

المرابطون: صنهاجة الصحراء الملثمور في المغرب والسودان والأندلس

> دکتور سعدرغلول عبدلجمید

|          |   | Bibl     |
|----------|---|----------|
| <u> </u> | 1 | iotheca  |
| 1333083  |   | a Alexan |
| •        |   | xandr    |
|          |   | ina      |
|          |   |          |

المناشر المستأن في الاسكندرية









المرابطون: صنهاجة الصحراء الملثمون في المغرب والسودان والأندلس

مستور المحميل المحميل

General Amendment of the April Of the April Office of April 1989

الطبعة الأولى ١٩٩٥

المورية المستقلل لأسكندية المسكندية المسكندية المسكندية المسكندية المسكندية المسكنة ا



بسمالله الرحمز الرحب الالبات لقد كأن في حكيم عيرة الأولى الالبات القد كأن في حكيم عيرة الأولى الالبات المناسبة المناسبة



# تقسديم

وبعد سنوات أخرى من الجهد والتعب يخرج الجزء الرابع من كتابنا في تاريخ المغرب العربي ، في موضوع المرابطين ، من : بربر صنهاجة الملئمين ، وحركة الاحياء التي قاموا بها في الصحراء والسودان والأندلس فكان لهم دورهم في توجيه الغرب الاسلامي بعامة الى ما آل اليه في المصر الحديث ، وحتى أيامنا هذه •

اننى أتذكر تعليق أستاذنا الدكتور/محمد مصطفى زيادة على بعث عرضته عليه ، اذ قال ( يرحمه الله ) : « اننا ننحت فى الصخر ، • كما أتذكر رهبتى عندما كان يسألنى أستاذنا عزيز سوريال ( له الرحمة ) عن باكورة أعمالى •

اننى لا أمل تكرار الشكر لكل من عاوننى فى انجـــاز هذا العمـــال وأخص بالذكر :

- \_ مكنبة كلية الآداب بجامعة الكويت وقاعة دورياتها الجديدة (وقتئذ) •
- مكتبة كل من قسمى التاريخ واللغة العربية ومكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية ·
  - \_ الزملاء الأساتذة والأبناء الطلبة الذين قدموا لي كل عون .
- \_ رفاق الدرب على مسيرة اخراج كتابى فى تاريخ المغرب : د/نبيلة حسن ، والأستاذ/يوسف شكرى •
- وارحب بالرفاق الجدد : محمد الجمل ، ابراهيم سلامة ، أحمد اسماعيل طلبة الدراسات العليا ، علماء المستقبل •

\_ أما عمن افتقدناهم : د/محمد عبد العال ، د/محمد عبد العزيز ، د/مصطفى أبو ضيف \_ فاهم الرحمة وخالد الذكرى .

ولا أنسى شكر الناشر السكندري الأستاذ جـــلال حزى ، والعـاملين بمؤسسته « منشئاة المعارف بالاسكندرية » •

وأرجو أن يتيسر لنا عما قريب اخراج الجزء الحامس في تاريخ الموحدين .

وعلى الله التوفيق •

سعد زغلول عبد الحميد

الاسكندرية في ١١/٩/٤/٩

## الفهسسرست المرابطون: صنهاجة الصحراء الملثمون في الغرب والسودان والأندلس

- ـ المقدمات: في أهمية الكتاب ومصادره ومحتوياته والتمهيد ص ٢٥
- ــ الفصل الأول: في البلاد والسكان ص ٥٥
- ـ الفصل الثانى : قبائل الجمالة الملنمين بالصحراء الكبرى فبل قيام دولة المرابطين ص ١٠١
- ــ الفصل الثالث : عملية النهضة المرابطية : أبو عمران الفاسى وحركة التجديد الثقافية في صحراء الملثمين ص ١٥٧
- الفصل الرابع : قيام دولة المرابطين القواعد التأسيسية والسياسة ص ١٩٩
- الفصل الخامس : دولة يوسف بن تاشفين ـ اســـتكمال فتوح المغرب الشمالية ص ٢٣٣
- الفصل السادس: المرابطون وحرب الاسترداد في الأندلس على عهد وسنف بن تاشفين ص ٢٨٣
- \_ الفصل السابع : على بن يوسف بن تاشفين ـ الذروة وبداية الانحلال . ص ٣٧٥



## الخرائط والأشمسكال

#### الصغعة

| ٤٧ | خريطة رقم ١ - الصحراء الانريفية الكبرى - المواضع التاريخية<br>في التقسيمات السياسية الحدينة                              | ****   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٤٩ | شكل رقم ٢ ـ موجات الكبان الرملية الصسخيرة ـ جنوب ورجلة ( الجزائر )                                                       | -      |
| ٥١ | شكل رقم ٣ ـ أشكال هلالية ( رملية ) قرب الخارجة ـ الوادى الجديد ( مصر ) ـ مع صورة المؤلف                                  | -      |
| ٥٣ | شكل رقم ٤ ــ كروكى الصحراء الغربية                                                                                       |        |
| 00 | شكل رقم ٥ ـ كروكي الصحراء الشرقبة                                                                                        | Mond   |
| ٦٧ | خريطة رقم ٦ ـ التقسيمات المناخية وموارد المياه الجوفية                                                                   | Proper |
| ٧٢ | خريطة رقم ٧ ـ توزيع الطوارق وغيرهم من الجماعات العرقية<br>في الصحراء والساحل والسودان                                    | -      |
| ٧٩ | شكل رقم ٨ ـ طارقى ملثم ( اللئام من النوع الصغير )                                                                        |        |
| ۸۲ | شكل رقم ٩ ـ قناع من غينيا الفرنسية ـ يوجد فيه السمات الانسانية ورأس التمساح وجسم الثعبان                                 | *****  |
| ۸٧ | شكل رقم ١٠ ـ وادى ســوف ـ المدينة فى المقــدمة وغابات النخيل بين كثبان الرمل                                             | Mani   |
| ۹۳ | شكل رقم ١١ ـ اللمط ( الوعل ) النموذج الأخــــــير فى صحراء الجزائر ـ منطقة الراوى غرب سواره ( حيث تم القضاء عليه تماما ) |        |
|    |                                                                                                                          |        |

#### الصفحة

- س شكل رقم ١٢ ـ امرأة بربرية ( مغربية ) وبصحبتها خادمتهــا ( أسيرتها )
- ــ شكل رقم ١٣ ـ كف امرأة ( عروس ) مزوق بحنة الزرافة فى أشكال هندســـية متنوعة مع حروف كتــابية واضحة
- ـ خريطة رقم ١٤ ـ المغرب الأقصى مـع بلاد السـوس وواحـات الصحراء
- حريطة رقم ١٥ شبه جزيرة أيبيريا بطوائفها الاسيلامية والمسيحية مع غزو الفونسو المحارب في الشرق ( ١٥٥ ٥٣٠ هـ/١١٢٥ ١١٢٦ م)
- ـ شكل رقم ١٦ ـ نقود مرابطية ، مجموعة وليم قازان الخاصة ، المسكوكات الاسلامية ، بيروت ١٩٨٤ ٢٧٣
- ـ خريطة رقم ١٧ ـ المواقع التاريخية ومحطات الطرق النجارية عبر الصحراء الافريقية

## محتويات الكتاب

اللآية الكريمة ص ٥

تقديم ، ص ٧ ــ الفهرست ، ص ٩ ــ الخرائط والأشكال ، ص ١٠ ، ١١ ـ ١١ ـ المحتوى التفصيلي للكتاب : المرابطون : صنهاجة الصحراء الملئمون ، ص ١٢ ٠

المقدمة في اهمية الموضوع ومصادره: الأهمية ، ص ٢٥ – المصادر والمنهج ، ص ٢٦ – البكرى ، ص ٢٧ ، الادريسى وصاحب الاستبصار وليون الافريغي ، ص ٨٦ – ابن شهداد الزيرى – ابن الأثير – النويرى – ابن القطان ، ص ٢٩ – ابن عذارى ، ص ٣٠ – ابن أبي زرع ، ص ٣١ – ابن خلدون ، ص ٣٣ – اللوراق الرسمية والوثائق – خلدون ، ص ٣٣ – الحلل الموشية ، ص ٣٣ – الأوراق الرسمية والوثائق – بروفنسال ، ص ٣٣ – مؤنس ومكي وعنان – مذكرات الأمير عبد الله ، ص ٣٠ – أعمال الاعلام لابن الخطيب ، ص ٣٣ – الذخيرة لابن بسام ، ص ٣٧ – ابن بسام وابن حيان ، ص ٣٨ – عبد الواحد المراكشي ، ص ٤٠ – التراجم، ص ٢٢ .

التمهيد: ص ٤٣٠

#### الغصسل الأول البسسلاد والسكان

البلاد: الصحراء الغربية ، ص ٥٥ – الاقليم الصحراوى : السمات العامة ، ص ٤٦ – الطرق – بحار الرمل : مكوناتها النوعية – الكسوة الرسوبية ، ص ٥٠ – الطقس ، ص ٥٥ – رياح الحرمتان والأمطار ، ص ٥٥ – التصحر ، ص ٥٧ – اقليم الساحل ، ص ٥٨ – بلاد النخل ، ص ٥٩ – الأرض الرسوبية والأرض السوداء ، ص ٦٠ – توزيع المياه الجارية ، ص ١٠ – تبار الصحراء – الطرق الكبرى ، ص ٦٢ – مياه السودان الجارية ، ص ٣٠ – السنغال والنيجر ، ص ٣٠ – مياه السودان الجارية ، ص ٣٠ – السنغال والنيجر ، ص ٣٠ – مياه السودان الجارية ، ص

السكان : صنهاجة الصحراء : الملثمون \_ القبائل وتوزيعها ، ص ٦٨

۔ لمتونة ۔ لمطة ، ص ٦٩ ـ جدالة وجزولة ، ص ٧٠ ـ مسوفة ، ص ٧١ ـ السمات انعامة نسانل الملتمين ، ص ٧٧ ـ الجمالة رعاه الابل ، ص ٧٤ ـ الزى ـ اللنام ، ص ٧٧ ـ النعاب ، ص ٧٨ ـ وظيفة اللنام ، ص ٧٩ ـ ديانة السودان ، ص ٨١ ـ تطور اللثام ، ص ٨٣ ٠

الثروات الطبيعية: النبات ، ص ٨٤ ـ النخلة ، ص ٨٥ ـ اقايم النخل ، ص ٨٥ ـ اقايم النخل ، ص ٨٦ ـ نباتات الساحل ، ص ٨٩ ـ الحيوان : الجمل ، ص ٩٠ ـ حيوانات البرية ـ اللمط ، ص ٩٢ ـ صليد البحر ـ الجراد ، ص ٩٤ ـ ثديبات الساحل ـ البقر ، ص ٩٥ ـ ثروات السودان ، ص ٩٦ ـ الثروات المعدنية : الملح ـ الحديد والنحاس ، ص ٩٧ ـ الأحجار الكريمة ، ص ٩٧ ـ العنبر ، ص ٩٨ ـ الاسبستوس ، ص ٩٨ ٠

#### الغصسل الثاني

#### قبائل الجمالة الصحراوية قبيل قيام دولة المرابطين النظم السياسية والحياة الاجتماعية

التمهيد: مجتمعات البربر والجماعات السودانية ، ص ١٠١ \_ وسائل المواصلات في الصحراء ، ص ١٠٢ \_ ظهور البدو الجميالة ، ص ١٠٣ \_ المهية ظهور الجمل ، ص ١٠٣ \_ توغل صنهاجة جنوبا الى حدود السودان ، ص ١٠٤ \_ العلاقات التجارية والحضارية مع السودان ، ص ١٠٠ - العلاقات التجارية والحضارية مع السودان ، ص ١٠٠ ٠

القبائل والمواطن وطرق المواصلات: ص ١٠٠ - البراطورية لمتونة. القصديمة ، ص ١٠٠ - مدينة ترغا الطوارقية ، ص ١٠٠ - بداية دولة الملتمين - الملك تلجاجون وتيلوتان ، ص ١٠١ - الملك يلنان ، ص ١١١ - بداية نشر الاسلام جنوب الصحراء ، ص ١١١ - ملوك الطرائف الصنهاجية ، بداية نشر الاسلام جنوب الصحراء ، ص ١١١ - ملوك الطرائف الصنهاجية ، ص ١١٠ - النهضة على عهد نارشت الى ظهور يحيى بن ابراهيم الجدالى ، ص ١١٠ - التجارة مع السودان وازدهار مدينة سجلماسة ، ص ١١٣ - مسالك التجارة وطرقها ، ص ١١٤ .

الخريطة السياسية الاجتماعية للصحراء الكبرى فى الترن ٤ هـ/١٠ م. \_ صحيفها الصحراء فى القرن النه ٤ هـ/١٠ م \_ الأسرة ، ص ١١٥ \_ المسكان الصحراوى والمسكن السيودانى ، ص ١١٦ \_ أودغست ومملكة غانه ، ص ١١٦ \_ دويلات الطوائف ما بين صنهاجة والسودان ، ص ١١٧ \_

النظم الاجتماعية عند الملتمين ، ص ١٢٠ ــ النظام الاموى ، ص ١٢٠ ، ١٢٥ ــ النظم الاجتماعية عند الملتمين ، ص ١٢٠ ــ النظام الاموى ، ص ١٢٠ ، ١٢٥ ــ أودغست تحت حكم تنبروتان ، ص ١٢٠ ــ ملكية انتخابية ، ص ١٢١ ــ اتحادات المبائل ووحدة المقر ، ص ١٢١ ــ طبقات المجتمع ، ص ١٢١ ــ السمات الطبيعية ( الفيزيقية ) ، ص ١٢٢ ــ بربر صنهاجة والسودان ، السمات الطبيعية ( الفيزيقية الصغرى : الأسرة أو البيت ، ص ١٢٢ ــ النظام الأموى ، ص ١٢٥ ــ حرية المرأة ، ص ١٣٠ ــ كتابة التيفيناغ ، ص ١٣٠ ــ الحفاظ على اللغة البربرية ، ص ١٣٠ ــ نقوش الحناء ، ص ١٣٢ ٠

الحركة المرابطية ، المقدمات : خريطة الصحراء الثقافية مع مطلع الفون الدهر ١٧٥ م : بقايا ثقافات قديمة وضغوط المذاهب المخالفة ، ص ١٣٤ - التشيع الاسماعيلي والخارجية الصفرية ، ص ١٣٥ - التنظيمات الاجتماعية أوالأنساق العرقية ، ص ١٣٦ - النبيذ ، ص ١٣٦ - الغارة على القوافل ، حياة الصيد والسرقة - المتعة عند السودان وعدم العفة عند البربر ، ص ١٣٧ - الجهل بتعاليم الاسلام ، ص ١٣٧ - أودغست وتادمكة من مراكز التجارة لا النقافة ، ص ١٣٨ - فاس والقيروان وحركة الاشماع الاسلامي في مطلع القرن الـ ٥ هـ/١٠ م ، ص ١٣٧ - الرحلة الأندلسية الى المشرق ، ص ١٣٠ - المدرسة المكية - رحالة العلم الأندلسيون - مكة مركزا علميا - شيوخها ، ص ١٤٠ - المدرسة المعرية وأشهر علمائها ، ص ١٤٥ - مدرسة القيروان ، وأشهر علمائها ، ص ١٤٥ - مدرسة القيروان ،

# الفصل الثالث عملية المرابطة : أبو عمران الفاسى وحركة التجديد الثقافية في صحراء الملثمين

القيروان العاصمة الثقافية للمغرب والأندلس ، ص ١٥٧ ـ أبوعمران الفاسى ( منشأ ) القيروان ( وطنا ) ، ص ١٥٧ ـ رحلته العلمية ، ص ١٥٨ ـ العودة الى المغرب ، ص ١٥٩ ـ أستاذيته في الفقــه المالكي ، ومعرفته بالكلام والفلسفة ، ص ١٦٢ ـ مدرسة أبي عمران وأشهر أعلامها ، ص ١٦٣ ـ صلاته الوثيقة بعامة القيروان ، ص ١٦٤ ٠

أبو عمران الفاسى والتنظيم الايديولوجى للدولة الصحراوية الدينية م ص ١٦٤ - تلميذه وجاج بن زلوا ، ص ١٦٥ - التنازع في وفاة أبي عمران الرباط : رباط عبد الله بن ياسين – أهمية رواية البكرى – الهدف. من الرباط فى المغرب ، ص ١٨٧ – أرتننى رباط ابن ياسين الأول ، ص ١٨٤ – مكان الرباط – تاريخ اقامته ( ١٠٤٨/٤٤٠ ) ، ص ١٨٥ – الموضع واحتمالاته المختلفة ، ص ١٨٦ – جزيرة ايونى – رباط ماسة – مصب السنغال الأوفق ، ص ١٨٧ – نظام المرابطة ، ص ١٨٩٠ .

الجماعة الأولى من المرابطين : أهل الحق - التوابون - المرابطون ، ص المرابطون ، ص ١٩٩ - شروط الالتحاق بالرباط ، ص ١٩٠ - التوبة والتطهر ، ص ١٩١ - الحدود ، ص ١٩٢ - الخروج من الرباط والعمسيل الايجابى : بداية دولة الرباط : دولة أهل الحق ، ص ١٩٣ - الدعوة السلمية قبل الأعمسال الحربية ، ص ١٩٤ - غزو جدالة ، ص ١٩٤ - غزو الصحراء ، ص ١٩٥ - خضوع لمتونة ، ص ١٩٥ - خضوع لمتونة ، ص ١٩٥ - خضوع لمتونة ، ص ١٩٥ -

دخول بقية قبائل صنهاجة الصحراء في دعوة الرباط \_ والتخلص من بقايا المعارضين ، ص ١٩٦٠

### الفصــل الرابع قيام دولة المرابطين ــ القواعد التأسيسية. والسياسة المدنيـة

القيادة المستركة وتقسيم العمل ، ص ١٩٩ \_ الجيش ، ص ٢٠٠ \_ الخطط الحربية ، ص ٢٠٠ \_ تزكية المال ، ص ٢٠٣ ح

التوسع الاقليمى خارج الصحراء - فتح درعة وسجلهاسة: الأسباب. - ما بين طلب الزكاء والشكوى من الحكام ، ص ٢٠٤ - النوازل الكونية والانفجاد السكانى ، ص ٢٠٦ - فتح أودغست ، ص ٢٠٧ - غدر سجلماسة ، ص ٢٠٨ - الفقيه رئيسا ، ص ٢٠٩ - انشقاق الملثمين والحرب الأهلية - بدء ظهور أبى بكر بن عمر ، ص ٢٠٩ - هزيمة تبفريلي ومقتل يحيى بن عمر ، ص ٢١١ - اتحاد قبائل الرباط اللمنونية تحت قيادة. عبد الله بن ياسين ص ٢١٢ - جدالة قبيلة حليفة ، ص ٢١٢ ٠

قیادتان: شمال الصحرا، وجنوبها ـ تدرج الفتوح الشــمالیة من اغمات الی برغواطة ، ص ۲۱۳ ـ فتح اغمات ، ص ۲۱۶ ـ أول ذکر لیوسی ابن تاشیفین ، ص ۲۱۵ ـ القضاء علی امارة البجلیین الشیعیة ، ص ۲۱۵ ـ فنح الســوس الأقصی ، ص ۲۱۸ ـ نفیس ـ ایجلی ـ نول لمطة (۲۰۵/ ۱۰۰۸ ) ، ص ۲۱۷ ـ الغاء المطالم ، ص ۲۱۸ .

فتح تامسنا: بلاد برغواطة ـ السمات العامة للحركة البرغواطية ، ص ٢١٨ ـ هرطقـة برغواطة ، ص ٢٢٠ ـ فيما بين التشـدد الخارجي والتساهل الشبيعي ، ص ٢٢١ ـ الصلاة ـ الزكاة ـ عيد الأضحى ، ص٢٢٢ ـ الزواج والطلاق وغيرها من المعاملات ، ص ٢٢٢ ـ الجرائم والعقوبات ، ص ٢٢٣ ـ ترجمة القرآن ، ص ٢٢٤ ـ ملوك آل صالح ، ص ٢٢٥ ـ ضم تامسنا لدولة الرباط ، ص ٢٢٦ ـ معالم حرب تامسنا ، ص ٢٢٧ ـ سمات حرب المطاولة مع زناته ، ص ٢٢٧ ـ موقعة كريفلة ومقتـل عبـد الله بن ياسين ، ص ٢٢٨ ـ وصية ابن ياسين واتخـاذ منظر بديل ، ص ٢٢٩ ـ المنار لمفنل المفقيه وكسر آخر معاقل برغواطة ، ص ٢٣٠ .

#### الفصــل الخامس دولة يوسـف بن تاشـفين

يوسف بن تاشغين واستكمال فتوح المغرب الشمالية وتصفية دوله زناته المغراوية ، ص ٢٣٣ - دور أبى بكر بن عمر فى فتح المغرب قبسل الرحيل ، ص ٢٣٥ - من توقيت رحيل أبى بكر الى توقيت فتح المغرب ، من مناقب الرجال التلاث ، ص ٢٣٦ - رحيل أبى بكر والعهد الى يوسف ، ص ٢٣٧ - أغمات قاعدة مرابطية - زواج أبى بكر بن عمر من زينب النفزاوية ، ص ٢٣٨ - بناء مراكش : التوقيت ، ص ٢٣٩ - اختيار موضع مراكش . ص ٢٤١ - أعمال أبى بكر

فى البناء ، ص ٢٤٢ ـ أعمال يوسف بن تاشفين نمى بنــا، مراكش ، ص ٢٤٣ ـ جامع الكتبية في موضع جامع القصبة ، ص ٢٤٤ .

يوسف بن تاشفين أميرا لدولة العباد المرابطين : الرجمل - نسمه وصفاته ، ص ٢٤٧ - معاشه ، ص ٣٤٨ - يوسف نائما لولاية المغرب ، ص ٣٤٩ - شروط الاتفاق على ص ٣٤٩ - شروط الاتفاق على النيابة ، ص ٢٥١ - تركة الأمير الخاصة : نوع من توريث الزوجة ، ص ٢٥١ - تقسيم الجيش - تنصيب يوسف والعمليات العسكرية في المغرب ، ص ٢٥٢ - التمهيد للأعمال العسكرية - مراكش ، ص ٢٥٣ - زينب النفزاويه. ص ٢٥٢ -

أعمال يوسف بن تاشفين في عهد النيسابة ، ص ٢٥٥ – الحرب في المغرب : تهدين الفبائل ، ص ٢٥٦ – فتح فاس ، ص ٢٥٧ – ما بين فسح غمارة ، وردة فاس وطاعة مكناسة ، ص ٢٥٧ – اقادة نظم الدولة وتراتيبا سالدواوين – ديوان المال والحراج ، ص ٢٥٩ – الحرس الأميري من العبيت السود والصنالبة البيض – دار السكة ، ص ٢٦٠ – دولة ابن تاشفين في مهب الريح : عودة أبي بكر بن عمر من الصسحراء ، ص ٢٦٢ – اعتزال أبي بكر لصالح يوسف ، ص ٢٦٠ – ما بين الجهاد جنوب الصحراء والمطالبة بملكة المغرب ، ص ٢٦٥ – محاولة ابراهيم بن أبي بكر المطسالبة بملك أبيه ، ص ٢٦٠ – وفاة أبي بكر بن عمر ، ص ٢٦٧ .

عهد يوسف بن تاشفين \_ الاستقلال والتقسيم ، ص ٢٦٨ \_ المرابطون والســـودان الغربى \_ دولة أبى بكر بن عمر الصــحراوية ، ص ٢٦٨ \_ استشهاد أبى بكر في غانه ، ص ٢٦٩ \_ الثورة على لمتونة في السودان \_ وتأسيس تومبوكتو محل غانه ، ص ٢٧١ \_ التوسع الاقليمي في عهـــه يوسف بن تاشفين \_ استكمال فتوح المغــرب ، ص ٢٧٢ \_ فتح الأفاليم المبحرية في شمال المغرب \_ خضوع منطقة سلا ، ص ٢٧٢ \_ التوسع في

انسوس الأدنى: فتع مكناسة ، ص ٣٧٤ ــ فتع فاس ، ص ٢٧٥ ـ فتع ناس ، ص ٢٧٥ ـ فتع ناسسان ، ص ٢٧٩ ـ غزو التقسيم الادارى ، ص ٢٧٩ ـ غزو العدوة الافريقية : سبته وطنجة ، ص ٢٨٠ ـ فتع طنجة ، ص ٢٨١ .

# الغصال السادس المندلس الرابطون وحرب الاسترداد في الأندلس على عهد يوسف بن تاشغين

فتح الأندلس حتمية تاريخية ، ص ٢٨٣ ــ الموقف العام في الأندلس \_ تهديد فرناندو الأول ، ص ٢٨٤ \_ الصراع بين رؤسك الطوائف -تهديدات ألغو اسمو السادس ، ص ٢٨٥ \_ سقوط طليطلة \_ وحتمية التدخل المرابطي ، ص ٢٨٦ ــ ( أمراء الطوائف ) ما بين الوعى والغيبوبة ، ص ٢٨٨ \_ الصراع بين اصحاب طليطلة وبطليوس وأشبيلية ، ص ٢٨٩ \_ بلاد النغر تحت حماية دويلات الاسترداد بشكل تبادلي ، ص ٢٩١ ـ الفتنة في طليطلة، ص ۲۹۲ ـ فرار ابن ذي النون ودخول ألغونس السادس طليطلة \_ التدخل المرابطي في الأندلس \_ عملية الانقاذ المرابطية ما بين الأمنية والواقع ، ص ٢٩٣ \_ طاب النجدة من يوسف بن تاشفين ما بين القبول والرفض ، ص ٢٩٤ \_ التفكر في الاستعانة بالعرب ، ص ٢٩٥ \_ رعى الجمال أفضل من رعى الخنازير ، ص ٢٩٦ - فتح سببة وعبور يوسف الى الأندلس - سبتة ، ص ۲۹۷ ـ العبور ، ص ۲۹۹ ـ التحالف الأندلسي المرابطي ورد الفعــل. الأسباني \_ النمهيد لمركة فاصلة ، ص ٣٠٠ \_ ثقة ألفونس السادس في النصر ، ص ٣٠١ \_ موقعة الزلاقة في بطليوس \_ ميدان المعــركة ما بين التلقائية والاختيار ، ص ٣٠٢ \_ وقعـة الزلاقة ، ص ٣٠٤ \_ ادارة المركة في الجانب الاسلامي ليوسف ، ص ٣٠٦ \_ أخبار الجواسيس ، ص ٣٠٧ \_. تباطؤ حركة المرابطين ، ص ٣٠٨ .

الكمين : الحرس الأميري يحسم المعركة ، ص ٣٠٩ ـ الربح والحسارة

فى المعركة الفاصاة ، ص ٣١٠ ـ التقييم الختامي للزلاقة ، ص ٣١٢ ـ حرب الاحلال والتجنديد المرابطية ، ص ٣١٣ ـ يوسنف بن تاشيخين أميرا المسلمين ، ص ٣١٤ ـ لقب شرفى بعد النصر ، ص ٣١٦ ـ امارة المسلمين تنهى نظام الطوائف ، ص ٣١٦ ـ مشكلة التوقيت ، ص ٣١٦ ـ الحامية المرابطية الأولى ، ص ٣١٧ ـ

العبور الثانى وحماد لييط \_ استيلاء الاسبان على حصن لييط ، الهيمنة المسيحية فى الشرق ، ص ٣١٩ \_ حصار حصن ليبط ، ص ٣٢١ \_ وتوف أمير المسلمين دور الفقهاء فى نقرير مصير أمراء الطوائف ، ص ٣٣٢ \_ وتوف أمير المسلمين الى جانب ابن عباد ضد صاحب مرسية ، ص ٣٣٣ \_ ألفونس السلمسادس يحاول نجدة الحصن \_ حرب سجال دون نصر ، ص ٣٣٤ \_ توحيد قيادة الجبهة الأندلسية تحت رايات أمير المسلمين \_ انهاء نظام الطوائف ، ص ٣٣٠ \_ سمات التغيير ، ص ٣٢٦ \_ الأسباب العامة ، ص ٣٣٦ \_ الأسباب البامة ، ص ٣٣٠ \_ الأسباب الباشرة ، ص ٣٣٨ \_ غرناطة أولا ، ص ٣٢٩ \_ ...

استسلام بقية الأمواء في سنة ١٠٩١ م - سير بن أبي بكر نائبا ، ص ٣٣٣ - سبتة رباطا جديدا ، ص ٣٣٣ - سبار الأحداث - تمهيد منهجي ، ص ٣٣٣ - الوحدة بداية لعملية الانقاذ ، ص ٣٣٤ - خطة شاملة لغزو الطوائف ، ص ٣٣٥ - مملكة العباديين الهدف الأول - مسار الأحداث ، ص ٣٣٨ - قيادة الحامية المرابطية - مقر نيابة الأندلس ، ص ١٣٠٩ - الشروع في غزو أشبيلية ، ص ٣٤٠ - أخذ المرية ، ص ٣٤١ - سقوط جيان وقرطبة ، ص ٣٤٢ - تهدين أعمال قرطبة وموقف المعتمد من المفونس ، ص ٣٤٣ - تحييد القسياليين : هزيمة البرهانس - الثغر المؤتس ، ص ٣٤٣ - نهاية العباديين في أشبيلية ، ص ٤٤٣ - ازدواجية المقتمد والعنوة ، ص ٣٦٠ - نهاية العباديين في أشبيلية ، ص ٤٤٣ - ازدواجية الفتح : الصلح والعنوة ، ص ٣٦٠ - نهاية المتمد في اغمات ، ص ٣٦٧ -

غزو بطايوس : آخر ممالك الوسط والغرب ، ص ٣٤٩ - المرابطون

فى شرق الأندلس ، ص ٣٥١ ـ تمهيد منهجى ، ص ٣٥٢ ـ أخــة قبره ومرسيه ( شعبان ٤٨٤ هـ/١٠٩١ م ) ، ص ٣٥٣ ـ دخول دانية وشاطبه ، ص ٣٥٤ ـ غزو بلنسية ـ نهاية القادر بن ذى النون ـ بلنسية تحت حماية السيد ، ص ٣٥٥ ـ ابن جحاف رئيسا تحت الحصار ، ص ٣٥٦ ـ عـودة السيد الى بلنسية ، ص ٣٥٧ ـ أمير المسلمين يشرف على العمليات الحربية من بعيد ، ص ٣٥٩ ـ الجيش الاسلامى صيد ســهل لرجلي الريكونكستا ( ألفونس والسيد ) ، ص ٣٥٩ ـ السيد أمــيا لبلنسية ، ص ٣٦٠ ـ استرجاع بلنسية ( ٤٩٥ هـ/١٠١١ م ) بعد تحريقها بالنار ، ص ٣٦٠ ـ

اعلان ولاية العهد في غرناطة : مقر النيابة ( ٤٩٦ هـ/١١٠٣ م ) ، ص ٣٦٣ ٠

العودة الى مراكش ونهاية بوسف بن تاشعفين ، ص ٣٦٥ – الموقف فى شرق الأندلس ، ص ٣٦٦ – مرض يوسف والتطاول على الغرب من قبل ألفونس السادس ، ص ٣٦٨ – وفاة يوسف نهاية مرحلة القوة المرابطية ، ص ورة يوسف ، ص ٣٧١ – الدينار اليوسفى ، ص ٣٧١ .

## الفصـل السابع على بن يوسف بن تاشفين ـ ذروة العصر المرابطي بداية الانحلال ، ص ٣٧٥

صورة على بن يوسف : أمير المسلمين وناصر الدين ، ص ٣٧٦ - ما بين صورة كل من يوسف وولى عهده على ، ص ٣٧٧ - وصية يوسف في أصول الحكم ، ص ٣٧٨ - مبايعة رؤساء القبائل وتوزيع الحكام ، ص ٣٧٩ - الادارة المدنية ، ص ٣٨٠ - أحوال الأندلس تتير اهتمام على بن يوسف منذ ولايته ، ص ٣٨٠ - العبور الأول ل على بن يوسف ، ص ٣٨٠ - محاولة اكنساب رضاء الجميع - في حملة التفقد الرادعة ، ص ٣٨٤ -

فتح أقليش ، ص ٣٨٥ ــ قيادة الأمير تميم ( أخي أمـــير المسلمين ) والي غرناطة ، ص ٣٨٦ ــ هزيمة الاسمان ومقتل ولى عهد ألفونس السمادس . ص ٣٨٧ ــ العبور الثاني الي الأندلس (٣٠٠ هـ/١١٠٩ م) ، ص ٣٨٨ ــ فتح طلبيرة واجتياح منطقة طليطلة ، ص ٣٨٩ ــ سرقسطة ما بين المرابطين والاسىبان المسيحيين ــ الدخول تحت المظلة المرابطية ، ص ٣٩٠ ــ حزيمة مروعة لجيش سرقسطة واستشهاد المستعين بن هود ، ص ٣٩١ ــ استنجاد عماد الدولة بن المستعين بالاسبان المسيحيين ، ص ٣٩٢ ـ زعماء سرقسطة يستدعون المرابطين ، ص ٣٩٢ ـ وعماد الدولة يستدعى ملك أراجون ــ هزيمة المرابطين ومقتل يحيي بن محمد بن الحساج ( آخر ٥٠٣ هـ/صيف ١١١٠ م ) ، ص ٣٩٣ ـ ذروة الصراع بين المرابطين والاسبان ، ص ٣٩٣ ـ سرقسطة وساحتها ميدان قتال ، ص ٣٩٤ ــ أمير المسلمين يغير القيــادة ويعين الأمير مزدل قائدا أعلى ، ص ٣٩٥ ــ مزدلي يجتاح منطفــة طايطلة ( ٥٠٧ هـ/١١١٣ م ) ، ص ٩٦ ٣ وفاة مزدلي واستشمهاد ابنه بعده : من علامات الهبوط ، ص ٣٩٧ ـ مظاهر الهبوط والتردى ، ص ٢٩٩ ـ مصاعب الحرب الاسبانية - اضطراب الزناتية في العدوة - غارات ردعية للجنوبين على ميورقة وبرقة ، ص ٤٠١ ــ وقعة قرطبة واستشبهاد محمد بن مزدلي ، ص ٤٠٢ ـ الهياج الشعبي على المرابطين : ثورة قرطبة ( ١١٢١/٥١٤ ) ، بداية النهاية للمرابطين ، ص ٤٠٣ ـ حدث فردى يثير العامة على القائد المرابطي ، ص ٤٠٤ .

الموقف الدينى والثقافى فى الأندلس والمغرب \_ فى أوائل عهد الأمير على بن يوسف ، ص ٤٠٦ \_ المالكية المرابطية \_ تمهيد منهجى ، ص ٤٠٦ \_ ما بين الدراسة التقليدية ، والاتجاهات الصوفية المستجدة ، ص ٤٠٧ \_ غريب الحديث والتسامح الدينى ، ص ٤١٠ \_ اتجاهات أخلاقية فى دراسة الحديث ، ص ٤١١ \_ اتجاهات الحديث ، ص ٤١١ \_ اتجاهات

مالكية متشددة على المستوى الرسمى ، ص ١٤٤ ـ من مظاهر الفتور نى عسلاقة أمير المسامين بالشدب الأنداسى ـ نبوءة قرب وفاته ، ص ١٥٥ ـ احراق كتب الغزالى بشمارة قيام مذهب النوحيد لمحمد بن تومرت ، ص ١٥٥ ـ احياء علوم الدين ومشروع التوحيد الاسسلامى أثار الخلاف بين فقها الأندلس والغزالى (حجة الاسلام) ، ص ٢١٦ ـ فنوى ابن راشد (الجد) بتغريب جماعات المعاهدين أثار خصواطر أصحاب الاسترداد على الوجود الاسلامى فى الأنداس ، ص ٤٢٠ ٠

| 584 | ص | فهرس المصادر والمراجع الواردة في الهوامش       | -      |
|-----|---|------------------------------------------------|--------|
| 240 | ص | أسماء الأشخاص والقبائل والجماعات               | ****** |
| 201 | ص | أسماء المدن والجبال والأنهار والأماكن والمواضع | _      |



## المقسدمسة

#### الله أهوبية الموضوع ويصادره:

#### الاهميسة:

يعتبر ناريخ المرابطين في المغرب من موضوعات التساريخ الاسسلامي الهامة لأكنر من سبب، ربما لا يكون أهمها تلك العمايسة التي قام بها يوسف بن ناشفين لانقاذ المسلمين في الاندلس من السقوط تحت ضغط حرب الاسترداد المسيحية المعروفة باليكونكيستا • هذا ، وان كان لدخول الاندلس تحت حكم المرابطين في مراكش آنار عظيمة من حيث الربط بين طرفي الغرب الاسلامي شمال المضيق وجنوبه ، في وحدة سياسية \_ حضارية واحدة ، بقيت علاماتها المميزة ، في كل من غرب أوربا وغرب أفريقيسا الى اليوم .

ومنل هذا يقال عن أهمية دخول المرابطين مملكة غانة السودانية فبل ذلك ، ونشر الاسلام في المناطق التي لم يكن قد دخلها بعد ، جنوب الصحراء ، الأمر الذي كانت له آثاره الحاسمة فيما آلت اليه حديثا الأوضاع السياسية والمظاهر الحضارية في غرب أفريقيا حتى أيامنا هذه .

والمهم بشكل عام أن دولة الرباط التي قامت في صحراء المغرب في منتصف الفرن اله هم ١١/ م، تأسس قيامها على عملية احياء للاسلام ودولته مثل غيرها من عمليات التجديد التي كان يحاولها بعض الموهوبين من رجال الاصلاح المسلمين من أهل السياسة والدين بين حين وآخر ، بغرض تنقية الاسلام مما لحق به من الشوائب أو محاولة تقويم ما لحق بالمجتمعات الاسلامية ودولها من اعوجاج عن الطريق المستقيم أو انحراف وذلك في ضوء مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو بدعوة العودة الى عصر النعاء الأول : عصر النبوة والرشاد .

وهكذا بدأت الحركة المرابطية تقليدية هدفها نشر الاسلام السنى فى الصحراء، ولكن تمددها جنوبا فى السودان وشمالا فى أسبانيا حولها مع مرور الوقت، الى امبراطورية متعددة الثقافة والأعراق، الأمر الذي عرضها

الى زلزلة أسقطتها بعد حوالى ٦٠ (ستين ) سنة فقط من ضم الأندلس ، لكى تحل محلها فى كل من المغرب والأندلس حركة اصلاح جديدة ، آكثر تطورا ، قامت باسم دولة الموحدين ــ موضوع دراستنا القادمة ــ ونجحت فى دمغ بلاد المغرب بطابعها المميز الذى تعيشه الآن ،

#### المصادر والمنهج:

التأريخ للدولة المرابطية هو التأريخ للجيل النانى من فبائل صنهاجة المغربية ، وهم الملنمون من بربر الصحراء • فكانه تسبيل لحيساه بعض الشعوب البدوية ، تماما ممل التأريخ للبرب فى رمال جزيرتهم وواحاتهم أو تسجيل لحياة الترك والمغول فى سهوب بلادهم فى أواسط آسيا وفيافيها فهو اذن تاريخ لم يدون بشكل منتظم الا بعد وقت من بداية الحركة المرابطية واستقرار فواعد دولتها • وبناء على ذلك فهو يعتمد فى بداياته على الرواية الشفهية التى كنيرا ما تنظور وتتحور ما بين المفيقة الواقعة والاسسطورة المتخيلة • وهذا ما يعانى منه تاريخ المرابطين فى بداياته الاولى ، تماما كما هو الحال بالنسبة لتاريخ العرب والاسلام فى بداياته الاولى ، وكذلك الأمر بالنسبة لتساريخ الترك والمغول فى مراحله الأوليسة حيث تغلب القصص بالنسبة لتساريخ الترك والمغول فى مراحله الأوليسة حيث تغلب القصص الشعبى المعروف بالفلكلور على كثير من أطرافه •

وهنا يمكن أن نجد بديلا لذلك القصص الشعبى في الساريخ المدون لدى بعض الشعوب المدنية المجاورة والمنال لذلك تاريخ العرب المسلمين عند البيزنطيين ، وتاريخ الترك والمغول عند الصينيين ، ومل هذا يقال عن تاريخ المرابطين حيث تنمثل بداياته الأولى في روايتين ليسما محليتين من بنات الصحراء ، أولاهما أندلسية ، وهي رواية البكرى المعاصرة ، وثانيتهما أفريقية تونسية للأمير الزيرى الصنهاجي : عبد العزيز بن شداد المتوفى في أواخر القرن السابع الهجرى/١٣ م ، والمهم أن همنين الاتجاهين : وخاصة بعد نزولهم في الأندلس وضمها الى دولتهم باسم الاسلام والدفاع وخاصة بعد نزولهم في الأندلس وضمها الى دولتهم باسم الاسلام والدفاع عن دياره ، وذلك في مقابل النزعة الأندلسيين في حمل بلادهم والمدفاع تجمل من الضم افتئاتا على حقوق الأندلسيين في حملم بلادهم والمدفاع عنها ، وان كان بمعونة من الشعوبية بين العرب والعجم ، أو نزاعا طائيا المضيق ) ، فكأنها نزعة من الشعوبية بين العرب والعجم ، أو نزاعا طائيا القيميا ، مما ساد في ذلك الوقت على المستوى الاسلامي والطائفي الاقليمي

ايضاً ، مما تابن الاشبارة اليه في هذا النعريف بالمصد، أدر أو فيما ينظابه التوثيق المنهجي في العرض الناريخي .

والمهم فى التاريخ المرابطى أنه يعانى كثيرا من نقص الصلاد على مستوياتها المختلفة ، من الوثائق والأدب التاريخى والجغرافى والثقافى بعامة ، والاثرى بخاصة حديث لم يبق لنا شيء من بقايا المرابطين أو لقاياهم وآثارهم ، وهي الآفات التي يعانى منها التاريخ الاسلامي ، نتيحة طبيعية لآفات المجتمعات الاسلامية المتمثلة في عدم الاستقرار السياسي وتوابعه من الاضطرابات الاجتماعية أو المكس من ذلك .

#### البسكري:

والبكرى هو أبو عبيد عبد الله ( القرطبى ، ت ٤٨٧ هـ ) ، وكتابه الذي يهمنا هو الجزء من المسالك والمالك المعروف باسم « المغرب في ذكر بلاد أفريقية والفرب » ، والذي تشر بمعرفة البارون دسلان (Siane في المجزائر سينة ١٨٥٧ م ، تحت عنوان « وصف أفريقيا الشمالية » ، بالفرنسية ، مع تعريف بالبكرى وبيان بأهمية الكتاب بالنسبة لتاريح المفرب استنادا الى تشييم محتوياته •

ووصف أفريقيا للبكرى يعتبر وثيقة معاصرة (٤٦٠ هـ/٨ - ١٠٦٧ م) من الطراز الأول بالنسبة للعصر المرابطي الأول في بلاد المغرب ، من حيث التعريف بالبلد الصحراوية وطرقها ومفاوزها ، وأهلها الجمالة الملثمين وحياتهم القاسية في الصحراء - التي كان لها سحرها أيضا - وخصوصية عاداتهم وتقاليدهم النابعة من طبيعة تفردهم في الففار ، وكيف تهيا أبم القيام بحركة الاصلاح الدينية المرابطية التي غيرت الشمال الأفريقي ( في القرن الده هـ/١١ م ) من حال الى حال ، بفضل فريضة الحج التي ربطت بين المشرق الاسلامي والمغرب في دائرة ثقافية واحدة - مما نعرض له ني الدراسة - متجددة مع توالي المواسم والأعوام .

ومع أهمية الرحلة ورحلة الحج بصفة خاصة كمصدر حى للأخبار ، فان المهلومات الدقيقة التى يقدمها البكرى عن البلاد والطرق والناس والتراتيب والعادات والتقالياء ترقى الى المستوى الوثائقي بمعنى رجوع البكرى الى وثائق أرشيف قرطبة الاستعلامية التى كان يزخر بها الديوان هناك منذ أيام الناصر والمنصور ، والتي استفاد منها البكرى من غير شك ،

كما يرى دسلان في تقديمه للكتاب بالفرنسية (ص ١٣ ــ ١٥)، وهـــو الأمر المقبول حقا ٠

والمهم أن معلومات البكرى الفريدة عن أحسوال المرابطين من بربر صنهاجة الصحراء الملثمين كانت موردا نهل منه القسدامى ، من الادريسى (قرن ٦ هـ/١٦ م) الى الحسن الوزان (ليون الأفريقى : قرن ١٠ هـ/١٦ م) والمحدنون ، من كولى :

(W.D. Cooley, Early History and Geography of Central Africa, (E.F. Gautier, Le Sahara, 1940) : الى حد اعتماد البعض بحق ، عليه في عمل الدراسات المتعمقة ، كما فعل جان ميشيل ليســـار (J.-M. Lessard) في دراســـته عن سجلماسة رهسبيريس ، ١٩٦٩ فصل ١ ـ ٢ ) ، وهو ما نقتدى به من غير تردد ٠

ومن المهم الاشارة هنا الى أننا استنفدنا من توقيت البكرى الدقيق للأحداث فى تصحيح بعض التواريخ الخاطئة عند غيره من المتأخرين ، الأمر الذى ساعد على تحديد مسار التاريخ المرابطى فيما بعد عصره بشكل منطقى مقبول ، الأمر الذى يكرس مرجعية البكرى من غير شك .

## الادريسي ، وصاحب الاستبصار ، وليون الأفريقي :

ومن الواضح أن الادريسى ( القطعة الخاصة بالمغرب ، دراسة محمله حاج صادق ) استفاد من تأليف البكرى في أخبار قبائل المرابطين من صنهاجة لمتونه ولمطة ، الرحالة الذين ليس لهم مدينة الا نول لمطة وأزقى ، حيث محطات خدمة قوافل الابل الصحراوية ( ص ٧٤ – ٧٥) ، الى جانب ما يقدمه من معلومات عن بناء مراكش على عهد يوسف بن تأشفين ، واستكمال بنائها على عهد على بن يوسف ببناء قصر الحجر ، وجلب الماء من العيون خارجها ( ص ٨٣ – ٨٤) .

أما صاحب الاستبصار (أواخر قرن٦ هـ/١٢ م) فجعل اعتماده في أخباره على البكرى \_ في هذا الموضوع • كما يظهر أثر البكرى أيضا عنه الحسن الوزان ( القرن ١٠ هـ/١٦ م : ليون الأفريقي ، وصف أفريقيا ، الترجمة العربية عن الفرنسية \_ السعودية ) الى جانب مشاهدات القرن الـ ١٦ م التي يمكن الاسبتفادة منها عن طريق القياس والمقارنة مما يظهر في الدراسة •

## ابن شداد الزيرى ( ت حوالي منتصف القرن ٦ هـ/١٢ م ) :

ودمنل الرواية الافريقية التونسية في تاريخ المرابطين في كتاب الجمع والبيان في أخبار المغرب والقييروان » لعبد العزيز ( أبو محميد عز الدين ) بن شيداد بن ( الأمير ) تميم بن المعز بن باديس ( الزيرى الصنهاجي ) المتوفى حوالي منتصف القرن الـ ٦ هـ/١٢ م ، فبسبب انتماء ابن شداد الى الزيريين في أفريفية يمكن اعتبار كتابه هذا نوعا من التاريخ الوطني او القومي الصنهاجي ، وان أصبح بحكم الاقتباس والنفول يميل وجهة نظر المشارقة لتاريخ المرابطين ،

## ابن الأنير (ت ٦٣٠ هـ/١٢٣٢ م) :

فابن الأثير – بما له من رسوخ فى التاريخ الاسلامى – يعطى وزنا عظيما من غير شك ، لرواية ابن شداد عندما يعرضها فى تاريخ المرابطين بعد عرضه لرواية الرقيق فى الهلالية وسقوط خلافة قرطبة التى ينق فيها بصفتها رواية « رب البيت الذى هو أدرى بما فيه » – وان كانت رواية ابن شداد قد تعرضت مع مرور الوقت ، لاخطاء النساخ وربما للتحوير والمزييف – خصوصا بعد قيام دولة الموحدين المعادية للمرابطين و والمنل لذلك قصة الفيل الذى ركبه الفونس ، وقصة اخفاق أمير المسلمين فى التخاص من شيخ جبل كروله ، والكف عنه بعد ما انكشف سره ، الى جانب تصة الرجال النلاث الذين اشتهى أحدهم زينب النفزاوية زوجة يوسف بن تاشفين و

## اننویری ( ت ۷۱۹ هـ/۱۳۱۹ م ) :

وهى من الآفات التى تعانى منها رواية ، النويرى ( تاريخ الغسرب الاسلامى : أفريفيا والمغرب والأندلس ، تحقيق كل من مصطفى أبو ضيف سالدار البيضاء - وحسين نصار القاهرة ) الذى رجع الى رواية ابن شداد فنقلها أو لخصها مع ما هو معروف عنه من النفل من ابن الأثير •

## ابن القطان ( ت ۱۲۸ هـ/۱۲۳۰ م ) :

ومما يؤسف له أنه لم تصلنا من الجزء الذي وصلى الينا من كتاب « نظم الجمان » لترتيب ما سلف من أخبار الزمان ، لابن القطان ، الا قطعة صغيرة متناثرة عن أواخر عهد المرابطين ( ٥٠٨ هـ/١١١٤ م - ٥٣٣ هـ/١١٢٨ م : تحقيق محمود مكى ، الرباط ) ، وهذه القطعة من تاريخ المرابطين

فى الأندلس خاصة بفترة المطاولة ( الصراع ) بين المرابطين والموحدين · ومن أهم ما تقدم تلك القطعة من تاريخ المرابطين فى الاندلس وقعة اعليش ( سنة ١٠٥ هـ/١١٠ م ) ، وغزو اقليم طلبيرة ( ٥٠٣ هـ/١١٠ م ) ، وهى السنة التى يضع فيها احراق كتاب الأحياء للغزالي ، الى جانب أخبار محمد بن تومرت الأولى ·

## ابن عداری ( یکتب حوالی ۷۱۲ هـ/۱۳۱۲ م ) :

ويرجع الفضل لابن عذارى الذى تعتبر حوليانه فى " البيان المغرب" العمود الففرى لتاريخ المغرب الاسلامى فى كل المصور ، الأمر الذى يتأكد من عرض مصادره فى الجزء الأول الذى نشر بمعرفة برونسال وكولان ومن حسن الحظ أن اسفرت جهود الباحثين عن اسمستكمال اجزاء هامة من الكتاب بعد الجزئين اللذين نشرهما دوزى ، متل الجزء الثالث فى تاريسح الطوائف الذى أخرجه بروفنسال ثم الجزء الرابع فى باريخ المرابطين ، قبل القسم الخامس فى تاريخ الموحدين ، مما كان لوينى ميراندا جهده فى اخراجه الأمر الذى ساعده على اخراج كتابه فى « ناريخ الموحدين » ،

وتتأكد أهمية أخبار ابن عذارى فى تاريخ المرابطين بمقارنتها بغيرها من روايات المتقدمين عنها والمتأخرين ، اذ تتبت المقارنة أن ابن عذارى مؤرخ موهـوب ، يعرف كيف يوازن بين مختلف الروايات ، ويميز الغث مى النمين ، الأمر الذى يؤكده التوقيت الصحيح للاحداث \_ عصب التاريخ الرئيسى \_ الأمر الذى يساعد حقا فى تحديد المسار المديم للوقائع عندما تضطرب فيما بينها وتختلف لسبب او لآخر .

ورغم ما يعترى القطعة من البيان الخاصة بالمرابطين والتى تمتد على طول مائة عام تقريبا وتمثل الجزء الرابع من الكتاب حسب نشرة احسان عباس ( بيروت ١٩٦٧ ) ، من النقص فى البداية والمهاية الى جانب بعض الحروم مثلما يشير اليه المحقق فى ص ٣٠ ( عن أحسدات ما بين ٤٦٩ \_\_ ٥٩٤ هـ/١٠٧٦ – ١١٠١ م ) ، فانه زاخر بالموضوعات والمعلومات الوفيرة ، من : حركة الأمير أبى بكر بن عمر الى الصحراء ، وتسمية يوسف بأمير المسلمين ، وعبوره الى الأندلس ، وثورة ابن جحاف بالمنسية ، واخبسار البلاد الشرقية ، وحرق الاحياء ، الى ولاية على بن يوسف ، وتاشفين بن على ومما يحمد للمحقق محاولته استكمال تلك القطعة بتزوينها ، بالملاحق

الخمسة في : ترجمة يوسف وبعض أعماله ، الى جانب المعلومات عن الفادر ابن ذي النون ، والقاضى ابن جحاف في بلنسية .

## ابن ابی زرع (ت حوالی ۷٤٠ هـ/۱۳۳۹ م) :

وكتاب ابن أبى زرع الذى يعتبر من نوع كتب التاريخ المحلى ، من حيث الله يحمل عنوان « الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب و باريخ مدينة فاس » ( الرباط ١٩٧٣ ) فكأنه من كتب تاريخ المدن حتى شربه جوتيه بكتب الارشاد السياحى ، من حيث عنايته المائعة بمعالم مدينة فاس الفديمة ، التى ما زالت باقية الى اليوم ، لتجعل من فاس بحييها « البلى » و « الجديد » تحفة فى متحف « المغرب » الحديث ، من تحد المعصور الوسطى التى تعتز بها بحق مديرية الآثار هناك ، وقد يكون ذلك من مبررات ترجمة الكتاب الى عدد من اللغا تالأوروبية الحديثة ، من الألمانية والبرنغالية والأسبانية ، بل والقديمة منل ترجمة طورنبرج اللاتينية ،

ورغم ذلك فروض القرطاس يعتبر بحق أيضا مصلحارا لا غنى عنه بالنسبة لناريخ « المغرب » ( الحديث ) من : الأدارسة وحتى العصر المريني في أوائل النمرن النامن الهجرى / ١٤ م • والمؤلف يعرض بشكل عام لناريخ دول المغرب دون توثيق أو اسناد . ودون انباع منهج الحوليات التاريخي ران كان ها، عوضه باسلوب شبيه آخر ، وهو انهاء تاريخ الدولة بعرض لأحم الاحداث ، من اجتماعية واقتصادية وظواهر كونية مع وويات الاعيان وحو في ثمايا عرضه يلجأ الى استكمال تواريخ آثار فاس وخاصة جاءع القرويين حيث يمالج أعمال الدول المختلفة حتى أيامه ، مثلما يتكلم عن أعمال يوسنف بن تاشفين في الجامع العريق بعد أعمال العامريين ( سنة ٢٩٥ هـ / يوسنف بن تاشفين في الجامع العريق بعد أعمال الموحدين والمرينين •

وفيما ينداق بتاريخ المرابطين فهو يشغل قسما معتبرا من الكتاب ، تحت عنوان الخبر عن ظهور الدولة المرابطية اللمتونية ، وقيامها بالمغرب والقبلة ، وبلاد الأندلس ، وذكر ملوكهم ومدة أيامهم الى انقضائها وذهابها وهكذا تنوالى على دولة المرابطين بعد عبد الله بن ياسين ٤ (أربعة ) عهدود نسمى بالدول ، وهى دولة كل من : الأمير أبى بكر بن عمر (ص ٣٣) مع وفاة زينب النفزاوية سنة ٤٦٤ هـ (؟) ، والأمير يوسف بن تاشفين ثم ابنه على وحفيده تاشفين ـ دون اعتبار للمراهق : ابراهيم بن تاشفين – آخرهم وحفيده تاشفين – آخرهم وقليه المناهيم بن تاشفين – آخرهم والمداهيم بن تاشفين – آخرهم والمداهق المداهق المراهق المداهق المداهيم بن تاشفين المداهق المداهة والمداهق المداهق المداهة المداهق المداهة المداهق المداه

ررواية البكري واضحة المعالم ، في الفترة المرابطية الأولى ، وكذلك

روایة القاضی ابن جنون ( قنون ) ( ص ۱۹۲ ) الذی یعتبر من مصــاده ابن شداد \*

#### ابن خندون (ت ۸۰۸ هـ/۱٤٠٦ م):

يعالج ابن خلدون دولة المرابطين عرضاً في أكثر من موضع ، فهــو يعرض لها في المعدمة ، كما يعالجها في تاريخ البربر على مستوى الدوله ، وعلى مستوى النبيلة من : لمنونة الى غيرها ، مثل : مسوفة • وهكذا يعرض للمرابطين تحت عنوان : الطبقة الثانية من صنهاجة ، وعم الملئمون ، وما كان لهـــم بالمغرب من الملك ( ج ٦ ص ١٨١ ، من ط ٠ بولاق المصـــورة ببيروت ) • وينناول هذا الفسم العناصر الآتيــــة : المشمون من صنهاجه ( ص ۱۸۱ ) ، وتاریخهم الأول من بدایة اسلامهم ، وفیه یظهر أثر البکری ، كما تأتى الاشارة أكنر من مرة الى ابن أبي زرع ، ( ١٨١ ــ ١٨٢ ) ، والخبر عن دولة المرابطين من لمتونة وما كان لهم بالعدوتين من الملك ( ١٨٢ ) • وهو في عرضه لحرب يوسف بن تاشفين لمغراوة وبني يفرن في فاس وتلمسان وغيرها من مدن المغرب الأوسط يذكر ما حدث به المؤرخون بشكل عام . ويخصص عندما يذكر قول صاحب: نظم الجواهر ( ص ١٨٤ ) الذي لا نعرف ان كان يقصد به صاحب نظم الجمان ( ابن القطان ) أم لا ، قبل أن يوجه أنظاره ، نحو الأندلس والعبور الى الفونس الـ ٦ ( ص ١٨٦ ) ، وســـو، العباسية ، ومخساطبة الغرالي له ( ص ١٨٨ ) ، وملك على بن يوسف ، والصراع مع الفونس الـ ٦ الى ظهور المهدى محمد بن تومرت ( ص ١٨٩ ) ٠

ونص ابن خلدون ما زال فی حاجة الی تحقیق ، فکنیر من الأسماء بل والتواریخ محرفة نتیجة لأخطاء النساخ و كذلك الأمر بالنسبة لعدد من التواریخ ، وهذا ما یظهر فی ترجمة دسلان وتصحیحانه التی یمكن أن تساعد كثیرا فی اعادة تحقیق النص • ف « تاوكا » صححها « تاركا » ( طارقه ، تارغه ) علی سبیل المثال ، وبنو « صولان » : بنو مولان ، وكاكرم: كاكدم ( قاقدم ) ، و « بثولوثان » : « یتلوتان ( ج ٦ ص ۱۸۱ ) ، « وتیزاو بن وانشق بن بیزار ، و «ناشرت» : نارشت، بن وانشق بن بیزار ، و «ناشرت» : نارشت، و «الكندالی : الكدالی ( الجدالی ) ( ج ٦ ص ۱۸۲ د والترجمة ج ١ ص ٢٥٠) و وتأتی ( فی ص ۱۸۳ ) قراءة اسم « لقوط » ( البرغواطی \_ صاحب سبتة و اغمات ) لیعتمد صحتها دسلان فی شكل «Laghout» بدلا من «سكوت»

التى تأتى فى ابن خلدون فى مواقع أخرى ، والتى أصبحت دارجة عند غير ابن خلدون من القدامى والمحدثين بدلا من لقوط •

ومثل هذا یقال عن بعض التواریخ مثل : استیلا الفونس اله آ ( الطاغیة ) علی بلنسیة سنة ۸۵ ( ۱۰۹۲/۶ م بدلا من 80 هم 80 م ) وجواز یوسف الثانی سنة 80 ( 3) هم 80 م بدلا من 80 هم 80 م 8

والمهم فى رواية ابن خلدون أنه استطاع أن يقابل بين الروايات المتضاربة ، وأن يختار الصحيح منها ، وأن يستبعد الروايات القصصية ، ويقدم رواية سليمة وان كانت مختصرة ، والمهم أن يتهيأ من ينقيها مساها من تحريفات النسخ والنقل ،

## « الحلل الموشية » في الأخبار لراكشية ( لمجهول انجزها في ربيع الأول سينة ٧٨٣ م ) :

ورواية الحلل رغم تأخرها النسبى وسرعتها تعتبر من المراجع الهامة بالنسبة لتاريخ الدولة المرابطية ، من حيث أنه يمكن عن طريقها سد بعض الفراغات فى تاريخ المرابطين سواء فى المغرب أو الأندلس ، أو اكمال ما تعانى منه بهض الروايات من الخروم أو القطع • هذا ، كما تميزت هنه الرواية المجهولة المؤلف بتوازنها من حيث العناية بكل من المغرب والأندلس بنفس القدر ، وكذلك الأمر بما فيها من توازن فى تقييم العمل المرابطى بالأندلس دون تحيز لأى من موقفى الأندلسيين والصحراويين الملثمين ، بما يمئله كل طرف على المستويات الحضارية والانسانية •

وصاحب الحلل يذكر بعض الكتب التاريخية التى أخذ عنها ، مثل : البكرى ، وأبى يحى بن اليسع ، صاحب كتاب المغرب فى محاسن المغرب (ص ٦٢) ، وكذلك محصد بن الخلف (ص ٦٦) ، الى جانب روايات المعاصرين من شهود العيان ، ذوى المناصب المعتبرة ، مشدل : محمد بن عبد العزيز بن الامام : أحد خواص المعتمد بن عباد (ص ٥٧) .

والمهم أن صاحب الحلل ينفرد ببعض المعلومات التفصيلية ذات الشكل الديواني ، من حيث العناية بالعدد والوصف الدقيق ، مثل : قائمة الهدية الذي قدمت من قبل يوسف بن تاشفين الى ابن عمه الأمير الأكبر : أبي بكر ابن عمر ، عنه عدوته من السحودان ، والتي احتدوت دنانير الذهب ،

والأفراس والسيوف المحلاه بالذهب وأنواع الملابس النمينة ، من العمائم المقصورة والأتواب السوسية ، والبرانس الملونة ، وقباطى الشاش الملونة ، والجوارى الأبكار ، وأرطال العود الغالى والمسك الطيب والعنبر والند ١٠٠ لخ والحقيقة أن النص على أن يوسف كتب الى أبى بكر كتابا يعتذر فيه عن قلة المهدية (ص ٢٨) ، ربما تعنى أن مصدر تلك المعلومات التفصيلية المدهشة هى تلك الرسالة ، على ما نظن •

هذا الى جانب ما يعرضه صاحب الحلل من خطابات رسمية بمناسبة اتخاذ لقب أمير المسلمين (ص ٢٩)، أو بمناسبة استصراخ المتسوكل بن الأفطس بأمير المسلمين (ص ٣٤)، وكذلك المعتمد (ص ٤٥) وهو مايعنى الثقة في الأصول الديوانية (الوثائقية) في الحلل الموشية، بصرف النظر عن سرعتها واضطراباتها أحيانا م

#### الأوراق الرسمية والوثائق:

والحقيقة أنه كان للاندلس بحضارتها الديوانية العريقة التى كانت قرطبة ما زالت تحتفظ ببعض بقاياها ، أثرها على الكتابة التاريخية للدولة المرابطية والموحدية ، وهما الدولتان العريقتان فى اصولهما الصحراوية « والجبلاوية » ، من حيث طغيان المادة الوثائقية المتمثلة فى الرسائل الرسمية الصادرة من دواوين الطوائف ، وانه لما يؤسف له أنه لم تصلنا حسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية التى عمت كلا من الأندلس والمغرب فى القرون التالية - أية نماذج أصلية من تلك الرسائل ، فالذى وصلنا منها هى نماذج مشوهة نقلها الهواة من : كتاب أدباء أو مؤرخين وصلنا منها هى نماذج مشوهة نقلها الهواة من : كتاب أدباء أو مؤرخين كان كتاب هذه الرسائل من الأدباء والشعراء أصلا ، كانت غلبة الطابع كان كتاب هذه الرسائل من الأدباء والشعراء أصلا ، كانت غلبة الطابع الأدبى على تلك النسسخ من الرسائل الى جانب الاسراف فى استخدام المحسنات اللفظية ، والتشبيهات والاستعارات ، مما يحد ان لم يمنسع الاستفادة منها الى حد كبر ،

#### بروفنسال:

ويرجع الفضل للأستاذ بروفنسال فى الكشف عن مجموعة مخطوطة من الرسائل الرسمية المرابطية والموحدية ، اكتفى بنشر الأخيرة منها لأنها كانت أحدث وأوثق ( نشر الرباط ، ١٩٣٤) ، أما بقية الرسائل المرابطية

#الأقل قيمة وقائدة قفه كان من حسن الحظ أن لفيت من عكف على دراستها . حن المختصين اقتداء ببروفنسال .

#### مؤنس ومكى وعنان:

فكان لحسين وؤنس نشاطه في هذا المجال حيث نشر بعس ارسدني غي المجلة المصرية للدراسات الناريخية ( ١٩٤٩ ) ، وفي صحيفه المنهسب المصرى بمدريد ( ١٩٥٤ ) ، وخاصة تلك الرسائل التي نشرها بي دراسه عن النغر الاعلى أي مملكة سرقسطة ( مصر ١٩٩٢ ) ، ونحنوي على : (اربم) وسائل ، أولاها عن موقعة أقليش ( ٥٠١ هـ/١١٠٨ م ) . والنـــانية عن سيقوط سرقسطة ( ٥٢٣ هـ/١١٢٩ م ) ، والتالنة والرابعة عن هزيمة القلعة ر ٥٢٣ هـ/١١٢٩ م ) . هذا ، كما قام محمود مكي بنحنيق ونشر ماكان قد بقى من رسائل بروفنسال ( المرابطيـة ) ، وهي ٢٢ ( اثنتان وعشرون ) **برسالة مرابطية في موضوعات مختلفة ، منها : لقاء ابن رشد ببوست بن** تماشفين ، بمناسبة مسألة المعاهدين ، وغزو منطقة طليطلة على عهد على بر يوسف ( ٥٠٧ هـ/١١١٣ م ) ، ورسالة موجهـة سنة ٥٢٣ م/ ١١٢٩ م الى قاضى ريه عن زيادة اختصاصات العضياة ، ووصايا على بن يوسف الى رعيته الأندلسيين ( ٥٠٠ - ٥٠٨ هـ/١١٠٦ - ١١١٤ م ) ، ورسالة من مراكش سنة ٥٠٦ هـ/١١٠٣ م عن مركز الفقهاء المسميز لدى المرابطين ، وعن أحوال بلنسية التي استنقلت من السيد ( ٤٩٥ هـ/١١٠٢ م ) . واستدعاء الكاتب ابن أزرق سنة ٥١٤ هـ/١١٢٠ م لاستخدامه في ديوان انشائه ، وتولية شخص على ميورقة ربيع ٥١٠ هـ/١١١٦ م ، ورسالة في قتل الجراد ( لابن القبطرية ) • هذا كما نشر محمد عبد الله عنان بعض الرسائل المرابطية في ملحق كتابه عن المرابطين والموحدين ٠

أما عن أهم الأدب التاريخي الخاص بالمرابطين في الأندلس ، فهو ذلك النوع الذي يأخذ شمل المذكرات الشخصية ، سواء كانت معاصرة أو متأخرة ، مثل : مذكرات الأمير عبد الله الصنهاجي ، وأعلام ابن الخطيب ، ومعجب عبد الواحد المراكشي ، وأخيرا ذخيرة ابن بسام .

# مذكرات الأهير عبد الله ( ٤٦٩ ـ ٤٨٣ هـ/١٠٧٦ ـ ١٠٩٠ م ) :

تعتبر مذكرات الأمير عبد الله المعروفة « بكتاب التبيان ، من المصادر الهامة بالنسبة للتدخل المرابطي في الأندلس · ففي مقدمنها ينص الأساذ أيروفنسال ( ذخائر العرب ، رقم ١٨ ، القاهرة ١٩٥٥ ، ص ٨ ) على أن تنك

المذكرات التى دونت أثناء الاقامة الجبرية لمؤلفها فى أغمات ، تمثــل أعظم مجموعة وثائق وصلت الينا فى تاريخ ملوك الطوائف وأقلها تحويرا •

والحقيقة أن المؤلف يستهل مذكراته تلك بمقدمة يقرر فيها الطريقة التى اتبعها في الكتابة ، وهي التي تمثل منهجا معتبرا في أسلوب التأليف ، من : جودة الصياغة ، والأمانة في النقل ، ومراعاة ترابط الأحلاث ، واستخدام العقل في القياس ، مع مقارنة الماضي بالحاضر من حيث أن الدراك الوجود هو ذات الزمان ، كما نظن وهو اذ يعرف أن التجربة مهمة في التعليم ، فانه يدرك أيضا أن : ليس العلم بكنرة الرواية ، انما هو نور يضعه الله في القلوب ، بمعنى أن العلم لا يعنى بالتكرار والاعادة ، بل بالكشف والتجديد ، وهو ما يشبه الاستنارة العقلية لدى الماوردي في باب العقل من أدب الدنيا والدين .

وينص الأميرالغرناطى وطنا الصنهاجى أصلا ، على أهمية التموس بالتجربة السياسية بالنسبة لأمثاله من الأمراء المستقلين بالحكم والادارة • وهو فى ذلك يأخذ بمقالة كل من الفارابى والماوردى فى أن صناعة الحكم والرئاسة هى أشرف الصناعات ، الأمر الذى يتطلب أن يكون صاحبها فيلسوفا عالما ، شبه معصوم من الخطأ(١) •

ولا ينسى الأمير عبد الله فى مذكراته التنبيه الى الاستفادة بتجارب الماضى التاريخية ، حيث الاشارة الى ذاتية الأحداث التاريخية ، وأهمية الصدفة فى المسار التاريخى ، كما فى قصة تسلم المنصور بن أبى عامر لقمة السلطة فى قرطبة ، وكذلك كان الأمر بالنسبة لهم فى غرناطة ( المذكرات ، ص ١٨ ) .

## أعمال الأعلام لابن الخطيب (ت ٧٧٦ هـ/١٣٧٥ م):

وهذا الكتاب هو الآخر من روائع الأدب التاريخي المتخصص في عصر ملوك الطوائف رغم تأخره بشهادة مؤلفه لسان الدين ابن الحطيب ، أحسد كبار رجال السياسة والأدب في القرن الثامن الهجري/١٤ م ، منل معاصره وصديقه ابن خلدون •

<sup>(</sup>١) أنظر للمؤلف ، المساوردي ببن الناريخ والسياسة ، جامعة الاسكندرية ( الموسم. الثقافي ) ١٩٧١ ، ص ٦٢ ٠

فلقد جمع ابن الخطيب مادة تاريخية غنية عن تلك الغترة ، جعلت روايته ترقى الى مستوى المصدر الأصيل ، تماما كما عمو الحال بالنسبة لروايته المتأخرة عن غرناطة القرن ( الله هم ١٤/ م ) الموسومة بالاحاطة حقا ، الى جانب كونها أساسية بالنسبة لأصول نظام الطوائف وجذوره التى عرف فى رجل السياسة والأدب كيف يكشف عن مظانها المعتبرة ، كما كان لديه الذكاء والخبرة الميدانية التى تمكنه من بيان عللها ومعرفة خماماها .

فنشأة نظام الطوائف كان نتيجة طبيعية لسقوط خلافة قرطبة التى أعلنها شيخ الجماعة أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور عندما اتفق على خلع هشام المؤيد ، وابطال رسم الخلافة جملة ، حيث تقسم بعدئذ رؤساء الطوائف البلاد والأقطار (أعمال اعلام، نشر بروفنسال ، ص ١٣٩) ، تماما كما كانت الدكتاتورية العامرية من الأسباب المباشرة لسقوط الخلافة ، من حيث أجهدت البلاد في اقامة آلة حربية ضخمة ، واستئناف نظام الصوائف السنوية ، في وقت كانت الأوضاع قد استقرت فيه على طول الثغور الشمالية ، وكأنها حدود نهائية ،

والمهم هنا هو أن قرطبة العاصمة المدنية العملاقة ، المكونة من ١٦ ( واحد وعشرين ) حيا والتي بلغ محيطها ٢٥ ك م ، وعدد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة كانت المدينة الوحيدة القادرة على ربط أطراف الأندلس بعضها الى بعض ، وفرض سلطانها تحت رايات حكومتها المركزية ( ص ١٣ وما بعدها ) • فبعد أن سقطت قرطبة في مستنقع الفتنة تحولت من عاصمة حامية الى ساحة قتال مفتوحة لا يغشاها المتنافسون على السلطة من العرب والبربر والصقالبة فقط ، بلوالحلفاء المسيحيون من ممالك الشمال ( ص ١١٣ لـ ١١٤ ) • هذا ، كما كان استيلاء العباديين على قرطبة يحقق لهم التفوق على غيرهم من رؤساء الطوائف ( ص ١٥٤ ) •

## كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (ت ٥٦٩ هـ/١١٧٣ م) :

يعتبر ابن بسام من شهود عصر الطوائف ، وتتلخص أهمية كتابه « الذخيرة » فى أنه كتاب أدب وتاريخ ، اذ يرجع ابن بسام فيه الى تاريخ ابن حيان المورف بالمقتبس والذى يعتبر بدوره كتاب تاريخ وأدب ، الأمر الذى ينفث فيه شيئا من الحياة رغم الاختلافات المنهجية بين العلمين(١) .

<sup>(</sup>۱) عن كتاب ابن حيان ، انظر أحمد مختار العبادى ، مجلة عالم الغكر ( الكويت ) ، المجلد ٨ ، العدد ١ ، سنة ١٩٧٧ ، ص ٤٧ ـ ٤٩ ٪

والكتاب الذى يأخذ بشكل السير أو تراجم الرجال مقسم جغرافيا الى ٤ (أربعة ) أقسام ، ثلاثة منها حسب تقسيم بلاد الأندلس ، الى : الوسط وتمنله قرطبة والغرب حيث اشبيلية وما يتصل بها من بلاد سناحل البحر المحيط ، ثم الشرق وما يتصل به من الجزر والثغور ، حيث يعالج أهل كل اقليم على حدة بينما يخصص القسم الرابع والأخير للطارئين على البلاد من الشعراء والكتاب الى جانب بعض المشاهير من المعاصرين من أهل أفريقية والشام والعراق •

## ١بن بسام وابن حيان :

والحقيقة أن ما يعطى الكتاب شكله التاريخى المميز بالنسبة لبسلاد الأندلس في عصر الطوائف بخاصة أنه يعالج في كل من الأقسام الشلائة الأولى عددا من رجال الدولة والكتاب الى جانب الأدباء (المقدمة ، ص ٥) ، كما أنه يعول في معظم ذلك على تاريخ أبى مروان ابن حيان (المقدمة ، ص ١٨) .

واذا كان ابن بسام قد عدل فى نقوله من أبى مروان بن حيان ، سوا، من التاريخ الكبير المعروف بالمتين أو من تاريخ ملوك الطوائف الذى عده المعساصرون من « فرص العمر وغرره » حيث حسن التصرف فى المسادة المقتبسة ، من الاختصار أو التخفيف حسب مقتضى الحسال ، الى جانب التمسك الواضح بأصول منهج البحث التاريخى ، من : التثبت من صحة النص المكتوب بخط المؤلف الى سلامة طريقة البحث وهدفه ، والنقد لما يعرض له ابن حيان فى المقدمة ، هذا ، وان قرر فى الختام « أن المؤرخ متهم على كل حال »(٢) ،

وأغراض البحث كما يعرضها ابن حيان تتلخص في الآتي :

\_ الاعتبار بدروس الماضى ، الأمر الذى يقضى باستقصاء الأخباد ، والعناية بتقييد شاردها وواردها •

\_ واذا كان اضطراب الأحداث بسقوط الخلافة ، وفتنة الطوائف قد

مهما ثقل فسهام منك مرسلة وفوك قوسك والأعراض أغراض

جعلت ابن حيان يتوقف عن جمع الأخبار أو يتعذر عليه متابعتها لبعض الوقت ، فانه يعود الى استثناف تقييد الأحداث من لدن أهل العلم والأدب ، وان كان بشكل لم يرض نهم الباحث المجتهد ، اذ يقول : « لزهد من قبلنا قديما وحديثا في هسدا الفن ، ونفيهم له عن أنواع العلم » (ق ١ م ٢ ، ص ٥٧٦) .

والمهم أنه نجع في وصل ما كان قد انقطيع من أخبار بداية فتنة الطوائف، وأخبار أبطالها وشهود حروبها ، مما أسعفته به الذاكرة أو اخذه عن أهل النقة ، أو ما سمحت بمشاهدة الأحداث التي ظل بعضها يأخيف بخناق بعض حتى اكتمل نظمها وانتشرت مطاويها ، وأعلنت خوافيها دون محاباة لها أو خوف عليها من سطوة الحق أو صرامة الصدق (ق ١ م ٢ ص ٥٧٧) .

والظاهر أن مؤرخ الأندلس ابن حيسان انتابته أزمة نفسية منعته من متابعة دورة تاريخ الطوائف أشبه بتلك التي انتابت ابن الأثير عندما توقف لفترة من الوقت عن التساريخ لغزو جنكيز خان لدولة خوارز مشاه ، على اعتبار أن اعلان مثل هذا النبأ الخطير كان في رأيه بمثابة نعى للاسلام في تلك الجهات المشرقية من أواسط آسيا • والحقيقة أن ابن حيان بعد أن توقف عن اعلان أخبار عصر الطوائف في الأندلس ، عسلى اعتبار أنه نعى لخلافة قرطبة المروانية ، رأى أن التاريخ لدويلات المشرق الايراني – التركى التي ظهرت بشكل قوى ، الى جانب خلافة بغداد الضعيفة ، اعتبارا من القرن الثالث الهجرى / ٩ م ، هي النموذج الذي يمكن أن يقتدى به في التأديخ للأندلس اعتبارا من مطلع القرن الخامس الهجرى ( ١١ م ) (١) \*

<sup>(</sup>۱) انظر الذخيرة ، ق ۱ ، م ۲ ص ۷۷٥ حـ ۷۵ حيث النص على أنه استمر في التاريخ للصر الفتنة الطائفية ، أسوة بالمتاخرين من أصحاب الناريخ بالمشرق كالحصني وابن القواس والفرغاني ( ت ۲۲۳ هـ/ ۹۳۶ م ، الذي له صلة لتاريخ الطبري ) ، ونظرائهم من أعلام الفقهاء الذين عاصروا الفتنة التي لحقت بالمشرق اعتبارا من أول القرن الد ٤ هـ / ١٠ م ، حيث تصريحهم باخبار أمرائهم المتوثبين على المملكة عند ومن منقلدي الخلافة منهم و فالأمر ما اعتنوا بذكر أخبار الأعاجم هناك من الديلم والاتراك ، مع عدم الفائدة فيها ، ونفشي العار بوجوهها ، وبهدها مما كتبه من قبلهم من أخبار ملوك العرب في صدر الاسلام لفظا ومعني ، وعقدا ومبني ، حتى توسعوا في ذكرها وتناهوا في (لتنقيب عنها ـ وان ذلك لا محالة كان لاستغرابهم من أنها ، مؤذنة بانقطاعها ، لكي يكون البقاء لمن تفرد بجبروته ، ويدام البهاء لمن لا تتسلط عنها ، مؤذنة بانقطاعها ، لكي يكون البقاء لمن تفرد بجبروته ، ويدام البهاء لمن لا تتسلط =

وبناء على ذلك استكمل ابن حيان تاريخه الكبير بناريخ رؤساء الطوائف، وكان له رأيه الخاص في أولئك الملوك الصغار الذين حملوا الالقاب الملوكية التي حملها الخلفاء ، الأمر الذي كان يثير استنكار البعض أو سخرية الآخرين وهذا ما أخذ به الجمهور العريض من الناس ، وان لم يمنع ذلك أصحاب المآرب الخاصة من قبول نظام الطوائف كنوع من نظام حكم المتغلبين الذي يعتبر ظاهرة سياسية تاريخية في حالة عجز الحيكومة المركزية عن ضبط الأمور في الأصقاع البعيدة ، فكأنه نوع من الحكم المؤقت الذي ينتهي بنهاية أسباب وجوده وفي هذا الشأن توجيد مادة متنوعة في ذخيرة ابن بسام تعبر عن مختلف وجهات النظر من عامة شاملة أو خاصية محدودة .

## عبد الواحد الراكشي ( أنجز مؤلفه سنة ٦٢١ هـ/١٣٢٤ م ) :

يعرف عبد الواحد المراكشي بمؤلفه في تاريخ المغرب والأندلس الذي يحمل عنوان « المعجب في تلخيص أخبار الأندلس والمغرب ، الذي ألفه في المشرق في أواخر شهر جمادي الثاني ١٢٢٦ هـ/يونيه ١٢٢٤ م • وتتلخص أهمية الكتاب في أهمية صاحبه عبد الواحد الذي يعتبر واحدا من كتاب الدولة الموحدية ، من حيث صلته بالأمير اسحق بن يعقوب المنصور الذي كان حاكما لاشبيلية على أيام أخيه الناصر •

ورغم أن عبد الواحد كتب المعجب فى بغداد فالكتاب يعتبر ، بسبب مركز صاحبه الاجتماعى ، وثيقة هامة بالنسبة لتاريخ المرابطين رغم اهتماماته الأدبية الخاصة ، حيث التعريف بكثير من الشخصيات الأدبية السياسية من ملوك الطوائف وكتاب دواوينهم ـ وهو من هذا الوجه له رأى يميل فيه بشدة الى المعتمد بن عباد ولكنه لا يبتعد بنفس القدر عن يوسف ابن تاشفين .

هذا ولعبد الواحد الذي يعتمد كثيرا عــــــلى الحميدي ( ص ٦٩ ) رغم

<sup>=</sup> الغير على ملكوته • فركبت سغن من تقدمنى فيما جمعته من ملوك هذه الفننة البربرية ، وانظمته وكشفت عنه ، وأوعيت فيه ذكر دولهم المضطربة ، وسياستهم المنفرة وسبب انتقاض دولهم • • وكنت اعتقدت الاستئثار به لنفسى ، وخباه لولدى ، والضن بفوائده الجمة على من تنكب احمادى به الى ذمى ومنقصتى • • الى ان رأيت زفافه الى ذى خطبة سنية أتننى على بعد المدار • • • الامير المؤثل الامارة ذى المجدين ، الكريم الطرفين : يحيى ذى النون •

تصريحه بتشتت الذاكرة واعتذاره بغياب كتبه ، نظرات عميقة في السياسة وشئون الحكم ، فالأندلس كانت كرسي المملكة الى أن تغلب عليها يوسف بن تاشفين فصارت اذ ذاك تبعا لمراكش من بلاد العدوة (ص ٥) ، وأهم سمات طليطلة التي زلزلت أخبار سقوطها أهل ذلك العصر ، هو القرب من وسط الأندلس (ص ٧) ، تماما كما يلح على ذلك الحميري صاحب الروض المعطار ، وهو بالنسبة لعصر الطوائف في الأندلس يقدم روايات وثائقية المعطار ، وهو بالنسبة لتحولت على عهد ابن جهور الى جمهورية شعبية ، جيدة ، مثل : قرطبة التي تحولت على عهد ابن جهور الى جمهورية شعبية ، جنودها أهل الأسواق وان كان ابن جمهور يدير أمورها بأسلوب الملوك المتغلبين (ص ٥٠ - ٢) الذين حملوا ألقاب الخلافة (ص ٧٠) ،

واذا كانت أطماع « الروم » ( الأسبان ) قد قويت في بلاد المسلمين فقد انقطع هذا الطمع بيمن نقيبة أمير المسلمين وناصر الدين أبي يعقدوب يوسف بن تاشفين اللمتوني ، رحمه الله ، ثم استمر على ابنه على ذلك (ص ٩٢ \_ ٩٣) .

ورغم نقده لرؤساء الطوائف بعامة فهو يعرف للخبرين منهم قدرهم • فعلى بن مجساهد الذى خلف والده فى دانية وميورقة : مصون النفس طاهرها لا يشرب الخمر ولا يقرب من يشربها ، مؤثر للعلوم الشرعية ، توفى قبل فتنة المرابطين بيسير « لا أتحقق تاريخ وفاته » ( ص ٧٤ ) • والمتوكل عمر بن الأفطس ناظم ناثر مع شجاعة مفرطة وفروسية تامة ، قتله المرابطون وولديه الفضل والعباس ، ضربوا أعناقهم فى غرة سسنة ٥٨٥ هـ/فبراير ولعبام • وفيهم قال ابن عبدون قصيدته الغراء ، ومطلعها :

الدهـ ريفجع بعـ د العين بالاثر فما البكاء على الأشباح والصور أنهـ الله أنهـ الله لا آلوك موعظة عن نومة بين ناب الليث والظفر ( ص ٧٥ وما بعدها )

وهكذا كان عبد الواحد الأديب يرى فى المعتمد بن عباد صنوا لهارون الرشيد: ذكاء نفس وغزارة أدب الى فضائله الذاتية من الشبجاعة والسخاء، وهو على الجملة ، اذا عدت حسنات الأندلس فهدو أحدها ، بل أكبرها (ص ١٠١) ، وهذا لا يعنع من اعترافه ليوسف بن تاشفين بقدره ويمن نقيبته التى قطع الله بها طمع العدو فى بلاد المسلمين .

## التراجم:

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض أهم مسادر تاريخ المرابطين فى المغرب والأندلس فلا يبقى الا الاشارة الى كتب التراجم التى استفدنا منها فى الدراسة ، مثل صلة ابن بشكوال وصلتها لابن الأبار ، وهى التى خصصنا لها صفحات داخل الدراسة ، وحاولنا الاستفادة منها فى حل بعض المشاكل المتعلقة بضبط التواريخ ، مما يظهر فى صميم العمل ، وكذلك الأمر بالنسبة للدراسات الحديثة التى أشرنااليها فى كثير من المواضع ، مع اعتذارنا لمن سقط ذكره ـ عن غير قصد ،

# الرابطون: صنهاجة الصحراء الملثمون في المغرب والسودان والأندلس

#### التمهيسة :

اذا كان قيام دولة بنى زيرى خلفاء الغاطميين فى أفريقية والمغرب ، اعتبازا من النصف الثانى من الفرن الرابع الهجرى (١٠ م) ، قلد حقق غلبة قبائل صنهاجة أفريقية أنصلل الفاطميين المتأخرين على الكتاميين أنصارهم الأولين السابقين الذين انتقلت بقاياهم مسع قوات الخلافة الى القاهرة ، فأن الهيمنة الزيرية لم تلبث أن تزعزعت من أصولها عندما رنت أبصارهم الى الاستئنار بالسيادة دون الخلفاء المصريين ، اعتبارا من منتصف القرن الخامس الهجرى (١١ م) .

ومن المهم الاشارة الى أن القرن الخامس الهجرى ( ١١ م ) له أهميسة خاصة فى تاريخ عالم الاسلام من حيث كان قرن سيادة البدو الرحالة ، سواء فى المشرق حيث ظهر الأتراك السلاجقة رعاة الخيل فى بلاد التركستان بأواسط آسيا ، ونجاحهم فى الغلبة على الخلافة فى بغداد سنة ٤٤٧ هـ/ ١٠٥٥ م ، أو فى المغسرب حيث كان العسرب الهسلالية يندفعسون من صحراوات مصر نحو بلاد القيروان ، الأمر الذى كانت له ردود فعسل عنيفة ليس فى أرض الاسلام فقط ، بل وفى العالم المسيحى المعاصر ، سواء فى بيزنطة التى كانت هزيمتها فى ملازكرد ٤٦٣ هـ/١٠٧١ م ايذانا بتحويل أرض الروم ( الأناضول ) الى تركستان جديد ، أو فى شبه جزيرة أيبريا حيث انتهت هزيمسة قشتاله ، أقوى المالك المسيحية على أيدى المغاربة الصحراويين فى الزلاقة سنة ٤٧٩ هـ/١٠٨١ م الى دخول أسبانيا الاسلامية تحت الهيمنة المغربية فى عصر المرابطين وخلفائهم من الموحدين ثم المرينيين •

فلقد تسببت الهجرة الهلالية التى تمت تحت رعاية الخلافة الفاطمية ـ وان كان ذلك فى ظروف اقتصادية صحبة بالنسبة لكل من مصر والخلافة وعرب الهلالية مع من كان يصاحبهم من بنى سليم ـ فى قلب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ( العرقية ) فى أفريقية التونسية رأسا على عقب ، مما كانت له آثاره الهامة على مستقبل البلاد الى قرون عديدة ، بل وبشكل نهائى حتى أيامنا حنه ، وخاصة فيما يتعلق قرون عديدة ، بل وبشكل نهائى حتى أيامنا حنه ، وخاصة فيما يتعلق

بالتركيبة السكانية لكل الشمال الافريقى بدءا من برقة على تخوم مصر ، وانتهاء بالصحراء الغربية وموريتانيا حتى سواحل الأطلنطى ، وربعا عبلى بعض مجتمعات السودان الغربى أيضا و فمن الآثار السلبية للهجرة الهلاليه ضعف الزيريين فى المهدية وبنى عمومتهم الحماديين فى القلعة وبجاية ، الأمر الذي كانت له أصداؤه فى ضعف أوضاع المسلمين فى صقلية فى مقابل ازدياد التهديد النورمندى و كذلك خرج الصغار من أبناء زيرى بن مناد على أبناء عمومتهم ، ملوك المهدية وبجاية ، وانضموا الى خصوم العائلة من زعماء زناتة ، حلفاء الأمويين فى الأندلس واذا كان بعضهم قد مد نشاطه الجهادى فى ثغور الأندلس ، كما نجح البعض فى اقتطاع مملكة هناك فى غرناطة ، فالمهم انهم شاركوا فى زيادة تفتيت الأندلس فى نظام ملوك الطوائف ، الذى أصبح وكأنه حتمية تاريخية مقدرة ، ليس على الأندلس فقط ، بل وعلى أفريقية والمغرب أيضا و

وهكذا انتهى الأمر بانحسار النشاط الفردى للزعماء الزيريين ، مصحوبا بعجز الدولة عن مدافعة الهلالية أو مواجهة الحطر النورمندى وتوالت النذر تبشر بزوال النظام الصنهاجى فى أفريقية ، واذا ببوارق الأمل تظهر فى الأفق البعيد بالمغرب ، فى شكل عملية انقاذ على أيدى جماعات صنهاجية أخرى ، لم يكن أفسدها الملك والترف بعد ، وهم صنهاجة صحراوات المغرب الأقصى من « الجمالة الكبار » ، طوارق العصور الوسيطة ، جوابة الصحراء الكبرى .

## الفصسل الأول ف البسلاد والسكان

#### البالد:

وطن المرابطين الأصبيل اذن ، هو الصحراء الغربية من الشمال الافريقي وامتداداتها : جنوبا ، حتى أوليل ومصب نهر السنغال على ساحل المحيط ، وشمالا في موريتانيا حيث بلدة اطار ، على طريق نواكشوط ـ مراكش ، حتى مدينة نول ونخوم السوس الأقصى • وشمالا بشرق في صحراوات الجزائر الجنوبية حيث مرتفعات الحجار ( الاحجار ) عسلي سمت وارجلان ( ورفلة ) وغدامس ( شرقا ) ـ وحيث مدينة توات ( عين صالح حاليا) ، موطن الطوارق الحاليين ، أسلاف الملئمين من المرابطين ، وصحراوات ليبيا الجنوبية ، حيث مدينة « زويلة » القديمة جنوب فزان على الطريق الى هضبة تيبستي ، التي كانت بابا مفتوحا بين كل من السودان ( الأوسط ) وطرابلس ومصر • وشرقا ، من موريتانيا حتى بحيرة تشاد ، مرورا بصحراء مالى حيث بلدة تساليت في منطقة أدرار افوراس ، من حيث يؤدى الطريق الجنوبي الى تومبوكتو غربا ، والى نيامي في جمهورية النيجر ، جنوبا بشرق٠ وفي صحراء النيجر الشمالية الشرقية المتاخمة لتشاد ، تقع هضبة آيير التي تمد بحيرة تشاد ببعض المياه الموسمية - وحيث تقع مدينة (أجاديس) ، غير بعيد من تادمكة القديمة ، شرق أوغست ، وبحيرة تشاد تعتبر همزة الوصل بين النيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد التي تقع عاصمتها «نجامينا» على نهر شارى (Charı) الذي يمد البحيرة بالقدر الأكبر من المياه(١) •

(۱) أنظر أطلس مصر والعالم ، جبوبروجكنس ، ۱۹۸۷ ، ص ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، وقارن ، كولين ماكبفدى رجمة مختار السويفى ، ص ۷۹ وخريطة سنة ۱۹۰۰م ، ص ۸۵ وخريطة سنة ۱۰۰۵م ، وقارن تحديد ابن أبى زرع ، الفرطاس ، الرباط ۱۹۷۳ ، ص ۱۲۰ ( عن بلاد قائل صنهاجة ) حبث النص على أنها صحراوية كلها : مسيرة ۷ ( سبعة ) أشهر فى القبلة ( الجنوب ) طولا ، ٤ ( أربعة ) أشهر عرضا ، من نول لمطة ( عسلى تخوم السحوس الأقصى البحرية ) الى قبلة القيروان ، ما بين بلاد البربر وبلاد السودان ، امن خلدون ، ج ٦ ص ۱۸۱ رحيث تعداد قبائلهم ، ثم النص على انهم كلهم ما بين البحر المحيط ( الأطلنطى ) بالمغرب رالغرب) الى غدامس من قبلة (جنوب) طرابلس وبرقة ، وقارن ليون الافريقى ، الترجمة =

#### الاقليم الصحراوي: السمات العامة:

بلاد المرابطين تعادل اذن ، في وقتنا الحالى ، صحراوات موريتانيك والسنغال ومالى وأكثر النيجر ، ويحدها جنوبا الحط الفاصل بين الأجناس الصراوية البيضاء والأثيوبية السوداء ، امتدادا من مصب السنغال الى منحنى النيجر ، وحتى بلاد تشاد • أما الحد الشمالى فيتمثل في سنغوح جبال أطلس ( الصحراوية ) الجنوبية التي تنتهى غربا على ساحل المحيط ، وهو الحد الغربى للصحراء الكبرى ما بين مصب وادى السوس شالا الى مصب السنغال جنوبا •

وتظهر أهم خصائص الصحراء في بنيتها الرملية الجدية ، التي قسه تضطرب سطوحها بفعل الرياح كموج البحر ، فتنقل من موضع الى آخر ، وتجلب معها التصحر والبوار • وهي عسديمة الأمطاد ، قليلة الرطوبة ،

= ص ۱۷ه وما بعدها ، حیث اقسام صحاری لیبیا الحمسة وهی : ۱ ــ صحراء زناقة (صنهاجة الجافة القاحلة ، من المحيط غربا حتى ملاحات تغازه شرقا · وشمالا تخوم نوميديا وجنوبا حتى بلاد السودان ومملكتي ولاته وتومبوكتو ، ٢ ــ صححراء قنزيغة ( ونزيغة ) عند ابن خلدون ( ص ٥١٩ ) وتمتد شرقا من تخوم تغازه حتى تخوم آيير ، وشمالا حتى سجلماسة ( تافللت ) ، ٣ ـ صحراء الطارقة ( ص ٥٢١ ) من تخوم آيير شرقا حتى صحراء يغبدى نمربا وشمالا حتى الزاب ء ٤ ــ صحراء لمنه ( لمطة ــ لمتونه ــ ص ٥٢٢ ) حتى صحراء برداوت. ( شرقا ) ، وشمالا حتى ورقله ( ورجله ) وغدامس ، وجنوبا حتى كانو ( مملكة الزنج ) ، ه ــ صحراء برداوة ( ص ٢٤٥ ) ، وتمته شرقا حتى أوجله وشمالا حتى فزان وبرقة ، وجنوبا حتى بلاد البرنو ، وقارن اسماعيل العربي ، الصحراء الكبرى ( ص ١٩٢ ) حيث الإشارة الى تقسيم الحسن الوزان ، وحيث زناتة ؟ بدلا من زنافة ( زناجة : صنهاجة ) ، وأنظر حسن أحمد محمود ، المرابطون ، ص ٤٤ ــ ٦٦ ــ حبث الاشارة الى الاعتماد على البكري ( ق٥/١١ ) والادريسي ( ق٦٪١٢ ) ، وفيه تعريف بالوطن العام : ويمتد من نحدامس ( جنوب طرابلس) الى المحيط ، ومن درن (جبال أطلس ـ شمالا) حتى مصب السنفال والى منحني النيجر والى تاد مكة والوطن الحاص الذي يمته بين ترغه في وادى درعه • وتلي بلاد لمتونه منطقة لمطه وجزوله ، من وادى نول حتى رأس موجادور الحالية • وشرقا الى مدينة اذكى ( على ٧ أيام هن نول ) وهي حصن لمتونه ، وجنوبا يمته وطن لمتونه الى صحراء نيسر الممتدة الى المحيط ، وقارن لنفس المؤلف ، المرحلة الافريقية من تاريخ المرابطين المجلة التاريخبة المصرية مجلك ١١ ، ح ٦ ، ١٩٦٥ ، ص ١١٢ ـ حبث تحديد مناطق الطوارق ، وتوزيع قبائل الملشمين عن ابن خلدون ٠ وقارن شعيرة ، المرابطون ، ص ١٥ ــ حبث يقابل مهد المرابطين : موريتانيا . ومالي ، وغانا ، وأكثر النيجر • وانه يحده من الجنوب الحط الفاصل بن الأجناس اللببية ، والأجناس السودانية ، من مصب السنغال وحوضه الأدنى ، الى منحنى ألنيجر وحتى بحيرة تشاد • اما الحد الشمالي فبتمثل في المرتفعات ( السفوح ) الجنوبية من جبال أطلس ــ وأنظر الحريطة رقم ١) ٠

erted by Hiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



. (V .

خريطة رقم ١ الصنعراء الأفريقية الكبرى - المواقع التاريخية في التقسيمات السياسية الحديثة

شديدة الحرارة التي قد تتعدى ال ٥٠ درجة مئوية نهارا ٠ وتتميز الصحراء بالمسافات الشاسعة التي كانت تقاس قديما ، ليس بمسيرة الأيام ، بل بالشهور طولا وعرضا ، بمعنى آلاف الكيلو مترات في جميع الاتجاهات ٠ ويترتب على كل ذلك ندرة في السكان وقلة في التجمعات العمرانية ، وبالتالي ضعف المستوى الحضاري بسبب الانغلاق الفارى ، والبعد عن البحار رغم واجهة المحيط ، الذي كان يعرف أيضا ببحر الظلمات بمعمى المجهول ٠

وبطبيعة الحال لم يستطع بدو الصحراء الا اقامة جسور ضعيفة بين حضارات البحر المتوسط والحضارات السودانية المدنية ، الامر الذي ترتب عليه بقاء طريق الشرق التاريخي مفتوحا للانسان والحيوان والنبات ، من حيث لا يتغير التواتر فيه الا عند تغير الارتفاع(٢) .

(٢) أنظر جاك ريشار ــ مولارد ، أفريقية الغربية الفرنسبة ، بالفرنسية ، المقدمة ، ص ۱۱ ـ ۱۲ و لارتود ، الجزائر ، باریس ، ۱۹۰۰ ( بالفرنسنة ) ، ص ۹۸ ـ ۲۹ ، وفارت جوبيه ، ماضي شمال أفريفية ، ص ٥٤ ــ ٥٥ ، حيث السركنز على المبراطورية فرطاجته التجارية قديماً ، في الربط بين حضارتها وبلاد السودان الغربي حبي فلب خلبج غبدنا الذي اكنشفته عن طريق البحر عبر مضيق أعمدة هرقل ( جبل طارق ) ، وانه بعد سقوط قرطاجنه حلت محلها لبدة ( لبتيس ماجنا : طرابلس ) التي أصبحت مركزا لتجارة ما وراء الصحراء برا عن طريق فزان ، وبعد ذلك استخدم تجار العرب نفس طريق القوافل القديمة · وهـكذا طهرت الناثيرات ، القديمة لحوض البحر المنوسط في افريقبا الغربية السوداء ، الأمر الدي يشرح توزيع السكان • وقارن اسماعيل العربي ، الصحراء الكبرى ، ص ١٣ ــ حيث المعنى اللغوى للصحراء الدى يشسدد على صغة الاستواء والغضاء دونما أشجار أو جبال ١ اما الصحراء الكبرى فيحدها من الشمال الشرقى البحر في برقة ، ومن الجنوب امداد هضاب النبجر الذي يىفق مع انشار النبنة التي تسمى « كرام ... كرام » (cram - cram ) ، ص ١٤ ... حدث الاشسسارة الى زحف الرمال تحو الشيمال ، والمثل لذلك منطقة الأغوار في جنوب الجزائر ، والتي كانت صحراء في أواخر القرن الماضي ، ص ١٧ حبث الرياح العاتية في توات ( بلاد الطوارق ) • وقارن ابراهيم بن محمد الساسي العوامر ، الصرف في ناريخ الصحراء وسوف . تونس ۱۹۷۷ ، ص ۳۹ ـ ٤٠ ـ حدث النص على أن اسم منطقة سنوف ( جنوب شرق الجزائر ) نسبة الى « السيوف » التي تعني كثبان الرمل ذات القمة الحادة ، والممندة كالنصل ، ص ٣٦ - حدث النص على أن الرمل يأني من الصحراء الكبرى من جهة الجنوب • وأنظر اسماعـل العربي ص ١٧ سد عن النص على انه بسبب الرباح وتحرك كثبان الرمل عرف أهل الواحات نظام النسقف بالنبة المخروطبة في عمارة مبانبهم ، اذ هو يمنع نراكم الرمال عليها ، وتهديد المبنى بالسقة ط .

وعن أشكال الكثبان الرملية شديدة الانحدار ، ذات المهة الحاده كنصل السكبن ، والمعروفة في الجزائر باسم السيف ، والتي يمكن ، عن طريق المقاطع أن تشكل همئات هرمية ==

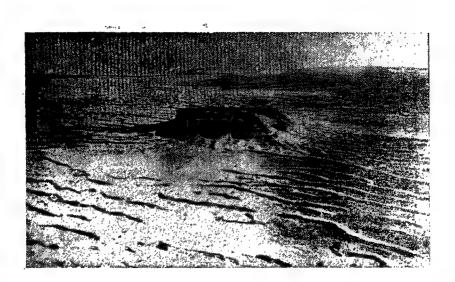

شكل رقم ٢ ـ موجات الكثبان الرماية الصغيرة ـ جنوب ورجلة ( الجزائر )

هكذا ظهر منذ النرن الـ ٣ هـ/٩ م ، الى جانب الطريق الغربى المؤدى من المغرب الأقصى ـ عبر مستنقعات ايجلى ( مولار ، المقدمة ص ١٤ ) ـ الى غانة ومالى ، طرينان آخران ، هما : الطــريق المؤدى من غرب الجزائر الى النيجر الأوسط ( بلاد السونغاى ) والطريق المؤدى من طرابلس الى بحيرة،

<sup>=</sup> ونحمة ، أنظر والطين ، الإراضى الجافة ، ترجمة على شاهين ، ص ١٢٠ ـ ١٣١ ، وعن الكثباند الهلالية الشكل ( الغرود ) ، حيث بعض المماذح في موريتانيا والى الشمال من ثنبة النيجر ، انظر ص ١٢٣ ، وفارن جودة حسين ، حسن أبو العينين ، صطح هذا الكوكب ، ١٩٦٨ ، ص ٢٣٠ ، ص ٣٢٩ ، كما نوحد بماذج منها في واحات عصر ، كما في الخارجة ـ أنظر شكل ٢ عن أشكال هلالية قرب الحارجة ـ صورة للمؤلف بناريخ بناير ١٩٦٣ .

تشماد ( بلاد كانم شرقى البحيرة )(٣) .

### بحار الرمل: مكوناتها النوعية:

تتكون رمال الصحراء المنتشرة على السطح نتيجة لنفتت صخور الكنلة المكونة من الجرانيت والدولوريت (dolorite) مع صخور بللورية ، وأنواع من الصحوان والعروق الصحراوية التي تنشيطر وتتفتت نتيجة للتغيرات الجوية ، من الحرارة والبرودة والرطوبة والجفاف ، بسين الصيف واشتاء ، والليل والنهار ، وما الى ذلك من هبوب الرياح وهطول الأمطار ، وجريان الأودية والسيول • هذا الى جانب طبقات رسوبية تكونت على طول الأزمنة من أصول بحرية ، من : الأصداف والأعشاب والطحالب والقواقع ، كسا في السنغال والنيجر والصحراء الوسطى ، وغيرها من النقاط

(٣) ن ماكيفيدي ، أطلس التاريخ الافريقي ، الترجمة ، ص ٧٩ ، وقارن لبون الافريقي ، الترجمة من ٨٦ حبث الإشارة الى صعوبة الرحلة في الصحراء التي لا ماء فيها من حبث هي رملية برمتها ، ووجوب النزود فيها بالمياء ، وحاصة على طريق فاس به تومبوكنو . وطريق تلمسان به أعادس ، الى جانب الجديث بعد ذلك عن صعوبة الرحلة المفتتحة مؤخرا بين فاس والقاهرة ، عبر صحاري لببيا ، مع المرور بجوار بحيرة نشاد و وقارن شعيرة ، المرابطون ص ١٦ ، ٢٠ ، ٢٠ حيث الاشارة الى ٣ ( ثلائة ) طرق أولها : الطريق القديم الذي يعادل طريق المتاجم الحديث عبر مورينانيا ، من : تارودانت ( شرقي أغادير ) الى نول ( تبدوف حديث الما أوليل ( سانت ايتين ب ص ١٦ ) ، والطريق الثاني الى مالى وغانة وهو الأوسط ، من : سجلماسة ( تافيللت ) ، الى النبجر ، عبر درعه أو عبر أودغشت به وهو يقابل اليوم طريق كولمبشار به ادراد به منحتي النبجر من الشرق ( ص ٢٠ ) ، أما الطريق الثالث ، فين . فوسه وطرابلس الى السودان الأوسط ( تشاد ) ثم الغربي ( ص ٣٠ ) ، أما الطريق الثالث ، فين . محمود ، المرحلة الافريقية من باريخ المرابطين ، المجلة الباريخية المهرية ، مجلد ١١ به ١٩٦٥ محمود ، المرحلة الافريقية من باريخ المرابطين ، المجلة الباريخية المهرية ، مجلد ١١ به ١٩٦٠ سحيث الإشارة الى ان انتشار الإسلام كان يتم شرقا عبر منحي النبجر ونشاد و بلاد الكانم ودارفور ،

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل رقم ٣ ـ أشكال هلالية ( رملية ) قرب الخارجة \_ الوادى الجديد (مصر)

- 70 -

## الساحلية (٤)

(٤) مولارد ، ص ١ ، ٢٧ ، وأنظر جودة حسنين ، وحسن أبو العينين ، سطح هذا الكوكب ص ٧١ ــ ٧٢ ــ حيث يتكون الغلاف الصخرى للأرض من أوكسجين ٤٧٪ وسيلبكون ٨٦٪ وألومنيوم ٥٧٠٪ وحديد ٢ر٤٪ وكالسبوم ٣٠٣٪ وصوديوم ٠٠٠ النم ٠ وحيث يبكون غطساء الأرض من مسخور نارية منها الباذلت والجرانيت والسيانيت والدولوريت ، ومسخور رسوبية ، منها الجيرية والرملية والعلبنية والغرينية ، حيث يتحول منها تحت الضغط الجرانبت ر عن النيتيس (Gneisis) و( الشيست (Schist) ( عن الطينية ) والرخام ( عن الجبرية ) • وأنظر لارنود ، الجزائر ، ص ٥٢ ـــ حيث مصطلحات : العرق : كل شبكة من الحصى الكور بسبب هبوب الرياح ، بعد تسوية السطح وحمل الطبقات الخفيفة من الرمل ، تاركة طبعات الحصى المدور ٠ الأخدود ( ص ٥٣ ) وتعنى : سلاسل تلال الرمل الممتدة والتي قد تصل الى ٣٠٠ ـ ٣٠٠ م • البطن ( ص ٥٤ ) : وتعنى الضلوع التي نشأت عن مجاري المياه الفديمه والني تبتد من مثات الأمتار إلى الكيلو مترات ، الحمادة ( صي ٥٤ ) : وتعني الهضاب القائمة على طبقات جيرية كثيفة تحيط بالسهول • وقارن جوتييه ، الصحراء ( بالفرنسية ) ، ص ٢٦ ـ حيث تعريف الحمادة بأنها شكل من الترسيب الفيضي يظهر في صورة الحصي المدور ، والأعمده المنعزلة والحيطان الصخرية ، فكأنها طاولة من الصخر العارى الملمع بالرمل ــ كما في الجزار وطرابلس ، حيث يكون السير على الحمادة لعدة أيام متواصلة ( وعن تعريف الحمادة عند العباشي ، أنظر ج ١ ص ٧٤ ) ٠ وأنظر جوتييه ، ماضي شمال افريقية ، ص ٤٦ ــ عن التجمعات الأخدودية البحرية الحديثة ، التي توجد في موريتانيا الجنوبية ، وعنها يتول الجولوجون انه کان موضعها خلیج اختفی من ٤ آلاف سنة ، ص ٤٧ حيث يری مونو (١٧١٥nod الحلم لا يؤثر على استفامة الساحل وأن الاقليم مغطى، بكتبان قديمة ( من الرمل ) تبسنها النباتات الخضراء ، الأمر الذي يعني عدم تغير الطقس من رطب الى جاف في العصور التاربخة ، لا في مورينانيا ولا في غيرها منذ ألف سنة على الأقل •

وعن تنرع صخور الرمال ، انظر ابراهيم العوامر ، الصحراء وسوف ، ص ٠٠ - ٢٤ حث ترجيح مقالة الأنطاكي ( داود العشاب ) التي بنص على ان الرمل أصله من جبال وأحجار وثنها الماء لطول الأزمنة ، ومن ثم بكثر قرب البحار والأراضي التي قلبت برا ، وص ٤١ حث القول ان رمل سوف ناعم كالمدقبق المنخل ، وأنه ملح المذاق ، وفيه الحلو والمر والحرين ، وثبه الحلو والمر والحرين ، فالصلب : الوسن ، المركب ذو الرؤوس الحادة : كبيشة ، والقطع الصغيرة : ورد ، والبابس عسير الكسر : المركب ذو الرؤوس الحادة : كبيشة ، والقطع الصغيرة : ورد ، والبابس عسير الكسر : منفة ( صفا ) ، اما الصوان فهو أشيدها صيلانة ، والأرض الرسوبية السوداء دسمي البربرية : تنفرت أي غمرة أو الشهباء (ص ٣٤ وهر ٩) ، ومن الطبقات الرسوبية في الأقاليم لصحراوية وشبه الصحراوية : « العرق الذي يعني نوعا من المنخفض المعتد لمدة أمال في للمحل أرض مسيطحة صلبة ، مكسوة بالحيي والمخلفات المترسبة ، دون أحجار كبيرة أو صخور أو نبانات ، أنظر جان درش ، أصول تاويخ التسميات في جبال أطلس العليا ، مجلة الدراسات في جبال أطلس العليا ، مجلة الدراسات عنياتة جوليمين ، حبث يسمى ورق ( عرق ) الغين (Warg enmum) .

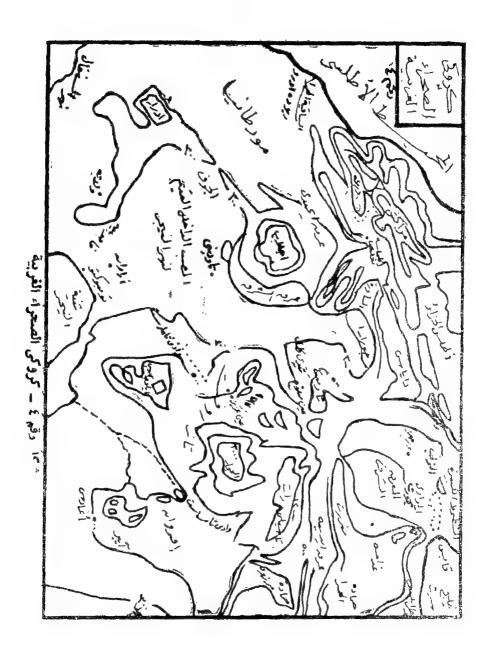

وتظهر الكسوة الرسبوبية بما فيها من مطمورات طبقات الحجر الرملي العظيمة ، متجمعة مع طفح بركاني في موريتانيا في مرتفعات ادرار ، وفي حوض تاوديني وفي غينيا الفرنسية ( في فوطه : فوتا ) وفي السودان بوبسبب اتجاه جبال درن ( اطلس ) من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي ، ابتداء من منطقة السوس ، تكون الحوض الرسوبي الواسع في صحراء جنوب مراكش ، والذي يعرف بتندوف ، حيث الطبقية المتفحمة في اقليم درعه بالجنوب المراكشي \* وفي مرتفعات تيبستي تتداخل الصخور البركانية في الطبقات الرسوبية ( الكسائية ) ، وكلما قل الارتفاع كلما ازداد التحلل الكيماوي للصخور ،

واذا كان السطح الصحراوى الرملي بما يتداخل فيه من القمم الصخرية والطفوح البركانية له شكل متواتر حزين ، فان مجارى المياه والقمم الجبلية في الجنوب الصحراوى تقدم تغيرا ملفتا للنظر في منطقة الشريط على تخوم السودان المعروفة « بالساحل »(°) •

#### الطقس:

والحقيقة ان ما تتسم به الصحراء من جغاف يغسر ارتفاع الحرارة يرجع الى طبيعة الرياح السائدة وأهمها الريح الشرقية الحارة المعروفة بالحرمتان (Harmattan) واتنى لها آثار حاسمة من حيث توزيع الأقاليم النباتية ، وبالتالى الظواهر الانسانية والاقتصادية ٠

فغى الستاء تأتى رياح الاليزيه (Alizé) اللطيفة الرطبة من المحيط الأطلنطى ، ولكنها لا تؤثر الا فى الأقاليم السياحلية حتى الرأس الأخضر يداكار ، وذلك انها تتجه غربا تحت تأثير اندفاع الحرمتان الشرقية ، وفى سيف تتحول رياح الاليزيه الجنوبية الى رياح موسمية جنوب خط

<sup>(</sup>٥) مولاد ، ص ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٦ ، وقارن اسماعيل العربي ، الصحراء الكبرى ، ١٤ حبث ارتفاعات تبسمي والهفاد ( الهجاد ) نصل الى ٤٤٠٠ م و٢٠٠٠ م ، وان المناطق رفية منخفضة بالنسبة للمرتفعات الغربية ، وان الصحراء الوسعلي يخترقها سلسلة من راكين من المشرق الى المغرب ، ببن تبيستي وعبن زير عبر الهجاد ( الحجاد ) ، مكرنة ٣ (ثلاث) لاسل جبال صخرية وهي : أغلب الى يكون امتدادا لجبال موريبانيا في العرب ، والهجاد للسل جبال صفرية وهي : أغلب الى وآيبر ( شرقا ) ثم نبيستي ( على حدود ليسلة تشياد ) .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

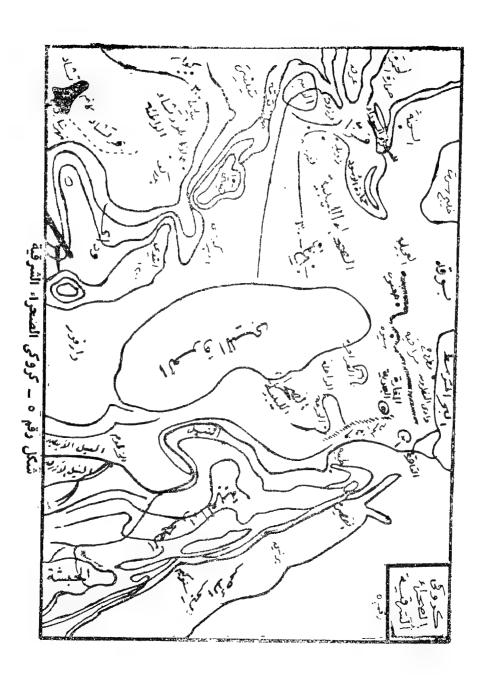

\_ 00 \_

الاستواء ، عندما تصطدم برياح الحرمنان ، وكذلك الأمر في الربيع عندما تنزلق تحت الحرمتان ، مما يؤدى الى اعصارات وأمطار رعدية ، وفي وسط الصيف تتغير الظروف الجوية تبعا للارتفاع ، ففي الاقاليم السودانية الشمالية تصطدم الرياح الموسمية مع الحرمتان وتكون العواصف والأمطار التي تقل كلما صعدنا شمالا ، وفي الحريف تنعكس الأوضاع فلا تصيب الرياح الموسمية أفريقيا الغربية الا نادرا(۱) ،

وهكذا يكون لرياح الحرمتان السودانية أو الاستوائية الفارية أهميتها بالنسبة لأفريقيا الغربية ، من حيث الأمطار ونزول درجة الحرارة والرطوبة ، وخصوصا في المناطق السساحلية في داكار وحتى كاييس (Kayes) في الداخسل ، وبذلك تكون الحرمتان اكثر أهميسة من رياح السيروكو (Sirocco) المحملة بالرهال والغبار ، والتي تهب لأيام قليلة في شمال أفريقيا ، مقابل هبوب الحرمتان لعدة شهور جنوبا ، في الأقاليم السودانية ، وجنوب الصحراء(٧) ،

(٦) أنظر مولار ، ص ١٥ - ١٧ ، وعارن لاربود ، الجزائر ، ص ٤٩ - حبث نفسها أن جعاف الصحراء بسبب قنة الإمطار يتعلق بسئالة فلكية خاصة بدوران الرياح حول الكرة الأرسية ، أذ أن الصحراء تسع النظام الذي تنجع فيه في الطبقات العليا كتل من الهواء تصل من خط الاستنواء عن طريق الرياح المضادة للالبزيه ، والتي تتجمع قرب خط العرض ٢٠ درجة لكي تكون مواكن صعط عال ، مضاد للعواصف ، وبذلك لا تقلت الالبزيه الا على طمقات السبطح السقلية ولا تسقط مطرا الاحبث المرتقعات ، وقارن أيضا جوتييه ، الصحراء طالقرنسية ) ، ص ١٢ - حدث مناطق الصغط المنعفض الخاصة بالرياح الغربية ورياح الالبزيه (المقود) ، وحدث المنخفضات العاصفة التي بابي من أمريكا وأوروبا ولا يصل ألا القليل منها الى اقريقيا شبتاء ، سنما بكون معظم رباح الارورسي (Acores) في أنصى جنوب الأطلنطي سنما نستمر الأمطار الاستوائية منتبعة الشمس في شكل عراصف شديده ، وهي لا تصعد شمالا أبعد من السنغال ،

(٧) مولار ص ٧٧ - ١٨ ، وقارن ليون الافريان ، ص ٨٧ - ٨٩ - حدث الاشارة الى والملاقة ) أنواه : الشرقية ( الحرمتان ) وا السيروكو ) والحدودة ، وهي صارة بالمحاصيل ، وانظر جوتيبه ، الصحراء من ٢٩ - حدث يختلف اسم هواء الصحراء الملبهب عادة ، والمسهور بالمرمتان ، او السيموم ، عن مكان الى آخر ، فهو السيروكو في الحرائر ، والشهيل دمسي المتوسى في الصحراء ، وهو المهاسين ( أي ربع الحسين بهما ، في عصر ، عمر احدادات محلية ليفس الربيع تقريبا ، وص ٢٧ - حدث ارتباط رباء الخماسان بعيس الطرائر المحاطسية أو الكهربالية التي تؤثر على الاسبان والحران ، من حيث البياب المحاط البنفسي ، أو الإصابة بضرية الشمس العائلة ، بيسب بوعد عني العبد المنظمة لمحدا ه ، فيريم حراره الحالد الى حرارة الجالد الى حرارة الحالد الى المراؤة المهارة ، مع الإنتبار ، الى المحداد المعارفة المعداد ، فيريم حرارة الحالد الى حرارة الحالد الى المعروفة المعداد ، فيريم حرارة الحالد الى حرارة الحالد المعروفة المعداد المعروفة المعدودة المعدودة

وبذلك لا يتأتى الانتقال من الطقس السواحلي الى الطقس الصحراوى الا عندما ينعدم سقوط المطر لسنة أو آكثر في موضع معين ، ويكون ذلك عادة جنوب الصحراء ، أما عن سقوط المطر فيكون في فصل العبيف ، فهو مطر موسمى ، وبالنسبة لمطر اقليم البحر المتوسط فهدو أكثر ندرة ، ودرجة الحرارة تتعدى في شهر يونيه الد ، ٥ درجة ، أحيانا ، أما عن برد ينا بن فهو قاس يصل الى درجة التجمد (٨) ، وبفضلل رياح الاليزيه (Alizé) القارية الباردة ، ورياح الحرمتان الشرقية الحارة ، التي تظلل تعصف طوال ٦ ( ستة ) أشهر ، فأن بقاء المزروعات الجافة يصبح غير أكيد بسبب عدم انتظام المطر الذي تتراوح نسبته من سنة لأخرى من ١ الى ٥ أمثال ، الأمر الذي يتسبب في التصحر ، اذ تتحول الأرض شيئا فشيئا الى أرض رملية بسبب المريف من ناحية ، وبسبب الرمال التي تلقيها رياح الاليزيه القارية على الأرض الصالحة للزراعة ، وهو ما يدفع الفلاحين السود من الولوف الى الهجرة نحو الجنوب ، الى حياة البداوة في فصل الشناء ، والتجمع مسيفا عسل الحواشي والأطراف حيث الماء ، وهجر منطقة

= حيث الإشارة إلى أن عناصر الخباسين مأخوذة من طبى النيل الناعم ( الذي قد يكون سبب النهاب الجهاز الننفسي وليس المغناطيسية الكهربية ؟ ) \*

وقارن اسماعيل العربي ، الصحراء الكبرى ، ص ١٩ - ١٧ حيث : تؤدى شدة الحرارة عند خط الاستواء الى ضغط جوى منخفض يجذب تيارات الهواء من الجانبين ، في مقابل ضغط مرتفع على مستوى القطب نتيجة للهواء المتجمع العائد من خط الاستواء ، والمتوقف بسبب حوران الأرض ، في طريقه الى القطب ، ومن هذه الحركة تتكون منطقتان رئيسيتان لاعصار مماكس على المحيط في منطقة الاصور ( الأزورس ) وفي الصحراء الوسطى ، وهذا الاعصار الماكس هو السبب ، الى حد كبير في عدم نزول الأمطار في الصحراء ، وعن الرياح فالجنوبية في الصحراء سمى « الشهل » ، « والسيروكو » جنوبية شرقية حارة ، مثقلة بالرمال والغبار ، اما ربح المسن ( الحماسين ) المعربة ، فهي رباح عانية جنوبية غربية ، وقاون ابراهيم الموامر ، الصحراء وسوف ، ص ٥٠ - حبث الرياح السعوم ، ومنها : الشهيل وهي حانة حارقة ، وضد السعوم : ربح الصبا البحرى ، وهي ممتدلة يتلذذ الانسان بها ،

(٨) مولار ص ٢٥، ٢٦ ، وقارن لارنود ، ص ٥٠ حيث النص على أن الصحراء أكثر بلاد المالم حرارة ، وهي في الصنف أبون ملتهب مع الاشارة الى أن الحرارة قد تصل في تندوف بصحراء الجزائر الى ٥١ درجة ، وقارن استحاعيل العربي ، الصنحراء الكبرى ، ص ١٥ حيث المطر قليل لا يتجاوز على ساحل المحيط ، ٢٠ ملليم ، الما فرق درجة الحرارة فيصل ما بن ٥٠ نهارا و٠٠ لبلا ، وقارن ابراهيم العواهر ، الصنحراء وسوف ، ص ٥٠ حيث الجر منتهي الحرار حرا (صبفا : أكثر من ٥٠ درجة )، ومنتهى البرودة بردا (شناء :

#### الوسط(٩) •

#### الأرض الطيبة \_ منطقة « الساحل »:

والحقيقة أن هذه المناطق الجنوبية من صحراء شمال أفريفيا الكبرى ، ذات طبيعة جغرافية خاصة أذ تمثل منطفة انتقال من الصحراء العطشى ألى بلاد السودان الجنوبية ، المغمورة بالأمطار الموسمية الأمر الذي أعطاها اسم « الساحل » ، من حيث تبدأ فيها الحضرة العشبية التي يراها القادم من بلاد الشمال الصحراوية ، وكانها ساحل البحر تماما ، كما كان الحال بالنسبة لغابات الزيتون في منطقة صفاقس التي اشتهرت « بالساحل » حسبما كان يراها القادم اليها من الصحراه (١٠) •

وافليم الساحل هذا ، يمثل نطاقا يمتد من ساحل المحيط الموريتاني عربا حتى تشاد شرقا ، عبر منحنى نهر النيجر ، الأمر الذى يحمدت نوعا من التداخل بين شريط « الساحل » والاقليم السودانى ذى الفصل المطير الواحد الذى يطول ما بين ٧ أشهر جنوبا وه أشهر شمالا ، والذى يجمع بين الأمطار الشتوية العمادية والأمطار الموسمية التى تفل كلما صعدنا شمالا نحو « الساحل » والصحراء • هذا ، كما يطول فصل الجفاف لمدة ٥ أشهر ، ويكون تأثيره السلبى اشد فى اقليم الساحل الذى قد يعانى أحيانا من التصحر (١١) •

(١) مولاً حرب المسلطى السلطى السلطى السلطى السلطى السلطى السلطى حتى (Sub-canarien) الرأس الأحضر فيسبود طعس حاص جدا ، يسمى شبه الكانارى (للحضر فيسبود طعس حاص جدا ، يسمى شبه الكانارى الكانارى ، بل وشواطى حيث يكون لرياح الأليزيه هناك تأثير يجعل الجو هناك أشبه بطقس الكانارى ، بل وشواطى الأطلنطي المراكشية ، وهو ما يناسب البيض من سكان البحر المتوسط ( كالسوريين الدين لهم شاطهم الاقتصادى ) ، ولكن هذه الطروف الجوية المناسبة لا توحد في الجنوب أبعد من ذلك يتحول الطقس عباشرة الى استوائى ينطلب الحمياط ( جوتيه ، ماضى شمال افريقية ص ٥٠ – ٥٢ ) ،

<sup>(</sup>١٠) أوظر البكرى ، ص ١٩ ( حيث ساحل الريتون ، ص ٨٥ ( حيث «أهل الساحل» )، وقارن فندح (Fage) باريخ غرب أفريقية ( بالانحتيزية ) ص ٢ بد حيث ملاحظة الله مع الاسفال من الشمال حنوط بتنحى الصحراء وتطهو النيابات الشوكية الى تبحول بلطف الى أرس الفسد الذي تزداد كنافته مع ظهور الأشجاد شيئا فشيئا حتى أرس الفايات الحقيقية ، وان هذا النمط لا ينفير من الشوق الى الفرب سبب الارتفاع غير المحسوس .

<sup>(</sup>۱۱) أنظر مولار ، ص ٩ ، ٢٥ . حدث الطفس السواحل الشمالي الذي يتميز ، عن الصحراوي بالمطر صنفا ، مغي ولايه تصل نسبة المطر الي ١٠٨ ملليم ، بينها هو في تيدال ١٣٠ ملليم ، مع احتمالات ووق شاسعة من سبة الي أخرى ، وقارن ص ٤٧ \_ حدث من الصعب حديد اقلم «الساحل» الشمالي بعمى الحط الفاصل بين الصحرا، والسودان (افريقبا عداله على الصحرا، والسودان (افريقبا عداله على المعلى المعلى

وهنا تجدر الاشارة الى أن حزام بلاد النخل الذى يحف شمالا ببلاد المغرب الخصيبة كما يحف نطاق الساحل جنوبا ببلاد السودان ، اذ يمتد من تارودانت فى أقصى السوس حتى واحات مصر الشرقية ، عبر واحات وارجلان ، وبلاد الجريد وفزان(١٢) ، والفرق بين الاقليمين انه بينما يعتمد اقليم الساحل فى حياته على المطر ، يكون اعتماد بلاد النخيل على مياه الواحات الجوفية التى تأتى عادة من سفوح أطلس ( درن ) الجنوبية مثل نهر الساورة ( ج ١ ص ٧٤ ) أو من بعيد ، من هضاب الصحراء الوسطى أو تخوم بلاد السودان ( انظر فيما بعد ، ص ٥١ ، هـ ١٥ ) ،

والمهم أن منطقة الساحل بصفتها منطقة انتقال بين الصحراء العطشى والسودان الجنوبي المغمور بالمطر مهددة بالتصحر ، ليس بسبب الجفاف ، بل عن طريق تيبس الأرض الرملية التي تنبت الأعشاب في فصل الشتاء ، ولكنها عندما تعود رملية متحركة في فصل الصيف ويصيبها المطر تتعرض للنيبس « الأسمنتي الحديدي » أي « للبوار » الذي ربما كان أصلا لكامة البــوال (bowal) ، وهي الكلمة السواحلية التي عرف بها ، على ما نظن ، وذلك بشكل لا رجعة فيه ، ومن الواضح أن عملية التصحر هذه تتم كيميائيا في جو « الساحل » حيث المطر والحرارة ، بينما تقل شمالا في الصحراء بسبب الجفاف ، وكذلك جنوبا في السـودان المطـير ( الجنوبي ) بسبب رياح الحرمتان التي تحمي الأقاليم الاستوائية الغينية عنهدا تهب باردة في فصـل الشـــتاء فلا تكون لها خاصية التيبس ، فيندر البوار

= المدارية) بسبب وجود عامل طرد من المنطغة الصحراوية ، عن غير قصد ، وهو الأمر الذي جمل الساحل بلدا يقطنه البدو البسض من المارية (Maures) في الغرب ، والطوارق في الوسط (حتى مصب النجر) ، فعم ان هؤلاء هم سادة الصحراء حقيقة ، الا انهم كانوا عبد مطالب حيواناتهم ، وقارن محمد سعبد المشاط ، التوارق ، ص ١٧ - حيث الاشارة الى منطفة السهول والمراعى الفسيحة التي تسمى (أزواغ) والممتدة من أعالى نهر السنغال غربا الى بحيرة نشاد شرفا ، ومن أطراف المناطق الرملية الى غابات السفانا جنوبا ، وتضم هذه المنطقة : الواحات والوديان التي نشق جبال ناسيلي ( فات - جانت ) والهقار ( تمنفست ) وآيير ( أفذر ) واضغاغ ( كيدال ) ،

(۱۲) أنظر ج ۱ ص ۷۳ وه ۱۶ ، وقارن لبون الافريتي ، الترجمة ، ص ۸۲ ـ حدت نقسيم الأفاليم الطبيعية في افريقيا من الشمال الى الجنوب كالآتي : ساحل المنوسط ، السهول البلبة ، والتلول ، وسهول النخيل في نوميديا ، صبحاري ليبيا الرملية حتى بلاد السودان . ثم السودان .

( البوال )(١٣) •

## الأرض الرسوبية والأرض السوطه :

أما الأرض الجيدة فتتجمع على ضفاف الأودية ، وفى الوهاد ، وعسلى طول مجارى المياه ، من بركانية ورسوبية رملية وطفلية ، وهى محمية من حرارة الشمس ورياح الحرمتان الحارة بكسوة من الخضرة النباتية ، وطبقة رقيقسة من التربة ، الأمر الذى قد يؤدى وقتيسا وبسرعة الى التيبس أو التصحر (bowalisation) .

والأرض الخصبة السوداء ، وهى التى تترسب على الشواطىء الواطئة عند مصبات أنهار الجنوب ، حيث يلنقى المد بمجرى الماء العذب ، وتتكون عادة من بقايا عضوية ، من الوحل والطين مع الرمل والحصى ، كما فى أسافل السنغال والسين (Sine) • وهى نتيبس فى وقت الجفساف وتصبح صلاحيتها محدودة للزراعة ، وهى تسمى عندئذ التان (tann) •

وفيما وراء جامبى (Gambé) حيث الأمطار الغزيرة تغمر الأراض ، يمكن اقامة زراعات الارز التى تفيدها أيضا الفيضانات الشتوية ، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الأراضى التى تغمرها مياه السنغال والنيجر الأعسل

(۱۳) أنظر مولار ، ص ۲۸ ص ۳۰ صبت الاشارة الى انه ربا كانت ارض الساحل من رمال العرق ، وهو من شواهد عصور الجفاف ، وتعمل في انتشارها غربا الى جامبيا وشرقا الى اقليم نبورو (Nioro) وشمال سجو (Ségou) وواجادو (Nioro) في الحموض (Hodh) (Guidmeka) ، وشمالا الى نبجيريا ، وهناكي طبقات من الدروع الحديدية الاخدودية به وهي شواهد على فترات أكثر رطوبة به وتمند من الغرلو (Ferlo) الشرقي وجيد مكة (Gao) الى شمال شرق جاو (Gao) ، بينما الكهوف وأودية الإبهار الكبيرة مكسوة بالعملهال والتربة (لطفلية الرملية وغيرها ، وذلك في أرس والو (Walo) ونهر السنفال وحوض سجو به موبتي (Ségou به Mipti) واساس تشساد ( س ۲۹ ) ، وبعد منطقة انتقال ذات امكانات متنوعة هي منطقة الامبراطوريات السودانية من : عابة الى مالي وغرهما ( ص ۲۹ ) ، ينشر البوال به ومي الأرض القبيعة بالنسبة للغلام به في أحال حامما وعينا الميرنسية وحبوب السادل (Lexicon Universal) التريسية وحبوب السادل في الأرض المؤرود ، وابطني دائرة مصارف لكسيكون بونغرسيال (Steppes) ، التي ينقصها البوتاس في الأراضي المرافق الحد في غرب في الأراضي المرافق الحد في غرب في الأراض النسبط في الشركانة قليلة في لا توجد في غرب والمنتسبوم ، والفسقور والواد الصفية ، والأراضي الشريقيا الا في السنعال ، اما أراض الشرسط في الشركانة قليلة في لا توجد في غرب الزريقيا الا في السنعال ، اما أراض الشرسط في الشركان في حضية صديعة الحصرية ،

والاوسط والأدني (١٤) .

## توزيع المياه الجارية في الصحراء والساحل:

يعتمد تفسيم المياه الجارية على طبيعة الطفس وأحوال السطح والتربة وهكذا يكون الاعتماد على الأودية النهرية ، من : دائمة ومؤقنة في شحال الصحراء حيث جبال اطلس ، من غربية عليا أو شرقية صحراوية ، ومط البحر المتوسط اشتوى ، أو في جنوب الصححراء حيث المطر الموسمي التعيفي الذي يميز أنهار غرب أفريقيا التي تخترق الصحواء ومنطقة الساحل ، أو أنهار هضاب أفريقيا الوسطى الجارية من مرتفعات الحجار (الهقار) وادرار وآير (بلاد الطوارق) وتيبستي (بلاد التبو) حمن حيث تهبط أودية تافساسيت وتامنرست ، ووادي اغرغار ، والني فد تننفي مع بعضها البعض في الصحراء ، فبفضل أمطار أطلس الصحراوية ، وبعض مياه أفريقيا الوسطى الموسمية تتجمع المياه تحت سطح التربة ، وتنفجر في شكل مياه جارية من العيون والآبار الارتوازية ، في الواحات انشمالية ، في وادي ريخ وبلاد الجريد وورجلان (ورقلة) وصحراء وهران ، وفي توات ، حيث يكون الري حسب نظام دقيق متعارف عليه بين أهل البلاد ، يقنن حصص الماء بينهم حسب الوقت أو الحجم ، بوسائل تقنية محلية (۱۰) ،

(١٤) مولار ، ص ٢٠ ، ٢١ حبث الاشاره الى أن ببس ( البرال ) و( المال ) لم يكن وحدد آدة الأرض في أعالبم الساحل والسيردان الجنربي ، بل يضاف الله بضاول عناصر الحصوبة فيها ، من : الاروت والبوناس والفوسفور على مر الرمن ، وقلة الصخرر الجبرية ، وكثرة صخور الكوارتز الحديدية من الحجر الرملي والحرائب والجدس (gneiss) والمسسوان حتى كاد الأمر يننهي باهمالها على أنها أرض مجدية ، ومن جهة أخرى قان مطول الأمطار الشديدة والساخنة كان ينسبب في تدويب الازوت ، وبالنالي نهديد الأراضي ، حتى الحصيبة ( بالبيس حـ والسمحر ) ،

(١٥) أنظر جوسبه ، الصحراء ، ص ٧٤ - حست نهر شارى الذي يعادل السجر وبحيرة تشاد ، ص ٣٧ - حست وادى ساوره ، ص ٩٧ - وادى ايغار غاره الذي ينبع من الحجار في جنوب شرى الجزائر ، ص ١١٥ وما بعدها - حيث الواحات الحصية وحباه الاستقرار في الصحراء الصعبة والعرق ، بلا دالطوارق ، ما ببن الحجار وبلاد السيدان ، ص ٣٨ - حبث الرى الشرقي في واحات المنجبل عن طريق الفجارات الى برجع الى القرن ٣ هـ / ٩ م وهي القنوات التي بوجه فيها مياه العنون الحرفية الارتوازية ، وفارن اسماعيل العربي ، الصحراء الكبرى ، ص ١٩ - ٣٢ - حث الإشارة الى العنون والآبار والفجارات ، ص ٢٧ - التي تعني قنواته رحفي أن الأرض ونلذط الماه المودية الني تجرى الى منحدر الواحة ، ص ٢٧ - حث نهر شارى (Chari) الذي ينبع من الجبال الاستوابئة ، وينصب في بحره تشاد العذبة والني سلغ =

#### أيار الصحراء ا

اما مى قلب الصحراء حيث لا يتجاوز متوسط المطر ١٢٥ ملليمتر فى السينة الا فى حالات استئنائية ، فيكون الاعتماد على ماء الآبار ، من : أحساء سيطحية او حفائر عميقة ، من عذبة حلوة أو ملح أجاج(١٦) .

وهكذا يعدد البكرى ١٠ (عشرة ) موارد للماء على طول الطريق من سبجلماسة الى فاس ، بعدد مراحل الطريق العشرة ، فكان طول هذا الطريق حوالى ٤٠٠ ك م وأول هذه الموارد : حمة أى ماء حار كبريتي ، وثانيها أحساء يصل عمق الماء فيها حوالى ذراع ، بينما المواقف التالية على جداول وأنهار ومياه سائحة ( نازلة من سفوح أطلس )(١٧) • والطريق من درعه على سجلماسة يمتد ٦ ( ست ) مراحل ، محطات مائها ما بين ملح (تيسن) ، ومنسوب الى بعض حيوان المنطقة ، مثل بئر الأيائل ، وماء النعام ، فكأنه ملح أيضا ( ص ١٥٦ ) •

أما الطريق الكبير من تامدلت الى أودغست ، وطوله 20 (أربعون) مرحلة ، فيعدد محطات مياهه ، من : بير الجمالين وعمقها ٤ (أربع) قامات مي ارص محجرة ، ينبعها (شعب) طريق جبلى ضيق ، ينتهى بعد ٣ مراحل ( ١٢٠ ك م ) بأرض رملية رخوة ، فيها آبار ماء ( تندفس ) تنهار وتندفس بمجرد حفرها ، أما الماء الوافر الذي لا يستنزف في بثر ويطوفان، فهو زعاف يصيب من يشربه من الانسان والحيوان بالاسهال ، وماء الارض الررقاء في أوكازيت – أصعب مراحل الطريق ( ٣ أيام ) – وانزمين ، القريبة من السطح ( ٤ أيام ) يصنف ما بين العذب والزعاف ، وهذا الموضع يمتل مناطع الطرق الى بلاد السودان – فهو مجمع القوافل ، وهو مستهدف من قطاع الطريق ، ومنل هذا يقال عن بثر بني عبد الوارث ( على ٥ مراحل ) ، قطاع الطريق ، ومنل هذا يقال عن بثر بني عبد الوارث ( على ٥ مراحل ) ،

مناحتها ۲۰۰۰ كـ ۲۰۰۰ كـ ۲۰۰۰ والتي ربما كانت لها موارد أخرى نحت الأرض ، كما قد تتسرب مباحها من جهة الجنوب الشرقي في اتجاه بحر العزال ، ص ۲۷ – حيث التعريف نوادى الساوره اندى سحه مباهه حنونا حتى أعالي واحة نوات ، ص ۲۸ – ۲۹ سـ حيث وادى اغرغار الذي ينبع سي مرهمات سيستي وستجه شمالا لمسافة ۱۰۰۰ كي م ، لكي يموص في شيط ( بلال رملية ) سير معدد من سيلاره أي عبد أقدام حيال الأوراس التي تأتيها مباه سمرح الأطلس التي بسجر في واخريد والراب ،

المناه المغر الداهيم العوامل ، الصحراء وسوف ، ص فالا لل حيث تصنيف مياه الأثار في الحيث ، وسائم ، ومسلم ، ومسلم ، وملم ، والحام ، ومل ، الله المكرى ، ص ١٤٧ .

وآبار أغرف التالية الملحة لا تصلح الا لشرب الابل • واذا كانت المياه فى آبار اقرتندى على ٥ أيام من سجلماسة جيدة الماء الوفير حيث أصلناف الشبجر ، فان بئر وازن فى منتصف المسافة ، مالح الماء(١٨) •

وعلى عكس هذا يقال عن مياه الطريق المحازى لساحل المحيط من نول المطة الى أوليل ، حيث يستنبط الماء العذب من الآبار القريبة من الشاطىء المالح ، بسبب رياح الاليزيه (Alizé) الرطبة ، والارض الصخرية (الصفاه ) التى تكون مصايد حسنة لمياه المطر العذبة (١٩) .

أما عن الآبار على الطريق الصحراوى من درعه الى السودان ، ففي المراحل الخمسة الأولى يوجد الماء العذب حتى الوصول الى بئر تزامت في بداية الصحراء حقيقة ، وماؤها معين أقرب الى الملوحة ، رغم انه محفوظ في طبقات الحجر الصلد ر البكرى ص ١٦٣) ، وهي في شرق بئر الجمالين ، على أول طريق تامدلت \_ أودغست ، التي تقع في مشل تلك الأرض الحجرية أول طريق تامدلت \_ أودغست ، التي تقع في مشل تلك الأرض الحجرية الحديد (ص ١٥٦) ، فيكون ماء الجمالين معينا هو الآخر ، ربما بسبب معدن الحديد (ص ١٦٤) وغيره ، والظاهر أن آبار تلك الصحراء التي تعتبر موطنا لقبائل صنهاجة كلها معينة تصلح لسقيا الابل وحيوانات الصحراء فقط ، الأمر الذي يفسر كيف كانت أموالهم الأنعام ، وعيشهم من اللحم واللبن ومنلها(٢٠) ،

## مياه السودان الجارية:

وهكذا فرغم طول المجابات القاحلة والمفاوز الجرداء التى قد تطول الى سبت مراحل وثمانية ، فلا ذكر بعد ذلك للماء المعين والمالح أو الزعاف حتى بلاد السودان القريبة من مواطن جداله ، على ٦ ( سبت ) مراحل ، وهى بلاد صنغانة (٢١) ،

وواضع من وصف صنغانة أنها مدينتان عسلى ضفتى النيــل ، وأنه

<sup>(</sup>۱۸) البكري ، ص ١٥٦ - ١٥٧ .

<sup>(</sup>۱٦) البكرى ، ص ۱۷۲ ، وأنظر فيما سبق ص ۱۰ ، ها ٩ وهامش جونبيه عد الجوشبه الكانارى والشاطيء المراكشي على طول ساحل السنغال ٠

<sup>(</sup>۲۰) النکری ، ص ۱٦٤ ٠

<sup>(</sup>٢١) البكرى ، ص ١٧٢ ــ حيث أرض جدالة آخر بلاد الاسلام في الصحراء ، وأقربها الى بلاد السودان ٠

عمارتها متصلة الى البحر المحيط وان المقصود النيل هنا هو نهر السنغال ، وليس النيجر ، وان المقصود منغانة هو غانة المسبوقة بكلمة صن التى هى صفة لغانة فكأنها بلاد ملوك السونينك (Soninke) • وبذلك تكون غانة منصصت المرن الحامس اليجرى/١١ م عند البكرى ، هى مدينة السسنغال المدارسة التى تحدد اطلالها بموضع كومبى صالح (كومبى بيشار) ، فى الركن الجنوبى الشرقى من جمهورية السنغال ، حاليا(٢٢) •

وهكذا بوصف كل من نهر السنفال ونهر النيجر بأنه « نيل » ، بمعنى النهر الصحراوى الموسمى الأصل ، والذى يفيض حتى الطوفان ، ويجف بعد ذلك حتى القاع ـ والذى قد يتواتر طوفانه أو جفافه لعسدة سنوات متتالية ، وهى سمات الأودية والأنهار الصحراوية (٢٣) .

ففى الصحراء كما فى اقليم الساحل ، تكون الوديان جافة عادة الا الفترات قليلة عقب هطول زخات المطر • ومثل هـــذا يحدث لبعض روافد السنغال أو النيجر حيث الأودية الني تسمى دلول (dellol) والتي يمكن أن تجرى كالأنهار بشكل مؤقت ، وهي قوية عنيفة تحمل المواد المختلفة لكي تنتهي ناشرة الأوحال والرمال والحين (٢٤) •

## السنغال والنيجر:

هـــذا ويحتفظ كل من نهرى الســنغال ( ۱۷۰۰ ك م ) والنيجر ( ٢٠٠٤ ك م ) ببعض مياهه في فصل الجفاف وفي اقليم الساحل الجنوبي تجرى مياه الأودية لمدة شهرين أو ثلاثة وتجرى أنهار المناطق الســودانية

<sup>(</sup>۲۲) انظر فیدج (Fage) تاریح غرب افریقیا ( بالانجلیزیة ) ، ص ۲۰ حیث النص علی انها علی بعد ۲۰۰ مبلا شمال باماکر (Bamako) علی انها علی بعد ۲۰۰ مبلا شمال باماکر (Tage) علی می با المالیة و وانظر اسماعیل العربی ، المسحراء الکبری ، ص Tage) تاریخ و النص علی آن دولافوس کان أول من حدد خرائب کومبی صالح موضعا لغانة القدیمة Tage

<sup>(</sup>٢٣) أنظر جوبيه ، الصحراء ص ٧٧ ـ ٧٤ ـ جبث الاشارة الى ان نهر النيجر ينتمى الى الصحراء من عند ثنيته قرب تومبوكتو • فهو بعد أن ينزل من مرتفعات فوتا ـ جالون على شاطىء خليج غينيا يدير ظهره الى الحليج ثم يدب مباشره شمالا ، حتى الاقلبم الصحراوى • وبذلك يخلف النيجر الأعلى منذ الثنبة عن النيجر الأسفل •

<sup>(</sup>٢٤) مولار ، ص ٣٣ ، وقارن ليون الافريقي ، الترجمة ص ٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ حبث بكون الأمر كذلك بالنسبة للوادى الذى يرفد واحات درعه فى الشمال المراكشى ، والذى قد يفض كانه البحر ، فعنشر الطن والأوحال بشكل مزعم خلال فصل الشمتاء .

-خلال فصل الشدة، ولكن الضعيفة منها لا يتجاوز جريانها شهر مارس ، بينما أصبحت بعض أنهار السنغال مل الفرلو (Ferlo) والسين (Sine) والسيالون (Saloun) خنادق ومطامير • منلما تغير مجرى أنهاد أخرى مما ينحدر سريعا على الهضاب ، كما في النيجر وفولتا ، لأسباب مختلفة من تغير الطقس ، والتحول التركيبي الصحراوى ، كما في تشكيل الحمادة أو العرق ، الذي يؤدى الى تحول بعض الأنهار الداخلية نحو شاطئ البحر • هذا ، كما يشد نهر السنغال من منطقة الحوض في تشاد أنهارها ، ملما متحولت أنهار الفولتا ، مل : السورو (Sourou) نحو المحيط(٢٥) •

ويستثنى كل من نهرى السنغال والنيجر من هذه الظواهر و فنهر السنغال الذى يقع في منطقة الجفاف الطويل ، وينطبق عليه نظام المناطق الحارة ، ينبع من مستنقعات الشمال الشرقى ، وهو ضعيف التسدفق في شهر مايو بينما يعظم فيضانه ، وخاصة عند المصب في أغسطس وسبتمبر . وهذا يفسر الفيضان السنوى لكل سهل الوالو (Walo) في الحوض الذي يصل عرضه الل حوالي ۲۰ ك ، م فيصبح بلدا خصبار ٢٦) .

(٢٥) مولار ، ص ٣٣ ، وعارن والطون ، الأراصي الجافة ، ص ١١٤ ( الترجمة ) حبث النص سنكل عام على ان الأنهار الصحراوية صالحة للملاحة والنقل وفت الفيضان ولكنها كثيرا ما معل ماء ، دل وبعف عن الجريان كلية ، وهي في المناطق المستوية تضطر إلى ارسماب حمولها بدءا بالمواد الحشمة ثم المناعمة بعدا من حضيض التل ، الأمر الذي يؤدي الى نشأة السمخات والعروق والحمادات -

التلال ويملا بعير مى ٣٣ ـ ٣٤ ـ حيث الاشارة أيضا إلى أن النهر يجرى أمام داجاتا بن التلال ويملا بعير مى ركز (Rkiz) وجبير (Guier) على ضغتيه اليمنى واليسرى والما عن دليا السنغال فهى وحاطة بعزام ساحلى لا يستطيع النهر اخترافه الا بصعوبة ، الأمر الذى أدى إلى تغير المحرى كثيرا على مر العصور الناريخية و ومو مغتوح جنوب سيان لوى (Saint Louis) بعد جريابه بعناء الساحل خلف لسان البربرى ، ومو كتلة من الرمل المتحرك الدى تفظه سبول الطبي المتدفقة فوقه وقارن أيضا ص ٣٦ ـ حيث وصف الساحل شمال داكار بأنه منخفض كثيرا مع وجود نطاق من الصبار ( صبار الور Sbar des الساحل شمال داكار بأنه منخفض كثيرا مع وجود نطاق من الصبار ( صبار الور Sbar des الساحل منوالة ، وحيث يوجه منخفض طبيعى بموازاة الساحل ، كان في السابق بحيرة ، فهو حالبا معطى بالقواقع ، وفبه يندفع فيضان نهر السنغال بعبدا لمسافة ٣٥ كوم، حتى المسب وعلى طول الساحل حنوب لوحا الى داكار ، ويسبب الرطوبة ، تنتشر الزراعة شبه المسب وعلى طول الساحل حنوب لوحا الى داكار ، ويسبب الرطوبة ، تنتشر الزراعة شبه المسب وعلى طول الساحل حنوب لوحا الى داكار ، ويسبب الرطوبة ، وقارن جوتببه ماضي شبهال الفرنية التي بسميها الدين (Oulouf) نياسس (Niayes) ، وقارن جوتببه ماض شبها افريقيا ( بالفرنسية ) ، من ٤٠٠ ـ حث يصلح نهر السنغال للهلاحة من المحبط حتى كابسي (Kayes) عند الزياء النبر براندن الفائدة (Faleme) عن يكرنان مثلثا من الارض احسن عدر ( Kayes)

أما بهر البيجر فله نظام معقد ينمشيل في مجريين ، الأعلى منهمية و ١٦٠٠ الذام ) له رواهد قوية ذات نيضانات مهمة ما بين يوليه ودي سمير ، ورونها في أتوبر وديسمبر(٢٧) .

ومى أجره الأحير ينتظم جريان النهر فى حوض يتسبع ما بدين ١ - ٢ أنا م وأحيرا يحد المصب شكل شبكة من المياه الفسيحة ، حيث يسسع همر وفائل ينقد نسبة من المساء بالبخر والرشح ، وتديى المدلسا فى شكر مردوح , شمه حرف (٣) ، وعدد من الأذرع الفرعية ، أما المجرى أخاحى من المهر ، وهو الكوارا (Kouara) ، وخاصة فى نيجيريا فيظهر فى نسمي بهر محلى ، أذ يجرى قليل المياه حسب نظسام البلاد المارة فى محيريا أنسما به ، بينما تكون له طبيعة استوائية فى الجنوب ، حيث زمن من بعير الى نبيه المصيف وفى بداية المريف ، وبعد عدة أشهر فى الفترة من بسير الى أبرين يضعف المجرى ، فلا يبلغ عمق الماء أكثر من نصف همره هذا سم المهرى أو مولار ، ص ٣٥) ، ومكذا فيسبب الطبيعة الموسمية لكل من سميمان وأسيجر وكذلك نهر جامبيا ، والعقبات التى تعترض مصباتها الراسموية المراسم ماراه والمخترا البيام ما المحروض المحرورة الموسول الى غرب أفريقيا عن طريق البحر من المدسموية الراسموية المراسم المدرورة الم

سسعو به مس مصور المسرسة ، وهو وراية الممول (Bem bolds)، اما عن السخال الأسقل المسجولة و بذلك المسجولة و المدالة على مجرى غير محدد ، وبذلك المسجولة المسبح ا

را سرر سرق مد حدث رواند القسم الأمل ، وهي : ميلو (Milo) ، وتياندان (Bani) ، وتياندان (Tin kisso) ، وتياندان المراتب الأمرور (Sankarian) ، المراتب الأمرور المراتب ، المحدورة ، هي ۱۷ سلمين النص عن ان الدجر يقتمي المداع عند النص عن ان الدجر يقتمي المداع عند النص عن ان الدجر المتمين المداع عند الداع عند المداع عند المداع عند المداع عند المداع عند المداع عند المداع ال

من المرابع المرابع من من من من من من من من المنبعر الطيني ، ومجراه طبيق في المنابع المنبعة المنابعة ا



#### ااســكان:

## صنهاجة الصحراء: المنشمون ، القبائل وتوزيعها:

قبائل الصحراء التى أقامت دولة المرابطين ، والتى تقيم فى الصحراء الغربية ما بين سياحل المحيط الأطلنطى ، جنوب جبال درن ( أطلس الغربية )(٢٩) ، عند خط التماس مع بلاد السوس الأقصى بالمعرب وحتى غدامس جنوب طرابلس ، تنتسب الى قبائل صنهاجة التى تعد من مجموعة قبائل البرانس الحضرية ، كما هو الحال بالنسبة لصنهاجة أفريقية الذين أقاموا دولة بنى زيرى فى تونس ، ودولة بنى حماد فى شرق الجزائر(٣٠) .

ولكنه اذا كان صنهاجة الصحراء هنا يمثلون واحدا من الاستئناءات البارزة لقاعدة تقسيم البربر الى قبائل بدوية منل زناته ، وقبائل حضرية منل صنهاجة ، فانه استئناء يؤكد الفاعدة ، كما يقال أحيانا ، فالحقيفة أنه اذا كانت صنهاجة الصحراء تمتل البداوة في أجلى مظاهرها ، من حيث انهم جمالة ، رعاة ابل ، يسكنون القفر وراء الرمال ، ويبعدون في مجسلات النجمة التي لا يعرف لها حدود ثابنه حنى صاروا ما بين بلاد البربر وبلاد السودان حجزا كما ينص ابن خلدون (٣) ، فان انشاءهم لدولة المرابطين الكبرى التي ضمت البلاد من السودان جنوبا الى الاندلس شمالا ، تعنى انهم مدوا جسورا متينة بين حضارات الأندلس والمغرب والسودان ، وتجعل

(J. Dresch) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨١ وعن تسمية جبل درن أنظر درش (٢٩) مجلة الدراسات الاسلامية ، كراسة ٣ - ١ ، ١٩٣٩ ( بالعرنسية ) ، ص ٢٢ - حيث « ادرارن درن » (Adraren Dren) تعنى «جبل الجبال » ، فأدرار تعنى جبل والجمع ادرارن ( جبال ) - وان كانت كلمة ( درن ) تعنى أيضا جبل الزئير من الفعل تدر أى زار الذى يتغير مصدره الله درن .

 <sup>(</sup>٣٠) عن البرانس والبتر ، أنظر ج ١ ص ٨٦ وما بعدما ، وعن صنهاجة افريتية ، أنظر أيضا ج ٣ ص ٢٨٩ وما بعدما ٠

<sup>(</sup>٣١) العبر ج ٦ ص ١٨١ ، وأنظر لبون الافريقى ، ص ١٥٥ وه ١٢٣ ـ حيث يمته ألبربر جنوبا باراء السودان فى شكل حرام يسير من العرب الى الشرق تبعا لمواطن : حداله ، ولمتونه ولمته ( لمته ) ، وتارغه ، ويقامله حرام العرب على امتداد السوس الاقسى ، والمغرب الاوسط والزاب مع برادى بحاية وقسمطينه ، ثم افريقية ، وحيث توجد على الترالى مواطن العرب ، من : ذوو حسن ، وذوو منصور مع « ذوو » عبد الله ، وبنورياح ثم بنوسليم وانظر الحرب أو الشكل رقم ٢ ٠

من بداوتهم استتناء يصحح من وضعهم في جماعات البربر أهل الحضر ، مثل اخوانهم صنهاجة أفريقية (٣٢) ·

واذا كان الشائع أن قبائل لمتونة هي أشهر قبائل المرابطين حتى عرفت « الامبراطورية » المرابطية بأنها دولة لمتونة المالية (٣٣) ، فمن المفبول ضم قبائل لمطه الى لمتونة على اعتبار انهما تحملان اسما واحدا ، بسرف النظر عن كتابته أو نطفه بالطاء أو التاء ، حيث تكون لمتونة تفخيما للمنة عسلى الطريقة المغربية الاندلسبة كما في خلدون وعبدون (٣٤) .

----

(٣٢) وهنا لا بأس من الاشارة الى ما ينص عليه أوليفر وفيح من أن أتر مدنية البحر المبوسط ظهرت في نفوية الفروق بين البربر في الشمال وبين البربر الرعاة في نطاق السافانا والصحراء ، وأن هذه الفروق زادت بدخول الجمل ثم الاسلام ... موجز باريخ افريقيا ، الترجمة ص ١٩ .

(٣٣) وفي رثاء دولة لمتونه المرابطية يقول الشاعر المعاصر محمد امبارك اللمتوني ، وهو يندف أوصاع النساء على أيامه :

ولم تبن من بعد لمستسول دولة ولم يدك في بنسانه بعدهستم ظلل أولئسك لمستول الأل قد ستسماءهم الساس الهدى الأسسن الضعف والحدل أنظر ، محمد سعيد الفشاك ، البوارق ، لبيا ، ١٩٨٩ ، ص ٢٥ ـ ٢٦ ٠

(٣٤) أنظر ليون الافريقي ، ص ٥١٨ ، هـ ١٣٣ سـ حيث لمطة في شكل لمنه ، وقارن الادريسي ، المعرب بحديق صادق ، ص ٧٣ مـ ٧٤ حيث يحدل لمنظ صدوا أو أحالصنهام اللذين كثر نسسلهما ، وتسلطوا على الأمم حيى احدوث عليهم فبائل البرير فارتجرهم الى الصحراء المجاورة للبحر المطلم فنزلوها إلى الآن ـ كما يصفهم باصحاب ابل وبحب ندن ، وأنهم رحالة ( لا يستنقرون ) • وص ٧٢ ــ حلت النص على ان بالد السحراء بنصم برل لمتلة ، وبارأ كاعت ، وأعرنوا كما يصبف الها ( س ٧٥ ) بلدة أرفى على أنها للمطة أبصا ، ويعدد من قبائل لمطة : مسوغة ، وشان ، وثمالة ، ويجعل من قبائل صنهاجة : حدالة ولمنونه مع بني متصور وتميه ، وبني أبراهيم ، وبني بأشفن ، ويجمل نهر مدينة نول ، على مارل امتداده من الشرق الى الغرب ، من مواص لمنونه ولمطة . وص ٧٦ ــ حيث أرفى ــ من بلاد مسوفة ، ولمطة ، واسم المدينة البربرية أزقى ، وبالجناوية أى السـودانية قوقدم ( جوحدم ) وقارن ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨١ حيث النص على كثرة الملثمين وتعسدد قبسائلهم ، ثم البسد، بتقديم گدالة « جدالة » على لمنونه ومسوفة ، ثم ذكر ونزيلة ( وتريكة ) وناركا ( تاوكا ) وزغارة ثمر لمطـة ، وحيث النص على ان بطون لمتونة ، هم : بنو ورتنطق ( أشرافهم ) وبنو زمال ، وينو صولان ، وبنو ناسحة ، وان لمتونة كان موطنهم من بلاد الصحراء يعرف سـ « كاكدم » ١ قوقدم ) وانهم لم يرالوا مستقربن بتلك المجالات حتى كان اسسلامهم بعد فتح الأندلس • وقارن ترجمة دسلان ، ح ١ ص ٦٥ سـ حبث تصحبح وتزيله وتالكا ( وأنظر هـ ٥ سـ حبث آاركا = تارحا وحممها طوارق م وحدث ذكر بني ورتنطق (Ourtentac) وهو الاسم الذي ما زال باقيا في موضع بورتنتيك (Portentic) على ٤٠ مرحلة شمال السنغال ــ وبنو نيال =

ولا بأس من الإشارة الى انه لما كان اللمط اسمم لنوع من الأيائل الصحراوية ذات القرون الحمادة (انظر فيما بعمد ، ص ٩٣) فالمفترض أن قبائل بدو الصحراء هؤلاء عرفوا العبادة الطوطمية ، قديما وأنهم اتخذوا «لمط أو لمت » جدا أسطوريا لهم ، كما هو الحال في قبائل أسد ونمر وعجل العربية • وبذلك يكون « لمت » هو الأصمل ، « ولمتون » ما الذي يؤنث في العربيمة الى لمتونة مو الاسمام المستحدث في شكل التفخيم في انظر شكل ١١ ص ٩٣) .

وبعد ذلك تأتى قبائل جداله (كداله) وجزوله (كزوله) العديدة ، اللتى يجعل البكرى مساكنها (عمارتها) مجاورة لمساكن لمطة على طول مسيرة ٣ (ثلاثة) أيام (مراحل) من عاصمة السوس: ايجلى الى مدينسة تول لمطة(٣٠) ، الأمر الذى يسمح بأن تكون جزوله تحريفا لاسم جداله أو العكس وهذا ما يؤيده الحسن الوزان الذى يضم جداله الى لمتونة تحت السم « زناقة » ( زناجة ) الذى يعتبر تحريفا لصنهاجة أو النطق الأصليل اللاسم قبل تعريبه(٣٠) ٠

---

حو ( زمال ) وبنو صولان ( مولان ) وبنو ناشجه ، وموطنهم يسرف بـ «كاكدم» (Kakdem) وقارن حسن أحمد محمود ، ص ٣٩ - ٤٠ ، حيث تجميع قبائل الملثمين دون نقد ، بحيث تأتي لمتونه في رقم ١١ ، وقبلها رقم ٩ قبيلة علاونه في رقم ١١ ، وقبلها رقم ٩ قبيلة عاكدم (Kakdem) ، والاسم في الحقيقة موضع لبعض قبائلهم ( كما في ترجمة دسلان حنا ) - وفي النهاية يأتي تقرير أن الزعامة للمتونة وتنازعها باستعمار جدالة ( ص ٤٠ الستنادا الى الحلل الموشية ) - وقارن الاستبصار ، ص ٢١٣ - حيث النص على أن نول لمطة آثر طلاد السوس ، وأنظر القرطاس ، ص ١٢٠ - حيث النص على أن صنهاجة ٧٠ ( سبعون ) تقبيلة ، من أصيلة ، مثل لمسراتة ، وتكلاته ، ومداسة وبني وارث - وفي كل قبيلة بطون وأفخاذ لا تحصى ،

(۳۰) البكرى ، ص ۱٦١ ( وقارن الاستبصداد ، ۲۱۲ ) ، وأنظر أيضدا البكرى ، ص ١٦٤ - حيث بدالة تجاور البحر المحيط ، وص ١٧١ - حيث يقع منجم الملح في أوليل في بلادهم ، ص ١٧٢ - حيث يصاقيون بلاد السودان ، على بعد أيام من صنفانة ، وأنظر حسن محمود ، المرابطون ، حيث جدالة جنوب صحراء نبسر حتى مصب السنفال ، وأن مركز ما أوليل : مركز نجم الملح المشهور ، والها قويبة من غانة وشعب صنفانة على الضفر السرى للنيجر ( متحنى النبجر ) ،

(٣٦) ج ٣ ص ٣٩١ ، وأنفر لبون الافريقي ، ص ١٥٥ - حيث تحديد منطقة حزلة بأنها معاخمة لجبل هلاله من السوس ، ومن الشمال أطلس ( درن ) ، والشرق درعة ، مع النص عنى أنها منطقة جدالة أيضا ، وأنظر ص ١٨ ح ١٦٣ ، وهو ما أخذ به شعيرة ، المراسلون ص ٢٩ - ٣٠ من وحدة القبيلتين - عندما وحد بين نسب يحيى بن الراهيم الجدالي ، وعبد الله البن ياسين الجزولي ٠٠

أما قبائل مسوفة فتأتى مواطنها فى المنطقة ما بين سنجلماسة وغانة ، وتوصف بأنها مسيرة شهرين ( حوالى 7 مرحلة : 78.7 ك  $^{\circ}$  م) فى رمال وجبال غير عامرة ، قليلة الماء ، ولذلك فهم بدو رحل ليس لهم مدن ولا عمارة ، باستثناء وادى درعه على مسيرة  $^{\circ}$  (خمسة) أيام  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  وفيما بين درعه وسنجلماسة تقع مواطن قبيلة سرطة ( أو شرطة ) ، المعدودة وقتئذ من قبائل صنهاجة الصحراء  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

وعن قبائل ترغه ( كما في البكرى ) أو تارجا ( كما في الاستبصار ) التي يمكن أن تتحرف الى طارغة وطارجة وطارقة بمعنى قبائل الطوارق (Touareg) وهم الملثمون حقيقة ، فكانت مواطنهم على مسافة يومين ( من سجلماسة (٣٩٠) • ومن المهم أن ليون الافريقي ( قرن ١٦ م) يقدم قبائل الطوارق على لمتونة ، ويجعلهم في صحراء آيير ( مرتفعات وسط النيجر حاليا ) ، ويفسر الاسم ( طوارق ) بمعنى الساقية أو القناة ، كناية عن خبرتهم في رى بساتينهم بتقنية اقتصادية عالية في الماء ، كما يوصف بذلك أهل الجريد ، وخاصة في واحات قفصة (٤٠) •

<sup>(</sup>۳۷) البكرى ، ص ۱٤۸ ، ١٥٥ ، وانظر الأدريسى ، تحقيق صادق ، ص ۷۰ – حيث يجعل مسوفة من قبائل لمطـة الأمر الذى يؤيد فكرة الطوطمية فى لمطـة وأنها الأصل للمتونة • وقارن الاستبصار ، ص ٢٠١ – حيث النص على ان قاعدة درعة ( مدينتها المركزية ) تيمى بتومتين •

<sup>(</sup>۳۸) البکری ، ص ۱۵۵ - ۱۵۳ ۰

<sup>(</sup>٣٩) البكرى ، ص ١٤٨ ، الاستبصار ، ص ٢١٣ ـ حيث المسافة ٥ ( خمسة ) مراحل : ٢٠٠ ك ، من وادى درعه - حيث ينص البكرى على أن مدينة ترعة خربت بعد بناء سجلماسة وعبرانها وذلك فى سنة ٢٠٠ ه / ١٨٥ م ، وهو ما لا نجده فى الاستبصار • والظاهر ان الترغين انتقلوا الى سجلماسة ، اذ يوصف أهل سجلماسة الذين بقوا على ما كانوا عليه وقتند حتى أيام البكرى ، بأنهم د يلتزمون النقاب ، فاذا حسر أحدهم عن وجهه لم يميزه أحد من أهله » •

<sup>(</sup>٤٠) ليون الافريتى ، ص ٥٢١ و ه ١٢٥ - حيث الطارقة اسم بربرى يعنى الساقية والقناة وذكر صحراوات آير ( المعتدلة الهواء الكثيرة المساء والكلأ ) وايفيدى وتوات وأغادس ، وانظر ح ١٢٦ - حيث تصحيح المواضع وتعريف ايفيدى بأنها عرق رمل من كثبان عالية ، الإمر الذى ينطبق على صحراء لمطلة جنوب اقلبم الزاب - وعن تقنية السقيا فى واحات جنوب المبزائر ، أنظر فيما سبق ، ص ٢١ ، وقارن محمد سعيد القشاط ، التوارق ، ص ٢٧ - حبث معرض كثيرا من احتمالات أصل تسمية الطوارق ، منها ما هو منقبى كالنسبة الى طريق الهداية وطارق ابن زياد ، أو مهنى لطروق الصحراء ، ومنها ما هو جغرافى مثل النسبة الى الاتبنى لمدينة سجلماسة ، أو ظهور لاسم حديث فى منطنة ازواغ بجراد ممالك السونغاى ==



# السمات العامة لقبائل الملثمين الصحراوية:

الما كانت قبائل صنهاجة الصحراء تحيط ببلاد السودان الجنوبي ، كان طبيعيا أن يتم الامتزاج بينهم وبين الأجناس الحبشية السسودانية في منطقة التماس هذه ، حيث غلبت البشرة السوداء على أهلها ، وان ظنوا منتمين الى الجنس الأبيض(٤١) ، ولا يأس أن تكون قاعدة التقسيم لغوية حيث تكون كل من اللغة العربية والبربرية ، وخاصة لهجة التيميناغ الطارقية ، سسمة للبيض(٤١) ، وتكون اللهجات السودانية للهوسا والسوتغاى والفولان سمة للسود ، فكأن الجغرافية السياسية مبنية عسلى التقسيم العرقي(٤٢) ،

والهوساه ، والنسبة الى وادى درعه أو الى قبائل تارغه ( تارجا ) وهو ما ناخذ به ، ولكن على أساس ان قبائل ترغه هى التى أعطت اسمها لوادى درعه ( انظر فيما معد ص  $\Lambda\Lambda$  ) . هذا ولو ان المؤلف ينهى كل ذلك بترجيح أن يكون الاسم قد جاء من اسم « الوادى » أى وادى  $|\vec{V}|$  والى الأمل والحياة ) بليبيا ؟

(٤١) عن اجناس شعوب شسمال افريقيا البيضاء انظر ماكيفيدى ، اطلس الناديخ الافريقي ، ترجمة السويفي ، ص ٣٥ ، حيث النقسيم الأولى الى ( أربعة ) أجناس بنتمى الى : الساميين في شبه جزيرة العرب ، والحاميين في شمال افريقية ( البربر ) والمصريين في وادى النيسل ، والكرشيين في الصحراء الشرقية و البجاء ع ، وهنا توصف الشعوب النيلية الصحراوية بضخامة الأجسام وساواد البشرة ، وان كانت أجسامهم ووجوههم أنحف من الزبوج ،

(٤٢) عن اللغة البربرية انظر ج ١ ص ١١٠ وما بعدها ، وقارن ليون الاقريقى ، الترجمة ولا عند الإشارة الى ان اللغة الافريقية ( البربرية ) تسمى عادة ( أوال أمازيغ ) أي اللغة النيلية ، مع النص على أنها تحوى بعض الكلمات العربية ، وان هذا سبب انساب البربر الى العرب الحميرين ، والعسجيح ان الفرابة مع اللغة العربية أنت عن طريق عملية العربيب • وأنظر ص ٧٦ سحيث الاشارة الى ان كتابة الإفارقة ( البربر ) ضاعت فى أعقاب الحسكم الروماني لبلاد البربر ، ص ٨٠ وم ١٨٨ سحيث النص على انها الكتابة المستملة حديثا لبربر الطوارق واسمها النفيناغ ، ص ١٨ و ١٩١١ سحيث حلت الحروف العربية محل الكتابة الافريقية وان كتابة التفيناغ كانت منتشرة حتى جزر كنارى ( الخالدات ) ، وفي أواسط العسحراء الكبرى وغربيها ، وان كابة الطوارق مشتقة منها ، وأنظر جوتيبه ، العسحراء من ٢٠٠ سحيث النص على ان الطوارق همم الوحيسدون الذين يكتبون الأنجدية الليبية ( البربرية ) ،

(٤٣) انظر ماكيفيدى ، أطلس التاريخ الافريقى ، الترجمة ، ص ٥٥ ـ ٥٦ ـ حيث النص على انه منذ قضاء الرومان على قرطاجنة والاستيلاء على الشمال الافريقى من بداية الناريخ الميلادى وقع حدث هام نمثل فى تدنق هجرات قبائل الزنوج من غرب القارة الى وسطها فى تبارين مترازيين من قبائل الزائدى (Zande) والبانتو (Bantu) ، وإن الطريق : من جبال =

وأهم سمات أهل الصحراء انهم جمالة ، زعاة ابل يجوبون الصحارى الشاسعة لآلاف الكيلومترات وراء الكلأ والماء لابلهم ، والتماسا للدفء اللاينم شتاء لنتاجها ، وسعيا وراء الرزق ، بدلالة القوافل ، أو حمل المتاجر ، وحتى الغارة على الجيران ، وبذلك يصبح الجمل هو السيد الحقيقي للصحراء ، فعلى الابل بخاصة معاشهم ، اذ يأكلون لحومها طازجة مطهية ، وقديدا مجففة ودقيقا مطحونا \_ كما كان يفعل العرب قديما ، أيام التشريق في موسم الحج \_ ويشربون من ألبانها ويأتدمون ، وينسجون من وبرها الملابس كما يتخذون النعال والأدوات المنزلية من جلودها كالسفر للطعام والسطول لرفع الماء من الآبار ، الى غير ذلك من أدوات الركوب كالسروج واللجم والاقتاب \_ وان كان الجيد منها من اختصاص أهل المهم ، وان كان الحضرية (٤٤) ، فكأنهم اكتفوا اقتصاديا في معاشهم بفضل ابلهم ، وان كان اقتصادا بدويا يكتفى بالضرورى من أسباب المساش ، ولا يتعدى درجة الحجى منها الى الكمالى ، وهسكذا فهم قلما عرفوا الخبز عن طريق قوافل التجار بباديتهم ، حيثكانوا يتحفون به رؤساء العشائر والقبائل منهم (٥٠) ، المتجار بباديتهم ، حيثكانوا يتحفون به رؤساء العشائر والقبائل منهم (٥٠) ،

الكاميرون الى حوض زائير الى منابع النيل الأبيض والأخدود الغربى المحيط ببحيرة فكتوريا • وقارن دائرة معارف ليكسيكون يونيفرسال Lexicon Universal), ج ١ ص ١٤٣ – ١٤٣ – عيث النص على ان سكان اقليم الساحل ( السافانا ) العشبى ، المبتد جنوب الصحراء من الغرب حتى أعالى النيل يحوى عددا من الجماعات العرقية ، معظمهم من الزراع المستقرين ، منهم : الولوف (Wolof) والسرير (Serer) السنغاليون ، والغولاني (Walinka) منهم : الولوف (Balinka) والملابئكه (Soninki) والمالينكه (Senufo) والمالينك (Senufo) والموبينكي (Dogon) في مساحل العاج ، والموسى (Masinka) في خورسا العليا ، واليوربا (Yoruba) والهوسا (Sara) في جنوب تشاد •

<sup>(</sup>٤٤) أنظر الأدريسي ، صادق ، ص ٧٥ ، استماعيل العربي ، الصبحراء الكبرى ، ص ٢١٠ ،

<sup>(20)</sup> ابن حوقل ، ص ٩١ - حيث الاشارة الى ان قبائل البربر في برارى سجلماسة وأودغست ونواحى لمطة وتادمكة الى الجنوب ، وتواحى فزان ، فهم مهملون لا يعرفون الطعام ولا رأوا الحنطة ولا الشعير ولا شيئا من الحبوب ، وقوام حباتهم اللبن واللحم ، وقارن ، البكرى ص ١٦٤ ، والادريسى ، تحقق صادت ص ٧٤ - حبث النص على ان عبشهم من البان الابل ولحومها مسدده ومطحونة ، مع الاشارة الى انه ربما حلبت اليهم الحنطة والزبب وان احفال طعامهم تلك الوجبة التى تسمى « اسلوا » ، والتى تعد من الحنطة المنلوة المجروشة ، معزوجة بالعسل والسن ، مطبوخة على النار ، وقارن القرطاس ، ص ١٢١ ، الاستبصار ، ص ٢١٣ \_ بالعسل والسن ، مطبوخة على النار ، وقارن القرطاس ، ص ١٢١ ، الاستبصار ، ص ٢١٣ \_ جبث الإشارة الى انه رغم طعامهم القليل من اللحم واللبن والسن ، فانهم في صحة جيدة ، ىل وفي منتهى القوة ، وان أمكن نفسير ذلك نانه تبدر عن حالة نفسية تتمثل في نظرة =

وحؤلاء الجمالة فرسان بحكم النشأة ، فهم الرعساة الكبار ، السنتين يعتنون بحيواناتهم الضخمة في المرعى والسقيا ، وهم الذين يسوسونها وقت النتاج(٢٦) ، وعلى الطرق الصعبة ، في الرمال المتحركة ، والمستنقعات السبخة ، والمصبخور التي تحفي لها اخفاق الابل(٤٧) ، وهم الغزاة بغضل ابلهم الكريمة المعروفة بالنجب ، ومفردها نجيب ، التي كانت تسابق الخيل التي عرفوها في الواحات حيث يتوفر الشعير والماء ، وقطعان الابل التي كانت ترعى بالآلاف قرب ديارهم كانت تستخدم كدروع رادعة للاعسداء

= المتوف من قبل أهل الحضر بالنسبة لأمل البادية الذين ربما ظهروا في أعينهم بمظهر الوحوش الكاسرة حسبها ينص ابن خلدون في المقدمة ، في البساب الثاني في العصران البدوى ، الغصل الثاني في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي ( ط ، التجارية ، القاعرة ، ص ١٢١ ) --حيث النص : واما من كان معاشبهم في الابل فهم أكثر غلمنا ، وأبعد في النفر مجالا ٠٠ فرارا من أذى البرد الى دفء مواثه طلبا لماخض النتاج في رماله ٠٠ وأيضما ٠٠ نفرة عن الضمة منهم ، فكانوا بذلك أشد الناس توحشا ، وينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه ٠٠ ومؤلاء مم العرب ، وفي معناهم طعون البربر وزنانة المغرب والأكراد والتركمان والتزك بالشرق ٠٠٠ ومن صنهاجة الملتمين ٠ وأنظر ، العبر ، ج ٦ ص ١٨١ ــ سبث النص على أنهم الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب ٠٠٠ منذ دهور لا يعرف أولها • اصحروأ عن الارياف ومجروا النلول وجفوها ، واعتاضوا عنها البان الأمام ولحومها ، انتباذا عن العمران وتوحشا بالعز عن الغلبة والقهر ، فنزلوا من ريف الحبشة ( السودان ) جوارا ، وصاروا ما بين بلاد المبرس وبلاد السودان حجزا ٠ وقارن ليون الافريقي ، ص ٦٧ - حيث النص على انهم بصبرون على الجوع ، وانهم يأكلون الحبن أو الوجبة المجهزة ، بل يغتذون بحليب النوق واللحم المقدد المغلى في الحليب • وفي الربيسع حيث يتوفر الحليب لا يهتمون بشرب المساء أو استخدامه لعلته في مناطق العشب وقبئذ ، وكذلك ص ٦٩ ــ حبث يصف مادبة أمير زناقة ( صنهاجة ) في مضاربه ، حيث ذبحت الجمال والخراف وطير النعام ، وقدمت اللحوم مشوية ومسلوقة في شرائح متبلة بالأعشاب وبهارات بلاد السودان مع خبز الذرة الناعم والنس مع الحلبب ــ هذا ، مع النص على أن المناعين أكلوا وحدهم وعدون خير .

(٤٦) انظر جوتيه ، ماضى شمال افريقية ، ص ٢١٧ وما بعدها .. حيث تقسيم البربر ال رعاة صغار هم رعاة الثماة والماعز ورعاة كبار ، هم رعاة الابل ، وهى نظرية ابن خلدون الذي يقسم البربر تبعا الأحوال معاشهم الى قسمين هما ، المستضعفون ومعاشهم فى الفلح ودواجن السائمة ، والمعتزون ، وهم : « أهل الانتجاع والاطعان ، فى نتاج الابل وظلال الرماح .. العبر ج ٦ ص ٨٥ .

(١٤٧) البكرى ، ص ١٥٦ ، الاستبصار ، ص ٢١٣ ، وقارن ليون الافريقى ، الترجعة ، ص ٢٧ - حدث النص على انهم لا يركبون سوى الابل ، ويستخدمون لهذا سرجا يضعونه بين السنام وبين عنق الجمل ، يسمى الرحلة ( ح ١٣٤ ) وانهم قد يضعون ساقا فوق ساق على عنق الجمل الذى يثقب منخاره ويوضع فيه سير يمكن بواسطته تدوير الجمل وتوجيهه ، كما يقاد الحصان باللجام ،

عندما نطاق سليهم دفعة واحدة فتدهسهم دهسا(١٨)٠٠

ومن قوة الجمال التى كانوا يتعاملون معها ، استمد الرجال قواهم وعزمهم ، ورغم خفة وزنهم فهم كالرماح السعهرية في قوامهم ، وفي شدة بأسهم ، والرمح فعلا سلاحهم المفضل قبل القوس والنبل ، وهذا ما يظهر في خطط معاركهم ( بعد تأسيس دولتهم ) وما يؤيده انتشار حمل الرماح بين أهل النبلاد المتاخمة لصحرائهم ، كما في السوس (٢٩) ، وهم فوق ذلك يعرفون أوضاع البر واقتفاء الأثر ، واكتشاف مواضع الماء – ولهم في ذلك الحس الذي لا يدانيهم فيه غيرهم (٥٠) .

واذا كانت روايات القرن ( % والـ % هـ % - % ) عندما تتكلم عن خشونة حياتهم ، تنص على انهم يتشحون بثيابهم ولا يلبسون القميص %

(٤٩) أنظر الادريسي ، صادق ، ص ٧٨ - حيث النص على ان أهل تارودانت ، لا يمشي الرجل منهم ، الا وفي يده رمحان قصار العصى ، طوال الأسنان رقاقها ، الأمر الذي يعنى مهارة باللغة في استخدام الرماح ، والذي يذكر بمهارة الترك في الشرب بالنبال حتى كان الفارس منهم يحمل قوسين ، ويضرب من أهام ومن خلف ، فكان له عينان في قفاه أيضا كما ينص الجاحظة في رسالة مناقب الترك ، وأنظر جوتييه ، الصحراء ، ص ١٣٤ - حيث النص على أو سكان فزان الجرمنتيين ، على عهد اليونان ، وأللاتين ، كانوا لا يستخدمون السسهام والقوس في الرمي ، بل كان سلاحهم الوحيد هو الحربة ، وان الطوارق في تومبوكتر عند ثنية النجر ما زالوا يرمون بالرماح ، وهم يرمحون بالخبل بدقة مدهشة ، وانظر ص ٢٠٠ حيث النساء الطوارق يحملن الخنجر في الذراع ، وقارن شعيرة ، المرابطون ، ص ٢٨ - حيث لا يمشبي الرجل من أهلها الا وفي يده رمح أو رماح طوال الاسنان من أطيب الحديد ،

<sup>(</sup>۵۰) ابن حوقل ، س ۹۷ •

<sup>(</sup>٥١) اليعقوبي ، ص٣٥٩ ، وقارن أبن حوقل ، ص٨٣ ـ حيث النص على أنهم يتشحون ==

خالرأى ان الزى المناسب لهم ، بصفتهم جمالة ( فرسان ) هـ و السراويل المناسبة للركوب ، متلهم متل « الأحديين » المتصلين بالمغرب من جهة الشرق ، وهم أصحاب زى كزى المغاربة ، وفيهم جند يلبسون السراويلات المفتحة الطوال(٥٣) ، ولا بأس أن تكون ثيابهم قد تطورت مع مرور الوقت ، وتعلم بعضهم ركوب الخيل(٥٣) ،

## اللئسام:

أما أهم ما يميزهم من الكساء فهو اللثام ، المتخذ من فضل العمامة لتغطية الفم والأنف معا ، فلا يظهر من الوجه الا العينان ، فكأنه من الفعل التعمير بالأمر الذي يذكر بطبقة المثم بلثهم ، وهو الذي أعطاهم اسم الملثمين (عد) ، الأمر الذي يذكر بطبقة

بالكساء ، وقارن الادريسى ، المعرب العربى ، تحقيق صادق ، ص 48 سحيث النص على ان لباس الرجال والنساء لدى لمنونة الصحراء ( لمسط وصنهاج ) « الأكسية المصوف  $\alpha$  ، وفكان 48وضاع ظلت مسمره  $\alpha$  في مجال الثياب  $\alpha$  دون نفيير يذكر حوالى  $\alpha$  ( أربعة ) فرون وأكثر  $\alpha$ 

(۵۲) ابن حوفل ، ص ۵۵ -

(٥٣) أنظر ليون الافريقى ( فرن ١٦ م ) ... حيث يقرر ان لباس جزولة عبارة عن صدرية قصيرة من الصوف دون أكمام ، ملتصقة بأجسامهم ( الترجمة ، ص ١١٥ ) وهدا يعنى انهم يلبسون ذلك فوق السراويل ، على ما نظن ، وعن ثياب الطوارق قارن أيضا ، ص ٦٦ ... ٧٧ حيث ثياب المامة : كساء كفوطة ضيية من الصوف الخشن ، وعلى الرأس قطعة فعاش سودا، ملفوفة حول الوجه كالعمامة ، أما الوجهاء فيلبسون قميصا كبيرا له أكمام عريضة ، من قمات القطن الأزلن الدى يشترونه من التجار القادمين من بلاد السودان ، وعن ثياب الطوارق عاليا ، أنظر محمد سعيد القساط ، التوارق ، ليببا ١٩٨٩ ، ص ١٧ ... حيث الزي عبارة عن حاليا ، أنظر محمد سعيد القساط ، والحذاء العريض من جلد البعير ،

(30) أنظر لسان العرب: ط • بيروت ، ج ١٧ ، ص ٥٣٣ ، لثم \_ حيث اللثام من الفعل لئم يلثم بكسر الباء ، وربما بفتحها يعنى رداء المرأة وهو قناعها على « أنفها » وهو الملثام عندما يكون على اللغم ( بحيث تظهر العينان والأنف ) وهو « اللغام » اذا كان على الأنف ( فلا تظهر الا العينان ) ، وأنظر اليعقوبي ، ص ٢٥٩ \_ حيث النص على ان صنهاجة السودان الغربي ينلنمون بعمائهم ، سنة فبهم ، وقارن ابن حوقل ، ص ٧٧ جبث النص على انه لا يرى لأحد من صنهاجة منذ عرفت ، من وجوههم غير عيونهم ، وذلك انهم يتلثمون وهم أطفال ، ويننشئون على ذلك ، وقارن الادريسي ، المغرب العربي تحقيق صادق ، ص ٧٤ \_ حيث البص على لمتونة ( لمسط وصنهاجة ) ير بطون على دؤوسهم عمائم الصوف المسماة بالكرازين • وقارن على لمتونة ( لمسط وصنهاجة ) ير بطون على دؤوسهم عمائم الصوف المسماة بالكرازين • وقارن الأمم ، وقارن ترجمة دسلان (DeSlane) ج ١ ص ٦٤ \_ حيث النص على ان اللئام هو نوع من شريط أو رباط القماش ، وقارن ج • مارسيه ، المغرب الاسلامي والمشرق في المعصور من شريط أو رباط القماش ، وقارن ج • مارسيه ، المغرب الاسلامي والمشرق في المعصور على ترجمة هيكل ، ص ٢٥٠ \_ حيث اللثام عند المغرارق الحالين ، قطعة من القماش =

« الأستاذين المحنكين ، في الدولة الفاطمية بمصر والشام(٥٠) .

هذا كما عرفت صنهاجة مثل بربر الصحراء بوضع النقاب على وجوههم فلا يرى منها غير العينين ـ وبذلك فهم « المنقبون (٥٦) .

والنقاب أشبه بالقناع الصغير يوضع فوق المثام فلا يظهر من الوجه الا محاجر العينين وكذلك الأمر بالنسبة للبرقع، وهي مما عرفه العرب أيضة قديما وحتى الآن • وأغلب الظن أن اللثام (على الفم وحده) تطلب ظهور النقاب (أو القناع) الذي يوضع على العينين فوق اللثام \_ زيادة في التحفظ \_ فلا يظهر من الوجه الا محاجر العينين (٥٧) .

ورغم ما يقال من أن سبب وضع اللثام أو النقاب هو باعتبار الفم ، بعد بصفته مدخل الطعام عورة يجب سترها مثل المخرج(٥٨) ، أو أنه من أجل

= يغطون بها وجومهم من اسفل الى أعلى ، وقارن حسن أحمد محمود ، المرابطون ، ص ٥١ - ٥٣ - حيث اللثام المعاصر ، قطعة من القباش تصنع فى السودان ، وتحمل الى الطوارق ، وهو على لونين : أسود للنبلاء ( ولهم القيادة ) وأبيض للعبيد ( أصحاب الاعمال اليومية الدارجة ) وقارن ليون الافريقى ، الترجعة ص ٦٨ - حيث النص على أو أشرافهم يلبسون فوق رؤوسهم لثاما أسود يغطون وجوههم كلها بقسم منه ، فلا تظهر سوى عيونهم ، ويكونون هكذا عندما يأكلون ، فكشف الفم عند تناول اللقمة فقط ثم ستره فى الحال ، وأنظر هم ١٤١ - حيث يدعى اللثام بالبربرية : « تاغلموست » ،

(٥٥) أنظر صبح الأعشى للقلقشندى ، ج  $\Upsilon$  ص  $\Upsilon$  2 حيث النص أنهم أجل طبقات  $\kappa$  الأستأذون  $\kappa$  ، وهم الذين يدورون عمائمهم على أحناكهم كما نفعل العرب والمغاربة ( وهو ما يمثل أرثا مغربيا وفد الى مصر مع الفاطميين  $\kappa$  وقارن جمال الشيال ، أعلام الاسكندرية  $\kappa$  ص  $\kappa$  ،  $\kappa$  .

(٥٦) الاستبصار ، ص ٢٢٣ - حيث النص على أن أهل تادمكة على تخوم السودان ، مسلمون وهم يتنتبون كما يتنقب بربر الصحراء •

(۷۷) أنظر لسان العرب ، ج 1-1 ب ، ص 0.70 \_ 1.80 ( وقناع ) \_ حيث النقب في أي شيء كان والنقاب = القناع على مارن الأنف ، ويقال تنقب وأنتقب • والأصل في النقاب اله من رداء المرأة ، وهو مستحدث من الحمار ، لسان العرب ، ج 1-1 ب ، ص 0.70 (نقب) • اما البرقع فهو لباس الدواب ونساء الأعراب ( ج 0.70 \_ ع ، غ ، ص 0.70 وأنظر أولبغر وفيح ، موحز تاريخ الحريقية ، الترجمة ، ص 0.70 \_ حبث النص على ان اللئام كان رداء الطبقات النبلة من الأحرار ، دون المبيد من الزراع والصناع .

(٥٨) ابن حوقل ، ص ٩٧ - حيث أنهم يزعمون أن الفم سدوءة تستحق الستر كالعورة لما يخرج منه ، أذ ما يخرج منه عندهم أنتن مما يخرج من العورة ، وقارن البكرى ص ١٦٨ ، الذي يفهم من روأيته أنهم يفعلون ذلك حرصا على أنواههم أن يصبها الذباب ، ذلك أنهم =

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل رقم ٨ \_ طارقي ملثم ( اللثام من النوع الصغير )

التخفى عند القيام باعمال اللصوصية \_ التي كثيرا ما يضطرون اليها بسبب القحط والجفاف \_ أو للدفاع عن الوطن(٥٩) ، كما يفعل المشمون من شباب المناضلين الفلسطينيين ضد الاحتلال الاسرائيلي ، حاليا .

ولا باس أيضا في أن يكون ارتداء اللثام لأغراض دينية سلحرية محضة ، كأن تكون هناك علاقة بين الاقتعة ذات الأشكال العجيبة والألوان الصاخبة التي يرتديها أهل السودان الغربي في احتفالاتهم الآن ، وبيد استخدام اللثام قديما عند بربر الصحراء(١٠) .

(٩٥) أنظر ، ابن الأثير ، ج ٩ ص ٦٣٢ - حيث قصة ارتداء النساء السافرات عاده ، للثام تشبها بالرجال من أجل تخويف القراصنة المهاجبين عندما يرون كثرة عدد المدافمين عن مساكنهم ، ولو أن المعركة انتهت بأن كان من قتل من النساء الآكثر ، فمن ذلك الوقت جعلولا المثام سنة يلازمونه ، فلا يعرف الشبيخ من الشاب ، اذ لا يزيلونه ليلا ولا نهارا ، أما بداية النص قيفهم منها أن لمتونة كانوا مثل العرب يتلثمون من الحر والبرد ، ولكنهم بعد أن ملكولا

ضيقوا اللثام ، فكأنه أصبح رمزا لحالة ثقافية معينة ، عبر عنها الشاعر العربى بأنها الحياء .
قوم لهم درك العمل في حمي وان أنتموا صسمهاجة فهم همم.
لما حلوا احراز كل فضمسيلة غلب الحيماء عليهم فتلشمسوا

اذا التثموا بالربط خلت وجوههم أزاهـ ر تبدو أو التأموا بالســـايرية أبرزوا عيون الأفــاعي

وقول الآخر :

أزاهر تبدو من فتوق السكمائم عيون الأفاعي من جلود الأراقرم

وقارن النويرى ، أبو ضيف ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٥ ، نصار ج ٢٤ ص ٣٦٣ ـ ٢٦٤ ـ مم. اضافة بعض الطرائف عن تمسك لمتونة باللثام الى الحد الذي يسمع للرجل منهم بأن يقدم ستروجهه على ستر عورته ـ وذلك فى دمشق بعد انقضاء دولة الملثمين .

(٦٠) أنظر جوليان (ش ١٠) ، تاريخ افريقيا الشمالية ، الترجمة العربية ، ج ٢ ص ١٠٤ - حيث النص على ان لمتونة كانوا يجوبون واحات جنوب المغرب الأقصى الى بالادر الزنوج ، ولعلهم كانوا يضعون اتقاء من العين لثاما يحجب أسقل وجوههم فسموا بالملئمين ، وقارن أحبد مختار العبادى ، الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين ، مجلة كلية الآداب بجامة الاسكندرية ، ٢٠/٧٦ - ٦٨ ص ٤٩ ـ حبث النص على ان ارتداء اللثام عادة أخذت من زنوج افريقيا المحاورين الذين استخدموا الأقنعة لدفع العبن الشريرة عنهم ، مع الاشارة الى جولان ورايخ شمال افريقيا ، ١٩٥٧ ، ص ٧٧ ) ، وهو مختلف عنه اذ يمكن أو يكون الكس هو الصحيح ـ والأمر احتمال على كل حال ، وأنظر لبون الافريقي ، هـ ١٤١ ص ٦٨ - حبث الإشارة الى كثير من الأساطير غير المقنعة مما يتعلق باللثام ، منها : انه لدفع أمر محرم (Taboo)

والحقيقة أن ما ياخذ به البعض من رفض فكرة ارتداء اللثام من أجل النفاء عوارض الجو المختلفة من الغباو والبرد والحر ، وترجيح فكرة الخشية من تسرب الأرواح الخبيشة الى الجسب عن طريق الفم والأنف له علاقة بالمعتقدات السودانية اتقليدية في جنوب الصبحراء ، والتي تتعشل في أساطير وقصص عن الله والبشر والطبيعة ، ويظهر ذلك في الفن التقليدي في وسط أفريقيا وغربها في الأقنعة بشكل أسباسي ، وفي الرؤوس ذات المعنى الديني السحرى والتي تستعمل في القيام بالندائر الدينية والضرب على الطبل وقص المكايات ، وبدون ذلك لا يمكن للفن المرئى القيام بوطيفنه في المجتمع الافريقي التقليدي ، والتي تتمثل في الصراع من أجل السيطرة على القوى المختلفة ، من : طبيعية وعلوية لكي تنتهي المور على ما يزاد ويشتهي ، فكأن الفن هو وسيلة العلاج (١٦) .

منا وتعرف ديانة السودان عنه البهاحثين بد الاحيهائية ، (animisme) ، من حيث أنها ترتكز على تقديس الأرواح أيا كانت ، لاجتذاب الحيرة منها وتقريبها ، ودفع الشريرة منها وطردها - فكانها من الديانات الثنوية ، مثل : السمنية (Chamanisme) : ديانة المغول والتتر . وهي تعتني بأرواح الموتي الباقية مع الاحياء وهي الأكثر عددا ، الى جانب أرواح مظاهر الطبيعة المختلفة ، من : الماء والأرض والشجر والحيهوان وغيرها من الكاثنات ، الأمر الذي يعبر عن وحدة المجتمع والبيئة حيث يغني الفرد في سبيل الجماعة (٦١ م) .

<sup>=</sup> القدامى • وان كان من الممكن أن يكون القناع لاخفاء قبح الوجه أحيانا ، أو أن يكون ارتداء اللثام الذي يتم في حفل عائل صغير بالنسبة للغلام ( المرامق ) دلالة على أنه بلغ مبلغ الرجال ، وأنه يستطع المساركة في الغزو وكذلك التردد على النساء •

<sup>(</sup>٦١) دائرة المسارف ليكسبكون يونيفرسال ، ط ١٩٧٥ ، ج ١ ص ٤٦ ( عن الدين ) وص ١٦٠ ( عن الدين ) وص ١٦٠ ( عن الذين ) ، وص ٦٤٦ ( عن قناع للتأمل مصنوع من الخشب والليف ( من زائير الكونغو ) وهو في الحقبة لباس للراس دقيق النحت والتلوين ، ويقوم بارتدائه شاب أثناء احتفال الحتان أو الرقص ، وانظر شكل ٧ ـ حيث قناع من غينيا الفرنسية يجمع بين القسمات الانسانية ورأس التمساح وجسد الأسد -

<sup>(</sup>٦٦م) عن السمنية أنظر للمؤلف ، الاسلام والترك ، مجلة عالم الفكر الكويتية ، عدد ٢ سنة ١٩٧٩ ، ص ١٦٦ • وعن ديانات السودان ، أنظر مولارد ، افريقيا الغربية الفرنسية ، ص ٧٧ ( عن الديانات ) - حبث يتطلب فناء الفرد في مصلحة الجماعة اعدادا شاقا للشخص منذ نعومة اطفاره ، مما يشبه الاعداد في الجمعبات السرية ، كما يتطلب احتفالات مرية تستخدم فيها الاقنعة الرمزية الخاصة بتلك الديانة ، ص ٨٠ والصفحة المقابلة حيث صورة عد

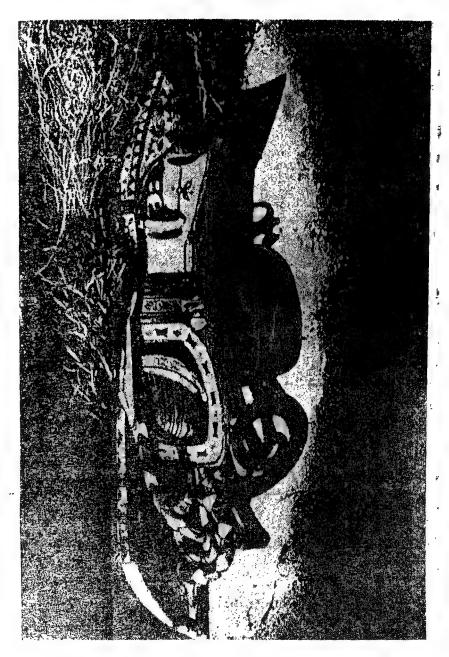

شكل رقم ٩ ـ قناع من غينيا الفرنسية ـ يجمع بين القسمات الانسانية ورأس التمساح وجسم الثعبان

والمهم انه رغم كل ما يقال عن الملاقة بين اللئام والديانات السودانية المشار اليها ، فأن المتعارف عليه ابتاء أن استخدام اللثام بالصحراء ، بل وفي كل مكان مفتوح كالريف والبحر والفضاء أيا كان ، أمر مطلوب لحماية الوجه وجهاز المتنفس ، بل والعينين أيضا ، مما قد يتهددها من أذى الرياح المحملة بالرمال والأتربة ، والتي تسفو عاصفة على طول الطريق - وخصوصا في مواسم التغلبات الجوية (١٢) \*

ومن المهم الاشارة هنا الى أن النثام الصحراوى تطور فى مملكة جنى التى خنفت تومبوكتو كالعاصمة التجارية ، والتى عرفت عند المغاربة باسم جنيوه ، وهو الاسم الذى أصبح عند تجار المغرب كاية عن بلاد السودان حيث جادت صناعة نسيج القطن فأصبح اللثام (فى القرن ١٦ م) كبير الحجم ، أسود اللون أو أزرقه ، ويتغطون به حتى الرأس ، بينما تميز لثام العلماء والفقهاء باللون الأبيض (٢٦) ،

وهكذا يصبح اللثام نوعا من عوامل الربط بين بربر الصحراء وقبائل

حقناع خاص بجماعات النالو والباجا من غينيا الفرنسية ، وتظهر فيه مسحة الوجه الانساني ، وشكل رأسالتمساح معجسم الأفعى(شكل ٩ ص٨٥) وقارن كولين ماكيفيدى ، أطلس التاريخ الافريقى ، الترجة ، ص٣٧ ـ حيث تحفة فنية تمثل مقعدا منالنحاس للأغراض السحرية ، قائمه حية ضخعة ملتفة، وقاعدته مزينة بالضفادع والأقنعة البارزة ، بينما المقعد (ص ٧١) مزخرف. برموز بارزة ، من الصليب البيزنطى الى القناع والسيف وبعض الأدوات الحرفية ، وأنظر أيضا ص ٨١ ـ حيث قناع من العاج يمثل رأس ملكة افريقية مزين بافريز كالمقرتص (كورنيش ) من رؤوس البرتفاليين الأوائل الذين وصلوا الى افريقيا ( من محفوظات المتحف البريطاني بلندن ) ، وقارن فعدح (Fage) ، تدمة لماريخ غرب الريتية ( بالانجليزية ) ، ص ٧ لمو خالق الكون وأعداد من الآلهة لهم علاقة بالأشياء الأرضية ، مثل : الصخور والأنهاد والبحيرات وهم أقرب الى الانسان منهم الى الاله الخالق ، وهناك اعتقاد في الحباة بعد الموت ، ومناك عالم الأرواح ، ومنها أرواح الموتى ولهم تأثير قوى على الناس والأشياء ،

(٦٢) أنظر أبراهبم العوامر ، الصحراء وسوف ، ص ٤١ وه ٦ \_ حبث النص على انه اذا ثارت الرياح أطارت رمل « سوف » الناعم كالدقيق ، في الجو أعمدة قد تغشى التوافل فتدفنها ( فكانها عواصف الثلج في ممرات أطلس وجبال الريف على تخوم الصحراء • كما ينص لبون الافريقي ، الترجمة ، ص ٨٥ ) • ولذلك فأنه في زمن الرباح لا يستطع الانسان السير في «أرض سوف» من غير ستر عبنيه بزجاج هو في الحقيتة منظار يستخدمه أهل الصحراء بالأمر الذي يعنى أن المناظر ( النظارات ) الزجاحية تعتبر نوعا من النقاب ، وأن الأقيشة المعقمة التي يتخذها الأطاء على الأنف والفم أثناء الكشف على المرضى نوع من اللثام أيضا •

<sup>(</sup>٦٣) لمون الافريقي ، الترجمة ، س ٣٧٠ ٠

السودان الشمالى الذين امتزجوا بهم بحكم الهجرة والجوار منذ القديم ، حتى أصبح الجميع ملتمين ، فكأن السمة المميزة لدولة المرابطين هي انها دولة السمر أصلا ، أي أهل الوسط المهجنين بين الجنسين الأبيض والأسسود ، وهي طبيعة الوطن في اقليم الساحل ، حيث التماس بين الجنسين الذي ربط امتزاج الدم بينهما عرقيا ، كما ربط اللثام بينهما حضاريا وثقافيا .

وتظهر تلك التفرقة فى تقسيم الزنوج فى أفريقيا الى عرقين ، هما : السود فى غرب أفريقيا ، وهم « السودان » وحدهم ، نسبة الى مجموعة اللغات التى يتحدثونها ، وهى اللغات السودانية ، وهرولاء يختلفون عن العرق الآخر الذى يمثله السود فى شرق ووسيط وجنوب أفريقيا ، ولهم لغاتهم الخاصة بهم ، فهم البانتو (Bantu) أهر الغابات ، نسبة الى اللغة ، وهم الزنوج الحقيقيون(١٤) ،

وثمة سمة ثالثة زادت فى تميز ذلك المجتمع الصحراوى السودانى الملثم ، تتمثل فى مركز السيادة الذى تمتعت به المرأة ، فالأسرة فيه من النوع الأموى ( الماترياركى matriarcale ) ، ففى الامبرالطوريات السودانية كانت الوراثة لابن الأخت ، وفى دولة المرابطين كان الانتساب الى الأم اذا كانت من الأسرة المالكة ، كما يأتى ،

<sup>(</sup>٦٤) أنظر فيدج ، مقدمة لتاديخ غرب أفريقيا ، ص ٤ حيث كلمة بانتو تعنى الرجال (men) ، وص ٥ حيث الهجرات والاختلاط بين السود والبيض خلال الس ٢٠٠٠ سنة الماضية ، الأمر الذى يوضح ان دولة غانة كانت أكثر شمالا مما يظن وكذلك الأمر بالنسبة لجماعات الهوسا فى الغرب • وأنظر ص ٩ حيث الاشارة الى ذوبان الغزاة من البربر فى المجتمع الزنجى الذى تعلم تقنياتهم وأقام الامبراطوريات •

### الشروات الطبيعسية

## النيسات :

الصحرا بطبيعة الحال ، قليلة الحيرات تبعا لقلة الماء ، وبالتسالى قلة المنات التي عليها معاش الحيوان والانسان • ولما كانت صحراء الملثمين هي الصحراء بالامتياز أى قلبها المقفر ، كانت النباتات فيها من النوع الابرى أو الشوكى ، الذى يدافع عن وجوده ضد الحيوان من أجل البقاء ، ربما باستثناء الجمار، المهيأ خلقيا للتعامل مع هذا اللون الصعب من الطعام(١٥) •

#### النخلية:

واذا كان الجمل هو الرمز الأول للصحراء حسبما هو معروف ، فان النخلة هي الشعار الثاني للصحراء والحقيقة أنه اذا كان الجمل معروفا بتحمله للعطش سمة الصحراء الأولى ، فان النخلة ليست كذلك ، اذ لا تصبر طويلا عن الماء منل نباتات الصبار وهي لذلك لا توجه في الصحراء الا في الواحات حيث تتوفر المياه الجوفية ، كما في أحساء الرمل والبطائح والسباخ والشبطوط ، أو غير بعيد من موارد الماء على طول الأودية والأنهار أو حول العيون والآبار(٢٦) .

<sup>(</sup>٦٥) الى جانب النبانات الشوكبة عرفت الصحراء النباتات التى تقاوم الحرارة والجفاف عن طريق الأوراق الصغيرة المضادة للنبج ، والجذر الكبير للحفاظ على الرطوبة ، ومنها الفصير العمر ( مثل : Baerhavia repens على الحواف الجنوبية للصحراء ، واللي بزهر وتموت في ٨ ( ثمانية ) أيام فقط • وهي عادة تستهلك كميات قليلة من الماء ، وتهسىء بذورها للانتشار الواسع وساعدها في ذلك حيوانات الرعى ، من الجمل والغزال والماعز حث ساعد أشواك البذور على التعلق بارجل الحيوانات وشعرها ووبرها والرحلة معها ـ أنظر والطون الأراضي الجافة ، الترجمة ، ص ١٤٧ - ١٥٠ •

<sup>(</sup>٦٦) وفي غرس النخيل تشير دراسة أحمد أبو زيد ، المجتمعات الصحراوية في مصر ،

ومكذا تكون النخلة رمزا للصحراء شراكة مع عائلة الصبار والنباتات الشوكية الأخرى ، حيث أن أوراق سعفها الابرية وتحملها للحرارة الشديدة، الى جانب ارتفاعها المستمر مع مرور الوقت ، تبصل منها شارة حقيقية في قلب الصحراء: تهدى الى مواضع الماء ، وتدل على الطريق ، هسذا ، الى جانب أهميتها الاقتصادية الكبيرة ، من حيث أن ثمرها مصدر الطعسام الطبيعي في الصحراء والواحات ، ولما تقدمه أيضا من خدمات عامة للانسان والحيوان ، كالفي، عند لفح أشعة الشمس وحسرارة الجو ، والطراوة عند اجحاف الجفاف ، الى جانب المنظر الجميل الذي أوحى للبنائين اقامة السواري السامقة ، والأساكيب ( المعمارية ) الرائقة (٢٦ م) ،

ولترطن النخلة في صحراء أفريقيا الشمالية قصة أشبه ما تكون بقصة توطن الجمل فيها وان كانت أحدث منها ، كما تدل الشواهد ، فالنخلة وافدة من المشرق ، بوابة عمران المغرب ، ولا بأس أن تكون قد دخلت البلاد في العصر الروماني رغم افتقاد الأدلة على وجودها وقتئذ – على الأقل بالكثافة المعروفة الآن في غابات النخيل ، وهذا الأمر يدعو الى قبول فكرة أن غرس الواحات بالنخيل ، مشل سكناها بالجنس الأبيض ، وتطور أساليب الري فيها بتقنية متقدمة أنما كانت تتم شمينا فشيئا في العصور الوسيطة والحديثة ، منذ انتشار الجمل الذي جعل الوصول الى الصحراء أمرا ميسرا ، كما جعل استقلالها الاقتصادي شيئا مكنا(١٧) .

شمال سيناء ١٩٩١ ص ١٥٦ ، الى أنه يتم غرس الفسسائل فى حفر يصل عمقها الى الماء السطحى ، أو الرمال للشبعة بالماء ٠٠٠ وأن النخل يشمر عادة بعد ٦ ( ست ) سنوات بعد التسميد والتذكير ، مع النص على أن النخلة تحناج الى وعاية وأكرام من صاحبها حتى تكرمه بالمحصول الونير .

<sup>(</sup>٦٦٦م) عن الأسكوب ( في المفرد ) وهو العنصر المماري في الجامع الذي يعادل البلاغة المعترضة ، عند أحمد فكري ( المدخل الى مساجد العاهرة ومدارسها ) ، أنظر للمؤلف ، العمارة والفنون في دولة الاسلام ، ص ٢٩٤ وهد ١ •

<sup>(</sup>٦٧) أنظر جوتبيه ، ماصي شمال افريقيا ، ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ـ حيث النص على ان غابات



شكل رقم ١٠ \_ وادى سوف ( الجزائر ) \_ المدينة في المقدمة وغابات النخيل بين كثبان الرمل

# اقليم النخــل:

والمنطقة المقابلة « للساحل » شمالا ، هى حزام النخيل الذى يحيد الصحراء ابتداء من السوس الأقصى غربا ، مما يتاخم مواطن قبائل جزوله ، ويمتد شرقا عبر سفوح درن ( أطلس ) الجنوبية وبلاد درعة وسجلماسة الى وارجلان والجريد حتى غدامس ( جنوب طرابلس ) ، وهى مناطق شبه صحراوية ، يتوفر فيها الماء والخصب ، فايجلى عاصمة السوس ، على نهر

النخل الجملة في وادى ريخ حبوب بسكرة ( بالجزائر ) لم يكن لها ذكر في النصوص الرومانية ، ولا يوجد له أثر في البقايا الرومانية ( الأثرية ) ، وأنظر ابراهيم العرامر ، الصحراء وسوف ، ص 75 حيث التركيز على ما للنخلة حشجرة سوف بالامتياذ في الصحراء وسوف ، من أدب خاص بها ، فهي الشجرة المباركة التي خلقت من فضلة طبنة آدم ، وهي تشبه الانسان من عدة وجوه ، من : الاستقامة ، وتمييز جنسها ، والاثمار بلغاح الذكر ذي الرائحة الانسانية ، والهلاك اذا قطع رأسها أو أصيب جمارها ( مخها ) ، بلغاح الذكر ذي الرائحة الانسانية ، والهلاك اذا قطع رأسها أو أصبب جمارها ( مغها ) ، ثم انها تمي عندما تهدد بالقطع اذا لم تثمر فتعود الى الاثمار ، أما عن أسمائها فبعدد آكثر من ١٠٠ ( مائة ) نوع ، والمهم بعد ذلك أن النخلة ليست شجرة صحراوية عنيدة ، فهي وان تحملت المر الشديد لا تصبر كثيرا على العطش ، نهي لذلك شبعرة الواحات التي تحتاج الى الرعاية ، مما سبقت الاشارة اليه ،

ماست ، شهيرة بكثرة النخيل ورخص التمر (٦٨) · والمهم أن ايجلى على ٣ ( ثلاث ) مراحل فقط من مدينة نول لمطة ، من حيث يبدأ الدخول في الصحراء(٦٩) ·

وبلاد درعه التى يمكن أن تكون قد أخذت اسمها من قبائل ترغه ( أو الطوارق ) التى سكنتها قديما(٧٠) ، اشـــتهرت بكثرة بساتين الفاكهة والنخيل(٧١) ٠

وتعتبر سجلماسة (تافلالت) القريبة من درعه من بلاد النخل هي الأخرى الى جانب بساتين الفاكهة ، وان تميزت على غيرها من الواحات بزراعة القمع (٢٢) .

وفى الطريق الى المشرق كانت ورجلان التي امتدت في شكل ٧ (سبعة). وإحات أو حصون من بلاد النخل ، تمثل محطات رئيسية على طريق القوافل

(٦٨) البكرى ، ص ١٦٢ ( والاستيصار ، ص ٢١٢ ) ـ حيث وفرة قصب السكر أيضا ، وشجر الهرجان الذى يستخرج منه زيت الطعام الشائع الاستعمال ، والمستخدم أيضا فى علاج الكلى وادرار البول •

(٦٩) الاستبصار ، ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ٠

(۷۰) عن ترغة أنظر ، ما سبق ص ١٤ وهد ـ اما عن وادى درعه فهو عدة قرى متصلة على طول النهر الذى ينبع من جبال اطلس ( درن ) ويجرى بقبليها من الشرق الى الغرب • وعاصمة تلك القرى التى كانت تسكنها قبيلة سرطة أيام البكرى ( منتصف القرن الـ ٥ هـ / ١٠ م ) هى « يتوميتين » ( البكرى ص ١٥٥ ـ ١٥٦ ) •

(۱۷) هذا كما اشتهرت درعه بالزينون والأعشاب شبه الطبية التى تنمو فى ظل النخيل كالحناء خاصة ، والكراوية أو الصناعية مشل النيلج ( المستخدم فى صباغة اللون الأزرق ) سـ أنظر الادريسى المغرب ، تحتيق صادق ، ۱۹۸۳ ، ص ۷۷ ، وفارن الاستبصار ، ص ۲۰٦ سـ ٢٠٧ سـ حيث الانفراد بالمعلومات التى ربعا سقطت من نسخة البكرى ، والتى تنص بخاصة على حودة الحناء التى عظم انتاجها حتى كانت تؤخذ منها بذور الحناء الى سائر البلاد ، وقارن شعيرة ، المرابطون ، ص ۲۰ ، هذا كما يوجد بدرعه شجر التاكوت الذى يستخدم ورقه فى دباغة الجلد الغدامسى ، كما كان ورق شجر النامجائت يستخدم كصحاف الطعام ، لعظمته وقرته ، كما كان المحاسة ـ البكرى ، ص ۱۹۵ ، الاستبصار ، ص ۲۰۷ .

(۷۲) البكرى ، ص ۱٤٨ ، والاستبصار ، ص ۲۰۱ ـ حيث سقا القمح من النهر الذى ينبع من أحدى العيون الارتوازية ، وكذلك الشعير ، بينما يضيف الادريسى الى الحناء والكراوية والكمون زراعة القطن ( المغرب الحربى ، تحقيق صادق ، ص ۷٦ ) .

الى واحات مصر (٧٣) ، أما قسطيلية ( القلاع ) وقاعدتها توزر الشهيرة بهندسة الرى الدقيقة ، فكانت مسع بلاد الجريد القريبة ، بلاد التمر بالامتياز (٤٤) ، وفي جنوب شرق الجريد عرفت غدامس بكثرة تمرها ، وشهرة جلودها \_ وهي آخر مواطن الطوارق في ليبيا حاليا (٧٠) ،

وهكذا امتدت بلاد النخل من تارودانت بالسوس غربا الى واحات مصر شرقا والى جانب النخلة وفى ظلالها حيث تتوفر الرطوبة وجدت النباتات والأعشاب الطبية والعطرية ، من الحناء والحبق وأصناف الأشجار من الاهليلج وشبجر الصمغ وغيرها مما كان يستخدم فى الغذاء والدواء وفى الصناعات من الصباغة والدباغة وغيرها (٧٦) ب

### نباتات الساحل:

أما عن منطقة الساحل (حزام أعشاب السافانا الجنوبية )، شهبه المسحراوية ، فتوجد بها الى جانب الاعشاب الابرية ، شجيرات الدوم ، كما تنتشر فيها شجيرات الطلح (الأكاسيا: Acacia) ، والكرام كرام (Cram-cram) الى نخة الرونييه الثمينة : Flabe Ilifer)

(۷۳) الاستبصار ، ص ۲۲۶ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ۱ ص ۱۰۰ - ۱۰۱ - حیث بلاد النخل تمتسل اقلیما طبیعیا فی شمال الصحراء یمتد من السوس الی مصر ، وأنظر ج ۱ ص ۷۰ - ۷۷ ، والشکل ۸ - عن غابات النخیل فی وادی سوف بالجزائر ،

(۷۶) البکری ، ص ۶۷ ـ ۶۸ ، والاستبصار ، ص ۱۵۰ ، ۱۵۰ •

(٧٥) البكرى ، ص ١٨٦ ، الاستبصار ، ص ١٤٥ ــ ١٤٦ ــ وعن طوارق غدامس الآن ، أنظر محمد سعيد القشاط ، التوارق ، عرب الصحراء الكبرى ، ص ١٧ ــ حيث تمتد مواطنهم من غدامس الى تمنفست بالجزائر وتيمياوين على الحدود مع مالى ، الى تينبكتو بمالى وطاوه بالنيجر ، وابشة شرق تشاد •

(٧٦) البكرى ، ص ١٥٧ - حيث موضع اقرتندى على طريق تامدلت .. أودغست ، وهو بشر عطبة في حد بنى وارث ، من صنهاجة وأنظر أبراهيم العوامر ، الصحراء وسوف ، س ٥٧ وما بعدها ، حيث نباتات منطقة سوف ، مع النص في ص ٥٣ - على أن شجر الصحراء الحطبى فقط ، هو : الأذال والأرضى والعلندة والبلبال والباقل والمرخ ، مع الاهتمام بذكر أشجار الدواء ، من : الدعار ( للسعال والبواسير ) والطرفاء ( وجع السينان ) والأثل ( شسد الشسعر ) .

(۷۷) مولارد ، ص 73 - 82 ، وأنظر دائرة معارف ليسيكون ينيفيرسال ، افريقيا ، ج ١ ص 181 - 80 مساحة افريقا ص 181 - 80 الاشارة إلى إن منطقة الأعشاب ( سافانا ) تحمثل  $\frac{1}{2}$  ( ثلث ) مساحة افريقا ما ببن الغابات والصحراوات ، وأنها تتدنى كلما اقتربت من العمحراء حيث بعض الشبجيرات  $\frac{1}{2}$  التى تتحدى الجفاف ، وبعض الخضرة المتباعدة التى تتحمل بعض الرعى .

وتعتبر مدينة أودغست أول مناطق هذا الحزام جنوب الصحراء ، حيث تتوفر الحياة الحضرية بتوفر المساء ، من : البساتين والنخيل ، بل وزراعــة القمح عن طريق الحرث ( بالفؤوس ) والسقيا الصناعية بالدلاء ، فكأنهـا نظيرة سجلماسة ودرعه ( شمال الصحراء ) ، ويؤكد شهرتها في انتاج الحناء أيضا (٧٨) ،

وبعد أودغست تكون النقلة الى البيئة السودانية الموسمية ، حيث يزرع القمح وكذلك الأرز الذى يسمى « الرشيد » ، وهو يحتاج الى الغمر في الماء ، الأمر الذى توفره مياه نهرى السنغال والنيجر (٧٩) ، أما الغابات الجنوبية فأكثرها شجر الأبنوس من اسود ( غالبا ) ومجزع ، والذى يكون منه الوقيد (٨٠) ،

## الحيــوان:

# الجميل:

الجمل الذى دخل الى صحراوات المغرب فى القرون الميلادية الأولى ، هو بحق سفينة الصحراء ، فبفضله أمكن التوغل فى قلب بحار الرمل ، وارتياد أطرافها جنوبا حتى بلاد السودان حيث أصبحت الصحراء همزة الوصل ، وطريق المواصلات الذى يربط شمال أفريقية بوسطها ، وشرقها بغربها بسبكة من الطرق أحدثت فى المنطقة ثورة اجتماعية سياسية ، كما يقول جوتييه ، أشبه بما أحدثته خطوط السكك الحديدية ، وظهور السيارة ثم الطيارة (٨١) ، ويرجع ذلك لضخامته وقدرته على حمل الأثقال ، وتحمله الجوع والعطش ، وتأقلمه مع البيئة بغضل الأخفاف المضادة للغوص فى الرمال ، واعتياده على أكل شجيرات الصحراء الشوكية ، وشرب ماء العيون الرمال ، واعتياده على أكل شجيرات الصحراء الشوكية ، وشرب ماء العيون

<sup>(</sup>۷۸) البكرى ، ص ۱۰۸ سـ حيث النص على انه لا ياكـل دقيق القمح الا الميسـور ، اما العامة فأكلهم الذرة وغيرها ، وقارن الاستبصار ، ص ۲۱۵ ( حيث سقطت الحناء ، وعن درعه ص ۲۰۰ س ۲۰۰ ) ،

<sup>(</sup>۷۹) مولار با س ۳۰ ه

 <sup>(</sup>۸۰) البكرى ، ص ۷۷ ، وانظر دائرة معارف لكسيكون يونيفرسال ، افريتية ، ج ١
 ص ١٤١ - حيث النص على ان الغابات الاستوائية تنتج حاليا نخلة الحمر الثمينة ، ونخلة الزيت ، والأبنوس وخشب الماهوجني .

<sup>(</sup>٨١) أنظر ماضي شمال افريقية لجوتييه ، ص ٢٠٩ ، وقارن شعيرة ، المرابطون ، المقدمة

٠ (٨٢) ١٠

والجمل الكريم يسمى نجيب ( والجمع نجب ) ، وهـو سريع العـدو يسابق الخيل ، فراكبه فارس محارب مثل راكب الفرس وأشد (٨٣) .

والخيل التي دخلت المغرب عن طريق المشرق عبر مصر ، ربما منذ عصر الهكيدوس أو الفرس(٨٤) ، لا توجد في الصحراء الا في الواحات حيث الماء

(۱۲) ما سيق ، ص ۱۲ ، وأنظر والتون ، الأراضي الجافة ، الترجمة ، ص ۱۲ – ۱۲۸ سرة حدث الإشارة الى أن الجمل هو الحيوان الأساسي من بيئة آكلات العشب في البيئة الصحواوية والجمل الآسيوى ذو المستامين أشد من الافريقي ذى السنام الواحد ، وأقدر على تحمل الجوع والعطش والحر والبرد ، وعن خصائصه الفسيولوجية ، فالخف الكبير يساعد على توزيع الوزن فوق مساحة كبيرة من الرمل ، وسمكه يحصن ضد الاشعاع الحراري من السطح الصخرى الحار ، أما عن تحمله للحرارة والبرودة فلأنه لا يعرق قبل درجة حرارة ٤١ ، بينما يبرد جسمه ليلا الى درجة حرارة ٤٢ ، بينما يبرد جسمه ليلا طريق أكسده الشحم فيه ، والحقيقة أنه ليس للجمل خزان مياه في جسده ، وأقعى ما يحده طريق أكسده الشحم فيه ، والحقيقة أنه ليس للجمل خزان مياه في جسده ، وأقعى ما يحده وعن دورة حياة الجمل ، أنظر أحمد أبو زيد ، المجتمعات الصحراوية في مصر وشمال سمنا ، وعن دورة حياة الجمل حيث المولود (حواد ) والمقطوم ( لبني ) ، والطليق ( مفروط ) ، والمنظم الاستخدام ( مربوط ) ، وذلك قبل مرحلة والمفاوم ( لبني ) ، والطليق ( مفروط ) ، والمنظم الاستخدام ( مربوط ) ، وذلك قبل مرحلة التطبيع ، والجمل « صايم » عندما يطلب الأنثى في الشتاء ، والحمل ١٢ شهرا ، وفترة الرضاعة فرصة طببة لاصحاب الناقة لاخذ شيء من لبنها ،

(۸۲) وأنظر جوتبيه ، ماضى شمال افريقية ، ص ٢٠٩ - حيث تراه شارحا لنظريات خلدون ، اذ يقول ان الجمل لا ينفصل عن الرجل الذى يستخدمه ، وهو البدوى الكبير ، راعى الإبل الذى يتجمع فى قبائل مخبفة ، كل واحدة منها أشبه بكتببة مقاتلة منذ مولدها ، في معريمة الاتصال ، ويمكن أن تظهر ككارئة طبيعية ، غير متوقعة ٥٠٠ وهو بسبب الفقر وافتقاد الشبع والمتع والنقود يصبح وحشا آدميا ، ينزع الى النهب والسيطرة ، وقارن اسماعيل العربى ، الذى يأخذ بمتولة دخول الجبل الى صحراه المغرب عن طريق مصر ، منذ عصر الهكسوس ، وعلى طول عدة قرون ، فكان الهكسوس الخيالة جلبوا معهم الجمل أيضا من آسيا - بصرف النظر عما هو معروف من أن الجمل الآسيوى ذو سنامين - وهو يشير أيضا الى ان حيوان الإثقال في الصحراء المغربية ، قبل الجمل كان الثور ذاالمتب ( السنامة ) ، وقارت أوليفر ، وقبح ، مقدمة تاريخ افريقية الغرببة ، الترجمة ، ص ٢٧ ، - حبث النص وقارت أوليفر ، وقبح ، مقدمة تاريخ افريقية الغرببة ، الترجمة ، ص ٢٧ ، - حبث النص على أنه قبل مجىء الجمل الى شمال افريقيا كان هناك نوع من العربات التى تجر الواحدة منها المنظيم ، حيث كان يوجد الذهب - وهو الأمر المستغرب - وان ذلك بناء على الرسوم الموجودة على الصخور الأثرية فى الصحراء فى طريقين ، من فزان وجنوب مراكس ألى ثنبة النحو على الصخور الأثرية فى الصحراء فى طريقين ، من فزان وجنوب مراكس ألى ثنبة النحو على الصخور الأثرية فى الصحراء .

تصحور الاتريك على المسترد. (٨٤) انظر جوتبيه ، ماضي ، شمال افريقية ، من ١٨٨ ــ ١٨٩ ( عن الحصان المفرس ) . والعلف ، من الشعير أو من ردى، التمر بينما يكون النوى أحيانا غنذا، الماعز (٨٥) .

#### حيوانات البرية:

أما عن حيوانات البرية فمنها اللمط ( اللمت ) وهو نوع من الأيائل الشبيهة بالبقر الوحشى ، مثل الرنة (٢٦) ، والذى كان يصنع من جلده دروع الدرق اللمطية ، آلة الحرب الشهيرة لخفتها ومتانتها ، ليس بين الصحراويين فقط ، بل وقى كل بلاد المغرب ، وكذلك بالأندلس (٢٧) .

ومع اللمط عاشت فى الصحواء أنواع من السكباش التى تسمى (الدمانية) وهى شبيهة بتلك الأيائل أيضا، وان كانت أكبر حجما، وشعرها مسترسل كشعر الماعز(٨٨) • ووجهد بنفس الصحراء الثعلب وخاصة النوع الأبيض الصحغير الحجم ، كبير الأذنين ، المعروف بالفنك والمطلوب لفرائه الجميل ، الثمين (٨٩) ، كما « الفيزون » (القنهدس) فى أيامنا هذه •

(٨٥) أنظر ليون الافريقي ، الترجمة ، ص ٤٩٢ هـ عن درعه حيث التمر علف الخيل. والنوى المجروش غذاء الماعز "

(٨٦) أنظر فيما سبق ، ص ٧٠ سحيث اعتبار اللمسط الجد الاسطورى الذى تتسمى مه بعض القبائل الصحراوية ، من لمته ( لمطبة ) أو لمتونة ، وأنظر ليون الافريتي ، ص ١٩٨ و ١٩٨ عم ٢٠ سحيث اللمت نوع من الوعل (Oryx) أو رحيث النص على ان كلمة « ودان » في ليبيا (غير ودان موريتانيا) تمنى نوعا من المها البرى بحجم المجل ، وقارت ابراهيم الموامر ، المسحراء وسوف ، ص ١٧ سحيث تقرير أن البقر الوحشى ( المحمور بالمربية والكورث بالفارسية ) كان بصحراء سوف الجنوبية الى عهد قريب ، وأنظر ص ١٨ سحيث النص على أن الغزال ياكل الحنظل والحدج فيستحليه ، ويشرب ماء البحر الملح فيستعذبه ،

(۸۷) أنظر البكرى ، ص ۱۷۱ ، وقارن الاستبصار ، ص ۲۱۱ ، وأنظر شكل ۱۱ ـ
 النموذج الأخير للمط في الجزائر ٠

(۸۸) البكرى ، ص ۱۷۱ ، وقادن الاستبصاد ، ص ۲۱۶ ، وانظر دائرة معادف لكسيكون، يونيفرسال ، افريقية ، ج ۱ ص ۱۶۱ س حيث تحوى اداضى العشب الافريقية حاليا معظم ما بقى فى المائم من قطعان الجوانات البرية من : الأيائل والزراف والحماد الوحشى نى شرق افريقيا والحيوانات الوحشية التى ترعى عليها ،

(۸۹) البكرى ، ص ۱۷۱ ، وقادن الاستبصار ، ص ۲۱۶ ، وأنظر جوتيبه ، ماضى شمال افريقيا ، ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲ حبث الاشارة الى ان هيرودوت الذى ذكر مثل هذه الحيوانات وبضمنها الحيل لا يذكر الحِمل الذى مبكون دخوله المغرب فى القرون الميلادية الأولى ٠

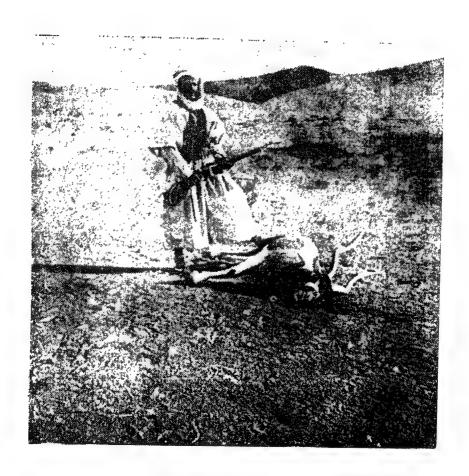

شكل رقم ١١ \_ اللمط ( الوعل ) \_ النموذج الأخير في صحرا، الجزائر \_ منطقة الراوى غرب سواره ( حيث تم القضاء عليه تماما )

وغير ذلك لا تعرف الصحراء الا بعض الزواحف ، من الحيات والأفاعى غير السامة ، من صغيرة وضخمة ، ومن ذات القرون • كما عرف الجرذون الندى يعرف في اللغية البربرية باسبه « اقزيم » ، وكان يؤكيل في سبجلماسة (١٠) ، هذا ، وكان الجراد الذي كانت تحمله رياح الحرمتان من اقليم الساحل بشرق أفريقيا ، رغم هجماته المخريبية (١٠ م) طعاما محببا لاهل الصحراء في السوس ، حيث يأكلونه بكثرة مقلوا ومملوحا (١٠) • وأغلب الظن أنهم كانوا ينتظرونه ، كما كانت تنتظر طيور السمان المهاجرة في تنيس ودمياط بشمال الدلتا (١٠) •

وفى منطقة صحراء جدالة على شهاطىء الأطلنطى ، ما بين السوس والسنغال ، عرف صيد البحر • وهناك ذكر للسلاحف البحرية الضخمة التي تكثر في منطقة جزيرة أيونى ، قرب الساحل ، حيث كان معاش أهلها على لحومها (٩٣) •

(٩٠) الادريسى ، المغرب العربى ، تحقيق صادق ، ص ٧٧ ـ ومنا لا بأس من الاشارة الى أنه جرت العادة على أكل الكلاب في بعض الواحات ، حتى كان يعتنى بتسمينها في اسجاماسة وبلاد الجريد ، في قفصة وقسيطيلية .

(٩٠ م) وأنظر مولار ، ص ٥٠ ، ووالتون الأراضي الجافة ، الترجمة ، ص ١٥٥ - حيث الجراد أعظم خطر يهدد البيئة لأنه مستهلك للنباتات الخضراء ، وص ٣٥٦ - حيث تركيب الجراد الفسيولوجي غير ملائم لمطروف الجفاف نظرا لحاجته الى قدر من الرطوبة لدورة حيرته القصيرة ، ولكن الذي يساعده على البقاء هو قدرته على الترحال .

(٩١) الادريسي ، ص ٧٨ ، وأنظر شعيرة ، المرابطون ، ص ١٨ ٠

(٩٢) الاستبصار ، ص ٨٨ ـ حيث كانت تنصب الشباك لصيدها ، كما هو الحال فى الصحراء غرب الاسكندرية الآن ، وكما كان ينتظر موسم الجراد فى بعض المواضع بالخليب ( العربى ) الى عهد قريب •

(٩٣) البكرى ، ص ١٧١ ، وقارن الاستبصار ، ص ٢١٥ ـ ولما كان النص يهمل طريقة صيدها مكتفيا بالاشارة الى ان درقتها الكبيرة قد يستخدمها صياد السمك كزورق ، فربها كان اصطياد السلاحف البحرية بكثرة ، موسميا عند خروجها الى البر في موعد وضع البيض (؟) • وهنا لا بأس من الاشارة الى ان لحم « الترسة » وهي السلحفاة البحرية في الاسكندرية ، كان يباع كلحم البتر ( عبد اللطيف البندادي ، وكتاب الافادة والاعتبار • ، ص ٨٤ ) • وأنظر عن السلاحف البرية التي تبالغ الروايات في ضخامتها على طربق تبرقي بالسودان ، والتي ينبغي التفرقة بينها وبين سلاحف جزيرة أيوتي البحرية ، وان كانت رواية الاستبصار نشير ألى انها كانت تؤكل أيضا ـ البكرى ، ص ١٨٠ ، وقارن الاستبصار ، ص ٢٢٢ ـ حبث الاشارة على أكلها وهو ما لا يذكره البكرى ، ولا تعرف ان كان الخطأ قد وقع استنادا الى أكل لحوم على البحرية في أيوني وساحلها أم لا (؟) •

### ثدييات اقليم الساحل:

واقليم الساحل العشبى ( السافانا ) هــو اقليم الحيوانات الثديية بالامتياز ، ومنه يمكن أن يتسرب بعضها شمالا الى الصحراء أو جنوبا الى السودان ، بل وحتى الغابة الاستوائية ، ومن تلك الثدييات : السنور والذئب ، والفهد والتطط الوحشية ، والأسود والنمور ، الى الفأر والخنزير الوحشي والوعل ، والتردة والفيل ( الافريقي ) ، وفرس النهر ، والبقر ، والبقر ،

ونموذج البفر هو النور الذي يوجد منه في المنطقة ٣ ( ثلاثة ) أنماط م أولها : الثور ذو الفتب ، من حيث انه تعود على الجفاف وأصبح ســاحلى الموطن ، بل وأمكنه الاستقرار خارج النطاق العشبي ( المستقر ) وذلك في جنوب الصحراء(٩٤٠) .

وهكذا يمكن أن نفهم كيف كانت الماشية من الغنم والبقر كثيرة في اودغست ، رخيصة الثمن كما كانت أيائل اللمط كثيرة بالمنطقة (٩٠) .

والنوع الثانى من البقر ، هو الثور الحامى ذو القرنين الكبيرين ، وهو أصلا من وادى النيل من سلالة الأوروك (Aurocks) الذى اندفع جنويا الى السودان وأعالى النيل وغريا الى شهلها أفريقية حتى مراكش العجل أبيس (Apis) الذى انقرضت سلالته من أوروبا بعهد أن كانه يعيش هناك في المصور الوسطى •

أما النوع النالث فهو الذي يعرف بد « الأزواق » كما يعرف أيضك بد « العربي » في شرق جوره وفي النيجر ، وهو أصغر حجما من ذي القتب ، ويعطى اللبن ، ويستخدمه الطوارق بالصحراء والهوسك بالسدودان في

<sup>(</sup>٩٤) مولار ، ص ٥٣ مدا ، ولا باس ،ن الاشارة الى ان هذه القائمة من الحيوانات ، من متوحشية ومستأنسة نوجد في تقسارير القدماء من القرطاجنين ( هنونون ) الى اليونائد ( ميرودرت ) والرومان ( امبان مارسلان ) ، وأنظر جرتيبه ، ماضى شمال افريقية ، ص ٨٨ ح ٤ ( عن التهساح وفرس النهر ) ، وص ١٩١ – ١٩٢ – حيث التماسيح البرية ( الورل : ( Lezards) ، والفنك واللمط والبقر والحيل ، ص ١٩٤ – حيث أول ذكر للجمل عند بليني ( Pline) ، وص ١٩٤ – ١٩٥ – حيث انتشار الجمل في طرابلس ، الذي استعمله الرومان في حمل المؤن حسب رواية مارسلان .

<sup>(</sup>٩٥) البكري ، ص ١٥٨ ــ ١٥٩ ، وقارن الاستبصار ، ص ٢١٥ •

الركوب(٩٦) ، كما كان يستخدم في السودان الشرقى في القتال أيضا كالخيل والجمال (٩٦) .

وفى عالم الطير لا يلفت نظر البكرى الا نوع من الحمام واليمام صغير الرأس ، غليظ المناقير قرب أودغست (ص ١٥٧) • أما عن النعام ، أكبر الطيور وأسرع الدواب ، والذى كان يصله فى الصحراء ، بل ويربى فى الواحات فى القرن الـ ١٥/١٠ م حسبما ينص الحسنالوزان(٩٨) ، فلا ذكر عند البكرى لشىء من ذلك ، ولا يأتى اسمه الا عابرا • والمعروف حاليا أن بافريقيا حوالى ٢٣٠٠ نوع من الطيور(٩٨) ،

أما عن السودان قعالم مختلف تماما ، حيث الخيول القصيرة جدا في غانة (٩٩) ، الى جانب فرس النهر الذي يشبه الفيل في ضخامته وأنيابه ، وفي خروجه من النهر للرعى ثم العسودة الى الماء • وكان يتم اصطياده بالمزاريق والحبال لأكل لحمه واستخدام جلده في عمل السياط المبرومة ، المعروفة بذنب الفأر ، والتي كانت مطلوبة في جميع البلدان (٩٩) م) .

واشتهرت بلاد السودان بالأفاعى الضخمة ذات الجلود المبرقشة ، التى كانت تتخذ منها بعض الملابس ، كما كان بعضها موضيع التبجيل ، بل والتقديس ، مثل الكبش حسب عقيدة الطوطمية ، كما قد يظن ، وان رأى البعض أن الكبش رمز لعبادة آمون(١٠٠) •

ومن الطيور عرف فى السودان ذلك الطائر الذى يشبه الخطاف ، والذى كان يطير فى مدينة بوغرات وهو يصوت بـ: « قتل الحسين ، قتل

<sup>(</sup>٩٦) مولار ، ص ٥٣ •

<sup>(</sup>٩٧) أنظر المسعودي ، ج لا ، ص لا \_ ه ٠

<sup>(</sup>٩٨) ليون الافريقى ، الترجمة ، ص ٤٨٩ وه ٤ حيث صيد اللمت والنعام بالاشراك في موريتانيا ، وص ٤٩٦ حيث تربية طيور النعام في درعه ، ووصف لحمه بانه قاس له رائحة منفرة لا سيما الفخذ اللزج ٠

<sup>(</sup>۹۸م) دائرة معارف لیکسیکون یونیفرسال ، افریقیا (Africa) , ج ۲ ص ۱۱۶۳ .

<sup>(</sup>۹۹) البكرى ، ص ۱۷۷ •

<sup>(</sup>۹۹م) البكري ، ص ۱۷۳ ٠

<sup>(</sup>۱۰۰) البكرى ، ص ۱۷۳ ، وقادن الاستبصار ، ص ۲۱۸ ، (عن تبجيل الحية بالسودانا، وعن عبادة الكبش • انظر جوتبيه ، الصحراء ، ص ۱۹۵ ــ حيث النص على ان عبادة الكبش التى عرفت قديما في توات تعنى عبادة صنم له رأس كبش يمثل الاله المصرى آمون ،

"الحسين » عدة مرات ثم يقول « بكربلاء » مرة واحدة ، الأمر الذي قد يعني اوجود جالية عربية شيعية لاجئة في ذلك الموضع(١٠١) .

### الثروة المدنية ا

وأول معادن الصحراء الشهيرة في القرون الوسطى ، هو الملح الصخرى الذي كان يستخرج من المناجم ، كما تستخرج سائر المعادن ، في كتسل شبيهة بالحبراة ، وأشهر مناجم الملح اثنان : أحدهما في قلب الصحراء في تاتنتال ، بأول اليجابة ( المفازة ) في أول الطريق الى سيجلماسة ، على بعد ، ٢ ( عشرين ) مرحلة ( ١٠٠٨ ك٠م ) منها ، والمنجم الثاني الذي يقسع على شاطىء الأطلسي في موضع أوليل من بلاد جدالة ، غير بعيد عن جزيرة أبوني ( ٢٠٠٠) .

و کان معدن الحدید فی جبل آزور ، علی طریق تامدلت - أودغست (۱۰۳) و وربما کان أیضا فی جبل الحدید المعروف به « أدراد » ان وزال (۱۰٤) .

أما النحاس فمنجمه غير بعيد من ايجلى التي كان يسبك فيها على استفوح جبال أطلس ( درن )(١٠٥) ، وكانت الفضة في أرض تامدلت ، حيث اشتهر منجمها بوفرة الانتاج(١٠٦) .

هذا ، كما وجدت فى جبل هزرجه ، فى أول طريق أغمات \_ أودغست، أنواع من الياقوت الجيد ، الحسن اللون ، الشديد الصلابة حتى يكل حجر السنادج عن ثقبه(١٠٧) ، وفى طريق تادمكه \_ غدامس كان يوجد حجارة

<sup>(</sup>١٠١) البكرى ، ص ١٨١ ، وأنظر أيضا ص ١٨٣ ــ حيث النص على أن أهل مملكة الولوا سموا بهذا الاسم لأن ذلك ما يفهم من تفعة طبلهم ٠

السوس الجنوبي الى أوليل تقدر بد ٧٠ - حيث الاشارة الى أن المسافة من نول لمطة على ساحل السوس الجنوبي الى أوليل تقدر بد ٦٠ ( ستين ) يوما ( ٢٤٠٠ ك٠م ) ، وقارن الاستبصار ، ص ٢١٤ ، وأنظر فيدح (Fago) مقدمة لتاريخ غرب افريقيا ، بالانجليزية ، ص ٩ - حيث الاشارة الى موجودات الملح الصحرى في الصحراء ، في مواضع تفازي (Taghaza) وذلك بعد العصر المرابطي ٠ وتاودني (Taotk) ـ وذلك بعد العصر المرابطي ٠

<sup>(</sup>۱۰۳) البكرى ، ص ١٥٦ \_ حيث يوجد في شكل قضبان لا تذيبها الناد ٠

<sup>(</sup>۱۰٤) البكرى ، ص ۱٦٤ ، وقارن الاستبصار ، ص ٢١٣ - حيث النص على - جبل - طديد - ، وان لم يحدد ان كان به حديد أم - لا

<sup>(</sup>۱۰۵) البكري ، ص ۱۹۲ ، وقارن الاستبصار ، ص ۲۱۲ ٠

<sup>(</sup>۱۰٦) البكري ، ص ۱٦٣ •

٠ (١٠٧) البكري ، ص ١٥٣ ، وانظر جودة حسنين وحسن أبو العينين ، سطح هذا ==

شبيهة بالعقيق تسمى « تاس النسمت » ، ربعا كان في الحجر الواحد عدة ألوان ، من : الحمرة والصفرة والبياض • وهى الى جانب جمالها تتميز بالصلابة الشديدة لا تتأثر بالحلديد ، اذ لا تجلى ولا تثقب الا بحجر « تنتواس » (١٠٨) • وفي هذه الصحراء يوجل الشب الأبيض الطيب ، الذي يصدر الى كثير من البلاد (١٠٩) •

والى تلك الخيرات الطبيعية يضاف عنبر جزيرة أيونى ، على ساحل المحيط فى بلاد جداله (١١٠) ، كما وجدت بوادى درعه حجارة التامضغيت ( الاسبستوس ) التى تغزل خيوطا كالكتان ، وتصنع منها الأمرسة والقيود للدواب ، مثلما تنسج منها الثياب والمناديل التى لا تؤثر فيها النار(١١١) •

هذا عن معادن الصحراء ، أما السودان فعالم وحده ، فهو بلاد الذهب بالامتياز حيث التبر جزافا في متناول الجميع بلا حساب ، بينما الحسديد وأنواع من الصدف والخرز هي حلى النساء التي ترتفع أثمانها الى ما يوازي وزنها من الذهب ، ومثل هذا يقال عن الملح الذي كان عزيزا الى حد التعامل بفطعه أحيانا ، بدل النقود •

أما عن نسيج الاسبستوس المتخسلة من حجسارة وادى درعه ، والذي

<sup>=</sup> الكوكب ، ص ٩٩ ... حيث مقياس صلابة العبخور الذي يتدرج ألى ١٠ ( عشر ) درجات أولاها : ١ وهي صلابة التلك (Talk) ، وآخرها ١٠ ( عشرة ) وهي صلابة الماس ٠

<sup>(</sup>١٠٨) البكرى ، ص ١٨٢ ، وقارن الاستبصاد ، ص ٢٢٥ ـ حيث اسم الحجر « تنتوامي » وانظر جودة حسنين وحسن أبو العينين ، صطح هذا الكوكب ، ص ٨٤ ـ عن الألوان حيث النعور على أن ألوان الصخور تترقف على التركيب الكيماوي الأصلى ، وعلى نظام الأيونات والذرات في البلورة ،

<sup>(</sup>۱۰۹) البكرى ، ص ۱۸۳ ، وقارن الاستبصاد ، ص ۲۲۵ •

<sup>(</sup>۱۱۰) البكري ، س ۱۷۱ ، وقارن الاستبصار ، س ۲۱۵ -

<sup>(</sup>۱۱۱) البكرى ، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰ ، وقارن الاستبصار ، ص ۲۰۷ ـ ولا بأس من الاشارة الى ان مثل هذا النسيج المضاد للحريق كان يستخدم فى صنع بقايا مقدسة تنسب للسيد المسيع ويتقرب بها الى بعض ملوك القسطنطبنية أو غاليسبا ( الجلاقة ) بالأندلس حدث الشريع المبجل لسان جان دى كومبوستل ، وعن معدن الاسبستوس ، أنظر جودة حسنين وحسن أبو العبنين ، سطح هذا الكوكب ، ص ۱۲۲ ـ ٣٢١ ـ حيث يصنف معدن الاسبستوس الصخرى ، ضمن أنواع صخور السبلكات التي تمثل كل المعاهن فى الطبيعة ( ص ۱۱٦ ) ، وهي من النوع المعروف باسم ( الثمبانية : (Serpentine) من حيث تأخذ شكل كتل حبيبية أو صفائحية في هيئة ليفية ، والنوع الاخضر منه هو المسمى اسبيستوس (Asbestos)

لا تؤثر فيه النلا ، فكان بديله في السودان يستخلص من نبتة في بلاد المدم ، توصف بأنها شجرة ذات ساق طويل تسمى تويريرى ، لها ثمرة كبيرة منتفخة ، داخلها صوف أبيض يغزل وتصنع منه الثياب والأكسية التي لا تؤثر فيها النار ، فكأنه قطن معدني \_ وهي من العجائب(١١٢) .

من هـــذا العرض لثروات الصحراء الافريقية الـكبرى من بشرية وطبيعية ، تصبح مقولة شعيرة ( محمد عبـــد الهادى ) التى يرددها بقوة عن جوتييه (Gautier) الذى كان يستوحى ابن خلدون ( فى العمران ) ، والتى تتلخص فى أن الصحراء الافريقية فى العصور العربية الاســـلامية الوسطى كانت تنبض بالحيوية والثراء ، على غير ما عليه الصحراء البائسة طلتى نعرفها اليوم •

فقوافل الجمال العظمى التى كانت تجوب الصحراء واردة وصادرة من أقصاها الى أقصاها ، كانت تقوم بنفس الدور الحضيارى الذى قامت به السكك الحديدية الحديثة والتى تقوم به خطوط الطيران الحالية بين أطراف العالم لتضخ فيها الحركة والحياة ، كذلك كان الأمر بالنسبة لقوافل الجمال : صغن الصحراء الممهدة \_ بشىء من المبالغة \_ لسفن الفضاء ،

<sup>(</sup>۱۱۲) الاستبصار ، ص ۳۳۰ ، وانظر دائرة معارف ليكسبكون يونيفرسال ، ۱۹۷٥ ، حج ١ ، افريتيا : (Africa) ، ص ١٤٢ ـ حيث تعتبر افريقيا الجنوبية الشهيرة بمعادنها من الماس والذهب ، ثانى أكبر متتج للاسبستوس في العالم ٠



# الفصل التانى فبائل الجمالة الملثمين بالصحراء الكبرى فبيل قيام دولة المرابطين

# النظم السياسية والحياة الاجتماعية :

# تههيسه :

المعروف أن أقاليم شمال أفريقيا العامرة كانت تقطنها مجتمعات البربر الآسيوية الأصل منذ العصور القديمة ، بينما كان يسكن الصحراء جماعات السود ، الأفريقيون حفيقة ، الذين عرفوا عند قدامي الكتاب من اليونان والرومان باسم الاثيوبيين أى الأحباش ذوى البشرة السوداء ، والذين كالوا يقعون تحت ضغط أهل الشمال البيض (١) .

والحقيقة أنه منذ بدأت هجرات شعوب البحر المتوسط ، من فينيقين ( قرن ٨ ق٠م ) ، ويونان ( قرن ٥ ق٠م ) ، ورومان ( قرن ٣ - ١ ق٠م ) ثم واندال ( قرن ٥ - ٣ م ) وبيزنطين قبل العرب ، سواء للاستيطان أو التجارة أو الغزو في شمال أفريقيا ، ازدادت حركة زحزحة السودان من الشمال الى الجنوب ، فحل البربر المغاربة مكان السود الأفارقة في الصحراء بشكل مضطرد ، تبعا لضغط المستعمرين الجدد في الشمال أو من دخل في خدمتهم من البربر الذين كانوا يطلبون العبيد السود ، عماد الطبقة العاملة

<sup>(</sup>۱) هاینز (Haynes) طرابلس فی العصور التدیمة ، بالانجلبزیة ، ص ۱۰ - حیث ینص هیرودوت علی ان الجرمنتین فی فزان کانوا یسنخدمون عربات تجرها الخیل فی صحید الأثیوبین من التبو (Tibbou) \_ اهل نبیستی و وانظر ماکیفیدی ، اطلس التاریخ الافریقی ترجمة السویفی ، ۱۹۸۷ ، ص ۳۵ \_ حیث الاشارة الی وجود ۱ ( خمسة ) اجناس متمایزة فی افریقیا ، منها ۲ ( اربمة ) لا مثیل لها فی القارات الاخری ، وهم :

الزنوج ، والشعوب النيلية الصحراوية ، والاقزام ، ثم البوشمن : وأنظر فبدج ، تاديخ غرب افريقية بالانجلبزية ، ص ١٤ ـ حيث الاشارة الى رأى ديلافوس الذى يقول أن الهجرة البررية الى بلاد السودان بدأت بعد ثورات اليهود ضسد الامبراطورية الرومانية فى برقة (Cyrenaïca) ني القرنين ١ ، ٢ م ، وفى الجنوب والغرب كان الاستقرار بين جماعات السونينك (Soninke) بين موقع تيمبوكتو ومسينا .

في تلك العصور (٢) •

ولكن حلول البربر البيض مكان الأحباش السود ومزاحمتهم لهم فى الصحراء ، ظل محدودا فى نطاق السمال حيث حزام الواحات (فى بلاد النخل) ، عند أقدام جبال أطلس الصحراوية بشكل عام • وهكذا كانت قبائل الصحراء متناثرة فى جماعات صغيرة ، تبعا لتناثر الواحات وموارد الماء ، وصعوبة وسائل الاتصال التى كانت تعتمد على العربات التى تجرها النيران (٣) •

والمهم أن وسائل المواصلات في الصحراء ظلت محدودة المدى ، وباعظة التكاليف الى ما بعد دخول الحصان الواقد من المشرق في الألف الأول ق م تقريبا ، والذي لا يستطيع العيش الا في الواحات حيث العلف والماء(٤) أما عن دخول الجمل الى بلاد المغرب والصحراء اعتبارا من أوائل التقسويم المسيحى ، فقد كان بمثابة انقلاب ، ليس في وسائل المواصلات بالصحراء فقط ، بل وفي تكوين جماعات عرقية كبيرة العدد ، أشبه باتحادات قبلية ضخمة من أصحاب الجمسال الذين استطاعوا اخضاع غيرهم من ضسعفاء الفلاحين ، ورعاة الشاة والماعز ، واقامة الامبراطوريات الكبرى ، اعتمادا على قطعان جمالهم التي صارت وقتئذ بهثابة فرق العربات المدرعة والسريعة

(۲) أنظر ، هاينز ، طرابلس في العصور القديمة ، بالانجليزية ، ص ۲۵ – ۲۱ ( عن الفينيقيين واليونان ) ، ص ۳۱ – ۳۲ ( عن روما وقرطاجنة ) ، ص ۳۱ ( عن الحدود الرومانية ) ، ص ۲۱ – ۳۳ ( عن الوندال والبيزنطيين والانتصار على الليبيين ، واقرار الأمور حتى الفتح العربي ) ، وقارن ماكيقيدى اطلس التاريخ الانريتي ، الترجمة ، ص ٥٥ ، وقارن ابن حوقل ، صورة الأرش ، ص ١٠٠ – حيث النص على ان صنهاجة الصحراه ( في منتصف القرن ٤ هـ / ١٠ م ) في كثير منهم الوان حسنة ومحاسن فائقة حتى ياخذوا في جهة الجنوب فتستحيل الوانهم وأبشارهم ( الى السواد ) ، وانظر ص ١٠١ – حيث الاشارة الى ما يقال من ان بني تانماك ، ملوك تادمكة ( شرق أودغست ) والقبائل المنسوبة اليهم ، أصلهم صودان أبيضت أبشارهم – كناية عن تاثير البيئة في لون البشرة .

 <sup>(</sup>۳) أنظر فيما سبق ، ص ۹۱ هـ ۹۳ ، والهامش على ص ۱۹ وشكل ۱ عن هاينز ـ حيث الحربات التي تجرها الحيل .

<sup>(</sup>٤) أنظر فيما سبق ، ص ٩١ وحـ٨٤ ، هاينز ، طرابلس في المصحور القديمة ، بالانجليزية ، ص ١٥ سـ حيث الاشارة الى صور عربات الخيل المرسومة على المسحراء قديما ، حم المقارنة مع تقرير الكابتن لبون ـ رحالة القرن الـ ١٩ ـ الذي يشير الى متاعب الخبل في المصحراء حيث كان كل حصان في حاجمة الى جمل ليحمل له المساء نقط ، دون الملف من الشعير والتمر ،

الحركة ، حديثا ، فحققت لهم تفوقا ساحقا على غيرهم من أهسل الواحات وصغار البدو .

وهكذا كان الجمالة من صنهاجة قد حققوا النصر عبلى السبودان فى الصحراء ، ووصلوا فى القرن الرابع الميسلادى جنوبا حتى ثنية النيجر ، وغربا حتى نهر السنغال حيث أقاموا مدينة غانة التى ستتحول الى مركز مزدهر لتجارة السبودان ، وذلك غير بعيد من الموضع الذى ستحل فيه كل من جنه (Jenne) وتيمبوكتو ، فيما بعد (°) .

أما عن أول ظهور لهؤلاء المحاربين من بربر البدو الجمالة في شهال أفريقيا ، فكان أثناء الصراع ضد البرابرة ( الأخر ) من الواندال • فلقه تحصن المغاربة ( الموريتانيون ) داخه دائرة من الجمهال مكونة من ١٢ ( اثنى عشرة ) صفا من الابل ، في وسطها النساء والأطفال والأموال ، بينما وفف المقاتلة منهم بين أرجل الجمال العهالية ، وانتهت المعركة بخسارة الوندال الذين فزعت خيولهم خوفا من الجمهال الغريبة المظر • ومشل هذا حدث فيما بعد عندما التقي المفاربة مع جيوش بيزنطة بقيادة سولومون فلقد فزعت خيول الروم ، وشبت على قوائمها ليقع الفرسان من على ظهورها، وللا ينقذهم من الهزيمة الا ما لجأ اليه القهائد البيزنطي من الأمر بنزول الفرسان عن ظهور الخيل لكي يحهاربوا رجالة ، حيث نجحوا في اختراق صفوف الجمال • وعن هذا الطريق تحقق لهم النصر على الموريتانين(١٠) •

وهكذا كان دخول الجمل الى صحراوات المغرب بمثابة ثورة اقتصادية واجتماعية وفى النهاية سياسية • فلقد قصر الجمل المسافات ما بين الواحات فى أطراف الصحراء وأدى الى سهولة التبادل التجارى ما بين الشمال والجنوب ، والشرق والغرب ، كما أدت سهولة المواصلات الى نشأة قبائل بدوية كبيرة ، مثل : البتر والبرانس وصنهاجة وزناتة وهى فى الحقيقة اتحادات قبلية تنتشر فى كل البلاد ، وتصل الى مستوى الشعوب ، كما يقول ابن خلدون ، وتؤسس العصبية قاعدة قيام الدولة كما يرى(٧) •

<sup>(</sup>٥) مولار ، غرب افريقيا ، بالفرنسية ، ص ٦٠ •

<sup>(</sup>٦) أنظر ج ١ ، ص ٨٦ ، وقارن جوتييه ، ماضي شمال افريقية بالفرنسية ، ص ١٩٥ ٠

<sup>(</sup>٧) المقدمة ، نصل ٨ في أن العصبية انها تكون من التحام النسب ، ط التجارية ، ص ١٢٨ وما بعدها •

هذا ولو انه منذ دخل العرب بلاد المغرب وصحراواتها في مطلع القرن السابع الميلادي لم يعرفوا لهم خصوما من البدو الجمالة ، وإن طالت المقاومة على غير ما حدث في الفتوح الأخرى ، الأمر الذي يفسره ان لقاءات الفتح في المغرب وقعت على طول الطريق التاريخي ، في مواطن العمران ما بين برقة وفاس في المغرب الأقصى • وهذا يعني أن الجمالة من رعاة الابل المغـــاربة كانوا قد انسحبوا جنوبا الى الصحراء أمام قوات الامبراطورية البيزنطية منذ حملة بليزاريوس واسترداد البلاد من أيدى الوندال • ومن الواضع أنهم كانوا قد رضوا بحياة العزلة جنوبا وراء رمال الصحراء ، مجــاورين لبلاد السودان ، شبه الصحراوية ، مكتفين بأعمالهم السلمية في خفسارة الطريق ونقل المتاجر على جمالهم • واذا كان ابن خلدون ينص على أن جمالة صنهاجة الملثمين تركوا الأقاليم الخصبة الشمالية الى ما وراء الرمال ، وأبعدوا في القفر جنوبا مجاورين لريف الحبشة ( السودان ) ، منذ دهور لا يعرف أولها ، فان ذلك لا يعنى أكثر من عدم معرفة : كيف ومتى حدثت تلك الهجرة (^) • والحقيقة أن هناك رواية أخرى في الادريسي ، تقول ان قبائل « لمط وصنهاج » ، كثر نسلهم ( في المغرب ) وتسلطوا على الأمم ، فاجتمع عليهم قبائل البربر فأزعجوهم الى الصحراء المجاورة للبحر المظلم ( المحيط الأطلنطي ) فنزلوها الى الآن • وتفسر هذه الرواية امكانية هذه الهجرة على أساس أن قبائل صنهاجة : « أصحاب ابل ونجب عتاق ، رحالة »(٩) · والحقيقة أن الجمالة الملثمين في صحراوات شمال أفريقيا ينقسمون الي جماعتين كبيرتين أولاهما : غربية تتكون من صنهاجة اللثام على شــواطيء المحيط ، والثانية شرقية ، تتمثل في جمالة اقليم الحجار ( الهقار : الأحجار ) وتيبستى وادرار وتشاد(١٠) • وهؤلاء الأخيرون يتميزون عن الصنهاجيين بطول القامة وسواد البشرة ، بمعنى أن نسبة أكبر من الدم الأسود تجرى في عروقهم ، ولهذا فهم ينسبون الي جمـــاعات التبــو السودانية ، حيث يعتبر وجودهم في تلك المنساطق المنعزلة من الصحراء الكبرى ، دليلا على سكنى الصحراء بجماعات السودان ، قبل سيادة الجمل

<sup>(</sup>٨) أنظر العبر ، ج ٦ ص ١٨١ •

<sup>(</sup>٩) المغرب العربي ، نشر محمد صادق ، ص ٧٤ ٠

<sup>(</sup>١٠) جوتبيه ، ماضي شمال افريقية ، بالفرنسية ، ص ٢٤٠ ( عن الملفيين من شرقين وغربين ) ، وقارن مولار ، ص ٦٠ سـ عن أجداد صنهاجة البيض المختلطين بالسود من القديم ، وسلالتهم من المفاربة ( المور : (Maures) ومن الطوارق في الوسط ،

على الصحراء الكبرى اعتبارا من القرن الثالث الميلادي(١١) .

والمهم أن سيادة الجمل في أول الأمر كانت على طرق التجارة التي ترفه بلاد المغرب بخيرات بلاد السودان ، وخاصة العبيد السود والذهب ، مما كان ينعش دويلات المغرب المستقلة ، اعتبارا من بداية العصر العباسي • فلا شك أن خيرات السودان هي التي دفعت القوات الأموية من أهل الشام الموجودين على حدود بلاد المغرب ، إلى الهجرة نحو غانة ، عندما تأكدوا من ستقوط دولتهم في المشرق • فهناك رواية للادريسي تقول أن ذرية هذا الجيش الأموى كونت جالية عربية في غانة ، عرف أهلها باسم « الهنيهيين ، الذين اشتهروا ببياض البشرة وبأنهم يحافظون على نقائهم العرقى فلا يتزاوجون مع أهل البلاد السودان الا بحساب (١٢) • ولاشك أن دخول عرب الشام الأموين الى غانة في ذلك الوقت المبكر ، يعتبر من الأحداث الهـــامة في طريق نشر الاسلام في تلك البلاد • وتبع ذلك اهتمام دول المغرب المستقلة منذ العصر العباسي بالمعاملات التجارية مع السودان الغربي \* فبنو حبيب ( الفهريون ) اهتموا برعاية الطرق التجارية وتمهيد الوعر منهـــا ، وحفر الآبار \_ وهي محطات المياه التي يمكن أن تشبه بمحطات البنزين حاليا ، على طول تلك الطرق(١٣) • أما الأغالبة ( التميميون ) ، خلفاء بني حبيب في تونس ( المالكية ) فلقد اعتمدوا على فرق المماليك السودان ، منذ بداية أمرهم ( ج ٢ ص ٣٣ ) بيمنا أخذت امامة بني رستم ( الأباضية ) في الجزائر شكل جمهورية تجارية كان الأثمة يشاركون في نشاطهم مع بلاد السودان من حيث كان يتدفق الذهب حتى صارت عاصمتها تاهزت مدينة عالمية يؤمها التجار من كل البلاد ( ج ٢ ص ٣١٠ ، ٣١١ ) • هــذا ، كمــا كان لدولة الأدارسة ( الزيدية ) في فاس اهتمامات خاصة بذهب السودان ( فيما بعد ، ص ١١٣ ) وكذلك الأمر بالنسبة لدولة بنى مدرار (الصفرية) في سجلماسة (ج ٢ ص ٤٠٩) التي بلغ الأمر بامرائها الى حد اتخاذ اللقب

<sup>(</sup>۱۱) اسماعيل العربى ، الصحراء الكبرى ، ص ۱۸ ( عن التبومن أزمنة غادرة فى جبال تيبستى ) ، ص ٣٤ ( عن الرجل البدوى ، ضامر الجسم ، مرتفع القامة ، ذى القدرة على تحمل العطش والجوع والتعب ) •

<sup>(</sup>۱۲) البکری ، ص ۱۷۹ ، الاستبصار ، ص ۲۲۲ -

<sup>(</sup>١٣) أنظر فيما سبق ، وقارن الاستبصار ، ص ٢١٣ ـ حيث الاشارة الى أن المطريق الوعر الذي يسير في الصخر من درعه الى وادى ترجا ، على طول ٥ ( خمسة ) مراحل ( حوالى ١٧٥ ك م) أنما هو أعجربة من عمل القدماء ( الأوائل ) ، ولو أن البعض يزعم أنه من عمل ملوك بني أمية ( أى الاندلسيين على ما نظن ) •

الخلافي وكأنهم منافسون جدد لنخلافة الفاطمية ، حتى أصبحت دنانيرهم « الشاكرية ، مضرب المثل بين النقود المغربية من حيث : دقة السك وعيار المذهب ( ج ٣ ص ٢٣٣ ) .

والى جانب التنافس في جلب ذهب السودان ومماليكه كان لتجار دول المغرب هذه ، جهودهم في نشر الاسمالام على مذاهبهم المختلفة في بالد السودان ، فكان طرق التجارة الصحواوية كانت في نفس الوقت طرق الحضارة والثقافة ، وكأن التاجر المسلم ، يصرف النظر عن مذهب ، كان ألداعي الى نشر مبادى، الاسلام دون تفريعات مذهبية • وهكذا يسلجل ابن حوقل ( حوالي منتصف القرن ٤ هـ/١٠ م ) أنه كان من قبائل صنهاجة المعتزلة وينهج نهجهم في العلم مثلما كان يفعل الخوارج ( الشراة ) أيضًا ، الذين تميزوا بقوة التدين والتمسك بأهداب العقيدة (١٤) • والذي يلفت النظر هنا ، أنه اذا كان الأدب التاريخي والجغرافي يمكن أن يكون مفيدا في تتبع أخبار انتشار الاسلام في بلاد السودان منذ وقت مبكر ، فأن الأمر ليس كذلك بالنسبة لانتشار الاسلام في الصحراء المغربية ، وهو ما يفهم بسبب قلة المراكز العمرانية في الصحراء ، الى جانب طبيعة الحياة البدوية الصعبة ، وهموم مشاكلها اليومية التي لا تفسح الوقت لكثير من التأمل فيما وراء الطبيعة • وهكذا تنص رواية لابن خلدون على أن موطن قبائل لمتونة كان يعرف باسم كاكدم ( قاقدم \_ جاجـــدم ) فكأنه في الصـحراء السودانية ، حيث عرفوا الاسلام بعد فتح العرب الأندلس ، أى اعتبارا من القرن الثاني الهجري(١٥) ٠ هذا ، ولو أنه توجد رواية أخرى لابن خلدون تنص على أن دخول الملتمين في الاسمالم كان في القرن الثالث الهجري ( ٩ م ) ، حيث بدأوا يجاهدون جيرانهم ممن لم يسلموا ، الأمر الذي تؤيده تغصيلات تاريخ ملوك الملثمين حتى القرن الرابع الهجرى (١٠ م)(١٦) ٠

<sup>(</sup>۱٤) صورة الأرض ، ص ٩٩ هـ ويظهر أثر الفكر الشيعى المنتشر في بعض أقاليم السودان فيما يقال عن احدى مدن السودان ، وهي بوغرات التي كانت تسكنها قبيلة مراسة الصنهاجية ، من ان بعض الطير فيها كان يفهم من صوته « قتل الحسين » بايقاع متكرر بينما كانت تأتى « بكربلاء » بعدها في نقرة ( مرة ) واحدة ( أنظر الاستبصار ، ص ٢٢٤ هـ حيث تنسب تلك الرواية الى « المقيه عبد الملك » الذي ربما كان يتشيع ) •

<sup>(</sup>۱۰) العبر ، ج ٦ ص ۱۸۱ ، الأمر الذي تؤيده أعمال ابن حبيب في اصلاح طرق التجارة الصحراوية ، وأنظر ما يأتي ، ص ١٠٩ ٠

<sup>(</sup>١٦) العبر ، ج ٦ ص ١٨٢ ، وقارن ترجمة دسلان ، ج ١ ص ٣٦ ٠

ومنذ ذلك الوقت وحتى القرن اله ه هـ/١١ م ، كانت جماعات من البربر المسلمين تستقر فى اقليم ادرار وتاجنت (Tagent) والحوض (Hodh) وتستخدم الزنوج فى استغلال مناجم الملح(١٧) ، فكأن أحـــداث الصحراء الجنوبية لم تعد تنفصل عن وقائع السودان منذ استقرار الفتوح فى الشمال الأفريقي \*

# النظم الاجتماعية - السياسية : القبائل والمواطن وطرق المواصلات :

فيما يتعلق بالتراتيب الاجتماعية والسياسية لا تسعفنا المصادر الا بالقليل من المادة الأولية اللازمة لرسم صورة تقريبية لما كانت عليه قبائل الصحراء من حيث: التقسيمات الاجتماعية ، ابتهاء من الوحهة الصغرى الممثلة في البيت أو الأسرة أو العائلة ، وما يتلوها من تراكيب اجتماعية أخرى مما يعرف عند العرب بالعشائر والأفخاذ والبطون ، وانتهاه بالتجمع الأكبر وهمو القبيلة ، وما قد يتلوه من اتحادات بين القبائل المختلفة ، التي تحمل عادة اسم القبيلة صاحب القيادة والهيمنة ، وفي ضوء هذا الترتيب المنهجي الذي عرفته قبائل العرب ، والذي يظهر بوضوح في ذلك النسق من التاريخ العربي المعروف باسم علم الأنساب ، الذي اقتدى به نسابة البربر ، بلغت عدة قبائل صنهاجة من الملامين ، حسب احصاء ابن أبي زرع ( قرن ٧ هـ/١٣ م ) الذي أخذ به ابن خلدون ( قرن ٨ هـ/١ ابن أبي زرع ( قرن ٧ هـ/١٩ م ) الذي أخذ به ابن خلدون ( قرن ٨ هـ/١ عنها عنه قيام دولة المرابطين في منتصف القرن الـ ٥ هـ/١١ م خمســة : هي المتونة ولماة ، ومسوفه ، وجداله وجزولة ، يمكن أن تختصر الى ٣ ( ثلاثة ) فقط ،

<sup>(</sup>١٧) أنظر فيدج ، غرب افريقيا ، بالانجليزية ، ص ١٤ ٠

<sup>(</sup>۱۸) القرطاس ، ص ۱۱۹ – ۱۲۰ ، العبر ، ج  $\Gamma$  ص ، وقارن ابن حوقل ( منتصف القرن S م  $\sim 1$  م ) الذي يعدد منهم  $\sim 1$  قبيلة ، منها  $\sim 1$  (  $\sim 1$  م ) الذي يعدد منهم  $\sim 1$  قبيلة ، منها  $\sim 1$  (  $\sim 1$  م ) من القبائل الخلص و  $\sim 1$  (  $\sim 1$  م ) قبيلة يشتبه في صحة نسبها الصنهاجي ، وأنظر حسن أحمد محمود ، المرابطون ، ص  $\sim 1$  م  $\sim$ 

اذ اندمجت كل من الأولى والثانية تحت اسم لمتونة ، والرابعة والخامسة تحت اسم جدالة ( ما سبق ، ص ٦٩ ) • هذا ، كما يمكن أن تندرج القبائل الخمسة تحت اسم لمتونة ، دون غيرها ( ما سبق ، ص ٧٠ ) وان كان الدارج في تأسيس دولة المرابطين الحاق مسوفة بلمتونة ، تماما كما يلحق في التغريبة الهلالية عرب بني سليم بعرب بني هلال ، وان كان الذكر في « التغريبة ، للهلالية دون غيرهم •

وهنا لا بأس من الاشارة الى أن من بين غزوات العرب للمغرب كانت الهجرة الهلالية أشدها تأثيرا فى قلقلة القبائل المغربية ، وتوجيه الجمالة منها نحو الجنوب حيث ضربوا نطاقا حول سهوب السودان ، جنوب المسحراء ، فى مقابل النطاق الذى صار للعرب الهلالية الخيالة حول بلاد النخل فى شمال الصحراء ، وان تطلب هذا الأمر عدة قرون لكى تؤول خريطة المغرب العرقية الى ذلك الشكل فى القرن الثامن الهجرى/١٤ م على عهد ابن خلدون(١٩) ؛

وهكذا فعن طريق اتحاد قبائل الجمالة الملثمين تحت هيمنة احداها : لمتونة كانت أو مسوفة ، كان يمكن لرئيسها اقامة امبراطورية كبرى على طول البلاد وعرضه ، ما بين المغرب والسودان ، أشبه ما تكون بامبراطوريات السهوب الآسيوية ما بين الصين شرقا وايران غربا(٢٠) وكان من الطبيعى أن تكون امبراطورية الملثمين الافريقية ، دولة تجسارية تنقل المتاجر وأسباب الحضارة ، وتجنى الأموال ما بين الجنوب السودانى والشمال الأفريقى ، تماما مثل امبراطوريات فرسان آسيا الوسطى ، حيث طريق الحرير الذى كان عامرا بفضل الجمل الآسيوى ذى السنامين و

واذا صحت رواية ابن خلدون عن أن لمتونة كانت تقطن منطقة كاكدم (السودانية ) عندما دخلت في الاسلام في مطلع القرن الـ  $\chi$  هـ  $\chi$  م ، بعد

<sup>(</sup>۱۹) العبر ، ج ٦ ص ٧ ٠

<sup>(</sup>٢٠) أنظر ابن حوقل ، ص ٩٧ - حيث ينص على انه كان لقبائل الملثمين في قلب البر في أواخر القرن الـ ٣ هـ / ٩ م ، « ملك يملكهم تكبره صنهاجة » وسائر تلك الدياد ، لانهم يملكون تلك الطرق ( ما بين أودغست وسجلماسة ) وحيث انهم أهل « البسالة والجرأة والفروسية على الابل ، والخفة في الجرى والشدة والمعرفة بأوضاع البر وأشكاله ، والدلالة على مياهه ، وقارن عن الترك والمغول فرسان السهوب ، رينيه جروسيه ، أمبراطورية السهوب مياهه ، الغرنسبة ، المقدمة ، ص ٧ وما بعدها ،

قتع الأندلس ( ما سبق ، ص ١٠٦ ) ، فلا بأس أن يكون ذلك قد تم عن طريق حملات عبد الرحمن بن حبيب ، أمير أفريقيا التونسية ، الوافد من الأندلس ( ١٢٦ – ١٣٧ هـ/ ١٤٤ – ١٥٥ م ) ، الذي يذكر له الاهمتام بطريق التجارة الى السودان ، من تمهيد وامداد بمحطات المياه(٢١) ، وعلى العكس من أعمال عبد الرحمن بن حبيب التي نشطت تجارة السيودان ، وأفادت قبائل الملثمين ، كان لبناء مدينة سجلماسة ( الصفرية ) قريب ذلك الوقت ( ١٤٠ هـ/ ٢٥٨ م ) آثار سلبية على مدينة ترغا ( طرقا ) الطوارقية من حيث تحول طريق القوافل الى سجلماسة ، مما أدى الى خراب ترغا التي مجرها أهلها وأقاموا في المدينة الجديدة (٢٢) ، التي أصبحت أهم محطة في هجرها أهلها وأقاموا في المدينة الجديدة (٢٢) ، التي أصبحت أهم محطة في الطريق الى بلاد السودان خلال القرن الثالث الهجري ( ٩ م ) ، قرن سيادة القيروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة على عقد المواصلات الهيروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة على عقد المواصلات الهيروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة على عقد المواصلات الهيروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة على عقد المواصلات الهيروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة على عقد المواصلات الهيروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة على عقد المواصلات الهيروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة الهيروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة المي عليه الميروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة الهيروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة الميروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة الهيروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة الميروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة الميروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ملوكها من الأغالبة الميروان ، عاصمة أفريقية التي غلب ما الميروان ، عاصمة أفريقية التيروان ، عاصمة أفريقية الميروان ، عاصمة أفريقية التيروان ، عاصمة

(۱۲) أنظر فيما سبق ، ص ۱۲ صحيث يذكر لعبد الرحمن بن حبيب حفر ٣ ( ثلاثة ) آبار في الطريق الصخرى الى أودغست ، اشهرها بئر الجمالين ( ما سبق ، ص ٦٣ وعن ولاية عبد الرحمن بن حبيب ، أنظر ج ١ ، ص ٣١٣ ، وقارن ماكيفيدى ، أطلس التاريخ الافريقي ، عبد الرحمة ، ص ٥٧ صحيت خريطة المغرب سنة ٥٠٠ م ( ١٣٢ هـ ) على عهد ابن حبيب ، والنص على أهمية فتح العرب لمناطق الجنوب المغربي حيث قبائل صسخهاجة الحبيرة بخبايا الصحراء ، الأمر الذي أدى الى اكتشاف طريق بلاد السودان ، وقارن الحبيب الجنحاني ، المغرب الاسلامي : الحياة الافتصادية والاجتناعية ، ص ٢٦ صحيت النص على أن علاقة القيروان بتجارة الاسودان ترجع الى القرن ٢ هـ / ٨ هـ ، وفي سنة ١٦٦ هـ / ٢٣٤ م على وجه التحديد ، عندما وجه الى المغرب : عبد الله بن الحبحاب تقائده حبيب بن أبي عبيدة ( والد عبد الرحمن ) الى المغرب الأقصى فغزا السنوس الأقصى ، وبلغ أدض السنودان (٤) صم الاشسارة الى المغرب الأقصى فغزا السنوس الأقصى ، وبلغ أدض السنودان (٤) صم الاشسارة الى

(۲۲) البکری ، اس ۱۵۸ ۰

(۳۳) أنظر الاصطخرى ، ص ۳2 س حيث النص على انه بين المغرب والسودان مفاوز منطقة لا تسلك الا من مواضع معروفة كان يغلب عليها ملوك افريقية من أولاد الأغلب ساما عن القيروان فهى أول المحطات وأكبرها على الطريق ، ليس الى المسودان الفربى فقط ، بل عن طريق السودان الأوسسط ( تشاد وكانم ) أيضا ، وكانت المسافة بينها وبين سسجلماسة تعادل ١٠٠٨ مرجلة في الطريق الصحراوي ( حوالي ٢٨٠٠ ك م ) ، وهي ثلث المسافة في طريق العمارة التي تبلغ ١٢٠ مرحلة ( حوالي ٢٠٠٠ ك ك م ، بينما المسافة ما بين تاهرت وسسجلماسة م مرحلة ( حوالي ١٧٥٠ ك م ) ، فقط ، اما المسافة بين القيروان ورويلة ( على طريق تشاد ) همي مرحلة ( حوالي ١٧٥٠ ك م ) ،

#### بداية دولة الملثمن:

وفي هذا الوقت من مطلع القرن الثالث الهجرى يبدأ المتازيخ الحقيقي لدولة الملثمين وأسرتها الحاكمة جنوب الصحراء ، حسبما يقسدمه ابن أبي زرع ، ويأخذ به ابن خلدون مع ما أضافه اليه من مواد أخسرى ، وهكذا يكون أول البارزين من ملوك صنهاجة هسبو الثاني منهم وانسمه تيلوتان (Tiloutan) المتوفى سنة ٢٢٢ هـ/٨٣٧ م ، ولما كان ابن خلدون يربط ما بين نشأة دولة الملثمين المسلمة وبين قيام هولة عبد الرحمن الداخل في الأندلس (سنة ١٣٨ هـ/٧٥٥ م) فانه يجمسل تلكاكون (تلجاجون) ؛ الأندلس (سنة ١٣٨ هـ/٧٥٥ م) فانه يجمسل تلكاكون (تلجاجون) ؛ فكأن الفارق الزمني بين ولاية تلجاجون الأول وبين وفاة ابنه تيلوتان ، وهسو الفارق الزمني بين ولاية تلجاجون الأول وبين وفاة ابنه تيلوتان ، وهسو الثاني ، تبلغ حوالي ٨٥ سنة ، ولما كان روض القرطاس يقول ان حكم تيلوتان بلغ ٦٥ (خمسة وستين) سنة ، يكون حكم تلجاجون ٢٠ (عشرين).

#### بداية نشر الاسلام جنوب الصحراء :

وبناء على هذه الرواية تكون بداية نشر الاسلام في الصحراء الجنوبية وفي بلاد السودان قد تمت حوالي سينة ١٣٨ هـ/٥٠٥ م، وراء جيوش الملامين ، وذلك قريب الوقت الذي كان خوارج الصفرية يعتزلون مواطنهم في بلاد الريف الحصبة لكي يبنوا سجلماسة (سنة ١٤٠ هـ/٧٥٧ م) على مشارف الصحراء، ويستخدمونها موطنيا (ج ٢ ص ٤٠٩) و واذا كانت الرواية لا تخصص دورا محددا لتلجاجون في هذا المجال ، فيمكن أن يكون المفهوم من سياق النص انه أول من ترك دين المجوسية ليدخل بكل حماسة المسلم الجديد، المنبهر بدينه، في ميدان نشر الاسلام ، أما عن تيلوتان ولي عهده وثاني الملوك (ت ٢٢٢ هـ/٨٢٧ م)، فهو فارس الاسلام الذي يجوبه

<sup>(</sup>٢٤) أنظر روض القرطاس ، ص ١٦٠ حيث أول ملك بالصحراء تلبلوتان بن تلاكاكين. الصنهاجي اللمتوني ، وقارن ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٨١ حيث النص على اند الرياسة كانت في لمتونة ، وانه استوثق لهم ملك ضخم منذ دولة عبد الرحمن بن ماوية الداخل ( ١٣٨ هـ / ٢٥٥ م ) وانه توارثه ملوك منهم تلاكاكين وورتكا ( أوراكن ) بن ورتنطق ، جد ابي بكر بن عمر أمير لمتونة ، وأنظر ترجمة دسلان(De Slane)، ج ١ ص ٣٥ حيث التصحيح الى نلكاكون ( تلجاجون ) بن أوركوت أو أراكن بن ورتنطق (Ourtentac) جد أبي بكر بن عمر ، أمر لمتونة المعروف حاومت الإشارة الى أن اسم ورتنطق ما ذال باقيا في موضع (Portendic) على مسافة ٤٠ مرحلة شمال السنظال ،

البلاد على رأس جيشه الذى بلغت عدته ١٠٠٠٠٠ ( مائة ألف ) نجيب ( فارس هجان ) ليفرض الهيمنة على كل الصحراء ، كما يفرض الجزية التى كانت تمير خزائنه بالأموال على ٢٠ ( عشرين ) ملكا من ملوك السودان ، حتى امتدت مساحة امبراطوريته التى تكونت على طول ٦٥ سنة ، حوالى ٣ ( ثلاثة ) أشهر طولا في مثلها عرضا ، أى عسلى امتداد أكثر من ٢٠٠٠٣ ( ثلاثة آلاف ) ك٠٥(٢٠) ،

أما ثالث الملوك فهو يلتان (Ilettan) الذى توفى سنة ٢٨٧ هـ/ ٩٠٠ م فكأنه حكم ٦٥ (خمسة وستين) عاما هو الآخر ويخلفه فى الملك ابنه تميم (ابن يلتان)، فكأنه أول من حمل اسما عربيا من ملوك الملثمين، ولا يمنع ذلك من أن يكون له اسما بربريا آخر، كما كانت العادة فى حمل اسم قومى الى جانب الاسم العربى أو اللقب عند بربر المغرب، وعند الترك فى المشرق وحكم تميم ٢٠ (عشرين) سنة (مثل تكلكاكون)، اذ كانت وفاته غدرا على أيدى مشايخ لمتونة، سنة (٣٠٦هم/٩١٨م) (٢٦)

(۲۰) الفرطاس ، ص ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ، العبر ج ٦ ص ۱۸۲ ـ حيث الاسم يتيلوتان فكانه ايت ( بنو ) يلوتان والتصحيح من ترجمة دسلان ، ج ١ ص ٦٦ ـ حيث النص على ان الاخطاء في الاسماء في النص العربي ، نرجع الى جهالة النساخ ، وخاصة في روض القرطاس ، وأنظر الفلقتيندي ، ج ٥ ص ١٨٩ ـ حيث النص على أسماء الملوك نقلا عن أبن أبي ذرع حوالاشارة الى أولهم بنلوتان الذي كان يركب في ١٠٠٠ ( ألف ) تجيب بدلا من ٢٠٠٠٠٠٠ ، وتوفى في سنة ٢٢٢ م / ٨٣٧ م ٣

(٢٦) انظر القرطاس ، ص ١٢١ - حيث الثالث هو حقيد ثيلوتان واسمه الأثير بن قطر ابن تيلونان بدلا من يلتان ، اما عن تعيم فهو ابن الأثير ، هذا ، ولقد أخذنا برواية ابن خلدون على اساس ان نسخة الرطاس التي كانت بين يديه أصح من التي بين أيدينا اليوم ، وهو الأمر المقبول بناء على البعد الزمنى ، الى جانب انه حصل على معلومات اضافية أخرى استفاد منها في نظرته الى الأرطاس ، وقارن العبر : ج ٦ ص ١٨١ - حبث توجد رواية أخرى ثقول أن من أشهر ملوك صنهاجة هؤلاء : تبنزوا (Tinezwa) واشنيق واشنيق الأوسل وانشق بن بيزار (Bezar)) وقدل (Berowian) وهو في الأصل : يرويان التول وانشق بن بيزار (Tzar) ، فكان الأول : (تيزاو ابن واشنق بن بيزا كما في نص بولاق المصور ) يقوم مقام تلجاجون ، وكان الثاني ( يرويان بن واستولى بن يزار ، كما في نص بولاق ) بديلا لنيلوتان ونجبه الـ ١٠٠٠٠ ، على أن يقابل ملكه عهد يزار ، كما في نص بولاق ) بديلا لنيلوتان ونجبه الـ ١٠٠٠٠ ، على أن يقابل ملكه عهد عبد الرحمن الناحس وابنه الحكم المسسستنصر في القرن الرابح الهجري ( ١٠ م ) في الأندلس بدلا من عهد عبد الرحمن الداخل سنة ١٣٨ هـ / ٥٠٥ م قبل أن يفترق أمرهم طوائف ، وقارن الفلقشندي ، صبح الأعشى ، ج ه ص ١٨٩ ـ حيث يلتان ( ت ٢٨٠ م ) منه وتعيم بن يلتان الذي قتلته صنهاجة ، ثم افتراق الـ ١٢٠ سنة الى ملك أبي عبد التكفاوت ثم قيام صهره يخيى بن ابراهيم الجدالى الذي حج سنة ٤٤٠ هـ / ١٠٤٨ م .

## ملوك الطوائف الصنهاجية:

وبعد تميم يفترق أمر امبراطورية الملتمين الصنهاجية الى عدد من ملوك الطوائف يستمر ملكهم لمدة ١٢٠ ( مائة وعشرين ) سنة ، حاول ابن خلدون أن يملأها بروايات أخرى ولكنه لم يوفق بسبب تصوره أن تلك الروايات الجديدة تتعلق بملوك آخرين لنفس الفترة السابقة ( كما أشرنا في الهامش السمابق ) • وربما كان له الحق في ذلك بسبب تكرار بعض المعلومات الاحصائية التي تتعلق باعداد عسكر الملك أو أعداد المتابعين له من أمرام الأقاليم السودانية •

والحقيقة أن الروايات التكميلية التي يفدمها ابن خلدون دون الاشارة, الى مصدرها ترجيع الى البكرى الذى يوثقها بتواريخ أكيسة تنهى فترة, الطوائف هذه ـ وان ظلت اختلافات قراءة أسسماء الملوك بسبب أخطساء النساخ • والرأى ان دسلان (De Slare)، استخدم دوايات البكرى في محاولته تصحيح أسماء ملوك السودان الملثمين ، في ترجمته لابن خلدون •

والمهم انه بفضل رواية البكرى نعرف ان دولة صينهاجة نهضت من كبوتها بعد أقل من ٥٠ (خمسين ) سنة ، ولكن لفترة وجيزة ، بغضسل تين بروتان ( الملك ) الذى هيمن عسلى أودغست وفرض سلطانه على غانة. خلال حكمه الذى امتد من ٣٥٠ هـ/٩٦١ م الى ٩٥٦ هـ/٩٧١ م ، وكأنهسا كانت النهضة الثالثة لدولة صنهاجة الصحراه(٢٧) ،

# النهضة على عهد نارشت الى ظهور يحيى بن أبراهيم ؟

والمهم أن تلك النهضة الثانية لصنهاجة انتهت بعد فترة غامضة ثانية، على عهد أبى عبيد الله بن تيفاوت (Tifaout) المدروف بنارشت (Naresht) الذي تم اختياره ملكا سنة ٤٦٦ هـ/١٠٣٤ م ، لما عرف به من صفات الرئاسة ، من : التدين والورع وأداء فريضة الحج والجهاد • ولم تطل ولاية المجاهد المنتخب ( أبى عبد الله نارشت ) الا ٣ ( ثلاث ) سنوات فقط ، اذ

<sup>(</sup>۲۷) انظر فيما بعد ، ص ۱۱۷ ، ۱۳۰ ـ والمهم منا هو أن مهلومات البكري عن يرويانر في منتصف القرن الرابع الهجرى (۱۲۰م) هى نفس المعلومات الخاصة بتيلونات المنوفي في أوائلم القرن الـ ٣ هـ/٩م ، الأمر الذي قد يشكك في نهضة صنهاجة العبحراء في تلك الفترة المسكرة .

سقط شهيدا في ميدان الجهاد في السودان (سنة ٤٢٩ هـ/١٠٣٧ م) في موضع غربي مدينة بانكلابين حيث بنو عبد الوارث الصنهاجيين ، اسهقة قنقارة (جنجارة) ، نسبة الى سكانه من السودان الذين كانوا من اليهود « الفلاشة » (٢٨) .

وبعد نارشت (أبى عبد الله محمد) ظهر يحيى بن ابراهيم الجدالي (الكدالي) (۲۹) ثم ابنه ابراهيم بن يحيى ولى عهده ، وهو الذي مر بالقروان(۳۰) .

## النشاط التجاري لدول المغرب عبر الصحراء:

أما عن أعمال الأدارسة في سبيل تنشيط التجارة مع السودان فيرجع الفضل الى الامام عبد الله بن ادريس ( العلوى : ٢١٣ هـ/ ٨٢٨ م )(٣) ، في بناء مدينة تمادلت ( أو تامدلت ) ، التي اشتهرت بمنجم فضتها الغزير الانتاج ، غربي مدينة درعة ، وعلى الطريق الى سنجلماسة ، طريق القوافل التجارية الى غانة والسودان(٣٢) .

ومع ازدهار تجارة السودان ونشاط دول المغرب المستقلة الأولى ، ظهر

<sup>(</sup>۲۸) انظر النرطاس ، ص ۱۲۱ – حیث النص علی آن المدینة ( تاتا کسلاتین ) کانت لبنی وات ( هکذا ) من أوائل مسلمی المغرب الذین أسلموا علی یدی عقبة بن نافع ، والدین عرفوا بالصلاح وبأنهم یجاهدون السودان غیر السلمین ، وحیث موضع استشهاد نارشت هو بغاره بدلا من ونفارة ، وقارن العبر ، ج ٦ ص ۱۸۲ ، والبکری ، ص ۱۹۲ ( حیث نارسنی بدلا من تارشت ) وقنقارة ( بدلا من بغارة ) وبانکلابین ( الذی أخذنا به بدلا من نامکلابین ) ، وقارن الاسنبصار ، ص ۲۱٦ ـ حیث ملك أوغست فیما بین ( ۳۰۰ ـ ۳۰۰ / ۳۲۰ میسیرة بلاده شهرین فی مثلها فی عمارة ، مصلة ،

<sup>(</sup>۲۹) القرطاس ، ص ۱۳۲ ــ حبث النص على انه بقى فى الولاية الى سنة ٤٣٧ هـ / ١٠٣٥ م ــ الأمر الذى يعتبر متقدما بعض الشيء عما وصلنا اليه فى الدراسة ، وتارن ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٨٢ •

<sup>(</sup>۳۰) أنظر القرطاس ، ص ۱۲۲ ، وفارن ابن خلدون ، ج ٦ ص ۱۸۲ ، الذي يضع مكان ابراهيم بن يحىى ، بحىى بن عمر بن تلاكاكبن(Telagaguin) ولا ندرى ان كان قد وقع فى الخطأ بسبب اسم مدينة تاتكلاتين التى استشهد بقربها أبو عبد الله نارشت ٠

<sup>(</sup>٣١) وكانت مملكته تشمل اغمات وبلاد المسامدة وبلاد السوس الأقصى مع بلاد لمطلق ـ ج ٢ ص ٤٥٩ ، وقارن زامباور ، الترجمة ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣٢) البكرى ، ص ١٦٣ ، وهي في اليعقوبي ، ص ٣٥٩ ، تأمدلت ــ حيث تعتبر مهدا. لجماعات الطوارق ( بني ترحا ) حيث مناجم الذهب والفضة •

فى مطلع القرن الـ ٤ ص/١٠ م ، مع قيام الدواة الفساطمية ، طريقان جديدان الى السودان الغربى ، أحدهما غربى وهران وتلمسان الى النيجر الأوسط وبلاد غانة ، والثانى الى بلاد السودان الاوسسط من طرابلس الى بلاد كانم وتشاد(٣٣) .

والحقيقة أن ازدهار تجارة السودان ، في الفرن ال ٤ هـ/١٠ م ، يظهر في ازدهار مدينة سجلماسة ، أهم محطة في طريق السودان ، و هم أسواق الصحراء وقتئذ حسبما يروى ابن حوقل الذي زارها في سينة عليه مراه م ، وسجل رواج تجارتها وكثرة أرباح أهلها الذين ظهرت عليهم النعمة في الأفعال والكمال في الأخلاق ، كما كانت سجلماسة مركزا عليها مرموقا ، حيث تفوقت على غيرها من مدن المغرب بكثرة المسايخ علميا مرموقا ، حيث تفوقت على غيرها من مدن المغرب بكثرة المسايخ والعلماء ، وفي تلك الزيارة تكلم ابن حوقل عن ذلك الصك الشهير الذي حرره لأحد تجار سجلماسة بعض عملائه من تجار أودغست السجلماسيين بمبلغ ٢٢ ألف دينار (٣٤ م) ، الأمر الذي لم يعرف الرحالة العراقي له بغليا في المشرق ، أي في مرافىء تجارة الهند والصين وطريق الحرير ، في نظيرا في المسرق ، أي سيراف وهرمز(٤٣) ،

#### مسالك التجارة وطرقها:

هكذا تمثلت خريطة التجارة في أفريقيا الشمالية في ٤ (أربعة) خطوط طولية وخطين عرضين • والخطوط الطولية هي :

- ۱ ـ طريق الساحل الغربي ، المتــد على طول شــاطيء المحيط الأطلنطي ، وعقدة مواصلاته الشمالية ، هي نول لمطة (أونون) .
- ٢ الطريق الغربي الأوسط الذي يعبر الجزائر ، وعقد مواصلاته :
   توات شمالا ثم سجلماسة وأودغست .
- ٣ طريق المغرب الأدنى وبدايته القيروان ( فهو طريق القيروان ) ،
   وعقدتا مواصلاته : سيجلماسة وأودغست •

<sup>(</sup>٣٣) ماكفيدى ، أطلس التاريخ الافريقي ، الترجمة ، ص ٧٩

<sup>(</sup>٣٣م) صبورة الأرض ، ص ٩٦ ٠

<sup>(</sup>۳۶) صورة الأرض ، ص ۳۶ ، وانظر لسيار (J-M. Lessard), سيجلماسة ، المدينة وعلاقاتها التجارية في القرن الحادى عشر ، عن البكري

La ville et ses relations commerciales au XIe siècle)

<sup>،</sup> مجلة هسبيريس ، ١٩٦٩ ، ص ه ... ٣٦ .

الطريق الشرقى وبدايته طرابلس ، وعقد مواصلاته الى السوداند الغربى ( غانة ) : سجلماسة وأودغست ، والى السودان الشرقية الأوسط : فزان الى تشاد وكانم ، وتادمكه الى السودان الشرقية الى مصر .

اما الخطان العرضيان: فالشمالى منهما هو الطريق التاريخى الشمالى الآتى من مصر والمنتهى عند تازا وفاس، ومدنه، من برقة الى طرابلس، فالقيروان، وتونس، وتاهرت، وتلمسان، وفاس، واغمات، هى نهايات لنخطوط الطولية وأما الجنوبى فهو طريق التجارة الأعظم عبر واحات بلاد النخل وهو طريق الحج أيضا، الذى يستوعب القوافل العظمى التى تحوى الأف الجمال مثلما تستوعب طرق الملاحة عبر المحيطات حاليا، سفن النقل العظمى التى لا تعرفها موانى البحار الداخلية والقنوات بين القارات - كما أنه الطريق الأقصر (ما سبق، ص ٢٦، ٨٩، ٩٩) .

## الخريطة السياسية الاجتماعية للصحراء الكبرى في القرن ٤ هـ/١٠ م:

والمهم انه في هذا الوقت من منتصف القرن الد ٤ هـ/١٠ م ، كانت. سجلماسة تابعة اسميا للدولة الفاطمية ، خاضعة فعليا لأسرة آل مدرار ( الصفرية ) وهم من البتر ، بدو زنانة الجمالة الذين يصعب التفرقة بينهم وبين صنهاجة الصحراء الذين يتميزون باللثام والنقاب على الوجه والعينين .

اما الصحراء حيث قبائل صنهاجة الملثمون ، فكان لها ملكها ، معاصر ابن حوقل ، الذى كان يحكم منذ سينة ٣٢٠ هـ/٩٣٢ م وذلك فى عصر الفرقة (الطوائف) قبل يروتان ( ما سبق ، ص ١١٢ ) (٣٥) ، وينص ابن حوقل على أن رعية الملك الصنهاجي وقتئذ بلغوا نحو ٢٠٠٠٠٠٠ ( ثلثمائة الف ) بيت أي أسرة ، بمعنى حوالي ٢٠٠٠٠٠١ ( مليون وخمسمائة الف ) نسمة وأكثر ، على أساس أن متوسط ٥ ( خمسة ) أفراد للأسرة ، بمعنى زوجين وثلاثة أبناء ، يعتبر معدلا قليلا بالنسبة لأفراد الأسرة في المجتمعات البدوية والريفية \_ حيث الزواج الداخلي وتعدد الزوجات ، والمهم أن المليون ونصف المليون وأكثر من قبائل صنهاجة \_ يعنى بلغة العصر نوعا من أزمة التضخم السكاني التي تبشر بالانفجار ، والمهم أن تلك الكثرة نوعا من أزمة التضخم السكاني التي تبشر بالانفجار ، والمهم أن تلك الكثرة

<sup>(</sup>٣٥) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٩٧ .

السكانية يغسرها نوع البيوت المستخدمة للسكني والتي كانت حسب ابن حوقل ما بين نواله (خيمة من الجلد) أو خص (كوخ من الأعشاب والعصى)، الأمر الذي يعني أن مساكن صنهاجة في منتصف القرن الد ٤ هـ/١٠ م . كانت في منطقة الساحل (أعشاب السافانا) الفاصلة بين جنوب الصحراء وشمال السودان الغربي والظاهر أن المساكن السودانية الحديثة المبنية بالأعشاب وعروق الشجر في شكل أكواخ مستديرة ويغطيها سقف مخروطي من الأعشاب أيضا ، أو تلك التي تأخذ شكل حظيرة مربعة يغطيها سقف منامي (جمالون) من فروع الشجر وأوراقه (٣٠ م) ، لها أصول عريقة في القدم و فقبائل الجرمنتيين القديمة في فزان كانت لها بيوت من الاعشاب التي تكسو أعواد الحشب في شكل القارب المقلوب ، أو خيام الجلد مثل خيام البدو الحاليين (وهي المادة الحام المتخذة من البيئة المحلية من أعشاب السفانا أو من جلود حيواناتها )(٣٠) و وهذا ما يفسر أيضا كيف كان من أساليب حربهم الدفاعية الاعتماد على أعداد ابلهم الغفيرة في سحق الأعداء ، أساليب حربهم الدفاعية الاعتماد على أعداد ابلهم الغفيرة في سحق الأعداء ، هدما ودهسا ، بمجرد اثارتها ونفارها على العدو بغتة (٣٦ م) و

ومن الواضع أن أودغست ، بصفتها باب السودان الجنوبي ، كان لها حكومتها المستقلة ، تماما كما كان الحال بالنسبة لسجلماسة ، باب الصحراء الشمالي ، كما كان هناك نوع من أوجه الشبه بين الحكومتين ، فذلك ما تفرضه طبيعة المكان وتكوينه البشرى على مر الزمان · ويتلخص وجه الشبه في أن موقع كل من البلدين في منطقة التماس بين بربر الصحراء من البدو الجمالة مع كل من حضارة بربر الشمال « المتوسطية » وحضار سودان الجنوب « الافريقية » ، بمعنى أن صمنهاجة في ذلك الزمان كانت همزة الوصل عرقيا وحضاريا بين الشمال الافريقي الأبيض وبين الوسط الافريقي الأسود ، وكان من الطبيعي أن يكون التأثير الأبيض طرديا نحو الشمال والتأثير الأسود عكسيا نحو الجنوب ، فتكون حكومة سجلماسة ومجتمعها أقرب الى حضارة البحر المتوسط ، ومجتمع أودغست وحكومتها أقرب الى

<sup>(</sup>٣٥٠م) أنظر دېلاقوس ، الزنج ، بالفرنسية ، ص ١٧٠

<sup>(</sup>٣٦) أنظر هاينز ، طرابلس في العصور القديمة ، ص ٢١ ، وقارن عن مساكن الطوارق الماليين سعيد القشاط ، الطوارق ، ص ٨١ - حيث مساكن الطوارق من : جلد ، أو حسير أو قش الى جانب سكنى الكهوف •

<sup>(</sup>٣٦م) أنظر أبن حوقل ، ص ٩٧ ) ٠

#### مملكة غانة والعلاقة بأودغست:

والمهم أن كلا من حكومتى سجلماسة وأودغست لم تكن حسكومة عسكرية ، بل أشبه بجمهورية تجارية ، مثل امبراطورية غانة التى تمتعت لهذا السبب ، بالاستقرار منذ نشأتها فيما بين القرنين الثالث والرابع للميلاد ، وذلك فى منطقة أوكار (Aukar) شمال أودغست حيث كان موطن زنوج « الماندنج » المهاجرين من شمال أفريقيا ، والذين كانوا متأثرين بالنقافة اليهودية ، ومن منطقة أوكار نوسعت دولة غانة جنوبا الى منطقة الموض ، واستمرت أسرتها الماكمة حتى القرن الثامن الميلادى حيث منطقت فى سنة ٧٧٠ ميسلادية على أيدى أسرة أخرى من زنوج « السونينكه » التى استمرت فى المحكم حتى قيام دولة المرابطين(٧٧) ، ومن الواضح أنه رغم اتساع مملكة غانة المعاصرة لابن حوقل شمال وجنوب غرب أودغست ، فان هذه الأخيرة كانت تتمتع بالاستقلال تحت حكم الصنهاجيين الملثمين ، وأنها كانت على علاقات طيبة بمملكة غانة .

وفى ذلك ينص ابن حوقل على أن ملك أودغست كان يحرص على مداراة (التقرب من) ملك غانة ، أغنى ملوك الدنيا بما لديه من أموال الجباية ومخزون التبر ، وان هذا الأخير كان يسترضى تابعه ملك كوغه بالهدايا ، بيمنا كان ملوك غانة وكوغه حريصين على استرضاء ملك أودغست المسلم لحاجتهم الماسة الى الملح الذى كان يأتيهم من بلاد المسلمين (٣٨) ،

والحقيقة أنه قبل قرن تقريباً من ظهور دولة المرابطين كانت المبراطورية الملتمين قد تفتت الى نوع من دويلات الطوائف منذ اغتيال مشايخ صنهاجة للكهم تميم سنة ٣٠٦ هـ/٩١٨ م ، الحالة التي استمرت حوالي ٢٠ سنة ( الى سنة ٤٦٦ هـ/١٠٣ م ) ، وهي الفترة التي ملأها ابن خلدون برواية أخرى للبكرى الىجانب رواية القرطاس (ما سبق ، ص ١١١ وه ٢٦) ، وفي منتصف فترة التردى السياسي هذه كانت خريطة الصحيحراء تتمعور حول مملكة أودغست التي كانت قد بلغت الذروة من القوة والهيمنة ، بفضيل جيشها الكبير الذي كان يحوى ١٠٠٠٠٠ ( مائة ألف ) نجيب ( من الجمال الحربية الكبير الذي كان يحوى ١٠٠٠٠٠ ( مائة ألف ) نجيب ( من الجمال الحربية

<sup>(</sup>٣٧) أنظر ج • دفيدج ، تاريخ افريقبا الغربية ، ص ١٨ ـ حيث النص على ان ملوك تلك الأسرة بلغوا ٤٤ ملكا •

 <sup>(</sup>٣٨) ابن حوقل ، ص ١٩٧ ـ حيث الاشارة الى ارتفاع سعر الملح في بلاد السودان ،
 أذ كان ثمن الحمل منه ما بين ٢٠٠ دينار في المناطق القريبة من العاصمة ( غانه ) و٣٠٠ دينار في الأفالم النائية ،

السريعة الحركة ) ، ومساحة أراضيها التي كانت تقدر بمسيرة شهرين طولاً وعرضا (حوالي ٢١٠٠ ك٠م ) في بلاد عامرة ، والتي كان يحكمها أمير صنهاجي ، هو : تين يروتان بن ويسنو بن نزار ، الذي كان يخضي له عشرون أميرا من حكام الأقاليم ، يؤدون اله الجزية السنوية ، خلال حكمه الذي استمر عشر سنوات ( ٣٥٠ – ٣٥٠ هـ/ ٩٦١ \_ ٩٧٠ م ) (٣٩) .

ومن الواضح أن امبراطــورية أودغست التي كانت قد بلغت الذروة. أخذت تعانى من أعراض التصدع والاضمحلال ، فهذا ما يتبين في النزاعات. الداخلية التي دبت بين الحكام المحليين من أمراء الاقطاع السودانيين الذين يلقبهم البكري بالملوك • ولقد تطلب الأمر تدخل ملك أودغست في سبيل الحفاظ على وحدة دولته الصنهاجية · فعندما قام النزاع بين يعرين أمــــير مقاطعة ماسين وبين أمير مقاطعة أوغام ، وقف تين يروتان ، الملك ، الى جانب. الأول عندما طلب منه النجدة • وعندما استشمعر خطورة ملك أوغام ، سسر ضده جيشا كبيرا ، من ٥٠٠٠٠ ( خمسين ألف ) نجيب ( جمل سريع ) ، تمكنت من اقتحام عاصمة أوغام واستباحتها نهبــا واحراقا ، الأمر الذي انتهى بمقتل أميرها على أيدى المحاربين الصنهاجيين وانتحار زوجاته ، كما كانت تقضى بذلك التقاليد السودانية (١٠) • وهكذا بلغت أودغست أوج عزها في ظل صنهاجة قبل دولة المرابطين ، وسيطرت على أجزاء هامة من بلاد السودان ، وصارت منافسا تجاريا لفانة ٠ ولكنه لم تمض عشرون سنة على انقضاء عهد يروتان حتى استعادت مملكة غــانة السونينكية قوتهـا ، ونجحت في سينة ٩٩٠ م ( ٣٨٠ هـ ) في الاستيلاء عيلي أودغست من الصنهاجيين (٤١) • وبذلك أصبحت أودغست قاعدة لمملكة أوكار (غانة).

<sup>(</sup>۳۹) البكري ، ص ۱۵۹ ۰

<sup>(</sup>٤٠) البكرى ، ص ١٥٩ سحيث النص على أن ملك أوغام القى سلاحه وصحى بنفسه فى ميدان البنال ، وأن نسرته قتلن أنسهن أسفا علبه ، وأنفه من أن يملكهن البيضان ، وقارن الاستبصار ، ص ٢١٦ سحيث رواية البكرى ذاتها مع تغيير طفيف يتلخص فى أن ملك أودغست الصنهاجى غزا ملكا من السودان أسعه « أوغام » ، فكان أوغام هو أسم الملك ، كما يقال أن غانة هو الملك وأن المملكة أسمها أوكار • وهنا لا بأس من الاشارة إلى أنه فى مقابل نجب الصنهاجيين وجمالهم التى كانت تعد بعشرات الألوف ، كان المنصور بن أبى عامر وقتئذ يعتنى باستنتاج الحبل ، حبث خصص لذلك فى اصطبلات اشبيلة ٥٠٠٠ ( ثلاثة آلاف ). من الرماك و(١٠٠) مائة من الفحول ، وأنه فى بعض غزوانه كان معه ٢٦ ( ستة وأربعون ) الله فارس بينما كان الرجالة ٢٦ ( سنة وعشرين ) الله فقط \_ أنظر ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، نشر بروفنسال ، ص ٩٩ ، ١٠٠ ،

<sup>(</sup>٤١) أنظر فيدج، ت عرب افريقيا ، ص ٢١ ، وقارن مولار ، غرب افريقبا الفرنسية، =

حيث انتقل اليها غانة (أى الملك) ، وعاش فى كنفه البربر من الزناتية الى جانب العرب ، بينما أدت الصدمة النفسية التى ألمت بصنهاجة الى التحالف فيما بينهم ، والعمل على التقوى برباط السدين وبذلك كانت الهجمة السودانية على أودغست فى ذلك الوقت المبكر من أواخر القرن الرابع الهجرى (١٠ م) ، وراء حركة الاستنارة السياسية التى أشعل لهيبها المرابطون(٢٠) .

ففى سنة ٤٣٥ هـ/١٠٤٣ م دخل أهل تكرور \_ فيما وراء غانة \_ وكانوا من عباد الكواكب والأصنام ، فى الاسلام كرها ، على يدى وزجاى ابن ياسين ، بطل نشر الاسلام حربا وسلما(٤٣) ، وذلك قريبا من الوقت الذى كان فيه زعيم جدالة يفاوض أبا عمران الفاسى ، عالم القيروان من أجل ارسال من يراه أهلا لتعريف سكان الصحراء بقواعد دينهم الصحيحة \_ من تلاميذه ( ما يأتى ، ص ١٧٠ ) ، وبعد حوالى ٥ ( خمس ) سنوات ، كان رئيس صنهاجة وهو محمد المعروف بنارشت بالبربرية ، يجاهد بعد سنة

= ص ٦٠ ـ حيث الاشارة الى الأمير تونكا (Tounka) الذى يظن انه فاتح أودغمست وكان يتخذ من نيما (Néma) فى الجنوب الغربى عاصمة له ، ورغم هذه الحال فقد كان متساهلا مع المسلمين فى بداية أمره ( نهاية القرن ١٠ م ) حيث انه أقام ١٢ ( اثنى عشر ) مسجدا .

(٤٢) أنظر فيدج ، ت · غرب افريقيا ، بالانجليزية ، ص ٢١ ، وقارن ماكيفيدى ، أطلس التاريخ الافريقى ، ص ٧٦ - حيث تعرفت صنهاجة بفضل الجمل ، على الدولة الزنجية التي أسستها قبائل السونينكى (Soninké) شمال حقوق الذهب في بامبوك (Bambouk) وأنظر الاستبصار ، ص ٢١٩ - حيث النص على ان كلمة غانة هي سمة لملوك تلك الدولة السودانية ، بينما اسم البلد أوكار بناء على كتاب الملك الغاني الى يوسف بن تاشفين ، وهذا دليل على ما قبل - كما يقال للدول التي تنسب الى ملوكها من : فرعونية وساسانية وأموية ٠٠٠ الخ ٠

(٤٣) الاستبصار ، ص ٢١٧ ، حيث النص على دخول أهل مدينة سلى بالترغيب على يديه ، على عكس أهل التكرور ، ( في بلاد السينغال ب أول من دخل في الاسلام من السودان ) ب وغيرهم مين دخلوا في الاسلام جبرا بالسيف والحرب ، وأنظر اسماعيل العربي ، السودان ) من ١٧٠ س حيث الاشارة الى سكنى التكرور على ضغاف نهر السنغال ، وخاصة في منطقة كايس (Kayes) في أعالبه ، وأنظر أمين طيبي ، أثر الاسلام في غالة العصر الوسبط ومالى ، مجلة الدراسات الانسائية بجامعة الكويت ، المجلد ٤ ، صيف ١٩٨٤ العصر الوسبط ومالى ، محلة الدراسات الانسائية بجامعة الكويت ، المجلد ٤ ، صيف ١٩٨٤ ( بالانجلبزية ) ، ص ٢٥٥ س حبث التكرور ، غرب غانة على المجرى الاسفل لنهر السنغال ، ص ٢٥٠ س حبث النص على ان شعب التكرور ظل وثنيا الى أن دخل مملكه وارجابي بن رابس ( بدلا من وزحاى بن ياسين ) في الاسلام وذلك في سنة ٣٦٤ هـ / ١٠٤١ م ( بدلا من ١٠٤٥ م ) .

1.28 هـ1.24 م فى بلاد السودان ، حيث استشهد بأرض قبيلة قنقارة. ر جنجارة ) ، غربى مدينة بانكلابين الني كان يسكنها بنو عبد وارث ، من بطون صنهاجة (23) .

# النظم الاجتماعية عند قبائل الملتمين المرابطية :

يضع ابن خلدون قبائل الملثمين في صحراوات المغرب ، في الطبقة الثانية من قبائل صنهاجة ، حسب أقدميتها في التاريخ السياسي بالنسبة لصنهاجة أفريقية ، أصحاب الدولة الزيرية ممثلو الطبقة الأولى ، وما تفرع عنهم من الدول بالمغرب والأندلس(٤٠) • فكان صنهاجة هنا هي الجنم أو الأصل لذلك الجنس من البربة الذي يوضع بين قبائل البرانس أي الحضر فهذا ، ولو أن ابن خلدون عند الكلام عن نسب صنهاجة ولمطة ينسبهما ، كما هي العادة الى أبوين أسطوريين ، هما صنهاجة ولمط ، ويجعلهما أخوين ، وينسبهما الى أمهما – وليس الى أبيهما – وهي تيزكي العرجاء التي تزوجت بأكثر من رجل من البتر والبرانس ، وأنجبت أكثر من ولد صار ابا تاريخيا لقبيلة من القبائل(٤١) ، الأمر الذي يعني استقرار مبدأ النظام الأموى ، الذي يعني تفوق الأم في العائلة البربرية حيث يمكن الانتساب اليها ، وبالتالي تقنين كل ما يترتب على ذلك من امتيازات قانون الوراثة ، وحقوق . النبالة والشرف(٤٧) ،

والمهم انه فى منتصف القرن الـ ٤ هـ/١٠ م، عندما كان ابن حوقل يجمع معلوماته عن قبائل الملثمين ، أثناء ذروة الدولة الصنهاجية الزيرية ، على عهد يوسف بلكين بن زيرى ، كانت القيادة للموغلين من الملئمين فى صحارى المغرب الأقصى وبراريه ، وهم صنهاجة أودغست تحت راية ملكهم « تنبروتان بن اسفيشر » الذى كانت تخضع له كل القبائل ويدين له زعماؤها بالولاء والطاعة ، باعدادهم التى لا تحد حتى انه كان لا يعرف الكثير ممن يترددون عليه بل ولا سمع بأسهمائهم ، الأمر الذى يعنى أن اسهم

<sup>(</sup>٤٤) البكرى ، ص ١٦٢ ـ حيث الاسم البربرى بارشى الذي صحح الى نارشت كما سبق، ص

<sup>(</sup>٤٥) العبر ، ج ٦ ص ١٥٣ ــ حيث استخدام كلمة « طبّة » بالنسبة للدول اشبه. ما تكون بكلمة « جبل » بالنسبة للأفراد ٠

<sup>(</sup>٤٦) العبر ، ج ٦ ص ٩٠ ، جوتييه ، ماضى شمال افريقيا ، بالفرنسية ، ص ٩٤٠ - ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤٧) أنظر ج ١ ص ١١٦ ، وما ياتي ، ص ١٢٥ .

« صنهاجة » كان يعنى الاسم السياسي لاتحاد قبائل الملثمين تحت قيسادة آل تنبروتان ، أصحاب السيادة •

ومن الواضم أن الملك الصنهاجي كان منتخباً بصفته من آل تنبروتان، بمعرفة رؤساء القبائل ومقدميها الذين كان لهم ، بطبيعة الحال ، حق عزله اذا ما عن لهم ذلك • وكانت أهم القبائل في المنطقة ما بين سجلماسة وأودغست ثلاثة ، هي : سرطة ( أو شرطة ) وسنمسطة ثم بنو مسوفا : أكبرها (٤٨) ، بينما يعدد ابن حوقل ٤٤ اسما لتجمعات صنهاجية من قبائل وبطون وافخاذ ، من أصيلة أو قريبة من العروق الصنهاجية • والمهم انه من بين ١٩ ( تسع عشرة ) قبيلة صنهاجية أصيلة عند ابن حوقل لا نجد ذكرا منها ، عند البكري بعد حوالي مائة عام ، في مطلع النصف الثاني من القرن الـ ٥ هـ/١١ م ، الا لست فقط ، هي : بني مسوفا ، وبني وارث ،وسرطة ، وترجه ، وبني لموتونا ثم لمطة (٤٩) ، الأمر الذي يعني اندماج تلك القبائل في بعضها البعض ، وقيام تجمعات قبلية كبيرة العدد ، تربط بينها قرابة الدم بفضل تعدد الزوجات ، ووحدة المقر ( الوطن ) ، بعد أن سهل الجمل طرق المواصلات فميا بينها ٠ ومن المقبول أيضا أن تكون المسميات الباقية تعنى في هذه التجمعات القبلية ، طبقة النبلاء أو الأشراف الحاكمة ومنها طبقة الأحرار المحاربة ، وفيهم - الى جانب أهل السياسة - رجال العلم والفقه والمعرفة والآثار والتواريخ(٥٠) ، بينما يهبط أفراد القبائل المنسية الى الطبقة المحمية « من المقهورين » ، ثم طبقة الموالى والعبيد السود ، ومنهم الخدم والرعاه والحرفيون الصغار ( في البادية )(٥١) ، أما طبقة الحرفيين

<sup>(</sup>٤٨) ابن حوقل ، ص ٩٧ ــ ٩٨ ، وقارن ليون الافريقى ، الترجمة ، ص ٦٨ ــ حيث النص على حباه الملثمين الصعبة ، على أيامه ( قرن ١٦ م/١٠ هـ ) ، والتى تلخصت فى عدم النظام وسرقة ابل الأعداء ، ومع ذلك فقد كانوا يدينون بالطاعة المطلقة الأميرهم ــ الذى كان يدى ه أمينة كال  $\alpha$  ( من الأمانة على ما نظن ) ــ ويكنون له الاحترام •

<sup>(</sup>٤٩) ابن حوقل ، ص ۱۰۰ ـ حیث القبائل الد ۱۳ التی نسیت اسماؤها ، هی : انکیفر ، وبنی ماکسن ، وبنی کاردمیت ، وبنی سیفیت ، وبنی صالح ، وبنی توتك ، وسططة ، ومداسة ، ومدرسة ، ومومنه ، وفریة ، وملوانه ثم نیكارت ، وقارن الادریسی ، المفرب العربی ، ص ۷۰ ـ الذی یجعل مسوفه من لمطة ( مع قبیلتی وشان وغالة ) بینما یجمل جداله من صنهاجة ( مع قبائل : بنی منصور ، وتمیمة ، وبنی ابراهیم ، وبنی تاشفین ) ،

<sup>(</sup>٥٠) ابن حوقل ، ص ١٠ ـ حيث التعريف بسيد ملوك تادمكة : فهر بن الفاره ، وايناو بن سبنزاك ٠

<sup>(</sup>٥١) ليون الافريقي ، الترجمة ، ص ٤٩٢ ـ حيث الاشارة الى ان درعه (مهد الطرارق) ==

حتيقة ، من : الحدادين والنجارين والصاغة والحاكة ، وغيرهم من الأتباع والغرباء فلا توجد الا في المدن والمراكز العمرانية الكبيرة ، مما سبقت الاشارة اليه(٢٠) .

#### السمات الطبيعية ( الفيزيقية ) :

ولما كان الملثمون من صنهاجة ، مثلهم كمشل آبائهم الليبيين ، مرتبطين بعائلة شعوب البحر المتوسط • فهم من أصحاب الجسم الضامر والقامة المرتفعة ، والرؤوس الطويلة ، والوجه الاهليلجى ، والأنف الأقنى ، والعيون السود ، والجله البنى ( البرونزى ) ، والشعر الأسود(٥٣) • وهذا لم يمنع من وجود نماذج ذات جلد أبيض وشعر أصفر أو أحمر ، مما ينم

= التى كانت عاصمها مبيع فى القرن الـ ١٦ م كان الأهلها عبيد زنوج من الجسين يتوالدون ، و يحتفظ الناس ( أسيادهم ) بالأولاد مخدمتهم ، وقارن اليعقوبى ، البلدان ، ص ٣١٤ ـ حيث استخراج التبر فى الملاقى عن طريت المبيد السودان الذين يحفرون ويستخرجونه كالزرنيخ الأصفر قبل أن يسبك .

(٥٢) أنظر ص ٧٤ ، هـ ٤٤ ، وقارن العمرى ، مسالك الأبصار ، نشر أبو ضيف ، ص ٧٨ \_ حيث سلاطين ممالك السودان الصحراوية البيض ، من البربر ، وهي ٣ ( ثلاثة ) في بلاد آمير ، ودقوسية ، وتادمكة ( شرق اوغست ) ، وقارن مع تنظيمات قبائل الصحراء حالباً من الطوارق ، محمد سعيد القشاط ، التوارق ، ص ٦٥ وما بعدها ، عن الطبقات الاجتماعية ، حيث النبلاء ( أما جفن ) والطبقة المقهورة ( أو اللاجئة : امغاد ) ، وطبـة الففهاء ( انسلمن ) ثم الحدادون ( الصناع النقلبديون ) ثم العبيد والموالي ، وص ٤٦ - ٢٦ - حيث تقسيم بلادهم الى ٧ ( سبع ) مناطق تسمى سلطنات ، على رأس كل منها سلطان كما في : غات بليبيا ، وتمنغيست في الجزائر ( الهقار ) ، وازواغ ( سلطة الليمدن غرب ) والليمدن -شرق ( تقریقریت ) ، وسلطنة آییر ، وسلطنة تمزقدا ( جنرب آییر ) ثم سلطنة کل أقرس ( جنوب ) أزواغ ) ، قرب الهوسا • وأنظر ص ٦٣ ــ ٦٤ ــ حيث تتكون السلطنة من عدد من القبائل ، رتنقسم القبيلة الى عدد من المحلات أو الأحياء ، والحي الى عدد من العشائر التي تنكون من عدد من الأسر والأسرة هي الخلية الاجتماعية الصغرى ، وقارن اسماعيل العربي ، الصحراء الكبرى ، ص ١٧٦ ـ وحبث ينقسم طوارق الرحل اجتماعيا الى : أسياد نبلاء وأتباع وعبيد من الزنوج ، والنبل صغة للعشيرة كلها التي تكون على رأس القبيلة ، ومنها رئيسها • وعن طوارق الهجار ( جنوب الجزائر ) فينقسمون الى ٣ قبائل ، هي : كل دولة ، وتيغية ملت ، وطيطوق ، وأنظر ص ٣٥ ــ ٣٧ ــ عن طبّة العبيد التي علبها حراثة الأرض ، فهسم الحراثون ، الى غير ذلك من امتهان : الحدادة والنجارة والإشارة الى انهم يتحولون في فترأت معمنة الى تجار يبيعون منتجاتهم لأهل الواحات نظير ما يحتاجونه من التمر والملابس والأسلحة والأدوات المنزلية حتى أنهم يسيطرون أقتصاديا على الواحات •

(٥٣) هاينز ، طرابلس ، في المصبور القديمة ، ص ١٨ ــ وأنظر اسماعيل العربي ، الصحراء الكبري ، ص ٣٤ ـ - ٣٥ - ٩

عن تأثيرات وافدة من أورروبا عبر التاريخ ، عن طريق الوندال والقوط وغيرهم من جماعات أهل الشمال ( النورمان )(<sup>30</sup>) · هذا ، ولو أن الدم الأسود كان يفد الى الشمال بشكل طبيعى ، عن طريق اباضية زويلة بعنوب ودان – الذين كانوا يجلبون أنواعا من السودان ، من : البريين ، والمرويين ، كما كان أهل كوار جنوب زويلة ، يأتون بأنواع أخرى ، الى جانب أن ملوك السودان كانوا يبيعون أبناء بلادهم من غير شيء ولا حرب(<sup>00</sup>) ·

أما عن صفات السودان بعامة فهى التى عرفها اليونان قديما بشكل علمى عن طريق جالينوس ، الذى يعدد لهم ١٠ (عشر) خصال ، هى : الشعر المفلفل ، وقلة اللحية واتساع المنخار ، وسيماكة الشفتين ، وقوة الأسنان ، ورائحة الجسد (الزفرة) ، وسواد البشرة ، وخروج الأذنين ، وطول عضو الذكورة ، وأخيرا الميل الى الفرح والضجيج (٥٠) •

وهكذا امتزج البيض والسود في الصحراء ، ما بين الجنوب والشمال ، وأصبح اللون البرونزى ( البني ) هو الميز لأهل الصحراء المغربية ، تماما كما هو الحال عند العرب في صحرائهم التي يحف بها السؤدان الشرقي عبر البحر الأحمر ومضيق باب المنسدب ، حيث البجاه ، الأسسد سوادا من الحبشة الذين يتميزون بلون بشرتهم الوسط ، ما بين البياض والسواد ، مثل العرب ( الاصطخرى ، ص ٣١) ، وخير مثال لهذا النموذج الصحراوى الوسط ، بين الرجل الأبيض والرجل الأسود ، هم سكان المرتفعات الوسطى في أقاليم الهقار ( المجار ) وآير وتشاد حيث الطوارق الملثمون من المغاربة البيض أصلا ، أو في تيبستي حيث التبو (Tebou) ممثلو أهل الصحراء المقدماء من الجنس الحبشي أصلا ،

<sup>(</sup>٥٤) نفس المعدد ٠

<sup>(</sup>٥٥) اليعقوبي ، ص ٧٤٥ •

<sup>(</sup>۱۵۱) م٠ دیلانوس ، الزنرج ، ( بالفرنسیة ) ، ص ۱ (Maurice Delafosse, Les Nègres, Ed. Reider, Paris)

وقارن ابن رسته ، ص ٩٩ ــ ١٠٠ ــ حيث النص على ان ساكنى هنطقة خط الاستواء سسود الالوان بسبب الحرارة والجفاف ، وأن شعورهم قططة ، وأبدائهم تحيفة ، وطباعهم حارة ، وفي أخلاقهم الجفاف والذكاء .

# الوحدة العرقية الصغرى : الأسرة أو البيت :

الدارج عند قدامى الكتاب: استعمال المسكن للتعبير عن الأسرة أو الوحدة الاجتماعية النواة لدى شعوب البدو، سواء الافريقيين البربر، أو الآسيويين الترك والبيت البدوى اما أن يكون خيمة أو خباء من الشعر أو الصوف أو الوبر، وهو الدارج، أو من جلد الحيوان أو من الأعشباب وفروع الأشجار وهو ما يسمى « بالخص »، وبخاصة فى منطقة الساحل وأعشاب السفانا، أو من الألياف الخشنة النامية بين براعم النخيل العليا، كما فى الجنوب المراكشى(٥٠).

وفى تفضيل الرجل الصحراوى للخيمة على البيت المبنى ، ينسب الى الطوارق انهم يسمون البيوت والمنازل المبنية « قبور الأحياء »(٥٠) ، ومن الواضح أن الطوارق جنوب اصبحراء شاركوا انسودان فى طراز مساكنهم التى عرفت حديثا بأنها أكواخ مستديرة الشكل تنتهى بسقف مخروطى ، أو حظائر مربعة ( أو سقائف ) ذات أسقف جمالونية ( هرمية ) مغطاة بأفرع الشجر وورقه العريض أو الأعشاب الطويلة(٥٩) ، أما عن الأثاث والرياش فى خيام الملثمين وأخصاصهم ، فليس لدينا من مرجع عن طبيعتها الا معلومات القدامى من أصحاب رسوم ما قبل التساريخ ، ومن مؤرخى اليونان والرومان أو من الكتاب المتأخرين من العصور الحديثة المبكرة ، قبل اليونان والرومان أو من الكتاب المتأخرين من العصور الحديثة المبكرة ، قبل مشاهدات المعاصرين ، فالفراش نوع من مواد بناء الخيمة أو الحس ، فالنوم على بسط وبر الجمل أو على حصر الخيزران الناعمة(٢٠) ، والأوانى المنزلية مما لا يستخدم فى الطبخ ، من : الخشب أو الجلد أو بيض النعام(٢١) ،

والمهم أن البناء القبلي يقوم - بعامة - على أساس الروابط العاصبة

<sup>(</sup>٧٧) انظر فيما سبق ، ص ٦١ ، وقارن ابراهيم العوام ، الصحراء ، وسوف ، ص ٨٢ ، ٨٤ سحيث مساكن زنانة من زرائب الحلفاء القائمة على أعمدة خشب الأزل والمرخ أو من جريد النخل التي تسمى طرود ، كما عرفوا البيوت المبنية من طين الشطوط ، ذات الأبواب المعمولة من عصى مشدودة بأسيار من جلود الابل أو غيرها ، وانظر ليون الافريقي ، الترجمة ،

ص ۱۷ وه ۱۳۷ ، والبيت بالبربرية الطارقية « تازقی » ، انظر البكری ، ص ۱۵۷ . (۸۵) اسماعيل العربی ، الصحراء الكبری ، ص ۲۰۸ ، وهو قريب من تسمية بعض

أمل الخلبج حاليا ، شقق الوافدين بانها صناديق ( صغيرة ) . (٥٩) ديلافوس ، الزنج ، بالفرنسية ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٦٠) ليون الافريقي ، من ٦٧ .

<sup>(</sup>٦١) هاينز ، طرابلس في العصور القديمة ، ص ٢٠ ،

فى خط الذكور ، بينما تحل المرأة وأهلها فى مكانة تالية ، أما عن تكوين الأسرة فانه يقوم على قاعدة الزواج – الداخل – فى العائلة أو العشيرة ب وتبعا لعرف تعدد الزوجات الذى يؤدى الى الاندماج التام بعد مدة ، وبطبيعة الحال فان الأسرة رغم كونها الوحدة النواة ، فانه لا يعتد بقيمتها الاجتماعية وان تحولت الى عائلة كبيرة تحوى ثلاثة أجيال أو أربعية ، وذلك أن الحى بمعنى مجموع العشائر هو الذى يكون « الحى » أو الوطن الأصغر ، الذى يمكن أن يكون مستقلا ، بل ويفرض سلطانه على بقية الأحياء والعشائر ،

#### النظام الأموى ( الماتريارقي ) :

والظاهر أن طبيعة الحياة البدوية في الصحراء ، هي التي أملت النظام الأموى الذي يعنى سيادة الأم في الأسرة ، عكس النظام الأبوى (البطريارقي) الدارج في مجتمعات الريف والحضر ، فالرحلة بعيدا ، سواء للرعى والسقيا ، وخاصة بالنسبة للجمال أو السفر مع قوافل التجارة يضع المرأة الباقية في الدار أمام مسئولياتها ، ليس في ادارة البيت وشئون الصغار والمسنين فقط ، بل وفي الدفاع عن الحمي اذا ما اضطرتها الظروف الي ذلك (١٣٦) ، ولما كانت التفرقة الأولية بين قيمة الرجل والمرأة قائمة على القوة الاقتصادية ، فأن تقسيم العمل في المجتمعات البدوية يظهر الأهمية النسبية الكبيرة للمرأة ، فأذا كأن الرجل هـو راعي الجمل بالامتياز فأن المراق هي راعية الغنم والماعز بالتخصص ، كما أنها تشارك الرجل في مراعاة الأبل وسياستها ، وخاصة وقت النتاج ، في فصل الشتاه (١٤) ،

<sup>(</sup>٦٣) وهذا ما يقول به الانثبروبولوجيون ، من : أن كل جماعة قرابية تؤلف في الوقت ذائه وحدة مكانية متمايزة ، وأنه رغم أنتشار أفراد الجماعة القرابية الواحدة الا أن اسم الحماعة يظل مرتبطا بالاقليم الذي يعتبر بمثابة الوطن الاساسي لهم ، بمعني أن الجماعات المحبورة في المكان داخل أرض القبيلة ، تكون مرتبطة بروابط قرابة من درجة معينة • أنظر أحمد أبو زيد ، المجتمعات الصحراوية ، شمال سيناه ، ١٩٩١ ، ص ١٦٨ \_ مع الأخذ في الاعتبار ما قد يكون من الاختلافات بين سكان شمال شرق افريتيا (سيناه ) وشمال غرب القارة (المسحراء الغربية ) •

<sup>(</sup>٦٣) أنظر فيما سبق ، عن قصة اللثام ، ص ٨٠ ، هـ ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٦٤) أنظر ( مع الغارق ) أحمد أبو زيد ، المجتمعات الصحراوية في شمال سيناء ، ص. ١٧٩ - حيث ما للمرأة من قيمة اقتصادية كبيرة ، وذلك في توزيع العمل بين النساء والرحال ، ورغم ذلك فالمجتمع يسسوده النظام الأبوى بمعنى سسيادة الرجل ـ وهو الأمر =

وعلى الرغم مما عرفته المرأة من المركز المتميز في المجتمسع الطارقي قديما وحديثا ، من حيث العمل ، والسفور ، والتمتع بقدر واضح من الحرية في معاملاتها العاطفية ، فمن الواضح أيضا أن تلك الحرية كانت شكلية ، وأن السيطرة كانت للرجل ، حقيقة أن بعض النساء قد وصلن الى مركز الزعامة كالكاهنة قديما ( انظر ج ١ ص ٢١٧ ) أو أن بعض عظماء الرجال من أهل الحرب والسياسة انتسبوا الى أمهاتهم ، كما هو معروف عند المرابطين ، من ابن فاطمة وغانية أوفانو مما يأتي ذكره أيام بني تأشيفين ( ص ٣٩٦ ، ٣٩٢ ) ، الا أنه لم ينبغ من نسساء الملتمين نابغة ، كما كان المال عند الترك ، من : شجر الدر ( عند الماليك ) وتركان خاتون ( عند السلاجقة ) أو خواتين السلطان ( عند ترك القرم ) ، أما عن نموذج زينب النفزية ، زوجة صاحب أغمات ثم زوجة زعيم المرابطين « أبوبكر بن عمر » وبعده يوسف بن تأشفين ، فانها لم تكن صنهاجية بل زنانية ( ما بعد من صنه عوسه عن تأثر ك ٢٥١ ) .

والمهم أن ذلك المجتمع « الأموى » الافريقى ، أى الذى يقيد المرأة كعضو عامل فى المجتمع ويحترم مشاعرها كانسان عاقل له حقوقه المساوية لحقوق الرجل بالرضا والاختيار ، استوحى مبادى عقوق الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة من مصر القديمة ووادى النيل (٦٠) ، ومن هناك انتشرت الى سودان النيل بين البجاه والزنج والحبشة ، والى شمال أفريقيا من حيث انتشرت الى الصحراوات الوسطى ، وصارت من ثوابت العادات والتقاليد في الصحراء جنوبا ، وفي السودان الغربي الذي كان يزهو بنسائه (٦٦) ، في الصحراء جنوبا ، على ٢٥٠ ميلا شرق سجلماسة كانت بمثابة منطقة فرغم أن بلدة تسابيت ، على ٢٥٠ ميلا شرق سجلماسة كانت بمثابة منطقة العزال صحراوية ، حيث يوصف أهلها بأنهم زنوج ، فان نسائهم يوصفهن بالجمال وان كن سمراوات (٢٠) ، أما سجلماسة ، على خط التقسيم الحدى بين عالمي البيض والسود ، فقد كانت سوقا رائجة ، ومدرسة متخصصة

<sup>=</sup> المستنرب • وأنظر ص ١٨٧ ـ حيث الرعى والعناية بالقطيع ، يعلم الفتاة الدقة والحرص ، وحسن استفلال الوقت ، والتعرف على طبائع الحيوان والتعامل معه برموز الأصوات والاشادات التي يدركها ، كما كان للنساء خبرة في عمليات توليد النوق ، دون الرجال •

<sup>(</sup>٦٥) انظر جوتييه ، ماضي شمال افريقيا ، ص ٣٤ وما بعدها ـ حيث الأثر المصرى المشكل عام ، وانظر الصحراء ، ص ١٤٥ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٦٦) ابن بطوطة ، الرحلة ، ج ٢ ص ٧٧٧ ، وأنظر شكل ٩ ص ميث ١٠ امرأة بربرية سافرة تماما وبصحبتها خادمتها ( أسيرتها ) السودانية ١

<sup>(</sup>۱۷) ليون الافريقي ١ مس ١٠٥ مه ٧١٠٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل رقم ١٢ \_ امراة بربرية ( مغربية ) وبصحبتها خادمتها ( اسيرتها )

لتدريب الجوارى من البيض والسود ، على مختلف أنواع الخدمات المنزلية من الأطعمة أو الترفيه(٦٧ م) •

أما فى السودان فكانت النساء فى بعض مواطن العراة يترددون على الأسواق ( الدولية ) لا تستر الواحدة منهن الا عورتها بسيور من الجلد المضفور(٦٨) .

## حرية المرأة في النظام الأموى:

والظاهر أن النظام الأموى الذى كانت تعرفه كثير من قبائل الطوارق والذى يسمح بنوع من الحرية للمرأة البربرية ، كان سببا فى ظهور أدب قصصى موضوعه العاطفة بين الرجل والمرأة من انسانية رفيعة ، وشهوانية وضيعة ، وهنا لا بأس أن يكون للنزاعات التاريخية بين العرب والبربر ، وما نتج عنها من اتجاهات شعوبية مناهضة لأحد الفريقين أو الآخر ، أثر فيما يظهر من تحريف لبعض هذا القصص الذى يقتضى أن يكون ذا أهداف نبيلة فى أصوله الأولى وان كانت النبالة والوضاعة نسبية ـ كما هو الحال بالنسبة للحقيقة ،

وهنا يمكن الاشارة الى ما يقال من جريان عادة اكرام الضيفان بتقديم بعض نساء الأسرة لهم • وفي هذا الشان يقدم لنا الادريسي رواية عن مدينة

<sup>(</sup>۱۸۷م) أنظر البكرى ، ص ۱۵۸ ، ۱۵۹ حيث كان يجلب من أودفست جوار حسبان ألوجوه بيض الألوان ، مائسات القدود لا ينكسر لهن نهرد ۰۰۰ ، لعالف ضخام الأرداف ۰۰ ، المستمتع باحداهم كانه يستمتع ببكر أبدا ٠ هذا كما كان العدول من مشايخ فاس ، وجبل نفوسة ، ويروون المطرف عن مشاهداتهم في جمال نسباء أودغست ذوات الخصور اللطيفة والأرداف العظيمة ، الأمر الذي كان يسمح لولد الواحدة منهن الطفل بالدخول تحت خصرها والنفوذ من الجهة الأخرى ، وأنظر الاستبصار ، ص ٢١٥ حيث كانت تجلب سيودانيات طباخات محسنات في عمل أصناف الحلوات من الجوزينقات واللوزنجات والقاهريات ، من طباخات والقطائف ، يزيد ثمن الواحدة منهن على ١٠٠ ( مئة ) دينار وأكثر • وقارن الادريسي ص ٢٨ حيث السوس حيث : نساء حاذقات في الصناعات ٠ أما عن نساء تادمكة ، شرق أودغست ( الاستبصار ، ص ٢٢٤ ) فقد اشتهرن بأنهن فانقات الجمال حتى قبل انهن أجمل نساء العالم •

<sup>(</sup>٦٨) الاستبصار ، ص ٢٣١ ـ حيث الاشارة أيضا الى ان النساء كن يحلقن شعر الرأس ويطلقن شعر الهانة ، ومن النكت الطريقة في هذا الشأن ما يروى من أن واحدة منهن عبرت لاحد التجار عن اعجابها بلحيته الكنة الطويلة حتى أنها تمنت لو كانت ملثها في عانتها ، الأمر الذي أثار حتى الرجل وغضبه ـ عندما ترجمت له مقالتها ـ حتى شنع في سبها ،

أذكى ، وهى جوجدم باللغة الجناوية (السودانية) ، والتى تعتبر سرة وطن وتبائل مسوفة ولمطة ، وعقدة المواصلات الى مدن سلى وتكرور وغانة ، تقول على لسان من دخلها ـ دون التعريف به ـ « ان النساء اللاتى لا أزواج لهن عند (سن) الأربعين ، يتصدقن بأنفسهن على من أرادها »(٦٩) • وإذا كان مثل هذا اللقاء يمكن أن يعتبر نوعا من زواج المتعة الذى عرفه الشيعة في المغرب ، فأن تلك الرواية عند ما تتحور بحيث تعنى : أن المرأة هى التى كانت تختار الرجل الجميل أو الشيجاع وتستضيفه لكى تأخذ منه نسلا متميزا يمنع من ذلك (٧) ، وأن كان من المقبول أن يكون الأمر متعلقا أصلا باستضافة بعض التجار العابرين من أجل البيع والشراء ، وهم فى الطريق الله السودان أو العودة منه .

والحقيقة ان ما يقوله الحسن الوزان عن نساء الملثمين يمكن أن يكون "قرينة على اتجاهات شعوبية عند أصحاب تلك الروايات ، مناهضة للبربر • فوصف النساء المغرى من حيث أنهن بدينات ، ذوات أرداف (تقيلة) وأثداء المعدة ، وقوام حقيق (٧١) ، يتبعه القول أنهن لطيفات عند الحديث ، يمدن "اليك أيديهن ، ويندفعون في الملاطفة الى حد السماح بتقبيلهن دون التمادي في خلك ، فالرجال يقتلون لأسباب مثل هذه (٧٢) •

<sup>(</sup>٦٩) المغرب العربي ، تحقيق محمد صادق ، ص ٧٥ ـ ٧٦ .

<sup>(</sup>٧٠) أنظر الاستبصار ، ص ٢٢٣ - حيث الاشارة الى أن نساء تادمكة فائقات الجمال ، واتباع ذلك بالقول ان الزنا عندهم مباح ، وان النسوة هناك يتصارعن على الرجل الجميل أيتهن تحمله الى منزلها ، وقارن هاينز ، طرابلس في العصور القديمة ، ص ٢١ ، الهامش حن عادة تعدد الزوجات بين بعض قبائل الصحراء قديما ، حيث الاشارة الى أن هيرودوت يقول أن قبائل النزامون كانت تمارسها بشكل دارج ، مع الاشارة الى أن المبالغة في حرية المرأة تبل الزواج لدى هذه القبائل ربعا كانت بسبب عدم معرفة اليونان والرومان لعادة تعدد الزوجات ،

<sup>(</sup>٧١) ليون الافريقى ، الترجمة ، ص ٦٩ ، ه ١٤٢ - حيث الاشارة الى أن هذا الوصف خاص بالنساء عند القبائل الارستقراطية ٠

<sup>(</sup>٧٢) نفس المصدر والصفحة ، وه ١٤٢ ـ حيث النص على السماح للرجال بزيارة النساء والملاطفة الخفيفة ، اما الاتصال الجنسي فعقوبته تصل الى الاعدام ، ومثل هذا معروف عند جماعات البدو الأخرى سواء في صحراوات افريقيا أو آسيا ، وعن عادة اللقاء بين الشبان والشابات عند الطوارق المعاصرين ، أنظر محمد سعيد القشاط ، التوارق ص ٨٩ ـ حيث اللقاء في الأفراح والمرأة سافرة والرجل ملثم ، وص ٩٠ ـ حيث السمر في الصحراء : من : ايتاد النار ، والمرأة سافرة والرجل ملثم ، وص ٩٠ ـ حيث السمر في الصحراء : من اليتاد النار ، والمرأة سافرة والمراء عنداء عنه الفراح عدما عنه المراه عنه المراه على الزواج عدما عنه المراه عنه المراه عنه المراه عنه عنه النهاء حتى الفجر ، ص ١٥ ـ حيث يتم الاتفاق على الزواج عدما على النهاء عنه المراه المراه عنه عنه عنه المراه عنه المراه عنه عنه عنه المراه عنه المراه عنه المراه عنه المراه عنه عنه عنه عنه عنه عنه المراه عنه عنه المراه المراه عنه عنه المراه عنه الم

هذا ، ولقد انتشرت عادة تحرر المرأة هذه ، من الشمال الى الجنوب, السودانى حيث لاحظها ابن بطوطة فى رحلته الى مألى فى ايوالاتى ( ولاتة ). التى حلت محل أودغست ، حيث سمح لنفسه باستنكارها ، ولكنه قوبل برد مضيفه بأن المهم فى استقبال المرأة لصديق من الرجال هو العفقة. والسلوك القويم ـ عكس سلوك التستر الفاسد (٧٣) .

## كتابة التيفيناغ(٧٣ م):

وفي اطار النظام الأموى يمكن وضع لغية البدو الملتمين في العصر الوسيط وخلفائهم الطوارق المعاصرين ، وخاصة خط تلك اللغة التي لم تعد مستعملة كتابة منذ الفتح الاسلامي الا بشكل عرضي ، وسط الحط العربي واللغة العربية ، وسيلتا التفاهم على المستوى الرسمي بشكل خاص ، ومن الواضح أنه على عكس ما قد يظنه البعض من أن اللغة العربية \_ بصفتها لغة القرآن والاسلام \_ هي التي وضعت حدا لاستخدام اللغية والكتابة البربرية ، فالصحيح أن البربرية كانت قد اضمحلت تماما في أعقاب الحكم الروماني لبلاد البربر ، كما كانت الكتابة قد ضاعت تماما(٤٧) ، على امتداد الف سنة تقريبا ،

فعند وصول العرب الى المغرب الأقصى ( في النصيف الثاني من القرن الد ٧ م ) كانت الرطانة اللاتينية متغلغلة بين البربر حتى قلب الصحراء في بلاد الجريد وامتداداتها بالجزائر ، وفي واحات المغرب الأقصى ، أما النف البربرية فكانت لاجئة في مناطق الانعزال الجبلية والصحراوية ، كما في جبل نفوسة وجزيرة جربة والقبائل ( بالجزائر ) ، وفي جبسال مراكش ( السوس الأقصى ) (٧٠) ، حيث أن جبل « درن » يعنى « جبسل الجبسال »

<sup>=</sup> يتأكد الشاب من حب صاحبته له ، وكيف يتم ذلك ٠٠٠ ، وإنظر أسمية أبو زيد ، المجتمعات الصحراوية ، شمال سيناء ، ص ١٨٨ . حيث النص على أن المجتمع يسمع للمرأة ( قبل الوواج ) بالحروج للرعى ( السرح ) في الجبال والأودية ، وأن القانون العرفي ونسق القيم السائدة تعمل على الحفاظ على كرامة المرأة ، حيث اعتراض طريق الفتاة الراعية يعادل الاعتداء على العرض ، وص ٣٠١ . حيث النص على العقوبات المشددة بالتسبة للاعتداء على المرأة ، وأن كانت لا تتجاوز الغرامات الشدية على كل حال ه

<sup>(</sup>۷۳) الرحلة ، تحقبق على الكتائي ، ج ٢ ص ٧٧٧ ٠

<sup>(</sup>۷۳ م) انظر ہے ۱ سی ۱۱۰۰

<sup>(</sup>٧٤) ليون الافريقي ، ص ٧٩ ·

<sup>(</sup>٧٥) انظر ليون الافريقي ، ص ٨١ ـ حيث النص (٠ في القرن السـ ٢٦ هـ ) على أن حي

(ما سبق ، ص ٦٩ ، هـ ٣٤) وحيث « نول » أو « نون » على حافة الصحراء -تعنى الابرة بالبربرية القديمة(٢٦) •

واللغة البربرية ( الافريقية عند حسن الوزان ) تسمى عادة « أوال أمازيغ ، أى اللغة النبيلة ، من حيث هى لغة الفرسان ، وهى واحسدة من مجموعة اللغات الحامية والافريفية • واذا كان بينها وبين اللغه العربية شىء من التشابه ، فالرأى أن ذلك نتيجة الاحتكاك الحضسارى ، وليس بسبب القرابة العائلية ( اللغوية )(٧٧) •

والمهم من كل ذلك أن الفضل يرجع الى النساء فى الحناظ على اللغة البربرية فى مناطق الانعزال ، سواء فى الجبال منها او الصحراوات أو الجزر، حيث بقيت المرأة بعيدا عن مراكز العمران العربية ، وتأثيراتها الحضرية على المستويات الرسمية والشعبية ، لا تعرف الا لغتها الأم التي كان يتلقنها الأطفال حتى سن الشباب (ج ١ ص ١١١) ، وهو الأمر المقبول بالنسبة لانتشار العروبة ، ليس فى المغرب البربرى فقط ، بل وفى المشرق الايرائى، حسبما نرى أيضا ، والأهم من ذلك هو أن المرأة البربرية احتفظت ببقايا الكتابة الافريقية ، ممثلة فى الرموز المستخدمة فى الوسسم الذي كان يستخدم لأسباب طبية علاجية أو لأسباب أخرى مثل تلك النقوش المستخدمة فى ذلك النوع من الحناء السائلة (كالحبر الشينى البنى) ، التي عرفها

<sup>=</sup> ضياع الكتابة الافريقية منذ ٩٠٠سنة ، واستعمال الحروف العربية بدلا منها ، وص ١٩١ - حيث كان انتشار اللغة البربرية حتى جزر الكنارى ( الخالدات ) ، وفي أواسط الصحراء الكبرى ، وغي غربها ٠

<sup>(</sup>٧٦) ليون الافريقى ، الترجبة ، ص ٥٢٥ ، وهنا يمكن القول أن آخر هجبوعة هوحدة لغويا تتكلم البربرية هى الموجودة فى الصحراء ، وأن لهجة أهل الصحراء هذه تنتسب من حيث التركيب اللعرى الى لهجة قرى جبال الأطلس الغربية ، أنظر لارنود ، الجزائر ، بالمولسية ، من ٦٦٠ .

المصريون باسم « حنة الزرافة » ، والتي كانت تزين أيدى النساء وأرجلهن في المناسبات الفرحية وخاصة زواق العروس « ليلة الحناء » •

والمعروف أن هذا اللون من زينة الحناء الذي كان منتشرا لدى عامة أهل الاسكندرية ( باب المغرب ) وربما لدى غيرهم ، كان مركبا من وحدات زخرفية صغيرة الحجم مما يشبه حروف الكتابات القديمة ، من : نبطية وثمودية وصفوية ( أو ديموطيقية )(۷۷ م) • ولهذا يرى البعض أن ذلك الطراز من حروف زخرفة الحناء النسائية لدى الطوارق بصفة خاصة ، والذي يسمى « تيفيناغ » هو آخر تطور لأشكال الكتابة البربرية(۸۸) •

وهكذا يمكن القول أن الصحراء ، على مشارف القرن الحامس الهجرى

(۷۷م) انظر الاستبصار ، ص ٥٨ ... ٩٩ وم ١ ... حيث تخطيف لدلم المصرى القديم مع مفارنة بالحروف العربية ، حسبما تصورها مؤلف القرن ١٢ م المغربى ، وعن الاثر المعري القديم في الصحراء الافريقية الكبرى ، انظر جوتييه ، الصجراء ، ص١٤٥ وما بعدما ، وعن ليلة الحنة في مصر الحديثة ، انظر ا ، و ، لين ( Lane ) ، عادات وتقاليد المصرين المحدثين (من مكتبة د ، عبد المحز ) (Manners and customs of the Modern Egyptians) مكتبة د ، عبد المحز ) من المحدثين المنات المائية المادية في شكل عجينة يابسنة دون اشارة الى حنة الزرافة من السكال مدون من المؤلف بالحنة المادية في شكل عجوب ) مزوقة بحنة الزرافة أي اشسكال مندسية متنوعة مع حروف كتابية واضحة ... من كتاب : فاطمة برئيس Bernisse بعنوان : جنس ، فكو ، اسلام ب مجموعة : المرأة والمجتمع ، ، ترجمة فرنسية عن الأمريكية ... صورة الخلافي ... من مكتبة أحمد أبو زيد ،

(۷۸) انظر ج ۱ ، ص ۱۱۰ وما بعدها ، وقارن ليون الافريقي ، ص ۸۰ وه ۸۰ ، وص ۸۱ ، وه ۱۹۱ – حيث النص على ان التنفيناع لدى الطوارق هي الكتابة اللسية البربرية في شكلها الحديث أو أنها مشتقة منها على كل خال ، وقارن لارتود ، الجزائر ، بالفرنسية ، ص ۲۷ – حبث احتمال أن تكون كتابة التيفيناع من أبجدية اللببين ، وهي كتابة الطوارق ، وخاصة النساء ، اللاتي يمارسنها بتخيط التلامبذ الصغار المبتدئين ، وهي ما زالت باقية ، على كل حال ، وأنظر شكل(۱۲) نقش الحناء في يد العروس في المغرب ، صورة الغلاف لكتاب ه فاطمة برئيس ، (Fatma Bernisse) ، الجنس والفكر والاسلام (Sexe Ideologie ) ، الجنس والفكر والاسلام الكتابة ، من : المدائرة والمثلثات ( دلتا ) والخطوط التنوجة في اشكال دائرية أو مدببة أو متقاطمة ، في التطريز الزخرفي « للشال » أو « الطرحة » النسائبة ، من عمل راحة سيوة ، كمسا يروي بعض أبنائها ( أحمد السنوسي معرف ) م

(١١ م)، كانت مركز جذب للتقاليد المغربية القديمة وحفظ لها، في مقابل بلاد العمران السمالية التي صارت مركز قلقلة وطرد، نتيجة للصراع بين القبائل الصنهاجية والزناتية، تحت رايات القوى المتنافسة من الفاطميين في أفريقية والأمويين في الأندلس، الأمر الذي ازداد اشتعالا بقدوم الهلالية الى المغرب تحت تهديد الفاطميين وترغيبهم، وذلك ما يقتضى التعريف بأحوال أهل الصحراء الملثمين الثقافية والدينية من حيث كونها المدخيل الطبيعي لفهم أصول حركة الاحياء المرابطية،



شكل رقم ١٣ - كف امرأة (عروس) مزوق بحنة الزرافة في أشكال معدد المراة متنوعة مع حروف كتابية واضحة

#### مقسيمات الحركة المرابطية:

#### خريطة الصحراء الثقافية مع مطلع القرن الخامس الهجرى ( ١١ م ):

يتطلب رسم خريطة ثقافية لصحراء المغرب السكبرى قبيل ظهسور المرابطين ، قبيل منتصف القرن الخامس الهجرى ( ١١ م ) أن نتعرف عسلى المراكز العلمية المحيطة بالصحراء ، والتي كانت على صلة بهسا عن طريق خطوط القوافل ما بين الشمال حيث حضارة المتوسط الاسلامية ، والجنوب حيث حضارة السودان الافريقية والمتطورة تحت التساثيرات الاسسلامية الموافدة ،

وأول ما يلاحظ هو أن قبائل الصحراء في ذلك الوقت ، ورغم دخولها في الاسلام منذ فترة مبكرة ، فانها لم تكن تعرف من الاسلام الا واجهته السطحية من حيث كونه دين التوحيد الالهي في مقابل التعددية في عبادة الأصنام أو الكواكب والنجوم مما كان يعرفه الصابئة أو عبادة الناد المجوسية ، أو السحر والشعوذة مما يدخل في عبادة الأرواح من خيرة وشريرة ، أو الطوطمية حيث عبادة الحيوان من داجن ووحشي ، مما يرجى خيره ويتقي شره ، وليس من المستغرب أن كانت مثل هذه الممارسات موجودة ، وخاصة في المناطق المنعزلة حيث كان لها أثر في تحوير الفكر الاسلامي وتحريفه ، في كثير من المناطق المنقطعة ، والتي كانت أرضا صالحة لانتشار المذاهب المعارضة لدولة الحلافة ـ ان لم نقل للسنة والجماعة ،

ونظرة خاطفة على خريطة المغرب الدينية توضع أن الصحراء الكبرى كانت واقعة تحت ضغوط المذاهب الشيعية والخارجية بفرقها المختلفة ، منذ وقت مبكر · فمذهب الزيدية ( الشيعى المعتدل ) بدأ ينتشر على حسدود الصحراء بفضل جهود الأدارسة الذين بنوا مدينة تامدلت على مسافة الدين بنوا مدينة تامدلت على مسافة الدين وطن الملتمين من بنى ترجا (الطوارق)(۱) ·

<sup>(</sup>۱) انظر اليعقوبى ، ص ٣٥٩ ـ حيث أسسها عبد الله بن ادريس العلوى ، فى موضع تحيط به مناجم الذهب والفضة ، وان أهل المنطقة هم بنو ترجا • وتضيف الرواية ان الطريق الى بلد غشت ( اودغست) فيه المنازل ، وفيه ملك لا دين له ، يغزو بلاد السودان وممالكهم • وقارن البكرى ، ص ١٦٣ ـ حيث مناجم الفضة دون لاهب •

والظاهر أنه منذ هذا الوقت بدأ التشييع الفساطمى الاستماعيلى فى الانتشار فى سفوح جبال أطلس الصحراوية ، فى منطقة تازرارت ، حيث منجم الفضة القديم الذى كان يستغله الصنهاجيون من بنى ماغوس ، وبنى المناس ، والذين كانوا قد اعتنقوا جميعا مذهب الاسماعيلية ( الروافض ) المناس ، والذين كانوا قد اعتنقوا جميعا مذهب الاسماعيلية ( الروافض ) الفاطمى على أيدى بعض دعاة المذهب القادمين من نفطة ( من بلاد الزاب ) قبل دخول أبى عبد الله الشيعى أفريفية ، هذا ولو أنه يفهم من الرواية أن الأدارسة كانوا قد نجحوا فى اكتساب هؤلاء الاسماعيلية الذين عرفوا باسم البحلين عندما نشروا بينهم فكرة أن الامامة تكون فى ولد الحسن ، وليس الحسين (٢) ، هذا ولو أن التشيع الفاطمى لم يلبث أن كانت له الغلبة فى قلب صحراء المغرب الأقصى حيث تمت الهيمنة على مدينة سجلماسة التى على امامة الحسين ، الامام المستقر ، عرف ذلك المذهب فى الفاطمى ، المبنى على امامة الحسين ، الامام المستقر ، عرف ذلك المذهب فى قبيلة مراسة اصنهاجية ، القاطنة فى مدينة بوغرات ، جنوبا بالسودان(٤) ، قبيلة مراسة اصنهاجية ، القاطنة فى مدينة بوغرات ، جنوبا بالسودان(٤) ، كما كان سكان مدينة تيويوين فى بلاد السوس شيعة جعفرية (اثنا عشرين) ، مقابل أهل تارودانت المالكية الحسوية (٥) ،

والى جانب الشيعة كان الخوارج الصفرية قد سيطروا على حسدود الصحراء في سبجلماسة وتمكنت الأسرة المدرارية من التشبث بها رغم الفتح الفاطمي(٦) • واذا كان التأثير الخارجي غير واضح بين قبائل صنهاجية الصحراء ، فان تجار تاهرت الاباضية كان لهم نجاحهم في نشر الاسلام في السودان (ج ٢ ، ص ٤٠٦ وه ٣٩٢) • ومن بين الاباضية من تجار أودغست ، أهم مركز تجارى جنوب الصححراء في القرن الرابع الهجرى (٠١ م) ، أبو رستم النفوسي الذي تروي له بعض مشاهداته الطريفة في بلاد السودان(٧) •

والى جانب خصوصيات مذاهب المعارضة الشيعية والخارجية ، كان

<sup>(</sup>٢) البكرى ، س ١٦١ •

<sup>(</sup>٣) انظر ج ٣ ص ٩١ ، ٢١٧ ، ٣٤٣ •

<sup>(</sup>٤) الاستبصار ، ص ٢٢٤ ـ حيث كان تفسير المدعاة لصوت طائر هناك ، بأنه يعبر عن النداء بمقتل الحسين في كربلاء •

<sup>(</sup>٥) الادریسی ، ص ۷۸ – ۲۹ •

<sup>(</sup>٦) ج ٣ ، ص ٢٣٧ ... حيث تحولت الامارة في سجلماسة الى خلافة •

<sup>(</sup>۷) البکری ، ص ۱۵۸ ـ ۱۵۹ ـ عن محاسن نسساء أودغست ٠

للصحراء خصائصها المبيزة مما يتمثل في التنظيمات الاجتماعية والأنساق المرفية والعادات والتقاليد ، اضافة الى ما سبقت الاشارة اليه من نظهام الأسرة الأموى ، وما كان للمرأة من الحرية عند بربر الصحراء ( ما سبق ، ص ١٢٥) ، وما كان دارجا من اجراءات التحقيق مــع المتهمين في جرائم السرقة وغيرها ، مما يشبه نظام المباهلة أي الحكم الالهي ( الأوردالي : (Ordalie) ، مما نراه من عادات الصحراويين عند البكري (V م) · فالادريسي ( منتصف القرن الـ ٦ هـ/١٢ م ) ، يصف أهل السوس ـ دون تفرقة بن السنة والشبيعة - بأنهم أرق الناس عيشا ، وانهم يشربون نوعا من النبيذ الحلو المذاق ، المعد من عصير العنب المطبوخ ، والذي يعرف بالأنزاز ، ويسكر سكرا عظيما • وفي أواخر ذلك القرن كان أهل السوس متخصصين في عمل أنواع من النبيذ المستخلص من عسل بلدهم الفساخر الذي كان يتطلب شرابه التخفيف بالماء بنسبة ١٦ ( سنة عشر ) مشلا ، ليخرج بديع اللون الأخضر الذي يشبه الزمرد(٨) • ومن الواضح أن شرب حدا النبيذ كان مباحا على أساس ما كان معروفا من تحليـــل شراب بعض أنواع النبيذ(٩) ، على مذهب أهل العراق ، على ما نظن • والذي يلفت النظر أن مثل هذا النبيذ لم يكن منتشرا في القرن الـ ١٦ م/١٠ هـ فقط ، حسب رواية الحسن الوزان ، في بلاد السوس الأقصى ، بلاد السكر وحدها، بل وفي غيرها من قرى جبال درن(١٠) • والمهم هنا الإشارة الى أن ما كان يمارس على تخوم الصحراء من اختراقات للشريعة في مجالات الطعام والشراب ، لم يعرف مثله في الصحراء الفقيرة ، التي ربما كانت في حاجة الى الملح أكثر من احتياجها الى المواد السكرية ، وما يستخرج منها من الأغذبة الكمالية •

أما آفة الصحراء والبدو عامة وفى كل مكان ، فهو الفقر الذى كان يؤدى الى اختراق شرائع الأحوال المدنية ، وخاصة عند القيام باعمال السلب والقتل ، واختطاف الذرارى والنساء ، وخاصة على حدود السودان

<sup>(</sup>۷م) انظر البكرى ، ص ۱۷۰ ـ حيث النص على أنه من سير أهل الصحراء لمتهم أن يعمدوا الى عود فيشق بأثنتين ويشد على صدغيه في متدم رأسه ومؤخره فلا يتمالك أن يقر ولا يصبر على ذلك الضغط لحظة لشدته ٠

<sup>(</sup>٨) الاستبصار ، ص ۲۱۲ ٠

<sup>(</sup>٩) الادريسي ، ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>١٠) ليون الافريقي ، ص ٣٣٦ في فاس ومملكتها ، ص ٣٣٢ في جبال القبائل المختلفة لا حيث الكرم والعسل ﴾ •

- مورد العبيد - : الذهب الأسود في تلك العصور • وهكذا كانت قبائل لمطة وجزولة ، أشهر قبائل الملثمين ( الطوارق ) في مطلع القرن الخامس الهجري ( ١١ م ) ، تغير على قوافل التجار الوافدة على السودان والخارجة ( خمسة ) أيام ( حوالي ٢٠٠ ك٠م ) شمال أودغست(١١) ٠ ولا ندري ان كان نتاج مثل أعمال السلب هذه هي التي كانت تمير سوق منطقة جزولة في القرن الـ ١٦ م والتي كانت تستمر حسب رواية الحسن الوزان لمــدة شهرين ، وان كانت المنطقة غنية وقتئذ بمناجم النحاس التي كانت تصنع منه أوعية بديعة تصدر الى مختلف الأنحاء لمقايضتها بالأقمشة والتوابل والخيول ، رغم وصفه السكان بأنهم أجلاف لا يعرفون العملة(١٢) . وهكذا يلخص الحسن الوزان أحوال الملتمين المعيشمية على أيامه ( القرن ١٦ م ) بانها حياة صيد وسرقة ابل أعدائهم ، وأنهم قوم لا يخضعون للنظام \_ رغم طاعتهم لأميرهم واحترامه ، كما يأخذ عليهم الجهل في الآداب والفنون والمعارف(١٣)٠ وبينما ينصرف الزنوج الى حب المتعهة والمرح والرقص ، يستنكر الوزان عيوب الأفارقة ( البربر ) ، من : الفقر وسرعة الغضب والتعارك ، الى عدم العفة والديوثية ، حتى ينتهي قائلا : « أشعر بالحياء لأن أفريقيا كانت موطنی »(۱٤) \_ ولا ندری ان کانت مثل هذه المشاعر تراود زوار أوروبا والعالم الغربي من الأفارقة بعامة ، بيضا كانوا أم سودا .

حقيقة أن بعض رواد الاصلاح الأوائل من زعماء الملثمين ، مثل يحيى ابن ابراهيم الجدالى قد نص على أن قومه كانوا يعانون من الجهل ، ولا يعرفون قراءة القرآن ولا تعاليم الاسلام الأولية التي يدعو اليها القرآن والسنة (١٠) ، ولكنه من الواضح أيضا أن الصحراء لم تكن خلوا من الحياة الروحية والثقافية ، بفضل مراكز التجارة والحضارة التي كانت بطبيعة الأحوال مراكز العلم والدين ، وخاصة سجلماسة وأودغست بالنسبة للسودان الغربي ، وتادمكه بالنسبة للسودان الأوسط ، في مقابل مركزي الاشعاع الرئيسين في فاس والقروان .

<sup>(</sup>۱۱) البكرى ، ص ۱۹۷ ـ حيث النص : وبهذا الماء يجتمع جميع طرق بلاد السودان ، وهو موضع مخوف تغير فبه لمطـة وجزولة على الرفاق ، ويتخذونه رصدا لهم ٠

<sup>(</sup>۱۲) لسون الافريقي ، ص ۱۵۵ •

<sup>(</sup>١٣) أمون الافريقي ، الرجمة : حميدة ، ص ٦٧ •

<sup>(</sup>١٤) ليون الافريقي ، ص ٩٧ ــ ٩٩ ٠

<sup>(</sup>١٥) القرطاس ، ص ١٢٢ ــ ١٣٢ وما يأتي ص ١٧١ •

فسجلماسة التي زارها ابن حوقل في سنة ٢٤٠ هـ/٩٥١ م ، كانت التر بلاد المغرب مشايخ في حسن سمت وممازجة للعام (١٦) . واودغست التي يعرفها اليعفوبي (في أواخر القرن ٣ هـ/٩ م ) باسسم « غشط » ، كانت في حوزة ملك ملحد (لا دين له ) يحارب ملوك السودان (١٧) ، الأمر الذي انهي. بغلبة ملك غانة عليها والمعروف أن الزناتية والعرب كانوا يكونون الكتلة الكبيرة من سكان أودغست في مطلع القرن الخامس الهجري يكونون الكتلة الكبيرة من سكان أودغست في مطلع القرن الخامس الهجري في تلك النشاطات الألف رجل أو أكثر ، من الحدم المتمرسسين والعبيد في تلك النشاطات الألف رجل أو أكثر ، من الحدم المتمرسسين والعبيد بين الفريقين يعنى التنافس بينهما في الأعمال التجارية ، ومحاولة استثنار بين الفريقين يعنى التنافس بينهما في الأعمال التجارية ، ومحاولة استثنار كل جماعة منهما بالنصيب الأعظم منها ،

وهكذا لا نجد لأودغست نشاطا في ميدان العلوم والفنون ، حتى بعد أن دخلت في طاعة المرابطين • فصياحب الاستبصار ( في أواخر القرن الله ٢ هـ/١٢ م ) يصف أهل أودغست بأنهم أخلاط من الناس من جميم الأمصار ، يسكنون المنازل الرفيعة (١٩) ، دون اشارة الى أي نشاط ثقافي أو علمي بينهم ، مما يعني انشغالهم بأمور التجارة وخدماتها • ومثل هذا يقال عن تادمكة ، شرقي الصحراء على سمت غدامس ، رغم ما يقال من أن اسمها يعنى « شبيهة مكة » ، وأن أهلها مسلمون ، الا أنهم مشغولون أبدا بأمور التجارة وخدمات التجار(٢٠) •

وهكذا لم تكن تسمح طبيعة الحياة الصحراوية البسيطة ، حيث الاشتغال بالرعى أو التنقل على طول طرق التجارة أو حتى الاقامة في مراكزها الكبيرة في حركتها الدائبة ، من الاشتغال بالعلم والثقافة ، وهم لذلك لم يعرفوا النشاط الفكري وحياة التأمل الديني الا في مراكز المغرب الكبرى ، وخاصة في فاس والقيروان ، عاصمتي المغرب وأفريقية ،

<sup>(</sup>١٦) ابن حوقل ط بيروت ( الحياة ) ، ص ٩٦ ، وأنظر الحبيب الجميحاني ، المغرب : الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، ص ٧٥ ، وقارن ليون الافريقي ، ص ٥٠٤ - حيث كان أمل فيقبق ( على بعد ٢٠٥ ك ٠ م شرق سجلماسة ) يتصرف بعضهم بالتجارة في السودان ، وغيرهم يذهب الى فاس للدراسة ليكون اماما أو خطيبا ٠

<sup>(</sup>۱۷) اليعقوبي ، ص ۳۵۹ ٠

<sup>(</sup>۱۸) البکری ، ص ۱۹۸ •

<sup>(</sup>۱۹) الاستبصار ، ص ۲۱۵ •

<sup>(</sup>۲۰) البکری ، ص ۱۸۱ ، ۱۸۲ م

## فاس والقيروان وحركة الاشعاع الاسلامي في مطلع القرن الـ ٥ هـ/ ١١ م :

# تمهيسد :

والحقيقة أن النظرة الفاحصة في سير علماء الدين والثقافة في الفترة ما بين أواخر القرن السـ ٤ هـ/١٠ م ومنتصف القرن الــ ٥ هـ/١١ م ، تبين أن كلا من فاس والقسيروان ، كانت وقتئذ مركزا علميسا مرموقا ، رغم الاضطرابات السياسية التي عمت بلاد المغرب كنتيجة حتمية لسقوط كل من دولتي الأمويين والفاطميين في الأندلس والمغرب ، وقيام نظام حكومات المدن المتفرقة والعشبائر ، المعروف بنظام الطوائف • ويرجـــع الفضـــل في ذلك الى كل من جامع عقبة العتيق بالقيروان ، وجامع القرويين العريق بفاس ، اذ كان كل منهما بمثابة جامعة أو معهد علمي عال في أيامنا هذه ، وذلك بفضل نظام القراءة والسماع والكتابة ، والأخذ عن المشايخ • وبفضل نظام الاجازة ( العلمية ) التي تشبه الشهادات الجامعية الحالية ، مما كان يعطى شفاهة بشكل مباشر في أول الأمر ، ثم صار يعطى كتابة عن طريق المراسلة ، لبعض من لم تتيسر لهم الرحلة لطلب العلم أيضا • ولا بأس أن يكون لنظام الاجازة صلة بنظام المدارس الذي كان قسد ظهر حينئذ في المشرق الايراني ، مركز العلوم والثقافة الذي كان يرفه مراكز العلم في الشام ومصر والمغرب والأندلس \_ فضلا عن الحجاز ، وخاصــة في موسم الحج •

وبناء على المرقع الجغرافي يكون الوضع العلمي في تلك البلاد متناسبا طرديا أو عكسيا حسب القرب أو البعد من هركز المدارس الذي انتقل الى بغداد السلجوقية مع بناء النظامية في أواخر هذا القرن (اله ٥ هـ/١١م) وبذلك تصبح بغداد بحر العلم الذي يفيض على ما حوله ، من أهل الشسام والحجاز ، ومصر ثم المغرب والأندلس · والمهم في حالة الأندلس ان علماءها لم يكونوا ينتظرون وصول التأثيرات العلمية المشرقية الى بلادهم ، بل كانوا يبادرون بالمسير الى مراكزها المشرقية على طريق الحج ، مرورا بالقيروان ، يبادرون بالمسير الى مراكزها المشرقية على طريق الحج ، مرورا بالقيروان ، ومصر (الفسطاط والقاهرة) التي كثيرا ما كانوا يحطون الرحال فيها للأخذ والعطاء ، سواء في طريق الذهاب أو طريق العودة ، وهنا تقدم سير رجال الأندلس ـ الى جانب رجال القيروان ـ معلومات ثمينة عن الأحوال العلمية أو الثقافية الدينية ، مما سيكون له أثره الحاسم على قيام حركة التجديد في

صحراوات أفريقيا الشمالية ، وتوابعها ، على أيدى أهل الصحراء انفسهم من المرابطين الملتمين .

والمهم هنا أن انتقال الخلافة الفاطمية الى مصر سمح للقيروان وعلمائها من أهل السنة وخاصة المالكية ، بتنفس الصمداء على عهد الامارة الزيرية التي كان يهمها التقرب الى أهل البلاد ، ولو بشيء من السنتر أو الخفاء عن أعن عملاء الخلافة في البلاد • وهكذا كانت القيروان أول محطــة رئيسية ينزلها علماء الأندلس الرحالة في سبيل تحصيل العلم وأداء فريضة الحج، فكانوا يأخذون من مشايخها في طرير الذهاب ، ويقدمون لهم ما يحصلون عليه من العلم ، سواء في مصر ( الفسطاط ) التي ظلت منارة لعاوم أهــل السنة ، ومقصدا لطلاب المغرب والأندلس طوالالعصر الفاطمي ، نتيجسة للسياسة المعتدلة التي سار عليها الأئمة الخلفاء ووزرائهم في القساهرة ، والتي جعلت من التشبيع الاسماعيلي مطلبا خاصا لأهل الدولة ، ومن يدور في فلكهم ، دون غيرهم • أما عن مكة ، نهاية المطاف بالنسبة لحجاج المشرق والمغرب ، فكانت مجمع علماء الاسلام جميعا ، من أهل السنة الظاهرين ، أو من أصحاب المذاهب المعارضية المستترين ممن كانوا ينتهزون فرصة كانت وقتئذ ، تحت سيطرة البويهيين الشبيعة الزيدية ، وبطبيعة الحال كان الغالب على مكة هم علماء المشرق الوافدين من العراق وطبرستان وفارس وخراسان ، ممن كانوا يحملون القاب مدنهم أو أقاليمهم ، أو مذاهبهم السنية في بعض الأحيان •

ولا شك أن تعرض المشرق الايراني لقلقلة هجرات القبائل التركية المتواترة ، من : الأوجور والخطا والفراخانية والغز ، مع ما صاحب ذلك من عملية احياء اللغة الفارسية \_ اعتبارا من القرن الـ ٤ هـ/١٠ م \_ كانت من الأسباب التي أدت الى توجيه هجرة كثير من علماء خراسان وفارس الى العراق والشام والحجاز ومصر ، الأمر الذي انتهى بتميز المدرسة المصرية من العراق والشام مناهجها على مقررات من العلوم العقلية الى جانب الدروس النقلية التقليدية ، مقارنة بعلوم المدرسة المغربية الأندلسية ، المحافظة أصلا ، ولما كانت رحلة العلم المغربية تنتهى عادة في مكة ، وفي موسم الحج خاصة ، كانت المدرسة الحجازية في الحرمين الشريفين هي الرافد الأول لعلماء المغرب والأندلس ، قبل المدرسة المصرية ، في تلك الفترة السابقة على قيام المرابطين في المغرب ، اعتبارا من أواخر القرن الرابع الهجرى على قيام المرابطين في المغرب ، اعتبارا من أواخر القرن الرابع الهجرى ( ١١ م ) حتى قبيل منتصف القرن الخامس الهجرى ( ١١ م )

#### اللرسة الكية :

وتتمثل المدرسة المكية كما نرى ، في جمهرة علمائها وفيما يقدمونه من مقررات دراسية ومناهج أو أساليب في طسوق التعليم • فمن قدامي الأساتذة بالنسبة لطبية الأندلس والمغرب وعلمائها ، في الفترة مجال البحث ، الآجري ( أبو بكر ) الذي يرد ذكره في الرحلة العلمية التي قام يها ( سنة ٢٥٨ هـ/٩٦٨ م ) الأيادي ( القرطبي ) حيث قرأ عليــه المدونة والمستخرجة ( من الموطأ ) وغيرها (١١) ، كما لقيه الدجاج ( القرطبي ) الذي كان معتنيا بعلم الحديث ــ وان كان في نفس الوقت متهما باتجاهاته الكلامية وميوله العقلانيه إنحو مذهب محمد بن مسره (٢٢) • واثر ذلك أتى الدينوري (أبو اسحق) والبلخي (أبو عبد الله) والصيدلاني (أبو يعقوب يوسف بن أحمد ) ، الذين لقيهم ابن الحذاء ( القرطبي ) في رحلة حجه سنة ٣٧٢ هـ/ ٩٨٢ م ، وكان محدثًا يغلب عليه علم الأثر ، وله كتاب التعريف في ذكر ما في موطأ مالك بن أنس من الرجال والنسساء (٢٣) . ولقد سمع من الصيدلاني بعد ذلك ، ابن ميمون الطليطلي سنة ٣٨٠ هـ/٩٩٠ م(٢٤) ٠ ويضاف الى هذه الطبقة : النيسابورى ( أبو أحمد الحسن بن على ) والجرجاني ﴿ أَبُو يَعْقُوبُ بِنَ يُوسَفُ بِنَ ابْرَاهِيمٍ ﴾ ، ولهما ذكر في رحلة سنة ٣٦٧ هـ / ٩٧٧ م التي لقيهما فيها القناعزي ( القرطبي ) الذي جمع الى تعمقه في علم الحديث والحبرة بالمذهب المالكي حتى أنه جمع تفسيرا للموطأ حشد فيسه ما نقله من موطئ يحيى بن يحيى وموطئ يحيى بن بكير ، الاجتهاد القرآن لاين سلام (٣٥) ٠

<sup>(</sup>۲۱) الأبادى عو أبو محمد مسلمة بن محمد ابن مسلمة \_ توفى فى ذى الحجة ١٩٣٩ / ١٤٢٠ . ويسمبر ١٠٠٠م، أنظر ابن الفرضى ، ناريخ علماء الأندلس ، ج ٢ ص ٧ ، ترجمة رقم ١٤٢١ . (٢٢) الدجاج هو أبو القاسم رشيد بن محمد \_ ت فى آخر رجب ٣٧٦ هـ / ٥ نوفمبر ٩٨٦ ، أنظر ابن الفرضى ، ناريخ علماء الأندلس ، ج ١ ص ١٢٦ ، ترجمة رقم ٤٣٧ . (٣٢) والحذاء هو : أبو عبد الله محمد بن على بن أحمد التميمى \_ ت ٤١٦ هـ /١٠٢٥ م ، أنظر ابن الفرضى ، تاريخ علماء الأندلس ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ترجمة رقم ١٩٧٨ . (٤٢) ان شكوال ، الصلة ، رقم الترجمة ٣٠ ، ص ٢١ ، وانظر فسما بأتى ،

 <sup>(</sup>۲۲) ابن بشكوال ، الصلة ، رقم الترجمة ٣٥ ، ص ٢١ ، وأنظر فيما يأتى ،
 سعى ١٤٥ ٠

<sup>(</sup>۲۰) والقناعزى هو : أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان أبن عبد الرحمن الأنصارى سه مولده في ۳۵۱ هـ / ۱۰۲۲ م ٠ أنظر ابن بشكوال المسلماني ، ترجمة رقم ۳۹۱ ، س ۳۱۳ ٠

اما عن طبقة الجيل التالى \_ بالنسبة لفترتنا \_ من المكيني فيتمثل في العجيفي (أبو الطاهر محمد بن جبريل) الذي يرد ذكره في أكثر من رحلة من رحلات الاندلسيين العلمية ، كما في سنوات ٣٨٠ هـ/ ٩٩٠ م ، ٣٩٠ هـ/ ٩٩١ م، ٣٩٠ مـ/ ٣٩٠ م حيث سمع منه ابن ميمون الطليطلي (٢٦) ، وابن قرالمان الطلمنكي الذي انصرف الى قرطبة بعلم كثير ، جمع فيه ما بين علوم القرآن والحديث ومذاهب السنة ، وأصول الديانات (٢٧) ، كما سمع منه ابن ذنين الصدفي (الطليطلي) ، وكانت له رحلة سنة ٣٨١ هـ/ ٩٩١ م ، وكان الغالب عليه رواية الحديث وكتابته ، وقراءة الآثار والعمل بها ، كما التزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يقوم بذلك بنفسه ولا تأخذه في الله لومة لائم \_ وله كتاب الأمر بالمعروف (٢٨) ، وأبو المطرف الصدفي (الطليطلي) الذي كانت له عناية كاملة بالمديث (٢٩) ،

وابن جهضم ( أبو الحسن ) واحد من أعلام هذا الجيل من المكيين ، فله ذكر في العديد من رحلات العسلم ، في سنوات ٣٨٠ هـ/٩٩٠ م ،. ٣٨٢ هـ/٩٩٢ م ، ٣٩٠ هـ/١٠١٠م، ٣٩٠ هـ/١٠١٠م، و ٣٠٠ هـ/١٠١٠ م ، حيث سمع منه ابن ميمون ( ما سبق ، ص ١٤١ ﴾. وابن جهور ( سنة ٣٩٥ هـ/١٠٠ م ) أبو عمرو أحمد بن محمد ( المرشاني

ومعانمه ، كما شملت عنايته بالحديث : نقله وروايته وضبطه ومعرفة رجاله وحملته • وكان سما مجردا على أهل الأهواء والبدع ، غبورا على الشريعة ، شديدا في ذات الله تعالى • أقرأ

<sup>(</sup>٢٦) وابن ميمون ، هو : أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبيدة الأموى ــ ولد ٣٥٣ هـ /ر وتوفى في ٢٢ شسعبان ٤٠٠ هـ / ١١ ابريل ١٠٠٠ م ، تعلم بقرطبة ورحل الى المشرق سنو ٢٨١ هـ / ١٩٩ م بصحبة ابن شنظير ، وسمع بمسكة والمدينة ومدين وأيلة والقلزم ومصر وطرابلس والقيروان والمسيلة وتنس ، واستوطن طليطلة ــ والتزم الرباط بالفهميين ، وكان فاضلا وربما يأخذ نفسه مأخذ الأبدال ، وتنسب اليه كرامة عدم احتراق مكتبته عندما احترقت داره وهو في الرباط ــ ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ٣٥ ، صي ٢١ ــ ٣٣ ، احترقت داره وهو في الرباط ــ ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ٥٥ ، مو ٢١ ــ ٣٣ ، (٢٧) ابن بشكوال ، ترجمة رقم ٩٠ ، ص ٨ ــ ٧٤٧ ــ حيث ابن قرلمان ، هو : أحمد بن محمد المعافرى مولده بطلمنكة وع مهم وسكنه بقرطبة ، ووفاته بطلمنكة ومنسوخة ومنسوخة ومنسوخة

الناس محتسبا وأسبعهم الحديث ثم خرج الى الثغر فتجول وأنتفع الناس بعلمه ٠ (٢٨) وأبن ذنين هو : أبو محسد عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان بن سسعيد – وتوفى فى ٤٢٤ هـ / ١٠٣٣ م ، ابن بشكوال ، الصلة ترجمة رقم ٥٨١ ، ص ٢٥٩ م ... وتوفى فى (٢٩) وهو عبد الرحمن بن عثمان بن سعبد – ولد ٣٢٧ هـ / ٩٣٨ م ... وتوفى فى ذى القعدد ٤٠٣ هـ / مايو ١٠١٣ م ، أنظر ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ٦٨٠ ، ص ٣٠٧ ...

- القرطبی - ت ۳۰۰ هم/۱۰۳۹ م ) (۳۰) الذی رحسل الی المشرق وحیج سنة ۳۹۵ هـ/۱۰۰۰ م ، وجاور أعواماً ، وروی عنه أبو القاسم بن الفرج ابن فارس ( الفرطبی - ت ۳۹۷ هـ/۱۰۰۷ م أو ٤٠٠ هـ/۱۰۱۰ م ) ، كما اخذ عنه (۳۱) .

ومن أشهر من أخذ عن ابن جهضم: القضاعى ( أبو محمد عبد الله ابن بكير بن فاسم: الطليطلى ، ت ١٠٣٨/٤٣١ م ) وذلك فى رحلته سنة ٧٠ هـ/١٠١٧ م (٢٦) ، وابن الفرضى ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الآزدى : القرطبى – ت ٤٠٠ هـ/١٠١٧ م ) ، صاحب ابن بشكوال ونظيره فى الآخذ معه عن أكثر الشيوخ ، مؤلف تأريخ علماء الأندلس ، الذى توجه الى المشرق فى طلب علم الحديث(٣٣) ، والشنتجيالى ( أبو محمد عبد الله ابن سعيد بن لهاج الأموى – ت ٤٣٦ هـ/١٠٤٤ م ) الذى جاور طويلا بمكة ابتداء من سنة ١٩٣١ هـ/١٠١٠ م ، ولمدة ٤٠ سنة ، سمع فيها من المشايخ واهتم بكتابة الحديث(٤٠) .

وثالث المعاصرين من هذا الجيل من كبار علماء مكة ، هو السقطى ، وله ذكر في رحلات 199/780 م ، 199 = 100 ميمون الطليطلى (ص 121 ، 121) ، وهو بصحبة نظيره في الجمع والآثار : ابن شنظير ( ص 121 هـ 17 ) ، ولقيه ابن الميراثي البلوى حدم 100 هـ 100 م 100 م ) 100 م 100 م 100 م 100

<sup>(</sup>٣٠) ابن بشكرال ، الصلة ، نرجمة ٩٥ ، ص ٥٠ ، حيث أخذ أيضا عن السقطى ، كما أخذ عن أبى سعد الواعط كتاب « شرف المصطفى » من تأليفه ٠

<sup>(</sup>٣١) ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رفم ٢٤٩ / ص ١١٢ ـ حيث النص ( عن ابن سكوال ) على ان أبا التاسم أصبح كان حافظا للفقه ورأى مالك ، وانه روى العلم (الحديث) عن ابن حهضم ، وأحد عنه ، كما كان مناضلا ضد قطاع الطرق على قوافل الحج •

<sup>(</sup>۳۲) ابن بشکوال ، الصلة ، ترجمة ۸۲ / ص ۲۶۳ •

<sup>(</sup>٣٣) أبن بشبكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ٥٦٧ / ص ٣٤٨ ٠

<sup>(</sup>٣٤) ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ٩٩٣ / ص ٢٦٧ ٠

<sup>(</sup>۳۰) وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى ( القرطبي ـ ولد ٣٦٥ هـ / ٩٧٥ م وتوفي في ٤٢٨ هـ / ١٠٣٦ م ، أنظر ابن بشكوال ، الصلة ، الترجمة رقم ٨٧ / ص ٤٦ ٠

<sup>(</sup>٣٦) وهو أبو العاصى حكم بن محمد بن حكم الجذامى ( القرطبى ) ، أنظر ابن بشكوال ، الصلة ، نرجمة رقم ٣٦٤ / ص ١٥١ ـ حبث النص على انه روى عن جماعة من كبار المحدثين ، كما كان صليبنا في السنة ، متشددا على أهل البدع ، ورعا ، منقبضا عن السلطان ، يتعيش من نضعه حل بيده ، يضارب له بها بعض ثقات اخوانه .

وابن جهور المرشانی ت ٤٣٠ هـ/١٠٣٨ م ( ص ١٤٢) ، وابن ذاین الصدفی ( ت ٤٢٤ هـ/١٠٣ م ) فی رحلته سنة ١٣٨ هـ/١٩٥ م ( ص ١٤٢) . كما سمع منه الشنتجیالی فی رحلته سنة ١٣٩ هـ/١٠٠١ م ( ص أدناه ) ویأتی بعد ذلك العبقسی ( أبو الحسن أحمد بن فراس ) الذی سمع منه كل من الشنتجیالی أیضیا ، فی رحلته ٢٩١ هـ/١٠٠١ م ، وابن الصیرفی ( المقری ) ، المحدث فی رحلته ( فی مطلع القرن ال ٥ هـ/١١ م )(()) ، ثم ابن الدخیل ( أبو یعقوب یوسف ) ، وله ذکر فی رحلات سنة ١٨٦ هـ/ ١٩٩ م ، ٢٨٢ هـ/ ١٩٩ م ، حیث لقیه ابن افرانك (ص أدناه) وابن الفرضی ( ص ١٤٧ ) .

ثم أبو الفضل الهروى (أحمد بن أبي عمران) الذي لقيه في سنة. هما ٩٩١ م كل من ابن افرانك ، وابن بنوش (القرطبي) المعروف. بأنه عدل من أهل العلم والحديث (٣٨) .

وأبو ذر الهروى ( عبد بن أحمد بن محمد ت ٢٥٥ هـ/١٠٤٧ م )، الذى لقيه سنة ٣٨١ هـ/ ٩٩٤ م ، ابن بكر الأنصاري(٣٨ م) سنة ٣٩١ هـ/ ١٠٠١ م ، والشنتجيالي ، وفي رحلة سنة ٤٠٧ هـ/١٠١٧ م القضاعي أيضا ( ص ١٤٤٩ ) ، كما أخذ عنه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن طاهر المرسير ( ت ٢٦٩ هـ/١٠٧٦ م )(٣٩) ، أما أهم تلامينة أبي ذي الهروى من الأندلسيين فهو أبو عمرو الصدفي (٤٠) ،

(۳۷) وابن الصيرفى ، هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموى ( القرطبى ). مولده ۳۷۱ هـ / ۹۸۱ م ـ توفى فى ٤٤٤ هـ / ١٠٥٢ م ، ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة: رقم ۳۷۸ / ص ۳۹۸ ٠

(۳۸) وابن بنوش ، هو : أبو محمد عبد الله بن ربع التميمى ، مولده 700 هه / 181 م، وتوفى فى 100 ه / 100 م ابن بشكوال ، الصلة ، ترحمة رقم / 100 / 000 / 000 / 000 مو أبو محمد عبد الله بن الوليد ابن سعبد ، الذى استوطن مصر ، وتوفى , بالشام سنة / 100 هم / 1000 م / 1000 م / 1000 م / 1000 م / 1000

(۳۹) ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ۷۲۱ / ص ۳۳۲ ـ حيث النص على أن مولده كان في ٤٠٧ هـ / ١٠١٦ م ، فكان رحلته التي أخذ فيها أيضا عن كريمة المروزية بمكتر تمت في العقد الرابع من القرن الخامس الهجرى ( ١٩١ م ) \*

(٤٠) عثمان بن أبى بكر من حمود ـ تونى فى ٤٤٠ هـ / ١٠٤٨ م ، أنظر أن بشكوال ، المسلة ، الترجمة رقم ٨٧٦ ص ٤٠٠ ـ وحيث النص على أنه مسأت وهو فى طريته الخيالة المسطنطينية سفيرا عن الصنهاجى صاحب المقيروان ، أما عن أهم أعمال أبي عمرو الصدفى عبر

وبعد عالمي هرات يأتي الجيلي ( أبو القاسم سليمان المالكي : نسبة الحد مقاطعة جيلان ) ، وله ذكر في رحلة سنة ٣٩٥ هـ/١٠٠٥ م ، حيث لقبه ابن سسعيد ( ت ٢٤ ربيسع الأول ٤٢٨ هـ/١٧ يناير ١٠٣٧ م )(٤١) . والرازي (أبو العباس أحمد بن يندار ) الذي لقيه ابن عبد المولي الأنصاري. ( الطليطلي ) في رحلته المشرقية (٤٢) ·

## المدينة:

أما عن علماء المدينة المنورة فيذكـــر منهــم جعفر بن الحسن ( قاضي المدينة ) الذي روى عنه ابن الحداد ( الطليطلي سينة ٣٣٦ هـ/٩٤٧ م -٣٨٩ هـ/٩٩٩ م ) ، وأبو الحسين يحيى بن محمد الحسيني الحنفي ، وأبوعلي الحسن المفرى ثم أبو محمد الزبيدى ، ولهم ذكر في رحلة ابن ميمون الذي سمع منهم سنة ٣٨٠ هـ/٩٩٠ م ( ما سبق ، ص ١٤١ ) ٠

#### المدرسة المصرية :

وأهم سمات المدرسة المصرية آنها كانت تمثل حلقة الوصل بين مراكز الثقافة الاسلامية في ايران والعراق والحجاز وبين المراكز العربية في المغرب والأندلس ، الأمر الذي يعني رفادة الفكر التقليدي الذي نشأ في دار الهجرة. النبوية ممثلا في علوم الحديث والذي انتقل عبر مصر الى المغرب والأندلس ، بالفكر العقلاني المتجدد ، والمتمثل في الاجتهادات الفقهية وأصول استنباط الأحكام ، الأمر الذي جعل من مصر محطة تشد علماء المغرب والأندلس الذين كثيرا ما استقروا بها ليس للدراسة فقط ، بل وللتدريس أيضا - الأمر الذي يعنى نوعها من الربط بين الثقهافة المصرية ونظيراتها المغربية والأندلسية •

وأشهر علماء مصر في تلك الفترة هو ابن رشيق ( أبو الحسن ) الذي

<sup>=</sup> العلمية فهو ما قام به بأصبهان من كتابة ١٠٠٠٠٠ ( مائة الف ) حديث ، أخذها عن

أبى نعيم الحافظ ، الى جانب ما أخذه عن غيره من علماء المشرق كالفسوى والمصابوتي والكاذروني وكريمة بنت أحمد السرخسية ٠

<sup>(</sup>٤١) ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة ٤٩٣ / ص ٢١٨ •

<sup>(</sup>٤٢) أبو عبد الله محمد بن المفرج الذي استقر بمصر ، يدرس صحيح مسلم ، وكتابد الشريعة للآجري ، وله شعر في اعتزازه بكتبه التي كان يعز عليه حبسها عند مستعيرها - توقي بالقسطاط بالمارستان ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨ م ، اثر خبل ألم به في آخر عمره ، أنظر ابن الفرضي. تاریخ علماء الاندلس ، ج ۲ ص ۱۱۵ ، ترجمة رقم ۱۷۵۷ •

آخذ عن 0.0 (سبعمائة) محدث ، والذي حمل لقب العسدل الى جانب المصرى وتتلمذ عليه عدد كبير من طلاب الأندلس ، خلال ما يقرب من نصف قرن ، ما بسين 0.0 هر 0.0 م من المدود من المدودة المدود من المدودة المدود ال

ويدخل في زمرة الحسن بن رشيق من كبار العلماء المصريين : الأدفوى، وابنا غلبون الأب ( أبو الطيب ) والابن ( أبو طاهر ) ، وأبو بكر المهندس ، وابن ماهان ، والجوهرى وابن سعيد ، والكناني ، وابن النحاس ، والحسن ابن شعبان ، وابن التمار ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٤٣) أبن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ١ / ص ٤ - حيث يذكر الى جانبه أبو على الأسماوطي ٠

<sup>(</sup>٤٤) ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ١٤ / ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>٤٥) أنظر ما سبق بين ص ١٤١ هـ ٢٥ ، وابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ٦٩١ ص ٢١٦ – حبث الاشارة الى جماعة من علماء مصر ، من : الحسن بن شعبان ، الى أبى على المطرز ، وأبى القاسم عمر بن المؤمل الطرسوسي وأبي الطيب أحمد الحريري •

<sup>(</sup>٤٦) ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ٣٧٢ / ص ٦٧ -

<sup>(</sup>٤٧) ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ٦٨٧ / ص ٣١١ ٠

<sup>(</sup>٤٨) ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ٥٠٨ / ص ٢٢٣ ــ حيث الاشارة الى انه جمع في مصر ١٨ حملا من الكتب عاد بها الى الأندلس •

<sup>(</sup>٤٩) أبن بشكوال ، الصلة ، الترجمة رقم ٥٦٥ / ص ٢٥٣ ـ حيث الاشارة الى مولد ابن خيرون في سنة ٣٤٥ هـ / ٩٥٦ م ( عن ابن حيان ) ، ووفاته منكوبا بسبجن المطبق بقرطبة ، وتسليمه الى أهله في قيوده ٠

والأدفوى ( أبو بكر محمد بن أحمد المصرى ت ربيع 74 هـ/مارس 99 م ) له ذكر في رحلات سنة 74 هـ/ 99 م ، 99 م 99 مين دوى عنه ابن الحداد ( أحمد بن سهل بن محسن الأنصارى 99 هـ/ 99 م 98 م 98 م 98 م 99 م مولى جعفر الفتى 99 م 99 م 99 م 99 م 99 م 99 م وابو القاسم مولى جعفر الفتى 99 م 99

اما ابنا غلبون فهما : أبو الطيب عبد المنعم بن عبد الله المفرى (الأب) الذي روى عنه ابن الحداد سنة 777  $\sim 197$   $\sim 190$  وسلم منه ابن ميمون : أبو جعفر أحمد (°°) ، وأخل عنه : ابن حيون القرشى : أبو بكر أحمد بن محمد (۲°) ، وقرأ عليه القرآن أبو القاسم خلف ( الطلبيرى ) : مولى جعفر الفتى ، في رحلته التي انتهت بعد اقامة دامت في المشرق لمدة 110 عاما (۲°) ، كما لقيه في رحلة سنة 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

<sup>(</sup>٥٠) الصبلة ، ترجمة رقم ٦ / ص ٨ ، وأنظر محمسه كامل حسين ، في أدب مصر الفاطمية ، ١٩٦٣ ، ص ١٢١ - حيث النص على أنه أخذ العلم عن أبي جعفر التحاس النحوى ، وإن له كتاب التفسير وكتاب الاستقصا في علوم القرآن •

<sup>(</sup>٥١) الصلة ، ترجمة ، رقم ٣٧٣ هـ / ص ١٦٨٠

<sup>(</sup>٥٢) الصلة ، ترجمة رقم ٣٨٣ / ص ١٧١ •

<sup>(</sup>٥٣) الصلة ، ترجمة رقم ١٠٥ / ص ٢٢٤ ـ حبث النص على انه عند منصرفه من المشرقة. الى الأندلس ، وقع أسيرا بين أيدى الروم ، فلم يستنقذ الا بعد سنتين ·

<sup>(</sup>٥٤) المسلة ، ترجبة رقم ٦ / ص ٨ ٠

<sup>(</sup>٥٥) الصلة . رقم ٣٥ / ص ٢٢ ٠

<sup>(</sup>٥٦) الصلة ، ترجمة رقم ٣٣٤ / ص ١٥٠ •

<sup>(</sup>٥٧) الصلة ، ترجمة رقم ٣٦٩ / ص ١٦٦ سـ حيث زار كلا من بغداد والبصرة والكوفة ، وانه عند عودته الى الأندلس أخذ عنه أبو بكر المصحفى قبل سنة ٤٠٨ هـ / ١٠١٧ م ٠ (٨٥) الصلة ، ترجمة رقم ٩٨ / ص ٣٣ ٠

عنه أبو استحق ابراهيم بن جعفر الزهرى ( الأشتيرى ، السرقسطى ، 900 - 900 = 100 من 900 - 900 = 100 من 900 - 900 = 100 من الذي جمع بين دراستة المدونة ، وحفظ الرأى(90) ، كما لقيه ووالده أبا الطيب ، في رحلته المشرقية سنة 900 - 900 من أبو القاسم وديع العجيبي وستلمة بن أمية ، المعروف بالامام 900 - 900 من 900 - 90

وأبو بكر المهندى ( أحمد بن محمد بنى استماعيل ) ، له ذكر فى رحلات الأندلسيين سنة 700 هم/ 700 م ، 700 م ، 700 م ، 700 م ، 700 منه الأندلسيين سنة 700 م ، 700 م ، 700 م ، ولقيه صالح بن عمر بن محمد (القرطبى ح ت ربيع الأول 700 هم/ نوفمبر 700 م ) ، ولقيه ابن ذنين ( ص 700 ، 700 ) ، ولقيه ابن ذنين ( ص 700 ) ، 700 وأبو المطرف الصحفى : عبد الرحمن بن عثمان بن سحيد ( الطليطلى ، 700 م 700 م 700 ، 700 م 700 ، 700 ) ،

وعن الجوهرى ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله \_ ت رمضان ٣٨٠ ه/ نوفمبر ٩٩٠ م ) ، فقد سمع منه ابن ميمون ، وابن قرلمان الطلمنكى ، وابن الجعفرى ، ممن سبق ذكرهم .

وابن ماهان (أبو العلاء) الذي يعتبر من الأعلام حيث يميز بلقب الامام • وممن لقيه أبو عمرو بن العارض : أحمد بن عبد الله بن شريعية اللخمي (الاشبيلي : ٣٣١ هـ/٩٤٢ مـ ١٠ محرم ٣٩٦ هـ/أكتوبر ١٠٠٥ م) الذي عرف كواحد من فقهاء المذهب المالكي الأجلاء(١٦) ، وابن قرلمان الطلمنكي ، كما روى عنه ابن الرسان (٣١٩ هـ/٩٣١ مـ ٣٠٠ هـ/١٠١٢ م) صحيح مسلم(١٣) ،

ولقد درس على : ابن الحافظ (أبو محمد عبد الغنى) ، فى رحلتك سنة ٣٥٥ هـ ٣٥٠ م ، ابن الميراثى (ص ١٤٣ هـ ٣٥٠) ، وابن الجعفرى (ص ١٤٦ هـ ١٠٥) ، وابن سعيد (سعيد بن محمد بن يحيى )(ص ١٤٦)

<sup>(</sup>٥٩) الصلة ، ترجمة رقم ٢٠١ / ص ٩٥ •

<sup>(</sup>٥٩ م) الصلة ، ترجمة ٥٣٣ / ص ٢٣٣ ٠

<sup>(</sup>٦٠) الصلة ، ترجعة رقم ٦٨٠ / ص ٣٠٧ ٠

<sup>(</sup>٦١) الصلة ، ترجمة رقم ١٣ / ص ١٠ •

<sup>(</sup>٦٢) الصلة ، ترجمة رقم ٤١ / ص ٢٧ \*

وروی عنه ابن المامونی : قاسم بن حجاج بن هشام الرعینی – ت 88 ه/ 100 م 100 ،

أما الذين درسوا على الكنانى : حمزة بن اسحاق بن محمد (الحافظ) ، فى مصر فمنهم ابن الأموى (ص ١٤٣ ، هـ ٣٤) وابن الرسان (أعلاه) الذى حصل منه على الاجازة(١٤) ، وأبو القاسم بن سلمة الأنصارى (ص ١٤٦ ، هـ ٤٤) ، هذا واذا كان يفهم من ترجمة ابن زاهر : عمر بن عبد الله – البونى (ت بعد ٤٤٠ هـ/١٠٤٨ م) – ان الكنانى (الحافظ ، المصرى ) كان يحدث فى حضرموت حيث لقيه جماعة من طلاب العلم المغاربة، فان اسم الجامع الذى كان يخطب فيه وهو جامع ابن لهيعة – أحمد أقطاب المدرسة المصرية الأولى فى الحديث والتاريخ – يعنى أن اللقاء كان فى مصر (٥٠٠) ،

# مدرسة القيروان وعلماؤها:

تعتبر مدرسة القيروان القاعدة الثقالية الحقيقية لبلاد المغرب والصحراء ، حيث علوم الدين من القرآن والسنة النبوية ، ومذاهب الفقهاء

<sup>(</sup>٦٣) الصلة ، ترجمة رقم ١٠١٣ / ص ٢٦١ •

<sup>(</sup>٦٤) الصلة ، ترجعة رقم ٤١ / ص ٢٧ •

<sup>(</sup>٦٥) أنظر الصلة ، ترجمة رقم ٨٥٤ / ص ٣٩٠ ـ حيث طلبة العلم المضاربة ، هم : أبو الحسن القابسي ، وأبو موسى عيسى بن سعادة ، وأبو محمد الأصيل • أما موضوع الحديث فهو : الحذر من فراسة المؤمن ( عن سفيان الثورى ) •

<sup>(</sup>٦٦) الصلة ، ترجمة رقم ٧٨٧ / ص ٣٩٨ ٠

<sup>(</sup>٦٧) الصلة ، ترجمة رقم ٢٨٥ / ص ٣٦ \_ حيث القاضى ابن سكرة بالاسكندرية •

<sup>(</sup>٧٧ م) الصلة ، ترجمة رقم ١٠٢٩ / ص ٤٦٨ \_ حيث أبو القاسم العلاف بالاسكندرية ،

على اختلاف مشاربهم ، من سنة وشيعة وخوارج ، وحيث الدعوة الى التمسك بأهداب الاسلام الأصولية ، من الأمر بالمعروف ، والدعوة الى الجهاد والرباط في الثغور \_ وهي الأمور التي كانت لها تأثيراتها جنوبا حتى الصحراء والسودان ، وشمالا حتى الأندلس وحدود الممالك المسيحية .

وعلماء القيروان الذين لهم وقتئذ ذكر ، هم : زياد بن يونس ، وابن السرور ، وابن أبى عقبة التميمى ، وأبوبكر هبة الله بن محمد ، وابن عزره ، وابن الصقلى ( أبو القاسم عبد ارلحمن البكرى ) ، وابن دحمون ( أبوجمفر أحمد ) ، وابن أبى زيد ( أبو محمد ) ، والقابسى ( أبو الحسن ) ، وآخر من يهمنا منهم : أبو عمران الفاسى •

ومن قدماء هذه المدرسة ، فى فترتنا السابقة على قيام المرابطين ، يذكر زياد بن يونس الذى روى عنه فى رحلته العلمية ، الذهبى الأموى : أبو بكر أحمد بن عبد الله بن محمد ( القرطبى ) ، صاحب اختصار تفسير الطبرى(٢٨) ، ومعاصره محمد بن مسرور العسال ، الذى لقيه فى رحلته الى المشرق سنة ٣٣٨ هـ/٩٥ م ، ابن حجاج : أبو الوليد هاشم بن يحيى ( البطليوسى – ت ٣٨٥ هـ/٩٥ م ) (٢١) ، وابن أبى عقبة التميمى : أبوبكر هبة الله بن محمد ، الذى لقيه القنازعي فى رحلته سنة ٣٦٧ هـ/٩٧٧ م ، وسمع عليه المدونة(٢٠) ، وبعد هؤلاء يأتى ابن عزره : أبو بكر ، الذى سمع عليه ابن ميمون الأموى فى رحلته سنة ٣٨٠ هـ/٩٩ م (٧١) ، كما أخذ عنه ابن الطرابلسى : أبو القاسم حاتم بن محمد التميمي ( ت ٢٩٤ هـ/ ١٠١ م ) فى رحلته المشرقية سنة ٢٠٤ هـ/١٠١١ م ، التى لقى فيها ابن المعيد السجزى ، وحمل عنه صحيح مسلم(٢٧) ، ومعاصره ابن الصقلى : ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد البكرى الذى سسمع منه ابن ميمون : أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد البكرى الذى سسمع منه ابن ميمون : أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد البكرى الذى سسمع منه ابن ميمون :

<sup>(</sup>٦٨) الصلة ، ترجمة رقم ٢٩ / ص ١٩ - حيث « المدهبي ، ٠

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن الفرضى ، تاريخ علماء الأندلس ، ج ۲ ص ۳۹ ، ترجمة رقم ۳۹۵ ، وقارن ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة ٥٠٨ / ص ٣٢٣ ـ وترجمة سلمة بن سعبد بن سلمة (الأنصاری) - توفى فى ٤٠٧ هـ / ١٠١٦ م ، الذى صبح منه وأجاز له فى « المشرق » مع اختلاف اللنب : ابن مسرور « الدباع » ،

<sup>(</sup>۷۰) الصلة ، ترجمة رقم ٦٩١ / ص ٣١٣ ٠

<sup>(</sup>٧١) الصلة ، ترجمة رقم ٣٥ / ص ٢١ •

<sup>(</sup>٧٢) الصلة ، ترجمة رقم ٣٥١ / ص ١٥٨ ٠

ت 8.0 ( شعبان ) مارس 1.10 م ) فی رحلته سینة 700 هم 99.0 م ( رقم 700 ص 71 ) • کما لقیه بنفس السنة ( 700 هم 99.0 م) ، ابن سعید الخررجی : أبو القاسیم عبید الرحمن بن الحسن ( 700 هم 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 ) • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 700 • 70

اما كبار الأساتذة من الشيوخ فيبدأون بابن دحمون : أبو جعفر أحمد ابن ثابت الذى أخذ عنه ابن محمد الأموى : أبو عبد الله محمد بن قاسم فى رحلته سنة  $700 \times 100$  م ( رقم  $100 \times 100$  ) ، وسمع منه ابن غلبون الخولانى : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ( القرطبى ) سنة  $100 \times 100$  م التالية  $100 \times 100$  ، كما لقيه كل من ابن قرلمان الطلمنكى ، وابن افرانك فى رحلتهما سنة  $100 \times 100$  م  $100 \times 100$  م وكذلك ابن ذنين الصدفى وفى نفس السنة (  $100 \times 100$  م  $100 \times 100$  م ) ، وأخذ عنه ابن الفرضى فى السنة التالية (  $100 \times 100$  م  $100 \times 100$  م ) ، وابن بكر الأنصارى الذى كان حجة فى علوم الحديث ، فى رحلة سنة  $100 \times 100$  م  $100 \times 100$  ، وأخيرا التقى به ابن سعيد الصدفى : أبو المطرف عبد الرحمن (  $100 \times 100$  ) ، واقعدة  $100 \times 100$  مايو  $100 \times 100$  ) (  $100 \times 100$ 

ویاتی الدواودی: أحمد بن نصر نظیرا فی الاستاذیة لابن دحمون ، حیث سمع منه ابن آبی الربیع ( الالبیری ): أبو العباس أحمد بن أیوب (  $\tau$  جمادی الثانی  $\tau$  ۵ هر فبرایر  $\tau$  ۱۰۶۱ ) الذی عرف بأنه أدیب شاعر وسنی ورع ( رقم  $\tau$  ۱۸۹ص  $\tau$  ۵ ) ، والسبتی : أحمد بن محمد بن سسعید القیسی (  $\tau$  ۱۷شبیل :  $\tau$  ۵ هر  $\tau$  ۱۸۳۸ م ) ، فی رحلته المشرقیة سسنة  $\tau$  ۵ هر  $\tau$  ۱۸۷ مر  $\tau$  ۱۷ و أخذ عنه ابن الفسرضی : أبو الولید عبد الله (  $\tau$   $\tau$  ۵ هر  $\tau$  ۱۸۷ هر  $\tau$  ۱۸۷ م  $\tau$  ۱۸۷ هر  $\tau$  ۱۸۷ هر وعنه روی ابن فطیس: أبوالحسن کامل بن أحمد بن

<sup>(</sup>۷۳) الصلة ، ترجمة رقم ۷۰۷ / ص ۳۲۳ ۰

۲۰۳ س / ۲۰۳ رقم ۲۰۳ / س ۲۰۳ .

<sup>(</sup>۷۵) الصلة ، ترجبة رقم ۸۱۱ / ص ۲۵۹ •

<sup>(</sup>٧٦) العبلة ، ترجمة رقم ٦٠١ / ص ٢٧١ •

<sup>(</sup>۷۷) الصلة ، ترجمة رقم ۹۱ / ص ۶۹ •

<sup>(</sup>٧٨) الصلة ، الترجمة رقم ٧٠٣ / ص ٣٢٥ .

يوسف القادسى (ت 200 هـ/١٠٣٨ م) ،كما أخذ عنه أيضا البونى : أبو عبد الملك مروان بن على الأسدى القطان (القرطبى ـ ت قبل سنة 22ه/ ١٠٤٨ م) وصحبه لمدة ٥ ( خمسة ) أعوام ، حتى صاد مرجعا فى الفقه والحديث ، فكان تأليفه للمختصر فى تفسير الموطأ من الكنب الكثيرة التداول. بن أيدى الناس (٧٩) ٠

اما اشهر علما القابروان في تلك الحقبة ، فهما ابن أبي زيد (ابو محمد : عبد الله ) (٢٩ م) ، والقابسي : أبو الحسن على بن أبي بكر محمد بن خلف الكفيف (ت ٤٠٣ ه /١٠١٢ م) ، وهما نظيران ، كأنهما فرسا رهان ، واذا كنا عددنا من تلاميذ ابن أبي زيد ، في صلة ابن بشكوال حوالي ٥٠ (خمسين) رجلا من الأندلسيين فان تلاميذ القابسي الكفيف ، منهم بلغوا حوالي ٣٥ (خمسة وثلاثين) رجلا ، أما عن الفترة التي قضياها في التعليم ، فبينما تستغرق أخبار ابن أبي زيد الفترة من ٣٦٧ ه /٧٧٩ م الى ٢٠٤ ه /١٠١١ م ، أي حوالي ٣٥ (خمس وثلاثين) سنة ، تستغرق أخبار القابسي الفترة من ١٠١١ م أي حوالي ٣٥ (خمس وثلاثين) سنة ، تستغرق أخبار القابسي الفترة من سنة ، ٣٠ هـ/ ٩٨٠ م الى ٣٠٤ هـ/١٠١ م أي الفيرة من الفترة ، فكأن طول العمر والمعرفة لله اياه كان من أسباب بلوغهما الأمل في تحصيل العلم والمعرفة لله يرى الماوردي (١٠٠٠) .

فمن أوائل تلامید ابن أبی زید الذین سمعوا منه فی سنة 77 هر/ 70 م : القنازعی (ت 10 هر/ 10 هر/ 10 م ) الذی حصـل علی اجازته اله ایضا ، وابن سعید الخیر : خلف بن عیسی ( 10 هر/ 10 م ) ، وذلك فی رحلته العلمیــة الی المشرق قبل سـنة 10 هر/ 10 م 10 هر( 10 م وابن غلبون الخولانی : أبو محمد عبد الله بن عبـــد الرحمن ( 10 هر/ 10 م 10 م 10 هر هر 10 هر وابن غلبون الموال 10 هر 10 هر 10 الذى سمع منـه فی رحلة

<sup>(</sup>٧٩) الصلة ، ترجمة رقم ١٢٣٥ / ص ٥٥٧ ٠

<sup>(</sup>٨٠) أدب الدنبا والدين ، فصل العلم ، ص ٥٤٠

<sup>(</sup>٨١) الصلة ، ترجمة رقم ٣٧٢ / ص ١٦٧ ٠

4٧٧ هـ4٧٤ م4٤٤ ، وابن محمد الأموى : أبو عبـــ الله محمد بن قاسم ( الجالطى ـ القرطبى ـ ت ٤٠٣ هـ1.17 م ) الذى أخذ عنه في رحلة سنة 8.4 هـ1.18 م ، كما أن ابن أبى زيد ـ نفسه ـ أخذ عنه ( أى الجالطى ) بدوره كتاب رد الزبيدى على ابن مسرة ( المتكلم ، صاحب القول بالاستطاعة أى حرية الارادة (1.4) ، ثم السبتى : أحمـــ بن محمـ بن سعيد القيسى ( الاشبيلى ) ، فى رحلته سنة 1.4 هـ1.4 م 1.4 م 1.4 هـ1.4 ،

اما عن تلامیذ ابن أبی زید فی العقد التاسع ، فمنهم ، ابن سمسید ( الاشبیلی ) : أبو عمر أحمد بن سعدی بن محمد (ت بعد  $13 \times 10^{10} \times 10^{1$ 

ومن أسف فان بقية تلاميذ أبى محمد بن أبى زيد ، وهم كثر ، لم تكن لهم الحاسة التاريخية فلم يسجلوا تاريخ رحلاتهم العلمية المشرقية ، ولذلك نكتفى بتواريخ وفياتهم التى نتخذها قاعدة للترتيب ، عندما تتيسر ، فأبو المطرف عبد الرحمن الصدفى (ت ٤٠٣ هـ/١٠١٢ م) لا يحدد تاريخ رحلته (ص ١٤٨ ، هـ ٦٠) ، وابن سلمة الأنصارى (تأول٧٠٥ هـ/١٠١٦) ، الذي أقام بالمشرق حوالى ٢٣ ( ثلاث وعشرين ) سنة ، لقى ابن أبى زيد ،

<sup>(</sup>۸۲) الصلة ، ترجمة رقم ٥٦٨ / ص ٣٥٣ •

<sup>(</sup>۸۳) الصلة ، ترجمة رقم ۱۰۳۷ / ص ۲۷۲ •

<sup>(</sup>٨٤) الصلة ، ترجمة رقم ٩١ / س ٤٩ ٠

<sup>(</sup>٨٥) الصلة ، ترجمة رقم ٦٥ / ص ٣٦ ٠

اما عن أقدم تلامید القابسی ( أبو الحسن:  $2.72 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) فهو ابن محمد الأموی: أبو عبد الله محمد بن قاسم ( الجالطی  $-2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) الذی أخذ عنه فی رحلة سنة  $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) الذی أخذ عنه فی رحلة سنة  $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  (  $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) الذی أخذ عنه فی رحلة سنة  $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ابن مؤمن الحضرمی: أبو القاسم اسماعیل بن محمد ( الاشبیلی ،  $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) الذی أخذ عنه ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) الذی أخذ عنه ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) الذی أخذ عنه ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) القرص، القرطبی، ابن سعید الخررجی: أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن ( المقری ، القرطبی،  $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) (  $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) ( $2.22 \approx 1.11 \, \text{n}$  ) (

<sup>(</sup>۸٦) الصلة ، ترجمة رقم ٢٣٤ / ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>۸۷) الصلة ، ترجمة رقم ٤٩٣ / ٢١٨ ٠

أما آخر تلاميذ أبى الحسن القابسى ، فهو ابن الطرابلسى : أبو القاسم حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم التميمى (ت ٤٦٩ هـ/١٠٧١ م) الذى قام برحلته العلمية المشرقية سنة ٤٠٢ هـ/١٠١١ م، ولقى القابسى ، وبقى عنده ، ولازمه فى السماع والرأى ، الى وفاته فى السنة التالية (٨٨) .

وبذلك لا يتبقى من زيارات طلاب الأندلس العلمية للقابسي الا تلك التي لا تحمل تاريخا محددا ، والتي نرتبها حسبما تتيسر سنوات الوفاة ٠ فالقيرى : أبو بكر محمد بن وهب الآزدى ، ( القرطبي ـ ت ١٣ جمـادى الأولى سنة ٢٠٦ هـ/٣٠ أكتوبر ١٠١٥ م ) أخـــــذ من القابسي في رحلته المشرقية ، وتفقه عنده ( وعند أبي زيد ) ، وطالع عندهما علوما من المعاني والكلام • وعندما رجع الى الأندلس أظهر شيئًا من ذلك الكلام ، في : نبوءة النساء ، وتحو هذه المسائل التي لا يعرفها العسوام ، الأمر الذي أدى الي التشنيع عليه (٨٨ م) • والكناني (ت ٤٢٣ هـ/١٠٣٢ م) لقيه هو وابن أبي زيد أيضًا ( أعلاه ص ١٥٤ ) ، واللخمي المرليشي : حجـاج بن محمــد ( ت ٤٢٩ هـ/٨ ــ ١٠٣٧ م ) الــذي روى عنه ( رقم ٣٣٩/ص ١٥٣ ) ، وكذلك ابن فطيس : أبو الحسن كامل ( ت ٤٣٠ هـ/ ٩ ــ ١٠٣٨ م ) ( رقم ١٠٢٠/ص ٤٦٥) كما لقيه ابن أبي الربيع الألبيري : أبو العباس أحمد (ت ۲۲ جمادی الثانی ٤٣٢ هـظ/١٠٤٠ م) (ص ١٥١ هـ ٧٧)، وابن جرج: عبد الرحمن بن سعيد ( ت ربيع الأول ٤٣٩ هـ/أغسطس ١٠٤٧ م ) الذي أخذ عنه ، وحفظ ملخصه للمدونة عن ظهر قلب ( أعلاه ص ١٥٤) ، والبوني: أبو عبـــد الملك مروان ( ت قبل ٤٤٠ هـ/١٠٣٨ م ) الذي عرف بالعفــة والصلاح ، والذي ألف كتابا في شرح الموطأ ، أخذ عن القابسي ، وان كان قد لازم الداودي طوال ٥ ( خمس ) سنوات ( رقم ١٢٣٥/ص ٥٥٧ ) ، وابن الصيرفي : أبو عمرو عثمان ( ت ٤٤٤ هـ/١٠٥٢ م ) ، الذي عرف بتعمقه في علم الحديث سمع هو الآخر منه ( رقم ٨٧٣) ٠

هذا ، كما كان لشاعر أفريقية والقيروان الشبهير : ابن شرف ، رواية عن الحسن القابسي ، بعد خروجه الى الأندلس عندما اشتدت فتنة العرب الهلالية سنة ٤٤٧ هـ/١٠٥٥ م ، كمسل روى عن أبي عمران الفاسي ،

<sup>(</sup>۸۸) في جمادي الأولى سنة ٤٠٣ هـ / نوفمبر ١٠١٢ م ٠ أنظر الصلة ، الرجمة رقم ٣٥١ / ص ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>۸۸ م) الصلة ، ترجمة رقم ١٠٥٧ / ص ٤٧٩ ٠

## وصحبهما (۸۹)

وبذلك نكون قد وصلنا الى الهدف من تلك المقدمات الخاصة بالخريطة الثقافية لبلاد المغرب والأندلس ، وتوابعها من مراكز العلم في مصر والمشرق، مما يعنى : وحدة الفكر الاسلامي ، الأمر الذي يؤدى \_ بحكم الضرورة \_ الى أوضاع سياسية وحضارية متناظرة في الجوهر ، وان بدت أحيانا متنافرة شكلا • فلا شك أن روافد الثقافة المشرقية هي التي أدت الى اكتمال الشخصية المغربية في مجالات الثقافة والسياسة والاقتصاد ، الأمر الذي سمح للمغرب باستكمال استقلاله السياسي ، وهو المقدمة الطبيعية للعمل الخضاري المتميز في خصوصيته ، وهو ما سيقع على عاتق الملثمين من أهل الصحراء المرابطين \_ الواعدين \_ قدوة أهل جبال مراكش من مصمودة الموحدين ، فيما بعد •

(٨٩) المسلة ، ترجمة رقم ١٢٠٨ / ص ٥٤٥ ،

## الفصل الثالث

## عملية النهضة المرابطية أبو عمران الفاسى وحركة التجديد الثقافية في صحراء الملثمن

يظهر لنا مما سبق أن القيروان كانت في مطلع القرن الـ ٥ هـ/١١ م، العاصمة الثقافية للمغرب والأندلس ، استنادا الى تاريخها العلمي كمدرسة للمالكية بالامتياز ، والى موقف بلادها السياسي كجزء من الدولة الفاطمية التي بلغت ذروة قوتها وقتئذ في المشرق ، بينما ظهرت فاس التي كانت قد فقدت سندها السياسي في المغرب مع انهيار الاسرة الأموية في قرطبة ، بمظهر التابع للقيروان على المستوى الثقافي بخاصة .

ويذكر من علماء فاس قبيل ذلك الوقت ، أبو ميمونة : دراس بن اسماعيل (ت ٣٥٧ هـ/٩٦٨ م) ، والصديني ، وهما معاصران لأبي العباس تميم بن محميد القيرواني ، وأبي الحسن زياد بن عبيد الرحمن الأولؤي التيرواني(١) ، وعلاقة ابن ميمونة ( الفاسي ) الذي عرف بأنه فقيه عيلى مذهب مالك ، كانت وثيقية بالأندلس في تلك الفترة من أوائل القرن الد ع هـ/١٠ م ، على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ، حيث كان طالبيا للعلم هناك ، ومجاهدا بالثغر ، وذلك قبل أن يقوم برحلته للحج والدراسة، لعمل مناك ، وهو الكتاب الذي حدث به في القيروان فيما بعد ، وسمعه عبد الله بن مطر ، وهو الكتاب الذي حدث به في القيروان فيما بعد ، وسمعه منه أبو الحسن القابسي(٢) .

أما عن أشهر علماء العصر من القيروانيين الفاسيين أصلا ، فهو شيخ المالكية أبو عمران موسى الفياسي ( 770 هـ/970 م -20 حرالى 25 هـ/100 م -20 وينتسب أبو عمران الى قبيلة غفجومة الزناتية ، ولذلك كان يحمل الى جانب اسمه العربى « موسى » اسهما بربريا هو « يحج » ، أما

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ٥٦٠ / ص ٢٤٦ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الفرضى ، تاريخ علماء الأندلس ، ص ١٢٥ ، ترجمة رقم ٤٣٢ \*

## الرحلة في طلب العلم:

والمهم في سيرة أبي عمران الفاسي انه بدأ في طلب العلم بالأندلس ــ
التي المانت فاس نقع وقتنذ في دائرة شوذها اسبياسي ــ حيث زامل واحدا من الطلاب اللامعين ، وهو أبو عمر بن حبد البر ، الذي عرفه بمجالس كبار مشايخ قرطبة ، فدرسا سويا على : أبي محمـــد الأصيلي ، وأبي عثمان سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، وأبي الفضل أحمد بن قاسم البزاز ، واقتداء بطلبة العلم الأندلسيين ، سار أبو عمران الفاسي عــلي نفس النهج وقام بالرحلة الى المشرق بدأ بالمرور بالقيروان ومصر ، قبل أداء فريضة الحج وشهود الموسم ، والأخذ عن المشايخ هناك ، بعد موسم سسنة فريضة الحج وشهود الموسم ، والأخذ عن المشايخ هناك ، بعد موسم سسنة مريضة أخذ قراة القرآن عرضا() على الشيخ : أبي الحسين على بن عمر مكة أخذ قراة القرآن عرضا() على الشيخ : أبي الحسين على بن عمر مكة أخذ قراة القرآن عرضا() على الشيخ : أبي الحسين على بن عمر مكة

<sup>(</sup>٣) أنظر الصلة ، ترجمة أبى عمران الفاسى ، رقم ١٢٣٧ / ص ٥٥٠ صحيت الجد الثانى البو حاج النبجومى صالتي صححت الى الففجومى و ونحن نميل الى ترجيح الاسم القديم للقبيلة البربرية البترية التي كان لها شأن في مقاومة الفتح الاسلامي ، وهي « ورفجومة » (ج البربرية البترية التي كان لها شأن في مقاومة الفتح الاسلامي ، وهي « ورفجومة » (ج الأبن حسل ١٤٠٠ وحيث يرد الاسم على لسان أبي عمران نفسه ؛ أبن زاهر ( البوني : الأندلسي أصلا ) ، وحيث يرد الاسم على لسان أبي عمران نفسه ؛ « أنا أبو عمران موسى بن عيسى بن حاج » التي رجحناها على « أبو حاج » ، الفاسي ( بدلا من المنجومي : الفقومي ) ، وأنظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ( الذي كدنا نفتقد ذكره هنا )، ط ، بيروت ، ج ٤ ص ٧٠٧ صحيث يتضع ان مدارك القاضي عياض هي الأصل الذي نهل منه الأندلسيون الذين تميزوا على كل حال بحسن العروض وسلامة المنهج والحرص على الاستقصاء ، الى جانب المناية بالترقيت ،

<sup>(</sup>٤) والحقيقة أن قراءة القرآن ، بل وحفظه ودراسته كانت المقدمة الطبيعية لدراسة الفته، وخاصة فقه المالكية المبنى على الحديث ، وقراث أبناء الصحابة من التابعين ، انظر الصلة ، ترجمة رقم ٢٧٨ / ص ٢٩١ – عن ابن الجزار : أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الملك بن خالد ( الهمذاني ) الومراني – ٣٢٨ هـ / ١٩٤٩ م – ٢١١ هـ / ١٠٠٠ م ، الذي وصل في وحلته المسرقية الى مرو حيث وجد الشيخ الترابي يقرأ المصحف فيعلق على ذلك بقوله : وعند أصحاب الحديث أن من لا يستظهر القرآن عن ظهر قلب فهو ناقص ، اما عن صاحب الترجمة فهو عند ابن بشكوال امام في الحديث ، وقارن ترجمة رقم ٩٠ / ص ٤٧ – عن ابن قارلمان ، فهو عند ابن بشكوال امام في الحديث ، وقارن ترجمة رقم ١٥٠ / ص ٤٠ عن ابن قارلمان ، خيث النص على انه عاد من رحلته المشرقية بعلم كثير ، وأنه كان أحد الأثمة في علم القرآن المنظيم : قراءاته واعرابه وأحكامه ، وأنه جميع كتبا كثيرة النفع على مذاهب أهل المسنن على هدي. واستقامة ، وأنظر عبد الله كنون ، أبو عمرأن الفاسي ، مجلة الثقافة المغربية ) يناير – غبراير ١٩٧٠ ، ص ٥٠ – حيث القول أن أما عمران ، بدأ بالتعليم عبد المقول أن أما عمران ، بدأ بالتعليم عبد المقافة المغربية ) يناير – غبراير واستقامة ، وأنظر عبد القول أن أما عمران ، بدأ بالتعليم عبد القول أن أما عمران ، بدأ بالتعليم عبد المقول أن أما عمران ، بدأ بالتعليم عبد الثقول أن أما عمران ، بدأ بالتعليم عبد القول أن أما عمران ، بدأ بالتعليم عبد الثول أن أما عمران ، بدأ بالتعليم عبد القول أن أما عمران ، بدأ بالتعليم عبد الشون الموران ، بدأ بالتعليم عبد المؤلفة المغربية والموران الفران ، بدأ بالتعليم عبد المؤلفة ا

الحمامى المقرى وغيره ، قبل أن يتوجه الى بغداد فى تفس السنة ( ٣٩٩ هـ/ ١٠٠٨ م ) حيث جلس للاقراء الى جانب حضوره دروس القاضى أبى بكر بن الطيب(°) .

ومن بغداد عاد أبو عمران الفاسى الى مكة حيث درس الحسديث في مجلس أبى ذر الهروى ، ولو أن الأمر انتهى بخصومة شديدة بين الطالب والاستاذ ، بسبب حرص أبى عمران على معرفة خبايا مكتبة أبى ذر العلمية، ولو فى غيبة الأستاذ ودون اذنه ، الأمر الذى أثار غضب هذا الأخير وسخطه، وأوقع أبا عمران فى الحرج فيما بعد عندما كان يروى عن أبى ذر فلا يشير الله الا كناية(٢) ،

#### العودة الى المغرب:

والمهم أن أبا عمران انصرف من المشرق بعهد اقامة استغرقت عدة سنوات ، حضر فيها أكثر من موسم وحج عدة حجج ، وعندما وصل القيروان أقام فيها للتدريس ( الاقراء ) مدة لم تحدد هي الأخرى في ترجمهة صلة

<sup>=</sup> في الفيروان ( بدلا من فاس ) ، وانه تفته هناك على « القابسي » وسمع من أبى بكر الزويل ، وعلى بن أحمد اللواتي ، قبل ذهابه الى قرطبة ، اعتمادا على كتاب بيوتات فاس المجهول. المؤلف ... وهو ما لا تسمح به المصادر المعتمدة .

<sup>(</sup>٥) الصلة ، رقم ٢٢٣ / ص ٢٥٥ ، وأنظر ابن القاضى ، جذوة الافنباس ، القسيم الأول أ ... ص ترجمة رقم ٣٦٤ / ص ٣٤٤ ، وقارن عبد الله كنون ، أبو عمران الفاسى ، عدد يناير ... فبراير ١٩٧٠ ، ص ٥٠ ... حيث انه دخل العراق فسمع من أبى الفتح بن أبى الفوارس ، وأبى الحسن بن ابراهيم المستملى ، وأبى أحمد الفرضى ، كما أنه درس الأصول على القاضى أبى بكر الباقلانى ، والقاضى عبد الوهاب : اعلام مذهب مالك من البغدادية ، وذلك نقلا عن كاب بيوتات فأس المجهول المؤلف ... الذي لا نعرف أصلا له ٠

<sup>(</sup>٦) انظر ابن بشكوال ، الصلة ، ترجمة رقم ١٢٢٣ / ص ٣ ــ ٥٥٢ ــ حيث يروى من حرص أبى عمران الفاسى على الدراسة ونسنغ الكتب ما أوقعه فى غضب أبى ذر ، وذلك عندما سمح لنفسه بأخذ مفاييح خزانة كتب أبى ذر من حارسه المحرج ، أثناء وجود الشيخ فى وتت راحة له فى موطنه بجبل السراة ، لكى ينسنخ ما شاء له من كتبه ، الأمر الذى انزعج له الشيخ ، عندما بلغه الخبر مراسلة من حارس الخزانة نفسه فلقد اضطر الشيخ الى المودة مسرعا ، ليستعيد مفاتيح خزانته ، وهو يقسم أنه لن يعلم أبا عمران الحديث بعدها ، أمدا ، وهكذا كان أبو عمران ، وهو فى مجالسه ، بالقيروان اذا حدث عن أبى ذر يورى ويقول \* اخبرنى أبو عسى » (حسيما كان يناديه العرب ) .

وقارن مدارك القاضى عباض ، ط. • بيروت ، ج ٤ ، ص ٧٠٣ ــ حبث النص على انه طلبه الكتب من جارة ابى ذر بل وانه اجبرها على ذلك فقامت قيامة ابى ذر •

لابن بشكوال • والواضح أن الاقامة في المشرق لم تزد على خمس سنوات ، وذلك أن أبا عمران كان يقهوم بالتدريس في القيروان سمعة  $3.3 \, \text{ac}$  1.17 م ، حيث آخذ عنه وقتئذ أبو القاسم حاتم بن محمد الذي كان ملازما على الحسن القابسي حتى وفاته في جمادي الأولى سمعة  $3.3 \, \text{ac}$  3.17 م ، والذي عاد بعد ذلك من مصر مسرعا إلى القيروان في سنة  $3.3 \, \text{ac}$  1.17

وبعد اقامته تلك بالقيروان ، سار أبو عمران الى مسقط رأسه فاس ، ومحط عشيرته من آل آبى حاج ( الغفجوميين الزناتية ) ، ليؤدى حفوقهم عليه فى التعليم والتضلع فى امور الدين ، وان كنا لا نعرف تاريخا لتلك النقلة ، ولا لمدة بقائه فى فاس ، قبل الهجرة النهائية الى القيروان والواضح أنه وطد مركزه فى فاس ، ليس كفقيه راسخ فى المذهب المالكى فقط ، بل وكآمر بالمعروف ناه عن المنكر ، وهو الشعار الذى بدأ ينتشر بشكل واسع على المشرق الاسلامي اعتبارا من مطلع القرن اله م هم اناسار جماعات اخوان الطرق الصوفية ، الأمر الذى بلغ الذروة فى أواخر ذلك جماعات اخوان المطرق الصوفية ، الأمر الذى بلغ الذروة فى أواخر ذلك القرن ، الأمر الذى كان له أثره فى فكر الغزالي ( فى الاحياء ، وفى دعوة محمد بن تومرت الموحدية ( فى العقيدة والمرشدة ) ، وهكذا يكون سبب خروج أبى عمران من مسقط رأسه ليستوطن القيروان ، أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، الأمر الذى أزعج حكومة المدينة المغراوية ( الزناتية ) ، فكان خروجه من فاس على أيدى « الطغاة » من العلماء العاملين عليها لحساب تلك الحكومة ( ) .

 <sup>(</sup>۷) انظر الصلة ، ترجمة أبى عمران ، رقم ۱۲۲۳ / ص ٥٥٢ ، وترجمة أبى القاسم حاتم ، رقم ٣٥١ / ص ١٥٨ ، حيث رحلته سنة ٤٠٢ هـ / ١٠١١ م ، ومجالسته لأبى عمران سنة ٤٠٤ هـ/١٠١٣ م ٠

<sup>(</sup>٨) انظر عبد الله كنون ، أبو عبران الفاسي ، مجلة الثقافة المغربية ، يناير - فبراير ١٩٧٠ ، ص ٥٣ ، ٣٥ - حيث النص على أن مفهوم النهى عن المنكر الذى كان يأخذ به آبو عبران عن أبى الحسن القابسي ، يعنى النهى عن اجتماع أهل الزهد والعبادة الذين كانوا يجبعون ما بين قراءة القرآن ، وحكاية قصيص الصالحين ، وانشاد الشعر ، وذلك حسب مقالة صاحب كتاب بيوتات فاس المجهولة المؤلف ، الأمر الذى يعنى موقف دولة زناته المغربية المعادى وتتئذ ، لحركة تجمعات الاخوان لغير العبادة والجهاد ، وعن كتاب ذكر بعض مشامير أعيان فاس في القديم ، لمؤلف مجهول ، أنظر أحمد مختار العبادى ، الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين ، مجلة البحث العلمى ، الرباط ، عدد ٣ - ١٩٦٤ ، وعدد ٤ ، ٥ - ١٩٦٥ ، وفه أن أبا عبران هو الذى وضع الخطوط الأولى مع الزعيم البربرى يحيى بن ابراهيم لقيام دولة تصحراوية تقضى على الغوضى •

#### فامامته في الفقه المالكي ومعرفته بعلم الكلام:

وفي القيروان ، عاصمة العلوم والثقافة في بلاد افريقية والمغرب أكد أبو عمران الفاسي المامته في فقه المالكية ، وأستاذيته كواحد من كبار العلماء ، الأمر الذي حول داره الى مدرسة لاستقبال طلبة العلم ، وكانت المدارس التي ظهرت في نيسابور وقتئذ لم تعرف بعد في بغداد والمشرق العربي ، فضلا عن المغرب ، وهكذا عرف عن أبي عمران الفاسي (أصلا) القيرواني (مسكنا) انه كان من أحفظ الناس وأعلمهم ، اذ جمع حفظ القيرواني (مسكنا) انه كان من أحفظ الناس وأعلمهم ، اذ جمع حفظ القيرواني ، وحفظ حديث النبي وكذلك المعرفة بمعانيه ، الى جانب المعرفة بالرجاك : المعدلين منهم والمجرحين ، ولما كان حفظ القرآن هدو الأساس في علم الحديث ، فلم يعرف عن أبي عمران حفظ القرآن فقط ، بل وخبرته به وبقراءاته السبعة أيضا (٩) ،

وعلى عكس ما هو معروف من أن علماء السنة المالكية هم أصحاب وحديث لا يعرفون الرأى أو الاستحسان (كالحنفية) أو الاستنباط أو الاستصلاح (كالشافعية)، فأن رحلات علماء الأندلس والمغرب المعلماء المشرق والأخذ عنهم، وهم الذين عرفوا الكلام بل والفلسفة، فتحت أمامهم نوافذ العلوم العقلية على مصاريعها و وهكذا قيل أن أبا عمران عندما سار الى بغداد ( ٣٩٩ هـ/١٠٨ م) التقى بالقاضى أبى بكر الباقلاني (٩ م) والقاضى عبد الوهاب، من أعلام فقهاء المالكية ببغداد، وحضر مجالس المناظرة المتى كان يقيمها أهل الكلام من المالكية والشافعية، وكانت أشهرها مجالس أبى بكر الباقلاني وفيها ظهر عدم خبرة أبى عمران بذلك النوع من الجدل العقلاني الذي يحسنه المتكلمون فهو عندما سئل من قبل بعض الشافعية عن مسألة في الاستحسان ، أجاب بجواب صحيح - كمنا تقول البغداديين إلى الدفاع عنه بالتماس العذر بعدم الخبرة وتطييب خاطره بالتعبير البغداديين إلى الدفاع عنه بالتماس العذر بعدم الخبرة وتطييب خاطره بالتعبير له عن الاحترام ، على كل حال (١٠) .

<sup>(</sup>٩) الصلة ، ترجمة ٣٢٢٣ / ص ٥٥٧ \_ ٥٥٣ ٠٠

<sup>(</sup>۹ م) أنظر مدارك القاضى عياض ، ط • بيروت ، ج ٤ ، ص ٧٠٣ ـ حيث النص على ٦٠٤ درس الأصول على أبى بكر الباقلانى ، الى جانب سماعه من أبى ذر بمسكة • ·

<sup>(</sup>۱۰) أنظر عبد الله كنون ، أبو عمران الفاسى ، مجلة الثقافة المغربية ، يناير \_ فبراير ١٩٧٠ ، ص ٥٣ \_ ٥٤ \_ حيث النص \_ نقلا عن مدارك القاضى عياض \_ على ان أبا عمران ، ١٩٧٠ كان اماما فى كل علم ، نافذا فى علم الأصول ( موضوع المتكلمين بالامتياز ) ، وانه لما دخل بغداد توقع الناس حضوره مجلس القاضى أبى يكر الباقلانى حيث المناظرات الحارة ، وهناك عمران وبين بعض مشايخ الشافعية هن المنكمين ، الأمر الذى دعا ح

وهكذا كانت تجربة بغداد العلمية مفيدة لأبي عمران الفاسي على المستوين السنى النقل والاجتهادى العقلى ، الأمر الذي دعا القاضى عياض ينص على امامته في الحديث وفي علم الأصول ( الاعتقادات ) جميعا ، وعن هذا الطريق كان من الطبيعي أن يثبت أبو عمران الفاسي أستاذيته العلمية في القيروان ، وأن يوطد مركزه كرجل دين معتدل له شعبيته التي تمكنه من تهدئة فتن العامة في العاصمة الافريقية ، يفضيل تمكنه من حفظ القرآن وتبحره في علوم الحديث ، الأمر الذي هيأ له التفوق في فنون علم الفتوى ودروبه ، مما سيعرف بعلم الحيل بمعنى ايجاد المخارج الشرعية لبعض الشبته فيه من الأحداث والنوازل ، والمثل لذلك تلك الحيلة القانونية التي خرج بفضلها من مازق فتنة عامة ، يسبب نداء رجل من العامة ، في أسواق القيروان : « أنا خير البرية ، فكأنه أفضل من أوليساء الله وأنبيائه ، الأمر الذي كان يشكك في خروجه عن الاسلام(١١) .

وبذلك يكون أبو عمران الفاسى قد جمع بين الاتجاه السنى المحافظ (المالكي) والعقلاني المجتهد (المعتزلي)، وهو الاتجاه الذي بدأ يسود في المشرق الاسلامي وبغداد في ذلك الوقت المبكر من القرن اله هم/١١م، والذي يعتبر قاضى بغهداد المهاوردي (ت ٤٥٠ هم/١٠٨م) من مشاهير من عرف به الى جانب زهده وورعه، والذي انتهى بالتبلور في فكر الامام الغزالي (المتمثل في احياء علوم الدين) (١٢)، وعلى هذا النمط في الجمع

<sup>=</sup> إحد الشباب الى المبادرة بالدفاع عن أبي عمران ، وهو يقول : هذا شبيخ من كبار شيوخنا ، من الجفاء أن نكلفه المناظرة من أول وهلة ٠٠ كما أعلن أنه ينوب عنه في الاجابة ، الأمر الذي دعا الى اعتذار السائل الشافعي ٠

<sup>(</sup>١١) أنظر الصلة ، ترجمة رقم ١٤ / ص ٢٧ - حيث أبو العباس أحمد بن العجيفي العبيدى ( اليابسى ) الذى روى عن أبى عمران الفاسى حادثة ألمت بالقيروان بسبب رجل من ( المريدين ) كان يتول : « أنا خير البرية » ، فهمت به العامة وحملته الى أبى عمران الذى قرر الرجل فعرف أنه مسلم ( لم يرتد ) : يؤدى الغرائض - وبناء على ذلك استطاع أن يهدى من روعالناس ، وأن يطيب خاطرهم بجودة حفظه وحضور بديهته عندما قرأ لهم الآية التي تقول : ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير البرية » - ( ساورة البيئة ، آية ٩٨) ،

<sup>(</sup>۱۲) انظر للمؤلف ، الماوردى بين التاريخ والسياسة ، محاضرات كلبة الآداب ، الاسكندرية ۱۹۷۰ ـ س ٤٢ ، ٦٧ ـ حيث عرف الماوردى بأنه شافعى فى الفروع معتزل فم الاسكندرية ١٩٧٠ ـ س ١٩٧٠ ، س ٥٥ ـ الأصول ، وعن تأليف أبى عمران ، أنظر عبد الله كنون ، مجلة الثقافة ، ١٩٧٠ ، س ٥٥ - حيث النص على أن تآليفه ليست كثيرة ، أذ لا يذكر له الا كتاب التعالبق على المدونة ( الذي لم يكمنه ) كما تذكر له فهرسة ( برنامج الأساتذة ... عن عبد السلام بن سودة فى مؤرخي المغرب ) ، وعن احباء الغزالى أنظر ص ١٩٥ وما بعدما .

مِينِ العلم ( الحديث النبوى ) التقليدى وبين الاجتهاد العقلى فى استنباط الأحكام ، عرف عدد من تلاميذ أبى عمران من كبار المشايخ مثل: ابن زاهر رابو حفص عمر - ت ٤٤٠ هـ/١٠٤٨ م ) الذى كان يعتقد فى ذكاء المؤمن . ويحذر من محاولة التغرير به ، بناء على بعض الأحاديث النبوية التى كان يسندها الاساتذة ، من أبى الحسن القابسى ، وحمزة الكمانى(١٠) وابن صالح القسيروانى ( أبو حفص عمر - ت ٤٦٠ هـ/٨ - ١٠٦٧ م ) الذى اعتنى بلاصول ( الالهيات ) والفروع ( العبادات والمعاملات ) جميعا(١٠) ، ومن بينهم تميز ابن الريولى ( أبو محمد القاسم بن الفتح بن يوسف - ولد بينهم تميز ابن الريولى ( أبو محمد القاسم بن الفتح بن يوسف - ولد الفاسى ، والذى اشتهر بالعلم بالحديث والمعرفة باختلاف الأئمة ، كما الشتهر بأنه صاحب اجتهاد ورأى ، اذ كان يقول بد « العلة المنصوص عليها والمعقولة ، ولا يقول المستنبطة » ، ثم انه أعمل فكره وغير رأيه ، فبعد أن كان « يقول بدليمل الخطاب » ظهر له « فساد القول فيه فنبذه وأطرحه » (١٠٥) »

وفى مثل هذه الاجتهادات من عقلية أو خطابية تذكر مقالة أبى عمران فى شرح « معرفة الله » عند غير المسلمين ، وهل تشبه معرفته عند المسلمين ؟ فلقد أجاب أبو عمران وهسو يستخدم التشبيه فى الخطاب بنفسه (أى بأبى عمران) قائلا عن الفرق بين المعرفتين بأنه أشبه بالفرق بين من يصفه هو نفسه (أبا عمران) بأنه بقال يبيع البقل وغيره من الطعام فى دكانه فى المسوق (وهى معرفة غسير المسلمين الخاطئة) ، وبين من يقسول عنسه « أبى عمران) : أنه فقيه يعلم الناس ويفتيهم فى داره أو فى المسجد (وهو الأمر الصحيح المخالف للأول) ، والذى يجعل البون شاسعا بين معرفة الله عند المسلمين وعند غيرهم مما آنس العامة من أهل القروان وأرضاهم (١٦) ،

<sup>(</sup>۱۳) الصلة ، ترجمة رقم ۸۵۶ / ص ۳۹۰ ۰

<sup>(</sup>١٤) أنظر الصلة ، ترجمة رقم ٨٦٧ / ص ٣٩٩ ٠

<sup>(</sup>١٥) الصالة ، ترجمة رقم ١٠١٤ / ص ٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>١٦) جذوة الاقنباس لأبي القاضى ، القسم ١ ( أ - ص ) ، ترجمة رقم ٣٦٤ / ص ٣٤٤ - حدث مسألة الكفار التي جرت بالقيروان ، نقلا عن عبد الجليل بن أبي بكر الديباجي ، وهل يمرفون الله تعالى أم لا ؟ وهي المسألة التي تنازع بشأنها العلماء والعامة في الأسواق ، وكان قد تزعمهم مؤذن يركب حمارا ويدور ويناظر المتكلمين والفقهاء ، الأمر الذي انتهى بطلب المامة الفتوى من أبي عمران الفاسي ، وبعد أن طلب الشبخ من زعيه العامة أن يحسن العامة أن يحسن العامة أن يحسن عمران الفاسي فقال لك عليه المرف أبا عمران الفاسي فقال لك عليه المرف أبي عمران الفاسي فقال لك عليه المرف المرف أبي المرف المرف أبي المرف أبي المرف أبي المرف المرف المرف أبي المرفق المرف أبي المرف أبي المرف أبي المرف المرف المرفق المرف المرفق ال

وبمثل هذا الخطاب البسيط في شكله والمقنع في مضمونه ، وغيره ممله سبق ، كان أبو عمران الفاسي يقترب من أفهام العامة ، بحسن سياسته لهم وبالتالى بالنجاح في تأديبهم ، والاستحواذ على حبهم له وتقديرهم ، ونري الى جانب ذلك ان تلاميذ أبي عمران من أدباء القيروان ، وبخاصة شعرائها ، مثل : ابن شرف ، أبو عبد ألله محمد بن سعيد ( الجذامي القيرواني ) الذي كان له حظوة في قلوب العامة ولا بأس ، والذي تغني شجنيا بماساة القيروان على أيدي العرب الهلالية ( ج ٣ ص ٧٤٧) ، كان من الاسسباب المساعدة في الرفع من شأن أبي عمران الى مرتبة الزعيم الشعبي ـ قبل الساعدة في الرفع من شأن أبي عمران الى مرتبة الزعيم الشعبي ـ قبل ابن شرف هناك ذكر لعدد من كبار الشعراء من معاصريه القيروانيين ، مثل : ابن شرف هناك ذكر لعدد من كبار الشعراء من معاصريه القيروانيين ، مثل : ابن رشيق ( القيرواني ) ، وابن حجاج ، وعبد الله العطار ، ممن لهم ذكر في ترجمة الصليد في السفاقسي ، الذي غادر القيروان الى قرطبة سلمة في ترجمة الصليد في السفاقسي ، الذي غادر القيروان الى قرطبة سلمة في ترجمة الصليد في السفاقسي ، الذي عادر القيروان الى قرطبة سلمة وان لم نعرف ان كان لهؤلاء الشعراء على القير عمران الفاسي ، الذي وان لم نعرف ان كان لهؤلاء الشعراء على القير بابي عمران الفاسي ، الذي لا نعرف تاريخ وفاته على وجه الدقة ( انظر ، ص ١٦٥ وما بعدها ) .

# أبو عمران الفاسي والتنظير ( الايديولوجي ) للدولة الصحراوية الدينية :

رغم ما قيل من أن صبحواء الملثمين كانت قليلة السكان شحيحة الخيرات ، مفتقدة لأهم ضرورات الحياة من مادية وروحية ، فلم يعرفوا الحبز ، كما لم يعرفوا من أمور دينهم سوى أقل القليل كالشهادتين فقط ، فالحقيقة أن مثل هذه المقالة لا تنطبق الا على سواد الناس من طبقات الكادحين ، أما الطبقة المتيسرة فكانت على دراية بما يجرى في العواصم الحضرية ، كما كانت تعرف شعائر الدين ، بل وتحرص على أداء فريضة الحج في بلاد الحجاز البعيدة ، تحت تأثير الدعاة من التجار ، أو من وجال الدين من العلماء والفقهاء ، من مغاربة وأندلسيين ، ففيما يتعلق بأبي عمران الفاسي كان من بين تلاميذه من هم من أهل السوس الأقصى ، على حسدود بلاد المثني من

<sup>=</sup> أنه رجل يبيع البقل والزيت في سوق مشام ويسكن البصرة أكان يعرفني ؟ فقال لا فتر قال له فلو لقيت آخر فنال هو رجل يدرس العلم ويفتى الناس ويسكن بقرب السماط ، أكان يعرفني فقال ( الرجل ) نعم ، وهكذا نجح في وأد الفتنة ،

<sup>(</sup>١٧) الصلة لابي بشكوال ، ترجمة وقم ١٢٠٨ / ص ٥٤٥ - حيث كانت لابن شرقة الذي هو من فحول الشعراء ، رواية عن القبسي الفتيه ، وعن أبي عمران الفاسي ، اللذين صحبهما في القيروان قبل خروجه منها ، الل الأندلس ، جيت استقر ،

جدالة ولمطة ، مثل : وجاج بن زلوا مكتشف عبد الله بن ياسين ، المنظر المباشر للدعوة المرابطية ، فكأنه التلميذ الروحى لأبي عمران : أستاذ معلمه ، أما المكتشف الحقيقي لمعلم الصحراء ، وبالتالي المنظر الفعلي للدعوة المرابطية ، فهو الزعيم الصنهاجي الذي كان يقود وقتئذ طائفة من اخوانه المنتمين عدلي طريق وادى درعه سعجلماسه ، مرورا بالقيروان ، حيث اجتذبته دروس أبي عمران وتعاليمه ، فكأن الامر تكرار لبداية الدعوة الفاطمية في منطفة القبائل ببلاد الجزائر الشرقية ، وكان أبا عمران الفاسي صنو ابن حوشب ، كبير الدعاة ، وكان يحيى بن ابراهيم صنو الزعيم القبلي الكتامي ، وبذلك يكون عبد الله بن ياسين نظير الداعي الفاطمي أبي عبد الله الشيعي (١٨) ،

والأمر الذي يسترعى الانتباه هو انه رغم ضخامة العمل التاريخي الذي قام به كل من الزعيم القبلي ( الملثم ) والفقيه الديني ( المالكي ) ، وأثره العميق في الشمال الافريقي والسودان الغربي ، فأن الغموض مازال يحيط بكل من الرجلين اللذين ينبغي أن ينسب اليهما ذلك الانجاز الكبير، فأبو عمران انفاسي الذي يظهر في القيروان كزعيم شعبي له دور محوري في تهدئة الفتن بالأسواق ، واستتباب قواعد الأمن في المدينة ، ينتهي نهاية عامضة ، وسط العاصمة الافريقية التي كانت تعج بالعلماء والشعراء وطلبة العلم ، من كل فج عميق ، الى ما بعد اضطرابها بوصول الحرب الهللية حوالي منتصف القرن الـ ٥ هـ/١١ م ـ وذلك في فترة تمتد ما بين سنة ١٩٤٩ هـ/١٠٩ م وذلك الأمر بالنسبة لزعيم جماعة حجاج صنهاجة الملثمين ، الذي تعدى الاختلاف بشانه الحدود الزمنية التاريخية الى التنازع في اسمه ، بل وفي حقيقة شخصه ، ولا بأس أن يكون الاختلاف في تحديد وفاة أبي عمران الفاسي هو الذي أدى الى الاختلاف في شخصية الزعيم الجدائي ،

وهنا نرى أن المنهج يقتضى أن نرجع الى مصادرنا المعتبرة متسلسلة من الأقدم فالأحدث ، فى محاولة لكشف تتابع الأخداث فى مساراتها المنطقية فى متواليات فى شكل مقدمات ونتائج تترابط فيما بينها بشكل عضوى ، هو أصل العلية فى عملية التكوين التاريخية ،

وفي هذا السياق يكون المصدر المعتمد هو البكري الأندلسي ، المعاصر

<sup>(</sup>۱۸) أنظر ج ۲ س ۶۶۵ ـ ۵۵۰ ·

لتلك الأحداث وهو يحدد بداية حركة الاصلاح المرابطية التى قامت بها قبائل صنهاجية في مواطنها المتاخمة لسواحل المحيط الأطلنطي ، بشكل عام فيما بعد سنة ٤٤٠ هـ/١٠٤٨ م ، خينما قامت « بدعوة الحق » تحت قيادة عبد الله بن ياسين (١٩) ، دونما تحديد لوقت لقاء أبي عمران بالزعيم الجدالي ، رئيس بعثة الحج الصنهاجية : يحيى بن ابراهيم الجدالي في عودته من الحج ، والذي كان حريصا على التعلم في مجلسه(٢٠) ، أما ابن الأثرير فيجول بداية أمر الملثمين في سنة ٤٤٨ هـ/١٠٥٦ م ويحدد في تلك السنة برحلة الحج التاريخية التي قامت بها بعثة الحج الصنهاجية حيث التقي رئيسها الجدالي الذي يحمل اسم « الجوهر » بفقيه القيروان ، الذي يقال انه رئيسها الجدالي الذي يحمل اسم « الجوهر » بفقيه القيروان ، الذي يقال انه « أبو عمران الفاسي » في أغلب الظن(٢١) ،

اما ابن أبى زرع ، صاحب روض القرطاس ، الذى يكتب فى مطلع المقرن الـ ٨ هـ/١٤ م ( ٧٢٦ هـ/ ١٣٣١ م على عهد المرينيين ) فيجعل سنة المقرن الـ ٨ هـ/١٠٥ م هى سنة خروج المرابطين لغزو المغرب ، الأمر الذى يتفق مع رواية ابن الأثير ولكنه وهو لا يحسدد سنة لقاء الزعيم الجدالى بالفقيه أبى عمران الفاسى ، يقرر التاريخ لذلك الحدث ضمنا قبل سنة ٤٣٠ هـ/ ٩ مـ ١٠٣٨ م ، وهى السنة التى توفى فيها أبو عمران بالقيروان ، كمسلامي ورى (٢٢) ، هذا ، وهو يجعل بعسد ذلك اللقاء فيما بين سنة ٤٣٧ هـ/

رمضان ( من تلك السنة : ٣٠؛ هـ / ١١ يونيه ١٠٣٩ م ) .

<sup>(</sup>۱۹) البكري ، ص ۱٦٤ •

<sup>(</sup>۲۰) البكرى ، ص ١٦٤ ـ حيث النص على أن رئيسهم كان يحيى بن ابرأهيم من بنى جدالة وحج فى بعض السنين ، ولقى فى صدره (عودته ) عن حجه الفقيه أبا عمران الفاسى ص ١٦٥ -

<sup>(</sup>۲۱) الكامل في التاريخ ، ج ٩ ص ٢١٨ ، وقارن النويري ، نشر أبو ضيف ، ص ٣٧٥ وه ٢ – حيث بيان المصدر الذي يشترك في الأخذ عنه مع أبي الأثير ، ويتمثل في دواية عز الدين بن شداد بن تميم بن المعز بن باديس ( الزيرى الصنهاجي كم في كتابه « الجمع والبيان في أخبار المغرب والقيروان » بسند القاضي يعلى بن قنون ( جنون ) : قاضي مراكش حيث محاولة للترفيق بين رواية البكري ( بعد ٤٤٠ هـ / ١٠٤٨ م ) ، ورواية ابن الأثير ( ٢٨٤ هـ / ١٠٥٦ م ) ، بالنص على ان رحلة الحج الصنهاجية كانت في المقد الخامس من القرن الد ٥ هـ / ١١ م ( عشر الحمسين وأربعمائة ) – وحيث رصد الاختلافات ، بين سنة ٤٤٠ ، ٤٤٥ ، ١٤٥ مروج الجدالي الى الحج ووفاة أبي عمران التي نشير اليها فيما بعد ، وقارن نشر دار الكتب ( هيئة الكتاب ) ، تحقيق حسين نصار ، ج ٢٤ ص ٣٥٣ ، هـ ١ – حيث ترجيح أن يكون « يحيى بن ابراهيم » هو « الجوهر » على أساس ان الجوهر لنبه – وذلك عكس ما رأى حسن أحمد محمود من أنهما رجلان مختلفان ، أما عن الفقيه القيرواني الذي التقى به الزعيم الصنهاجي ، فالغالب انه أبو عمران الغاسي ، أما عن الفقيه القيرواني الذي التقى به الزعيم الصنهاجي ، فالغالب انه أبو عمران ألى ٣١٠ من ١١٨ من ١١٨ بعدها – حيث يجعل وفاة أبي عمران أله من ١١٨ من ١١٨ بعدها – حيث يجعل وفاة أبي عمران ألم من ١١٨ من ١١٨ بعدها – حيث يجعل وفاة أبي عمران ألم من ١٨ من ١١٨ بعدها – حيث يجعل وفاة أبي عمران ألم من ١١٨ من ١١٨ بعدها – حيث يجعل وفاة أبي عمران ألم من ١١٨ من ١١٨ بعدها – حيث يجعل وفاة أبي عمران ألم من ١١٨ من ١١٨ بعدها – حيث يجعل وفاة أبي عمران ألم من ١١٨ من ١١٨ بعدها – حيث يجعل وفاة أبي عمران ألم من ١١٨ من ١١٨ بعدها – حيث يجعل وفاة أبي عمران ألم من ١١٨ من ١١٨ من ١١٨ وألم من ١١٨ من ١١٨ بعدها ومنا من المنه من المنه من المنه من المنه من وألم المناب ومنا وأبي عمران ألم من ١١٨ ومن ١١٨ بعدها ومنا ومنا ألم من ١١٨ من ١١٨ ومن ١١٨ من ١١٨ من ١١٨ من ١١٨ من ١١٨ من ١١٨ ومن ١١٨ من ١١٨ من ١١٨ من ١١٨ من ١١٨ ومن ١١٨ ومن ١١٨ ومن ١١٨ ومن ١١٨ من ١١٨ ومن ١١ من ١١٨ من ١١٨ ومن ١١ من ١١٨ من ١١٨ ومن ١١ من ١١٨ ومن ١١ من ١١٨ من ١١٨ ومن ١١ من ١١٨ ومن ١١ من ١١٨ ومن ١١ من ١١ من ١١٨ ومن ١١ من ١١٠ من ١١ من ١١ من ١١ من ١١

 $\Gamma = 1.00$  م (حيث خروج يحيى بن ابراهيم الى الحج) وبين سنة ٤٣٠ هـ/ ١٠٣٥ م ، حيث وفاة أبى عمران ، على أساس أن اللقاء كان في رحلة العودة ( الصدور ) (77) .

اما ابن خلدون فیفسر وصول یحیی بن ابراهیم الجدالی الی منصب الریاسة بسبب صهره فی جماعة بنی ورتنطق التی تعتبر من طبقة النبلاء بین قبائل الملثمین • وعن خروجه لفضاء فریضة الحج علی راس جماعة جدالة ، فیجعله فی أول الأربمینیات من القرن اله هم/۱۱م ( ٤٤٠ هم/ ۹ – ۱۰۶۸ م ) ، أی فی بدایة العقد الخامس ، حسب روایة عز الدین بن شداد ( الزیری ) التی یاخذ بها ابن الأثیر ، والنی یلخصه النویری • وهکذا یکون لقاء حجاج کداله بابی عمران فی طریق العودة فی السنة التالیة وهکذا یکون لقاء حجاج کداله بابی عمران فی طریق العودة فی السنة التالیة ( ۲۵۱ هم/۱۰۰ ) (۲۶) •

وهكذا يكون ابن أبى زرع أول من يحــد وفاة أبى عمران بسينة 9/9 هـ/ ١٠٣٨ م، وهو فى الحقيقة يأخذ هذا التاريخ من ابن بشكوال فى ترجمته لأبى عمران ، نقلا عن أبى عمرو المقرى الذى يفرر ان عمره كان يناهز وقتئذ ، 9/9 ( خمسة وستين ) عاما 9/9 هـــذا ، ولو أن ابن بشكوال نفسه ، يقرر أن وفاته كانت فى سنة 9/9 هـ/ 1.80 م ، السابقة 9/9 نفسه ، يقرر أن وفاته كانت فى سنة 9/9 هـ/ 9/9 م ، السابقة 9/9 نفسه ، يقرر أن وفاته كانت فى سنة 9/9 هـ/ 9/9

والذى يؤخذ على تحديد وفاة أبى عمران فى آخر العقد الثالث أو أول العقد الرابع ، حسب رؤية ابن بشكوال ، وبالتالى يجعل لقاءه بحجاج جداله فى نفس هذا الوقت ، هو ما يترتب على ذلك من طول الفترة اللازمة للاعداد لقيام الدولة المرابطية الوليدة ، فراغا دون احداث ما ، وهى الفترة التمهيدية التى يسميها ابن خلدون « بالمطاولة » ، الى ما يقرب من ٢٠ ( عشرين ) سنة ، الأمر الذى يدعو الى الشبك فى صحة أمدها هذا ، ليس بسبب بساطة التجهيزات المطلوبة للمطاولة فقط ، بل وبالمقارنة مع التواريخ التى يقدمها

<sup>(</sup>۲۳) القرطاسي ، ص ۱۲۲ -

<sup>(</sup>۲۶) أنظر العبر ، ج ٦ ص ۱۸۲ ، وقارن يما سبق وشعيرة ، المرابطون ، ص ٢٨ · الصلة ، ترجمة رقم ١٢٢٣ / ص ٥٥٢ هـ حبث ينص ابن بشكوال على أنه كان

ثقات المؤرخين الذين اضطروا الى التشكيك في أن يكون لأبي عمران الفاسي دور في ذلك التمهيد ، مما يتعلق بلقاء يحيى الجدالي • فاذا أخذنا بتواريخ البكرى وابن الأثير والنويرى ، وكذلك ابن أبي زرع وابن خلدون نستخلص منها أن حركة « المطاولة » المبنية على عملية التجديد الديني والاصلاح الاجتماعي ، بناء على مشبورة أبي عمران تبدأ باللقاء مع حجاج جدالة سنة الاجتماعي ، وتؤتى ثمارها سنة ١٠٥٨ هـ/١٠٥٩ م بغزو بلاد المغرب، فكأن فترة المطاولة لم تزد على ٦ ( سست ) سنوات أو ٧ ( سبع ) ٠

# أبو عمران وليس بعض تلاميده:

وهنا تبقى مسالة أبي عمران ، هل هو الذي لقيه حجاج جدالة أم انه أحد تلاميذه ، اذا كان قد توفى حقا في سنة ٤٢٩ هـ/٨ ــ ١٠٣٧ م أو سنة ٤٣٠ هـ/٩ ــ ١٠٣٨ م التالية . والذي نراه أنه لما كان الواقع التاريخي يؤكد صحة أحداث ظهور الحركة المرابطية في أربعينيات القرن الـ ٥ هـ/ ١١ م بالمغرب الأقصى أى الغاء الدور البارز-الذى قام به فقيه القيروان أبو عمران الفاسي في تحريك تلك الأحداث • فهنا نقترح ببساطة تعديل تاريخ وفاته الى ما بعد ٤٤٠ هـ/١٠٤٩ م ، كما تنص على ذلك روايات المؤرخين الأصيلة بدأ من البكرى وانتهاء بابن خلدون ، على أن تكون سينة ٤٢٩ هـ/٨ \_ ١٠٣٧ م وسينة ٤٣٠ هـ/٩ \_ ١٠٣٨ م تصحيفا لسنتي ٤٣٩ هـ/١٠٤٧ م ، ٤٤٠ هـ/١٠٤٨ م ، في رواية ابن بشكوال ٠ ويكون سبندنا في ذلك التواريخ المتعلقة بميلاد تلاميذ أبي عمران الفاسي ووفاتهم ، وخاصة المتـــأخرين منهم ، ممن توفوا في أواخر القرن الــ ٥ هـ/١١ م أو أوائل القرن الـ ٦ هـ/١٢ م ٠ فالذي يستشيف من مناهج التعليم الديني في ذلك العصر ، أن من كان يقرأ أو يسمع أو ياخذ عن الشيخ أبي عمران أو يطلب الاجازة منه كان بمثابة طالب الدراسات العليا في أيامنا هـذه ، بمعنى أن عمره كان لا يقل عن منتصف العقد الثالث ان لم يتجاوز هـــذا العقد \_ والمثل لذلك أبو عمران نفسه ، اذ كان في الثانية والثلاثين عندما بدأ رحلته العلمية في سنة ٣٩٩ هـ/١٠٠٩ م ٠

وهكذا نرى أن واحدا من مشكله وطلبة الأندلس الذين جالسوا أبا عمران الفاسى ، وهو ابن الطرابلسى : أبو حاتم بن محمد بن عبد الرحمن ابن حاتم التميمى ( القرطبى أصلا والطليطلى سكنا ــ ٣٧٨ هـ/٩٨٨ م ــ ٤٦٥ هـ ( ذو القعدة )/مايه ١٠٧٧ ) يبدأ رحلته العلمية الى المشرق سينة ٢٠٤ هـ/١٠١١ م ، وعمره ٢٥ ( خمسية وعشرون ) سينة ، ويجالس أبا عمران في طريق العودة وعمره ٢٧ ( سبع وعشرون ) سنة ، وانصرف الی بلاده بعد آن قضی فترة لا نعرف مقدارها ، ولکنها طالت الی سنوات علی ما نظن ، حیث جمع فیها ، وهو المجتهله المعروف بأنه کان یکتب بخط متأنق ، وانه کان مثابرا علی حمل العلم حتی فی أواخر أیامه له عمران کثیرا(۲۰) • واذا کنا نفتقد تاریخ مولد المتأخرین من طلبه آبی عمران الفاسی ، مثل : آبی الحسن طاهر بن هشام الأزدی ، المتوفی سنة ۷۷۱ ها 1.00 / 1.00 م ('رقم 1.00 / 1.00 ) ، وأبی بکر محمد بن نعمة ( الاسدی العابر القیروانی المتوفی سنة ۲ ل 1.00 ها 1.00 ) ( رقم 1.00 ) ، فمن حسن الحظ أننا نعرف تاریخ میلاد آخرهم وتاریخ وفاته ، وهو ابن غلبون الخولانی : أبو عبد الله بن محمد بن عبد الاشبیلی ( 1.00

والمهم هنا هو أن أبا عمران الفاسى أجاز للخولانى بمعنى انه لم يحضر دروس ابن عمران فى القيروان ، ربما لتقدم سن الشيخ أو لرواج الاجازة وقتئذ ، وهو الأمر الذى كان يتنبأ بخطورته بعض العلماء ، على أساس أن الاجازة التى تشبه الدراسة بالمراسلة ، أو عن طريق الجامعة المفتوحة حاليا ، تهدد ببطلان الرحلة ، التى تشبه ايفاد البعثات الطلابية الى الخارج للدراسة وهنا اذا افترضنا أن سن ابن غلبون الخولانى ، عندما حصل على الاجازة (انسهادة ) العلمية كان يبلغ الـ ٥٠ (خمس وعشرين) سنة ، فان ذلك يعنى أنه حصل على تلك الاجازة سينة ٤٤٣ هـ/١٠٥١ م ، وان لم يكن بعدها ، فكأن أبا عمران الفاسى كان حيا قريب هيذا الوقت ، الأمر الذى يتفق مع تقارير مؤرخينا ، المعتمدين ، من البكرى الى ابن الأثير وابن خلدون، ومن سار على دربهم هذا ،

وبذلك تنحل عقدة وفاة المنظر الأول للفكر المرابطى: أبى عمران الفاسى ، على أساس أنها تمت فى مطلع العقد الخامس ( الأربعينيات ) من القرن الـ ٥ هـ/١١ م ، فلا يغمط حق الرجل فيما أنجزه من عمل كبير كان له أثره العميق فى تاريخ المغرب الاسلامى حتى مطلع العصور الحديثة ، كان له أثره اللى مجهول آخر من تلاميذه ، كما نرى فى ابن الأثير ، ومن أخذ من نفس المصدر (ما سبق ، ص ١٦٤ وما بعدها) ، الأمر الذى يعاكس تماما مقاصد التاريخ وأغراضه ٠

وتبقى مشكلة الزعيم الجدالي : وهل هو : يحيى بن ابراهيم ، كما هو

<sup>(</sup>٢٦) الصلة ، ترجمة رقم ٣٥١/ص ١٥٨ ، وأنظر قيما سبق ، ص ١٦٣٠

متعارف عليه لدى معظم الكتاب والمؤرخين أم هيو نفس الشخص الملقب بدر الجوهر ، وهو ما أخذ به ابن الأثير في كامله ، نقلا عن ابن شيداد ( الزيرى \_ ما سبق ، ص ٢٩ وما يأتي ص ١٨١ وه ٢٥ ) \_ وله ولكتابه ما لهما من الرسوخ في التاريخ الاسسلامي • والحقيقة أن مسألة الجوهر محسومة في مصدرنا الرئيسي عن قيام الدولة المرابطية ، وهيو البكرى ، الذي يفرق بين رئيس بعثة الحج الجدالية في مطلع العقد الخامس من القرن الى هم/١١ م ، وهو يحيى بن ابراهيم الجدالي ، وهو الشخصية التاريخية الراسخة ، مثل أبي عمران الفاسي ، وبين النائل ( اللمتوني ) المسمى بالجوهر بن سكم ، الذي كان يسانده في ثورته رجلان من كبرائهم ، أحدهما يحمل اسم « أيار » والآخر اسم « اينتكوا » (٧٠) •

# اللقاء بين ابى عمران الفاسى ويحيى بن ابراهيم الجدالي ( ١٠٤٨ ه / ٩ - ١٠٤٨ م ) :

بناء على ما تقدم يكون لقاء يحيى بن ابراهيم الجدالى قائد بعثة حج الملثمين الصنهاجية ، بفقيه القيروان أبى عمران الفاسى قد حدث مرتين ، أولاهما : أثناء رحلة الذهاب (الورود) سنة ٤٣٩ هـ/١٠٤٧م ، والثانية في طريق العودة (الصدور) سنة ٤٤٠ هـ/١٠٤٨م) ، ومن الواضح أن الزعيم الجدالى كان محبا للعلم ، فهدو اذا كان قد مر سريعا بمجالس أبى عمران ، سواء في داره قرب السماط ، أو في المسجد الجامع ، فانه أحسن الجلوس في رحلة العودة ، ولا بأس أن يكون قد شاهد بعض مجالس علماء الحجاز في مكة أو المدينة ، ممن سبقت الاشارة اليهم (ص ١٤١) ، وأن ذلك كان أدعى الى ارتباطه الى فقيه القيروان الفاسى ، على أساس أنه والشيخ القبل اللذين تقاسما شرف التفكير في عملية الاصلاح الاجتماعي والشيخ القبل اللذين تقاسما شرف التفكير في عملية الاصلاح الاجتماعي والشيخ المغرب الكبرى ، فالروايات الأولى التي تبدأ بالبكرى تنسب الفضل الى أبي عمران الذي سأل رئيس جماعة الملثمين عن بلده وأحواله ، ومذاهب أهله الدينية ، وعندما اتضح له أن الرجل الصحراوي ليست لديه ومذاهب أهله الدينية ، وعندما اتضح له أن الرجل الصحراوي ليست لديه

<sup>(</sup>۲۷) البكرى ، ص ۱٦٤ ــ ١٦٥ ، وهذا ما أخذ به حسن أحمد محمود ، فى رسالته عن قبام دولة المرابطين ، وهو ما لم يقتنع به حسين نصار فى تحقيقه للجزء الـ ٢٤ من النويرى ، دون سند اعتمادا على أن يكون الجوهر لقبا ليحيى ــ مما سبقت الإشارة البه ، ص ١٦٦ وه ٢١٠ و

معرفة بالمذاهب الاسلامية ، بل وانه لا يعرف الا القليل عن فرائض الاسلام، ورغم ذلك فلديه رغبة شديدة فى التعلم ومعرفة واجباته الدينية ، ناقشه فى امكانية سد هذا النقص الخطير ، المتمثل دينيا فى تعلم شريعة الاسلام ، ومدنيا ( فى الحياة اليومية ) فى تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وهنا اعتذر يحيى بأن من يأتى الى بلادهم من المعلمين مجردين من الورع والتقوى ، جهلة لا علم لهم بمذاهب أهل السنة ، وسأله أن يختار له من طلبته من يقوم بتلك المهمة الشاقة بين الجفاه من أهل الصحراء(٢٨) ، أما الروايات التالية التى تظهر عند ابن الأثير والنويرى وابن أبى زرع ، فتجعل الفضل فى ذلك الى الزعيم الجدالى ، الذى بادر أبا عمران بقوله انه ليس عندهم فى الصحراء شى، من هذا ( علوم الدين ) غير الشهادتين فى العامة ، الى جانب الصلاة فى بعض الخاصة فقط ، مع سؤاله أن يبعث معه من يثق فيه ليعلمهم شرائع الاسلام(٢٩) ،

#### اختيار العلم:

عرض الأمر على طلبة القيروان:

ولم تكن مهمة القيروان في اختيار المعلم المناسب لسكان الصحراء من

<sup>·</sup> ١٦٥ س ١٦٤ س ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>۲۹) ابن الأثير ، ج ۹ ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹ ، وقارن النويرى ، تحتيق د ابو ضيف » ، ص ۲۷٦ ـ حيث ينسب الجزء الأخير من الجدل الخاص بحمل العلم الى أبى عمران ، وأنظر تحقيق حسين نصار ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۵ ـ حيث النص « فاحمل معك من يعلمهم عقائد ملتهم ، وكمال دينهم » ، وأنظر القرطاس ، ص ۲۲ ـ حيث يدور حوار بين الرجلين يعرف فعه الجدالى بسعة بلاده وما فيها من الخلق الذين غلب عليهم الجهل · وعندما يظهر لابى عمران ان جهل يحيى بواجبات دينه لا ينقص من رغبته في التعلم ، وعرف منه أن أهل بلاده يحبون النجور ويسارعون اليه اذا ما وجدوا من يدرس لهم العلم ، ويدعوهم الى العمل بالكتاب والسنة ، وانه يدعوه الى المساعدة في تحقيق ذلك ، ليكون له الأجر العظبم ، حبث يكون سببا لهدايتهم ، عمل أبو عمران على تحقيق رغبته نلك · وابن خلدون ، ج ٦ ص ۱۸۲ والترجمة ج ١ ص ۷٧ ـ حيث الارتفاع بالخبر الغردى الى حالة النانون الاجتماعى ، اذ يكون الفضل الى جماعة حجاج جداله الذبن انبهروا بعلم أبى عمران وفتاويه فسألوه أن يبعث منهم من يرجمون اليه في جداله الذبن انبهروا بعلم أبى عمران وفتاويه فسألوه أن يبعث منهم من يرجمون اليه في الحال بالنسبة له د كتاب ذكر بعض مشاهير فاس لمجهول » ( ص ۲۳ ) ، بأن يحيى الجدالى خرج الطلب الحقيقة وليس للحج فقط ، وانه خرج لارتياد مدارس المغرب ؟

المناسب بين المقربين اليه من طلبة حلقته ، بل ومن بين أفراد أسرته · وهناك المناسب بين المقربين اليه من طلبة حلقته ، بل ومن بين أفراد أسرته · وهناك تفصيلات ـ شبه قصصية ـ اجتهد المتأخرون من الكتاب في رصدها يستدل منها على أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصحراء البعيدة عن الممران لم تكن من الامور المحببة لرجال الدعوة الناشئين(٣) ، وأن التمسنالهم العذر على أساس أنهم لم يكونوا قد تدربوا على الأصول الفنية المعروفة لدى المحترفين من الدعاة ، وخاصة من أبناء تنظيمات الحركات السرية ، كالدعوة الماطمية (ج ٣ ص ٢٠) ·

وعكذا لجأ أبو عمران فى البحث عن الرجل المنشود - بعد أن تعهد له يحيى بن ابراهيم ب « حفظه وبره واكرامه » - الى واحد من أبناء اخوته اسمه عمر ، وعرفه بما سيكون له من الذكر الجميل لدى الناس ، والثواب العظيم من الله عز وجل ، حتى أقنعه بالقبول • ولكن طالب القيروان المرفه لم يلبث أن استعفى من الغد ، من ثلك المهمة التى قد لا تحمد مغبتها (٣) •

#### دور محمد : وجاج بن زللوی ( السوسی ) :

وازاء رفض طلبة القيروان دخول الصحراء الموحشة والذى ربسا كان مقدمة مصطنعة تهدف أصلا الى تقرير صسنعوبة مهمة المعلم الداعى ، دأى أبو عمران أن خير من يقوم بتلك المهمة واحد من شباب العلماء من أحسل البلاد ، من صنهاجة الصحراء ، الملثمين وهذا ما أخبر به يحيى بن ابراهيم الجدالى اذ طلب منه أن يعرج ، وهو فى الطريق الى بلاده المتاخمة لساحل المحيط الأطلنطى على بلاد السوس ، حيث يوجه واحه من علماء طلبته المجتهدين ، هو : محمد وجاج ( وكاك ) بن زللوا اللمطى ، الذى كان يقيم

<sup>(</sup>۴۰) أنظر البكرى ، ص ١٦٥ - حيث مجرد الاشارة الى ان أبا عمران لم يجد فيمن رضيه ( من تلامبده ) من يجيبه الى السير معه ( يحيى بن ابراهيم -) ، فقال له : قد عدمت بالقيروان بغيتكم .

<sup>(</sup>٣١) النويرى ، نصار ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٤ - حيث النص على أنه طلب الاستعفاء لأن أهل الصحراء جاهلية لهم عاداتهم التى اذا طلبوا بخلافها لجأوا الى قتل من طالبهم بذلك ، وقارن الغرطاس ، ص ١٢٣ - حيث يندب أبو عمران بناء على طلب الزعيم الجدالى - تلاميذه الى ذلك « فامتنعوا ، وأشغقوا من دخول الصحراء ٠٠٠ » ، وابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٢ - حيث عرض المسألة كقضية عامة يرفضها طلبة القيروان الذين ندبهم اليها أبو عمران ، حرصا على ايصال الخير اليهم ، ولكنهم استوعروا مسغية بلادهم »

ببيلدة ( ماكوس ) ، والذي اشتهر بعلمه وورهه (٣٢) ٠٠

ورود أبو عفران يحيى بن ابراهيم بخطاب الى وجاج \_ يبدأ بالتسليم والبعدية ، ثم التعويف بالزعيم الجدال • أما موضوعه فتوصية فقيه القيروان تلميده القنايم فقيه السوس ، بأن يبعث مسم يحيى الى بلاده واحدا من طلبته ، ممن يثق في دينه وورعه وعلمه ، ليعلمهم ويفقههم في دينهم ، وله المثواب والأجر العظيم • وينتهى الخطاب بالتسمليم •

واذا كنا نشك في صحة الكتاب \_ الذي لا نعرف من أين اتن الى مساحب روض الفرطاس ، ولا كيف \_ فان مضمونه لا يختلف عما كان يدور بين أبي عمران وبين يحيى بن ابراهيم بشأن المعلم الآمر بالمعروف \_ وهو ما يبين الكيفية التي تم بها وضعه (٣٣) \* والمهم أن الزعيم الجدالى : يجيى بن ابراهيم سار الى وجاح ، الذي كان يعتكف في رباط له بنفيس ، حيث كان منقطعا لأعمال الورع والتقوى وتدريس العلم ، والدعوة الى الحير ( دعوة الأمر بالمعروف ) ، وعرفه بمقصده ، من : طلب معلم محتسب يعلمهم شرائع دينهم ، ويهديهم الى الخير، وذلك في أواخر سنة ٤٤٠ هم مايو ١٠٤٩ م (٤٤) ،

(٣٢) البكري . 'ص ١٦٥ - حيث النص على أنه ربما طفر عند وجاج بن زلوي ببغيته ، الا فجعل ذلك يحيى بن الراهم أوكد همه » • وقارن روض القرطاس ، ص ١٢٣ ـ حيث النص على انه « لمسا ينس ( أبو عمران ) منهم ، قال : اني أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة فقيها حاذقا تفيا ورعا لقيني هنا ، وأخذ عني علما كثيرا ، واسمه واجاج بن زلوا اللمطي ، من أهل السُّوس الأقصى ٠٠٠ ، توهو يدعو الناس إلى الخير في رباط هنالك ٠٠٠ ، أكتب له كبابا لبنطر ذي تلاميذه من يبعثه معافظ فسر اليه ، فعنده تجد ما نريد • وقارن ٤٢بن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٣ سـ نحيث استم فقيه السوس : محمد وكاك ( وجاج )، بن ذللو اللمطي ، بسجلماسة ( ولبس بالسوس ) ، وقارن نرجمة دسلان ، ج ١ ص ٦٨ - حيث : معجد و \_ ناك (Ou — Aggag) بمعنى محمد بن وجاج ، والذي نراه ان محمدا هو اسمة العربي وان وجاج هر اسمه البربري ، تماما مثل يوسف : بلكين قبله ، ومحمد : اسفو بن تومرت بعده ، وأنظر ابن الأثير ، ج آ٩ ص ١٩٦ - حيث اختصار ذلك بالقول أن أبا عمران حمو الذي أرسل عبد الله بن ياسين مباشرة مع يخسى بن ابرأهيم • ومن الواضح أنها رواية عز الدين بن شداد الزبرى الصنهاجي التي ينقلها النويري ( ج ٢٤ ص ٢٥٤ ) .. حيث النص على أنه عندما خالف عمر أبن أخي أبي عمران ، عز على أبن ياسبن ذلك ، وقال الأبي عمران : سه يا فقمه ، أرسلني معه ( يحبى بن ابراهيم ) والله المعين ، فأرسله محه ، وتوجها ( سويا من القيروان ) إلى الصحراء ؟

<sup>(</sup>٣٣) القرطاس ، ص ١٢٣ ٠

<sup>(</sup>٣٤) انظر الترطاس ، ص ١٢٣ ــ حيث النص على ان يحيى الجدالي وصل الى نفيس تودفع الـكتاب الى وجّاج في رجب من سنة ٤٤٠ هـ / ديسمبر ١٠٤٨ م بدلا من ٣٠٠ هـ / =

وانتهى لقاء الرجلين بذلك الحدث التاريخي الذي حول يلاد الصحراء من حال الى حال ، وبالتالى بلاد المغرب والأندلس التي ارتبط مصير الواحدة منهما بالأخرى ، فكونتا امبراطورية عظمى ، ذات حضارة مغربية أندلسية عاشت الى مطلع العصور الحديثة ، وكان لها أثرها في تشكيل البلاد الى ما آلت اليه اليوم ، ذلك الحدث هو اختيار عبد الله بن ياسين ليقوم بدور ما المحتسب في صحراء الطوارق الملثمين – دور مهدى المرابطين ، كما يحلو الصاحب روض القرطاس أن يسميه – تشبيها بابن تومرت (٣٥) :مهدى الموحدين ،

## عبد الله بن ياسين محتسبا:

عرض محمد: وجاج مهمة الدعوة في صحراه الملامين ، يصحبة يحيى ابن ابراهيم ، على تلاميذه في الرباط ، وبين لهم أن حسن الثواب في تلك المهمة الخيرة يكون على قدر العمل ، وانتهى الأمر يانتداب عبد الله بن ياسين للقيام بالمهمة الشاقة في بلاد القفر الموحشة ، فكان اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، كما يقال في أيامنا هـذه ، فالرجل أصلا من أهـل الصحراه ، من قبيلة جزولة ، أخت جدالة ان لم تكن يعضا منها أو هي نفسها ( ما سبق ، ص ) ، فابن ياسين صحراوي مغربي ( بربري ) أصيل ، واذا كان اسم أمه « تين يزامارن » يريري قع ، فان اسـمه : عبد الله ، واسم أبيه : ي ( ياه ) و ( سبن ) ، عربيان اسلاميان تماما(٣٠) ، أما عن مسقط رأسه فهو قرية تسمى « تماما ناوت » في طريق صــحراء غانه (٣٧) ، من غرب أفريقيا ، على تخوم بلاد السودان »

وهذا الأمر يدعونا إلى التأمل في مغزى الرواية التي يفهم منها أنه

<sup>=</sup> ١٠٣٨ م ـ وهو ما عدلناه حسبما اقتضت اصول المنهج وسلامة الحس ـ مما سبقت الاشارة. الله : ص ١٦٩ وعن وجاج الذي لا يعرف ان كان من تلاميذ ابي عمران في فاس أم في المتيروان ـ أنظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ، طد • بيروت ، ج ٤ ص ١٨١ ـ حيث الاسم. أوكاد ( وجاج ) بن زللوه الملمطي وان اللقاء كان في دار وجاج بالسوس التي سماها دار المرابطين ، وفارن عبد الله كنون ، أبو عمران الفاسي ، مجلة الثقافة ، ١٩٧٠ ، ص ٥٥ •

<sup>(</sup>٣٥) ابن أبى زرع ، القرطاس ، ص ١٢٤ • وقارن ترتيب المدارك للقاضى عياض ، ط • بدوت ، ج ٤ ص ٧٨٠ - ٧٨١ - حبث "نص على أن ابن ياسين « ذو الأنباء العظيمة. والقصص الغريبة ، القائم بديرة نفرابطين ، المزين لدولتهم أول خروجهم » •

<sup>(</sup>٣٦٠ سبد الله أشهر ما عبد من الأسماء ، وال ى س من الحروف القرآنية الرمزية. المبجلة التى تبدأ بها معض السور ( أنظر سورة ى س رقم ٣٦ ، آية ١ ، ٠ . (٣٧) البكرى ص ١٦٥ .

عبد الله بن ياسين كان من تلاميذ أبي عمران الفاسي ، وأنه عرض نفسه للقيام بتلك المهمة ارضاء لأسستاذه الذي أسف لاعتذار ابن أخيه عمر ( ما سبق ، ص ١٧٢) • وهنا يمكن القول أن قصة ابن ياسين في القيروان حذه يمكن أن نشكك في حفيقة قصة البحث عن المعلم ( الصحراوي ) بين طلاب أبي عمران أو قرابته ، وما اعترض ذلك من عقبات • وهنا نرجع فكرة أن أبي عمران لم يكن ليغيب عنه أن أصلح المعلمين لأهل الصحراء ، هو من يكون منهم أصلا • وعند ثذ تكون محاولة اختيار معلم قيرواني مجرد اجراء شكلي ، الهدف منه محاولة تجميل موقف العاصمة الثقافية الافريقية ، وبالتالي مدرستها المالكية (٣٨) \*

#### رباط وجاج:

والمهم من كل ذلك هو: أين وجدت مدرسة وجاج أو رباطه الذى درس فيه عبد الله بن ياسين ، الطالب الواقد من جنوب الصحراء ، من تخوم بلاد السودان الغربى ؟ وهنا نجد ٣ ( ثلاثة ) مواضع ، أولها: ملكوس إلى لا تعرف لها مكانا ) ( البكرى ص ١٦٥ ) ، وثانيها : « رباط ، نفيس غير بعيد من الموضع التى ستبنى فيه مدينة مراكش ( القرطاس ،ص ١٢٣) ، وثالثها : بسحاماسة ( ابن خلدون ج ٦ ص ١٨٢ ) ، واذا كنا نستبعد سجلماسة التى لم تعرف بأنها موطن رباط ، فضلا عن بعدها عن العدو البحرى ، وكذلك الأمر بالنسبة لنفيس من حيث كونها من مدن وادى تنسيفت ، وهى المنطقة الوعرة التى لا يطرقها أهل الصحراء من طلبة العلم ، وهكذا فلا تبقى الا ملكوس التى نرى أنها تحريف لاسم مدينة ماست التى ينسب اليها نهر السوس قهو وادى ماست ، والتى كانت ماوى للصالحين (٣٩) ، وتثند على عهد البكرى موطن رباط مقصود ، له موسم عظيم ومجمع جليل ، من حيث كانت ماوى للصالحين (٣٩) ،

وكان ذلك الرباط على سماحل البحر ، في موضع اللسان الأرضى الذي

<sup>(</sup>٣٨) انظر حسن أحجد محبود ، المرابظون ص ١١٢ - حيث انتقاد ما يقال من أن الفقهاء والمالكية أعربوا عن اشفاقهم من السفر البعبد في الأرض القفرة ، وحيث فكرة أن أبا عمران فكر في الرجل الصحيح من أهل المنطقة وهي فكرة لا بأس بها ، ومع ذلك فالذي نراه أن فقهاء المالكية بشر لهم مصالحهم الدنبوية مثل غيرهم ، فهم ليسوا رهبانا رغم استخدام النصوص للكلمات مثل : التعبد والرهبنة والننسك ، على كل حال ، وبناء على ذلك فلا بأس أن يكون عرض النزوح من القيروان عليهم إلى الصحراء نوعا من الشكلبات الذي يجب أن تستوفى ، عرض البكرى ، ص ١٦١ ، وقارن الاستبصار ، ص ٢١١ .

يلتقى عنده نهر السوس بالبحر المحيط ( الأطلنطي ) • والمقصود بالرباطر هو ملجا العباد والمجاهدين على نسق ما هو معروف في سلطل القيرواند وخاصة في سوسة ( ما يعد ص ١٨٣ وهر ٢ ) •

#### الطريق الى جدالة:

من المهم هنا الاشارة الى أن مادتنا التاريخية الخاصية بعملية تتقيف أهل الصحراء هذه ، تتضارب فى طبيعتها ، فهى تفصيلية مسهبة تتراوح ما بين المذكرات الشخصية الوثائقية ، والأساطير الشعبية ، فكأنها من طراز روايات الأيام الشفوية أصلا ، وخاصية فيما يتعلق بالدعوة ونشر الاسلام ، وهى مختصرة ناقصة أو مفتقدة تباما فى مواضع أخرى ، حيث افتقاد التوقيت ، مما يقلل من قيمتها التاريخية ، وعدم الاهتميام بتحديد الأماكن والطرق مما يقلل من أهميتها الجغرافية والطبوغرافية ، الى غير ذلك مما تعرضت له الرواية من التحريف والتقطيع ، على طول تداولها بين أيدى النساخ والكتاب ، مما يقتضى محاولة اعادة الترتيب (٤٠) ،

وهكذا لم نعرف شسيئا عن الطريق من القييروان الى رباط وجايج ( بالسوس الأقصى ) ، وأغلب الظن أنه طريق الغرب المتعارف عليه الله فاس ، والى أغمات فالسوس ، فطريق البحر من نول لمطة الى جدالة على طول الساحل(ائ) • وكذلك الأمر بالنسبة الى عدد أفراد جماعة المسافرين مع عبد الله بن ياسين ، لا نعرف عنهم شيئا ، ولا عن أحداث الرحلة ، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤل • واذا كانت هناك بعض المعلومات عن نهاية الرحلة بأرض جدالة ، حيث خرج الناس من قبائل جدالة ( كدالة ) ولمتونة ، فالتقوا الفقيه بالسرور وفرحوا به غاية الفرح ، وبالغوا في اكرامه وبره (٤٢) ، فانها معلومات عامة ليسبت ذات بال •

والمهم أن احتساب عبد الله بن ياسين في جدالة وفي لمتونة لم بكن

<sup>(</sup>٤٠) أنظر النويرى ، نهاية الأرب ، أبو ضيفي ، ص ٣٧٧ وما بعدها ، حسين نصار ، ع ٢٤ ص ٥ – ٢٥٤ – حيث النص خطأ على خروج ابن ياسين من القيروان مع يحيى الجدالل الذي نزل عن جمله وأمسك بزمام جمل ابن ياسين ، الجلالا وتقديرا، ، وهو يقول عنه : هو حامل سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والمفترض أن يكون هذا المشهد خاصا بالخروجي من جدالة الى لمتونة على عهد رئاسة أبى بكر بن عمر م

<sup>(</sup>٤١) البكرى ، ص ١٤١ ، ١٥٤ ، ١٩٠ م

۱۲۳ می ۱۲۳ ۰

من الأمور السهلة · فتعليم الجفاة من أهل الصحراء الفين لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ، والذين يعيشون على قوانينهم الطبيعية وأعرافهم القديمة التى قد تتفق مع أعراف الجاهلية ، وليس مع شريعة الاسلام ، مما سبقت الاشارة اليه قديما (ص ١٢٥) ومما عرفه الداعى فى تجربته المرابطية ·

## أصول الاحتساب عند عبد الله بن ياسين:

#### في أرض جدالة:

كان من الطبيعي أن يبدأ عبد الله بن ياسين عملية التجديد الاسلامي بر في صحراء صنهاجة الملثمين في بلاد قبائل جدالة ، عصبية يحيى بن ابراهيم ، الرئيس المرموق ، صهر جماعة النبلاء من بني ورتنطق ( ماسبق ، ) • فعندما وصل الى موضع سكنه ، ويغضل الدعاية التي قام بها الشبيخ الجدالي التف الناس حوله للتعلم (٤٦ م) • وفي البداية سارت الأمور على ما يرام . فالداعي كان يتحسس طريقه في شبه المجهول ، حيث تقضي أصول الدعوة الى اتباع حكم الشريعة بالبدء بالكلمة الطيبة مع القدوة الحسنة • ومع مرور الأيام بدأ ابن ياســـين يكتشف أنه يحرث في أرض جدبة ، وان جذور الاسلام في تلك الصحراء سطحية فوق الرمل ، وكانت أولى المفاجآت ما عرفه ابن ياسين من أن صاحبه الزعيم الجدالي يحيى بن ابراهيم عنده ٩ ( تسم ) زوجات دفعة واحدة (٤٣) . وكان على الفقيه أن يبين له أصــول الشرع في مســـائل الزواج والتسرى \* واذا كان يحيي المتحمس للاسلام الصحيح قد وافق بسهولة على تصحيح موقف بفراق ٥ ( خمسة ) من نسائه ، فإن الأمر لم يكن هينا بالنسبة لرؤساء القبائل الآخرين • وهكذا كانت مطالبة الناس بالالتزام بأداء الفروض ، من صلاة -وزكاة في مواقيتها من المشقات التي استصعبوها ، وخاصـــة مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر • وهكذا انقسم الجداليون الى مؤيدين للفقيسه. ومعارضين(٤٤) • والظاهر أن كفة المعارضين كانت الأرجح بفضل مؤيديهم

<sup>(</sup>٤٢ م) البكري ، ص ١٦٥ •

<sup>(</sup>٤٤) أنظر ابن الأثير ، ج ٩ ص ٦١٩ ــ حيث النص على ان منهم من أطاع ومنهم من \_ صى •

من الرؤساء الذين رأوا النجاح المتوقع للفقية ضياعا لما لهم من سلطات و وذك أنهم عندما استثفلوا ما عرضه عليهم من الواجبات ، فتبرأوا منه وهجروه ، فكر في الرحيل الى بلاد السودان الاسلامية ، لمتابعة نشاطه الحرى (٤٤ م) .

واذا كان أبى زرع يرى أن يحيى بن ابراهيم له الفضل فى توجيه أنظار عبد الله بن ياسين الى اقامة رباط للتعبد بدلا من الهجرة الى السودان فمن الواضح أن ابن ياسين كان فى أول مراحل نشاطه فى جدالة لم يعرف غيرها من قبائل الصحراء الصنهاجية ، من لمتونة ومسوفة ولمطة وغيرها ، وهو ما سوف يعود اليه ملخصا بعد تكوين الرباط ، فكأنه تقطيع لأوصال الرواية وتقديم بين بعض أجزائها وتأخير ، مما يجافى تواصل الأحداث وتواترها التاريخي (٤٥) •

والذى نراه هنا هو استكمال قصة الدعوة السنية فى جدالة من رواية ابن شداد الصنهاجى التى يأخذ بها كل من ابن الأثير والنويرى ، وان خالفا السياق التاريخى بتقديم الدعوة فى لمتونة على الدعوة فى جدالة (٤٦) .

فعندما استشعر عبد الله بن ياسين قوة المعارضين الذين التفوا حول ورسائهم في شبه حزب رسمى رأى تحريض أنصاره على التحزب في تجمع مضاد ، يعمل على استخدام القوة في الدفاع عن نفسه ، عن طريق اقامة جيش مسلح ، واتخاذ رمز خاص لتلك القوة ، ممتللا في رايتها المميزة ، واختيار أمير للقيادة وادارة الحرب ضد « مخالفي الحق » وهسو يحيى بن ابراهيم الجدالي ، الذي كان يظهر وكانه المستشار ( المساعد ) للفقيه ، حامل أمانة الشريعة (٤٧) .

<sup>(</sup>٤٤ م) روض القرطاس ، ص ١٣٤ ـ حيث النص على انهم عندما تبرأوا منه وهجروا ونافروه ، وثقل ذلك عليهم أراد الرحيل عنهم الى بلاد السودان الذين دخلوا في الاسلام • (٥٥) انظر روض الفرطاس ، ص ١٣٦ •

<sup>(</sup>٤٦) ابن الأثیر ، ج ۹ ص 7.9 س حیث البدء بلمتونة ، ص 7.7 س حیث وعادوا الی جدالة ، النویری ، أبو ضیف ، ص 7.0 ( 7.0 س 7.0 ) وص 7.0 ( 7.0 ) ، و 7.0 ( 7.0 ) 7.0 نصار ، ص 7.0 ( 7.0 ) ، ص 7.0 ( 7.0 ) .

<sup>(</sup>٤٧) ابن الأثیر ، ج ۹ ص ۹۱۹ ، وقارن النویری ، أبو ضیف ، ص ۳۷۸ ، حسین نصار ، ص ۲۵۹ ،

### في ارض لمتونة:

والذى يغهم من رواية البكرى انه عندما قويت جماعة أهل الحق في مواجهة المعارضين من الجداليين نقلت نشاطها الى أرض لمتونة المجاورة حيث. دخلوا جبلهم الحصين وغنموا أموالهم رغم قلة عددهم(٤٨) الا اذا كان ذلك قد تم بترتيب مسبق مع أعوان « دعوة الحسق ، في لمتونة ، حيث تشير الروايات الى حسن استقبال اللمتونيين لابن ياسين الذى كان يحيى الجدالي يأخذ بزمام جملة تعظيما لشريعة الاسلام(٤١ م) بصرف النظر عن اختلافه ترتيب الأحداث .

وهكذا تنتقل قيادة دعوة الحق من ارض جدالة ، الى ارض لمتونة حيث تبدأ حركة التأهيل الاسلامية \_ فى شكلها المالكى \_ على نطاق واسح ، وبمفاهيم أعمق ، وامكانيات أكبر ، مصع ضوابط عملية ممثلة فى تطبيق مبدأ الأمر بالمحروف والنهى عن المنكر ، وكان من الطبيعى أن يؤدى مشل هذا التشدد فى محاوئلة العودة بالاسلام الى نقائه الأول الى رد فعل مضاد فيما يتعلق بأمور المعاملات وشئون الحياة اليومية الجارية ، فابن ياسين عندما قدم اليهم بصغته الفقيه العارف بشئون الدين ، والمعلم الحامل لسنة رسول الله قوبل بما يستحقه من التبجيل والاحترام ، وهو عندما طالب بأداء الفروض من الصلاة والزكاة ، وافقوه على أنه أمر « قريب » أى سهل بأداء الفروض من الصلاة والزكاة ، وافقوه على أنه أمر « قريب » أى سهل الجنائى ، من مثل : من قتل يقتل ، ومن سرق يقطع ( تقطع يده ) ، ومن زنى يجلد أو يرجم ، رفضوا ذلك ، قائلين هذا « أمر لا يلزمنا » (٩٠) ، على زنى يجلد أو يرجم ، رفضوا ذلك ، قائلين هذا « أمر لا يلزمنا » (٩٠) ، على

<sup>(</sup>٤٨) البكرى ، ص ١٦٥ سحيت النص على أن غزاة الجداليين من أعوان ابن ياسين كانوا سبعين رجلا فقط ، الأمر الذى قد يعنى أنهم أخذوا لمتونة على غرة ، الا اذا كان استخدام الرقم سسبعة له مدلول رمزى كما هو الحال عند الشيعة ، حيث تجد له في روض القرطاس. ان الجداليين الذين ابتنوا أول رباط لابن ياسين كانوا ٧ ( سبعة ) ، وأن ابن ياسين بعد الحروج من (ارباط جمع أشياخ القبائل وظل يدعوهم الى التوبة ٧ ( سبعة ) أيام له الأمل الذى يشكك في علاقة ما بن تنظيم الدعوة المرابطية السنية والدعوة الاسماعيلية الفاطمية: في منطقة القبائل نقسنطينة ( ج ٢ ، ص ٥٠٥ ) .

<sup>(28</sup> م) ابن الأثير ، ج ٩ ص ٦١٩ ، النويرى ، أبو ضبف ٣٧٧ ـ حيث النص على انهم انتهوا الى قبيلة لمتونة ، على ربوة عالية ، وأن أعيان لمتونة وأكابرهم خرجوا للسلام على الزعم الجدالى الذى عرفهم أن الفقه هو حامل سنة الرسول ، وأنه جاء يعلم أهل الصحراء ما ينزيهم من دين الاسلام ، وقارن نشر حسين تصار ، ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤٩) ابن الأثير ، ج ٩ ، ص ٦١٩ ، وقبارن النويري ، أبو ضبيبف ، ص ٣٧٧ . وحسين نصار ، ح ٤/ س ٢٥٥ ــ حيث « أهر لا يلزمنا ، ولا ندخل تحته » ٠

أساس أنهم يرون أن القوانين العرفية ( الطبيعية ) المطبقة عندهم كانت تؤدى الغرض منها (٤٩ م) ، فكأنهم يطالبون بالفصل بين الشريعة الدينية وبين القوانين المدنية ، أو الفصل بين الدين والدولة المتمثل في مقولة اعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله بقر (٥٠) .

والذي يلغت النظر أن حركة الاصلاح في الصحراء ، تنص بشدة على أداء كل من فريضتي الصلاة والزكاة دون اشارة واضحة الى الصيام(٥) ولا ندرى ان كان ذلك يعنى أن الصوم في الصحراء كان أمرا هينا بالنسبة لأهلها المعتادين على شظف العيش ، أم أن الجوع في البادية \_ مح كثرة التنقل والسفر \_ كان لا يزين لهم التفكير كثيرا في الصوم ، وانه على العكس من ذلك كان يؤدى الى الحاح المسئولين في جباية الزكاة والصدقات وغيرها من الجبايات ، ممن كانوا يستطيعون ذلك ، وخاصحة من أهمل الواحات والقرى \_ وهنا لا بأس من التفكير فقهيسا في أن المسافرين يمكنهم ارجا،

والخلاصة أن « دعوة الحق » اصطدمت في لمتونة بحركة مقاومة أشبه بتلك التي صادفتها في بلد جدالة ولكنه اذا كانت بعض الروايات تقول أن اللمتونيين عندما استثقلوا حسبة ابن ياسين قالوا له: اذهب الى غيرنا ، فرحل بصحبه الرئيسي الجدالي يحيى بن ابراهيم ، فأن من المقبول أن نأخذ

<sup>(</sup>٤٩ م) أنظر فيما سبق ، ص ١٧٧ ، وفيما بعد هه ٥٢ ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٥٠) وهن المسألة المثارة حاليا في كل من العالمين العربي والاسلامي ، بين جماعات المسلمين المتسددين الذين يرون ان عملية انقاذ عالم الاسلام مما دهاه من تدني لا تتاتي الا بالرجوع بالاسلام الى ما كان عليه في عصر « السلف الصالح » ، الأمر الذي لا يتحقق الا في ظل حكومة تطبق الشريعة الاسلامية بشقيها : الديني المتعلق بالاعتقادات والفرائض ، بوالدنيوى المتمشل في القوانين المدنية ، وخاصة تطبيق الحدود الاسلامية ، بدلا من القوانين المبيعة والسياسة العقلية ، وهي التي تتفق مع روح المبائية الحديثة المبنية على قوانين الطبيعة والسياسة العقلية ، وهي التي تتفق مع روح الاسلام ، والصالح العام ، وهي المسالة التي يصل الخلاف فيها حاليا وهو الأمر المستغرب للسلام ، والصالح العام ، وهي المستخدم العنف بدلا من الحوار والاقناع بالرأى ، الأمر الذي لا يتفق مع استقرار عصر العلم ، والتنوير والحرية ، عصر حتوق الانسان كائنا من كان ، وجلا كان أم امرأة مما لا تنكره مصلحة ولا شرع ولا دين ،

<sup>(</sup>۱۰) أنظر ابن الأثير ، ج ۹ ص ٦١٩ ، النويرى أبو ضيف ، ص ٣٧٧ ، حسين نصار ، ج ٢٤ ص ٢٥٥ ، القرطاس ، ص ١٢٦ ، ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٣ ـ حيث التركيز على أخذ الصدقات ،

بروایة البکری التی تقول بشکل قصصی ، ان امر الأنصار الجدد من اللمتونین کان یزداد قوة ، بعد آن استعملوا علی أنفسهم یحیی بن عمر بن تلاجاجین فی الوقت الذی کان عبد الله بن یاسین ، رافضا لطعامهم وشرابهم ، علی اعتبار الشك فی أنها حرام غیر مشروعة فكأنه ضرب علیهم نوعا من الحرمان الكنسی (excommunication) (۴۹) . .

# معسكر أهل الحق : مدينة ابن ياسين الغاضلة :

والمهم أن ذلك كان بداية لانفصال جماعة « أهل الحق ، عن بقية « المحرومين » ( من رضاء الفقيه ) من أهل لمتونة • فلقد قرر عبد الله بن ياسين بناء مدينة خاصة به وأنصاره ، هي التي عرفت باسم « ارتنني » ، والتي تقرر في عمارتها اتباع شروط المدينة الاسلامية على عهمه عمر بن الخطاب ، وهي « ألا يشف ( يرتفع فيها ) بناء بعضهم على بناء بعض »(٣٥) ، بمعنى تحقيق مبدأ المساواة والأفقية في عمارة بيوت المدينة ذات الطابق الواحد عادة ، الأمر الذي جعل من الأفقية واحدة من أهم سمات العمارة الاسلامية المبكرة • وبغضل البساطة في المظهر والتقوى في المخبر ، أصبحت « ارتنني » رباطا وسعل لمتونة ، ومركزا للدعوة السنية في قلب صنهاجة الصحراء •

والمهم أن ضغوط الالتزام بالخط الرفيسع الذي: يفصسل بين الحلال

<sup>(</sup>٥٢) أنظر البكرى ، ص ١٦٥ سحيث النص : وعبد الله بن ياسين متيم فيهم ، متورع عن أكل لحمانهم وشرب ألبانهم ، لما كانت أموالهم غير طيبة ، وانبا كان عيشه من صده البرية . وقارن ابن الأثير ، ج ٩ ص ١٦٩ سحبث الجوهر هو يحيى الجدالى ، الذي يطلب من اس ياسين أن نكون الامارة لأبي بكر بن عمر رأس لمونة وكبيرها ، والذي سماء ، كما ننص الرواية بد أمير المسلمين ، وقارن النويرى ، أبو ضيف ، ص ٧٧٧ سحيث النص على أن زعماء لمتونة طلبوا ، ومنهم أبو بكر بن عمر ، من عبد الله بن ياسين أن يعلمهم ما يلزمهم من الدين ٠٠٠ وانهم رفضوا الحدود من القطع والجلد والرجم ، ص ٣٧٨ سحيث أبو بكر ابن عمر ، والهامش ٧ سحبث نقل القيادة البه بعد وفياة يحيى بن ابراهيسم الجدالى ، وص ٣٧٩ سحيث عقد الراية لأبي بكر بن عمر ، وتسميته بأمير المسلمين ، ص ٢٨٠ سحبث حسد الجوهر ( يحيى الجدالى ) لابي بكر بن عمر ، وتسميته بأمير المسلمين ، ص ٢٥٠ سحبث حسد الجوهر ( يحيى الجدالى ) لابي بكر بن عمر ، وتشر حسين نصار ، ج ٢٤ ص ٢٥٠ س ٢٥٠ ، وأنظر ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٠ سحبث هلك يحيى بن ابراهيم وافترف أمرهم ، وأطرحوا عبد الله بن ياسين ، واستصعبوا علمه ، وتركوا الاخذ عنه ، لما تجشموا علمه مشاق التكليف ، فأعرض عنهم وترهب ، وتنسك يحيى بن عمر بن تلاكاكين سمن رؤساء لميدنة ،

<sup>(</sup>٥٣) البكرى ، ص ١٦٥ ٠

والحرام أو بين الخير والشر لم يلبث أن فجر سكون الامتثال للأوامر ، والسمع والطاعة ، وفي ذلك قالت بعض الروايات أن « أهل الحق « نقموا على ابن ياسين بعض قراراته عندما وجدوا تناقضا في عدد من أحكامه ، الأمر الذي أدى الى الحروج عليه ، وتقول رواية البكرى أن الذين قادوا الثورة على ابن ياسين فقيه يدعى الجوهر ، بمعاونة اثنين من رؤساء لمتونة : أحدهما يدعى أيار ، والآخر اننتكوا(٤٥) ، ومن الواضح أن فتنة الجوهر لم تشر خواطر اللمتونيين فقط ، بل جميع الصنهاجيين الذين لم يرتفع لهم صوت عندما اللمتونيين فقط ، بل جميع الصنهاجيين الذين لم يرتفع لهم صوت عندما الروحية والمدنية التي كان يمارسها جميعا بشكل فعل ، فلقد بدأوا بعزله عن « الرأى والشورى » ، بمعنى تجريده من السلطات السياسية ، ثم انهم عن « الرأى والشورى » ، والمال عصب السياسة والحرب كما نعرف ، وانتهى الأمر ليس بطرده من المدينة فقط ، بل وبهدم داره بعد نهبها وتخريب أثائها (٥٠) ـ حتى لا يغكر في العودة ثانية ،

وبذلك انتهى مشروع المدينة الفاضلة التى اقامها ابن ياسين ، بناء على الفكر السنى المالكى ، ولم ترتفع أصبوات المعارضة لهذا العمل المناهض للأصولية الاسلامية الا من رباط وجاج بن زللو فى أقصى السوس على مصب الوادى فى البحر المحيط ، حيث أدين الثوار ، وأهدرت دماء زعماء الثورة والمساندين لهم (٥٦) .

والحقيقة أن ما تقوله رواية البكرى من أن وجاج أمر ابن ياسين بالعودة فرجع وقتل الذين قاموا عليه ، كما قتل كثيرا من الحلق الذين استوجب الأمر قتلهم ( بحرابة أو فسق ) ، فهو يعبر عما حدث بعد اقامة الرباط وتكوين النواة الأولى من المرابطين الذين وقع عليهم نشر الدعوة بالترغيب والترهيب ، والذين استولوا « على الصحراء كلها » ، كما تختم بذلك نفس رواية البكرى (٧٠) •

<sup>(</sup>۵۶) البكرى ، ص ۱۹۵ -

<sup>(</sup>٥٥) البكرى ، ص ١٦٥ ــ ١٦٦ -

<sup>(</sup>٥٦) انظر البكرى ، ص ١٦٦ - حيث النص على ان ابن ياسين « خرج مستخفا من قبائل صنهاجة الى أن أتى وجاج بن زلوى ، فقيه ( ملكوس ) فعاتبهم وحاج عل ما كان منه . الله عبد الله ، وأعلمهم ان من خالف أمر عبد الله فقد فارق الجماعة ، وأن دمه هدر » .

<sup>(</sup>٥٧) نفس المصدر ، ص ١٦٦ - حبث النص أيضا على أن جميع القبائل أجابت أن ياسين « ودخلوا في دعوته والتزموا السنة به ثم نهضوا الى لمطلة » •

## الربساط:

## رباط عبد الله بن ياسين :

والأمر المستغرب في بداية حركة المرابطين بمجهودات عبد الله بن ياسين ما قد يظن من أن اهم ممالها وهو الرباط لم يلت أنظار المماصرين ، حيث تمر رواية البكرى على عماية تأسيس الرباط مر الكرام فلا تقدم لنا بعضا من تفصيلاتها ، وكانها لا توليها شيئا من الاهتمام ، وهسذا ليس يصحيح أبدا • فالفضل يرجع للبكرى المعاصر في تدريفا بأهم النفصيلات التنظيمية الخاصة بالرباط ورجائه ، مما يدخل في مجال الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بممنى أن اهتمام أهل العصر كان منصبا على حركة التجديد الاسلامية ، والتأهيل المعنوى لرجال المرابطسين أكثر من الاهتمام بالأمور السياسية والعسكرية ، أو النفعية على وجه العموم ، مثل الظروف التي أدت الى اقامة الرباط ، واختيار المكان ، واعداد المرابطين ، وطريقة معاشهم ، وأساليب تدريباتهم اليومية من مادية ومعنوية •

والهدف الأول من الرباط: في الاسلام كما يرد في الآيات القرآنية مو الدفاع عن حظيرة الاسلام وحماه بتجميع العباد المجاهدين على الحمدود وتجهيزهم بالعدد والعتاد، من أنواع الأسلحة وخاصة الخيل(١)، لمدافعة الأعداء، وخاصة العدو البحرى، في المواضع الساحلية المعرضة للخطر، التي عرفت باسم الثغور – فكأنها فتحات ضعيفة يلزمها التحصين والحماية، وهكذا كانت الثغور في « جزيرة ( بلاد ) المغرب، بحرية ، كما اشتهرت بأنها أربطة للجهاد وللعبادة، وكان من أشهرها في قرننا السه هم/١١م رباط سوسة ورباط المنستير في منطقة الساحل التونسية (٢) وفي السوس

<sup>(</sup>۱) سورة ۸ \_ آية ٦٠ \_ حيث النص ۽ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخسل ترهبون به عدد الله وعدوكم \_ والخيسل في الحروب القديمة كانت بمثابة العربات المدرعة ، السريعة الحركة ، في الحروب الحديثة ٠

<sup>(</sup>۲) البكرى ، ص ٣٥ ـ حبث النص على رباط سوسة الذى عرف بمحرس الرباط وانه عظيم كالمدينة ، وأنه مأوى للصالمبن وبداخله حصن كان هو القصبة \_ ص ٣٦ \_ حبث رباط المستستير كالمدينة المستقلة بمرافقها من الطواحين الفادسة ( الهوائية ) وصهاديج المياه ( المواجل ) \_ والحامات في حصن الرباط حيث النساء المرابطات .

وانظر ج ، مارسية ، المجمل في الفن الاسلامي الفن الاسلامي المجمل في الفن الاسلامي المجمل في الفن الاسلامي المجمل عن حيث التخطيط المربع =

الأقصى رباط ماسة ( ما سبق ، ص ١٧٥ ) ، أما عن أشهر ربط المغرب حاليا وهي مدينة الرباط ( رباط الفتح ) التي أنسئت في القرن التالي ( ٦ هـ/١١ م ) \_ فهي وريثة رباط عبد الله بن ياسين ، أما في المشرق الآسيوى فقد تحولت ثغور الشام في العصر العباسي الي عواصم ، جمع عاصمة بمعنى الحصن والحامية ، بينما حملت ثغور أواسط آسيا وبلاد ما وراء النهر اسم الربط وواحدتها « الرباط » وظلت كذلك حتى بعد أن تحولت الى « تكايا » للعباد أو « فنادق » للقوافل في طريق الحرير (٣) ،

وعلى هذا الأساس اعتبرنا مدينة « ارتننى » حيث كانت دار عبد الله ابن ياسين مركز الحكم ، وساحتها ( صحنها ) مكان الصلاة على ما نظن ، مكان الرباط الأول الذى اعتكفت فيه جماعة أهل الحق ، لكى تصبح النواة الصالحة للمجتمع السنى الفاضل الذى كان يطمع فيه ابن ياسين ، وهكذا لم يكن الرجل الذى يوصف بالعلم والورع ، والشهامة وقوة النفس والحزم ، وحسن التدبير والصبر ، ليياس من مجرد الفشل للمرة اثانية في لمنونة بعد فشله الأول في جسدالة ، ولا بأس أن يكون وقوف الزعيم اللمتونى يحيى بن عمر بن تلاجاجين الى جانبه مما زاد من صلابته ، وحماه من كآبة الياس والفتور ، وهنا ينبغى أن ينسب شرف مؤازرة الفتيه وتشريفه ( الذى يعزى خطأ للزعيم الجدالى الأول ، يحيى بن ابراهيم ) الى الزعيم اللمتونى يعزى خطأ للزعيم اللمتونى الثانى يحيى بن عمر — وهو الأمر البين(<sup>1</sup>) ،

<sup>=</sup> والصحن المكشوف ( السماوى ) ، ولكنه من طابقين : الأول للسكنى والمخازن ، والأعلى ، حيث المصلى للعبادة والتعلم ... أما المنارة المدورة ، حيث استخدام الاشارة الضوئية ، فتقع فى الركن الجنوبى الشرقى • وأنظر محمد توفيق بليع ، مطبوعات جمعية الآثار ، بالاسكندرية ، ١٩٦٨ ، ص ٧٧ ( سوسة ) ، وص ٤٤ ( المنستير ) •

 <sup>(</sup>٣) أنظر للمؤلف ، الترك والاسلام ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ١٩٧٩ ، المجلد ١٠ ،
 عدد ٢ ، وأنظر محمد توفيق بلبع ، نشسأة الرباط وتطوره ٠٠ ، مطبوعات جمعية الآثار بالاسكندرية ١٩٦٨ ، ص ٣٨ ـ ٤٠ ٠

<sup>(</sup>٤) انظر البكرى ، ص ١٦٠ ـ حيث من الواضح ان الرئاسة المدنية لجماعة ابن ياسين بعد دخول لمتونة مياشرة ، كانت ليحيى بن عمر تلاجاجين ـ بينما الجرهر وهو أحد الفقهاء ، كما سبق ، ص ١٧٠ ربما كاو معن وصفهم يحيى بن ابراهبم وهو في القيروان بأنهم قليلوا العلم ، ضحيقوا الايمان ، أنظر ابن الأثير ، ج ٩ ص ٦١٩ ـ حيث انتقال الرئاسة من يحيى بن عمر اللمتونى ، وان كان بشكل غامض ، يحيى بن عمر اللمتونى ، وان كان بشكل غامض ، والنويرى ، أبو ضيف ، ص ٣٧٧ ، حيث كان أبو بسكر بن عصر بين المرحبين بالفقيسه ومد همه عند قدومهم ( من جدالة ) الى لمتونة ، وقارن ص ٣٧٨ ـ حيث رواية =

## ممكان الرياط:

من المهم الاشارة الى أن تاريخ انشاء رباط عبد الله بن ياسين ما زال من الأمور الغامضة في تاريخ فيام دولة المرابطين ، رغم أهميته من حيث كونه الحدث المحوري الذي يدور حوله تاريخ تلك الفترة • هذا ، كما يحيط الغموض أيضا بالمكان الذي أقيم فيه الرباط ما بين مصب وادى السوس الاقصى ومصب نهر السنغال •

وفيما يتعلق بتاريخ اقامة الرباط ، فالمعروف أن اقامته تمت بعد تجربتى فشل الدعوة في كل من جدالة على عهد الرئيس يحيى بن ابراهيم ، ولمتونة على عهد يحيى بن عمر • واذا كنا قد أخذنا بسنة •  $32 \approx 1.5$  م كتاريخ لبدء الدعوة في جدالة ، فلا بأس أن يكون بناء الرباط في سنة  $72 \approx 1.0$  م ، على أساس أن تاريخ غزو جدالة بعد بناء الرباط كان في السنة التالية  $332 \approx 1.0$  م ، حسبما ينص ابن أبي زرع(٥) • وهو ما ينسجم مع تاريخ خروج المرابطين من الصحراء الى غزو درعة وسجلماسة سنة  $320 \approx 1.0$  م ، حسبما ينص على ذلك درعة وسجلماسة سنة  $320 \approx 1.0$  م ، حسبما ينص على ذلك ابن خلدون(١) •

أما عن مكان الرباط فترجع الرواية فضل اختياره الى الزعيم اللمتوني

<sup>- =</sup> ابن شداد ( الزيرى ) وفيها ان الزعيم الجدالي تنازل عن الرئاسة لأبي بكر بن عمر منذ بدات الفننة في جدالة ، أما ابن أبي زرع فهو في محاولته ترتيب الأحداث في سياف ناريخي قصصي لا يسوبه اختلافات زمنية أو مكانية أو شخصية جمل يحيى بن ابراهم الجدالي الشخصية المركزية من البداية الى تحقيق النصر النهائي ، فهو الذي بدأ بالدعوة في كل من جدالة ولمنونة دفعة واحدة ( ص ١٢٢ ) لكي يبني الرباط منذ أول اختلاف في كل من جدالة ولمنونة دفعة واحدة ( ص ١٢٢ ) ، كما أخضع بلاد القبلة والمصامدة وسائر بلاد المغرب ( ص ١٣٦ ) ، كما أخضع بلاد القبلة والمصامدة وسائر بلاد المغرب ( ص ١٣٦ ) ، حقبل أن تأتي وفائه فيقدم عليهم يحيى ( أخو المي بكر ) بن عمر اللمتوني ، اما ابن خلدون الذي يعرف رواية القرطاس فهو يقدم ملخصا مفيدا ، بجعل فيه هلاك يحيى الجدالي سبب افتراق أمرهم ، وبذلك يكون صاحب الرباط هو يحي ( أخو أبي بكر ) بن عمر ابن تلاكاكين ويكون غزو لمتونة وجدالة ومسوفة تحت رايته ،

<sup>(</sup>٥) القرطاس ، ص ١٣٦  $_-$  حيث السنة ٤٣٤ هـ / ٣  $_-$  ١٠٤٢ م التي عدلناها الى ٤٤٤ هـ / ١٠٥٢ م كما سبق ، ص ١٧٠ ٠

<sup>(</sup>٦) العبر ، ج ٦ ص ١٨٣٠

يحيى بن عمر، الشريك المدنى فرياسة «أهل الحق» الى جانب ابن ياسين(٧) .

وفي اختيار الرباط تقول رواية القرطاس ... بصرف النظر عن الترتيب الزمني ... انه عندما كاد الياس يغلب على عبد الله بن ياسين ، ففكر في ترك الصحراء والذهاب للدعوة في بلاد السودان المسلمة جنوبا ، اعترض و يحيى بن عمر ، على اقتراحه هذا ، وعرفه بوجود جزيرة قريبة في بلاد جدالة ، تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة للحياة الكريمة ، حسبما تقضي قواعد الدين(^) ، فالموقع حصين من حيث هو جزيرة يحيط بها ماء البحر من كل جانب ، وان كانت في وقت الجزر (عندما ينحسر الماء) يمكن الدخول اليها هسيا على الأفدام ، ولكنه في وقت المد (عند امتلاء البحر) يكون الدخول اليها هي الزوارق ، أما من حيث الطعام فيها فهو حلال محض يكون الدخول اليها في الزوارق ، أما من حيث الطعام فيها فهو حلال محض يكون الدخول اليها في الزوارق ، أما من حيث الطعام فيها فهو حلال محض والطير والسمك ( الحوت ) ... وكل ذلك دون عناء كبير ، الأمر الذي يحقق لهم العبادة دون أن يشغلهم ، هم الطعام الى ما شاء الله حتى الموت(^) .

واذا كان ابن خلدون يأخذ برواية ابن أبى زرع فهو يعد لها حسبما يتراءى له من أصول المنهج العلمى • فالجزيرة عنده ربوة عالية تتفق مع وصف بلاد لمتونة الجبلية ، والماء المحيط بالجزيرة مع نهر النيل ( النيجر

<sup>(</sup>٧) والحقينة ان قصة الرباط ليست واضحة في الروايتين الاساسيتين ، وهما : الرواية الاندلسية للبكرى المعاصر ، والرواية الافريقية لابن شداد الصنهاجي المتاخر قليلا عن البكرى ، فهي تكاد تضبيع فيهما في غمرة الانتفاضة اللمتونية ضد ابن ياسين ، والحقيقة أنه اذا كان البكرى قد عوض ما أثاره من الفوض بالتفصيلات المدهشة عن الحياة في الرباط مما يجمله حقيقة ناصعة مشل : الترتيب الدقيق الذي خطط للدخول في الرباط ، واللوائع المنظمة للعقوبات الخاصة بالجرائم المختلفة والتي عادة ما يكون تطبيقها باثر رجعي ، كما يقال الآن ، والذي يمكن في تلك الحال أن يكون الاتهام فيها أمرا محتملا وليس أكيدا ، كنوع من التزكية والتطهر ، فأن رواية ابن شداد أثارت البلبلة في كتابات الماخرين ، حتى الكبار منه مشل ابن الأثير ، والدويرى ، أما عن ابن أبي زرع ، صاحب روض القرطاس ورغم ما فيه من الاضطرابات فيرجع اليه الفضل في محاولة ترتيب الإحداث اعتبارا من تأسيس الرباط ، وبالتالي محاولة القاء الضوء علي ظروف بنائه ، الأمر الذي أخذ به أبن خلدون ، وأكده غيره من المحدثين .

<sup>(</sup>A) القرطاس ، ص ۱۲۶ \_ مع ملاحظة جعل يحيى بن ابراهبم الجدالي مكان يحيى ابن عمر حد منا سبقت الاشارة اليه \_ ص ۱۸۶ \_ حيث النص على انه أى يحيى ( الجدالي ) لم يردكه بل قال له : هل لك في رأى أشير به عليك أن كنت تريد الآخرة ١٠٠٠ الخ ٠ (٩) القرطاس ، ص ١٢٤ \_ ١٣٥٠ ٠

والسنغال عند الجغرافيين العرب ) الذي يهيئ الماء العذب اللازم لشرب الجماعة والذي تقوم عليه بطبيعة الحال حياة الشجر والوحش والطير (١٠) ٠

والذى نراه أن وصف مكان الرباط بأنه جزيرة فى البحر فى بعض نواحى جدالة ولمتونة ، كما يرد فى قرطاس ابن أبى زرع يمكن أن ينطبق على واحد من ثلاثة مواضع على شاطى الأطلنطى: أولها جزيرة أيونى أو جزيرة السلاحف البحرية (الترسا) عند البكرى (ما سبق ، ص ٩٤) ولكن تلك الجزيرة لما كانت غيير عامرة الالصيد البحر من الأسيماك ولكن تلك الجزيرة لما كانت غيير عامرة الالصيد البحر من الأسيماك والسلاحف الى جانب بقايا الهنبر التى تقذفها الحيتان فى البحر فترسوا على الشط ، فهى اذن ليست صالحة لاقامة رباط يحوى أعدادا كبيرة من الناس لنقص الغذاء فيها ، والماء ، وهى لذلك مستبعدة ،

اما عن الموضعين الآخرين فأولهما رباط ماسة الذي رأينا احتمال كونه رباط وجاج ابن زللو ( رباط ملكوس ) افتراضا جيدا ( ما سبق . ص ١٧٣ ) بسبب كونه في مصب وادى ماست ، في تلك المنطقة المغنية بغيراتها الزراعية ، وبوفرة مياهها \* ويؤيد افتراضنا هـــــــــــــــــا وصف ليون الافريقي الذي يكاد يطابق وصف ابن خلدون لرباط ابن ياسين من حيث وجوده في منطقة جزائر بحرية يحيط بها الماء \* فمدينة ماسة عبارة عن ٣ ( ثلاث ) مدن على ساحل المحيط ، ونهر السوس يمر بينها \* وهذا النهر يعبر خوضا في الصيف واكن لا يمكن اجتيازه شتاء الا في مراكب صغيرة ليست مهيأة تماما لتلك المهمة (١١) \* هذا ، ومما يوجه النظر الى منطقـــة ماست ، ما تقوله رواية القرطاس أيضا من لجوء عبد الله بن ياسين الى وجاج ماست ، ما تقوله رواية القرطاس أيضا من لجوء عبد الله بن ياسين الى وجاج

<sup>(</sup>۱۰) العبر ج ٦ ، ص ١٨٣ ـ حيث النص على ملاك يحيى بن ابراهيم ، وترك الأحاء عن ابن ياسين و لما تجشموا فيه من مشاق التكليف ، فاعرض عنهم ، وترهب ، وبنسك يحيى بن عمر بن تلاكاكين ، من رؤساء لمتونة » و وعن وصف الرباط ، يقول : « فنبذوا الناس في ربوة يحبط بها بحر النيل من جهاتها ضحضاحا في المصيف وغمرا في الشتاء ، فتعود جزرا منقطعة ، ومنا يكون ابن خلدون قد غابت عنه ظاهرة الله والجزر ، وجعل بدلا منها ظاهرة الفيضان النهرى وان وضع الصيف مكان الشتاء ... حيث فيضان الأنهاد المدارية موسميا في الصبف ، وعو ما لاحظته د عصمت في رسالتها عن دور المرابطين في نشر الاسلام في غرب أفريقيا ، ص ٧١ ... ٧٢ ...

<sup>(</sup>١١) لسون الافريقي ، ص ١٢٥ ، وه ٦٨ سحيث أحيساء ماست الشلاثة هي : غبالو ، وأغادير نسوق ، وتاسلنوت ٠

ابن زللو عقب طرده من « ارتننی » ، رباط لمتونة المحلی و هدم داره هناك ، والقول بأنه عاد مؤیدا بمساندة و جاج لكی یقاتل خصومه ویهزمهم ویقتص منهم ، قبل فتحه كل بلاد الصحراء ( ما سبق ، ص ۱۸۲ ) .

وفيما يتعلق بالموضع الثالث والأخير ، فالحقيقة أن تحديد ابن خلدون لمكان الرباط في النيل حاز موافقة جمهرة الباحثين ، وخاصة منذ ترجمة الجزء الحساص بالمغرب ( بلاد البربر ) من كتاب العبر بمعرفة دسلان (De Slane) ، الذي حدد جزيرة الرباط بمنطقة مصب نهر السنغال في المحيط الأطلسي ( ما سبق ، ص ١٨٧ ، هـ ١٠ ) • ويرجح هذا الاحتمال بطبيعة الحال ، قرب مواطن جدالة ولمتونة ، بشكل عام ، كما ان منطقة الجنوب الصحراوي المتاخم لغانة كانت موطن آل عبد الله بن ياسين من جزولة ( ما سبق ، ص ١٧٤ ) بصفة خاصة ، وهذا ما كان يلح عليه في أن ينقل نشاطه الدعائي جنوبا نحو بلاد السودان الاسلامية ، منطقة التكرور • ولكل ذلك كانت منطقة مصب السنغال هي المنطقة المتالية بالنسبة لابن يلتيم « الرباط »(١٢) •

<sup>(</sup>۱۲) أنظر العبر ج ٦ ص ۱۸۳ ، وترجمة دسلان ، ج ١ ص ٦٩ وهـ ٤ ــ حيث المقارنة مع وصف القرطاس للرباط ، والنص على أن أبن خلدون محق عندما يجمل الرباط في نهر السنفال ، من حيث أن من المعروف أن هـذا النهــر يفصــل بين الجنس الزنجي ( الأسود ) والجنس البربري ( الأبيض ) • ويؤيد ذلك ما لاحظه البرتغاليون سنة ١٤٤٦، عندما كانوا يقومون باستكشافاتهم الأولى في الساحل الافريقي الغربي حيث كانت قبائل الصنهجي (Assanhgi) أو الزنجية (Zanaga) تعيش على الضغة الشمالية لنهر السنغال، بينما كانت قبائل اليالوف (Yalof) أو الولوف (Wolof) أي القبائل السودانية تحتل الجانب الآخر ( الجنوبي ) • هذا ، كما يجب ملاحظة أن السنغال هو تحريف بكلمة الصناجه (Zenaguen) او تزناجن (Asnaga) وهي جمسع مستاج ( تزناج: : Zenag أى صنهاجة • وقارن حسن أحمد محمود ، المرابطون ص ١٢٤ ــ ١٢٥ ــ حبث اقتراح حسين مؤنس ( في مقدمة رياض النفوس ) أن يكون الرباط فيما يلي تارودانت جنوبا على حسدود الصحراء ، واقتراح ديلاشابل أن يكون الرباط قرب بلدة أولبل في خليع ارجان (Arguin) قبل ترجيح مصم السنغال الأدنى • وقارن عصمت دندش ، دور المرابطين في نشر الاسلام في غرب افريقيا ، ص ٧٠ وما بعدها .. حيث نفس الاختلافات مع محاولة نتد موضع الرباطم في د حوض السنغال الذي تسبطر علبه ممالك السودان ي ٢ ، واضافة اقتراح عنان أن يكون الرباط جزيرة في منحتى نهر النبجر •

## نظام المرابطة :

الذى يفهم من مجمل الروايات الخاصة ببناء الرباط أن الذين دخلوم بصحبة الفقيسة : عبد الله بن ياسين ( الجزولي : الجسدالي ) والرئيس : يحيى بن عمر بن تلاكاكين ( تلاجاجين ) اللمتوني ، كانوا عصب بة قليلة لم تبلغ أكتر من ٧ ( سبعة ) أفراد ، وهو الأمر غير المقبول من غير شك ٠ لمتونة ، فكانوا نواة « رباط » « ارتنني » في أرض لمتونة ، على أساس أنه وضع في غير موضعه الصحيح(١٣) ، فلا أقل من هذا العدد من الأنصار يكونون في معية الداعي المالكي ، وصناحبه الزعيم اللمتوني بما له من الشبأن والجاه ، مهما كانت النقمة على دعوتهما ، والنوء بثقل التكاليف التي فرضاها على الناس في كل من بلاد جدالة ولمتونة ، وأما القول بأن القصد كان البحث عن ملجأ متواضيع من أجل التعبد والتنسك ، فاعروف أن ابن ياسين عندما فكر في المسير الى بلاد السودان الاسلامية ( ما سبق ، ص ١٨٦) التي يكون الرباط على حدودها من أجل مجاهدة الكفار منهم والممل على نشر الاسلام الصحيح بين الجميع • وهذا لا يمنع بطبيعة الحال أن تكون البداية متواضعة ، وأن يكون الهدف الأول المعلن عن التجمع في الرباط هو العبادة ٠

واذا كان أبى زرع ينص على أن جماعة المؤسسين للرباط من مريدي أبن ياسين كانوا ٧ (سبعة ) نفر من الجداليين(١٤) ، فأن هذا النص يمكن قبوله على أساس أن هؤلاء الجداليين كانوا من الأنصار الأوائل الذين دخلر معه الى بلاد لمتونة أو لحقوا به هناك ، وأنهم ظلوا أنصارا مخلصين ، فخرجوا مع من خرج معه من جمهور لمتونة تحت أمرة رئيسهم يحيى بن عمر بن تلاجاجين اللمتونى – ولا بأس أن يكون عددهم ٧٠ (سبعين ) رجلا ، وهو الرقم الذي يقدمه البكرى ، وأن كان بمناسبة الدخول الى لمتونة وليس بمناسبة الحروج منها ( ما سبق ، ها ٢٥ ص ١٧٩ ) ، والمهم أن جمساعة المؤسسين من المرابطين ، اكتفت في معاشها بالماكل الحلال المحض من ثمار الشجر وصيد البر والبحر ، وانقطعت الى حياة الزهد والعبادة لمدة ٣ (ثلاثة)

<sup>(</sup>١٣) انظر فيما سبق ، ص ١٧٩ وهـ ٤٨ ـ حيث الاشارة الى أهمية الرقم ٧ في الفكر. الفاطمي الاسماعيل ٠

ردد) القرطاس ، ص ١٢٥ ، وابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٣ - حيث النص على انهم دخلوا في غياضها ( الربوة ) منفر دين للعبادة ٠

أشهر ، وصلت خلالها أخبار تنسكهم الى أبناء القبائل في المنطقة (١٠) ، الأمر الذي يعنى أن الدعاية للرباط كانت تسير جنبا الى جنب مع أعمال الورع والتقوى ، ان لم تكن تلك الأعمال التعبدية ، من : قراءة القرآن ، والاستمالة الى الآخرة ، والترغيب في الثواب ، والتحذير من العذاب ، هي نفسها مادة الدعاية للجماعة ومصدرها · ففي ذلك تقول رواية القرطاس انه عندما تسامع الناس بأخبارهم كثر « الوارد ، عليهم «والتوابون» (١٦) ، فكان الداخلون في الرباط ما بين وارد للسقيا أي لطلب العلم والخير ، وتاثب عن الذنب والشر ، فكأنهم طلاب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، وهو وتاثب عن الذنب والشر ، فكأنهم طلاب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، وهو المبدأ الاسلامي المنبثق عن الفكرة الأساسية في الاسلام ، كما في الديانات المساوية الأخرى ، مبدأ الحساب والثواب والعقاب ، الذي يعني أن الحياة الدنيا لم تخلق عبنا · ومن هذا الطريق تحول « أهل الحق » الى « توابين » قبل الدخول الرباط ، وعن هذا الطريق تحول « أهل الحق » الى « توابين » قبل أن يصدوا « مرابطين » •

## شروط الالتحاق بالرباط:

وهكذا نرى أن نظام الرباط كان يتكامل بشكل طبيعى مع مرور الوقت ، وخاصة بعد أن تهافت المحرومون من أهل الصحراء وفقرائهم ، على طلب ثواب الجنة الذى وجدوا فيه عزاء لهم عن مشاق حياتهم ومتاعبها والحقيقة أن الفضل يرجع الى البكرى في التعريف بنظام الرباط من حيث تقرير مبدأ التوبة على الداخلين الجدد في الجماعة وما يقتضيه من العقوبات المختلفة بدءا من التعزير ، الى اقامة الحدود ، وحتى العقوبة العظمى ، وذلك حسب اللائحة التي وضعها عبد الله بن ياسين و واذا لوحظ في تطبيق العقوبات شيء من الصرامة ، مثل تطبيقها باثر رجعي ، فان ذلك يعنى حسبان مقتضى الحال بالنسبة لمجتمع الصحراء بعاداته الخشنة وأعرافه الحادة مما يسمعاهل الحواضر بوصفه بمجتمع الجاهلية ( ما سبق ، ه ٥٥ ص٧٥) وتظهر القسوة في تطبيق قواعد الشرع بشكل تاريخي سافر في الصحراء ، عندما انطلق رجال عبد الله بن ياسين من الرباط ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في بلاد القبائل ، والمطالبة « بحقوق الله » من أموال أهل القرى

<sup>(</sup>١٥) القرطاس ، ص ١٣٥ ٠

<sup>(</sup>١٦) القرطاس ، ص ١٢٥ وقادن ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٣ - حيث النص : وتسامخ بهم من في قلبه مثقال حبة من خير ، فتسايلوا اليهم ، ودخلوا في دينهم ، وغيضتهم ٠

والواحات ، الأمر الذي أثار اشمئزاز وجاج بن زللو : أستاذ ابن ياسين ، وقدوته في المرابطة ( ما بعد ٢٠٦ ) .

وهنا نود الاشارة الى أن بعض ما ينسبه البكرى الى فترة الرباط من أعمال السدة مع الواردين أو التوابين فى الرباط يمكن أن يكون قد اختلط بما طبق من القوانين بصرامة ـ ربما كانت مبررة ـ مع المهزومين وخاصـة فى الصحراء، من الأخوة وأبناء الجلدة ، ممن كان عليهم الالتحاق بصغوف المجاهدين فى فترة التحول الحاسمة هذه ، حيث كانت الحاجة ماسة للرجال قبل الأموال .

## التوبة والتطهر:

وهكذا كان على عبد الله بن ياسين ومن معه من رؤساء الرابطة أن يحسنوا اختيار المريدين بعد أن تزايد عدد الراغبين منهم في الانتساب للرباط ابتغاء عمل الخير وثواب الجنة • فكان عليهم أن يخضعوا الداخلين الجدد في زمرة الجماعة لاختبار حسن النية وصدق الارادة مع قوة العزيمة عن طريق تجربة التحمل النفسي والجسدي • ومن الواضع أن الرباط كان لا يقبل الا الناضجين من الرجال ممن تخطوا مرحلة الشباب ، الأمر الذي كان يمنى تمام الجسم مع كمال العقل ، ويضمن حسن التصرف • ويستنتج ذلك مما كان يعرض على الداخل في الدعوة بعد أن يعلن التوبة ، من أداء حقوق مل الله فيما كان يمكن أن يكون قد اقترفه في شبابه ، من الذنوب ، فيقام عليه حد الزاني ( ١٠٠ سوط ) ، وحد المفترى ( ٨٠ سوطا ) ، وحد الشارب ( للخمر ١٠٠ سوط ) ، بل وربما زيد على ذلك زيادة في الميطة •

أما اذا اتضع من اجابة الرجل المستجوب أنه ارتكب جريمة القتل مثلا، فانهم يقتلونه « سواء أتاهم تائبا طائعا أو مجاهرا عاصيا »(١٧) •

وأداء فريضة الصلاة كان خاضه المرقابة المسددة ، تحت العقوبة الجسدية للمتخلف أو المقصر ، بل وكانت الصلاة تؤدى كاملة مرتن ، مرة أولى بصفة شخصية كصلاة فردية ، ومرة بشكل رسمى كصلاة جماعة ، عوضا عن التفريط ، وهنا كان لكل ذنب عقوبته المناسبة ، فالتخلف عن

العملاة عقوبته ۲۰ (عشرين) سوطاً ، وعن الركعة الواحدة ٥ (خمسة) السواط (۱۸) .

ومن الواضع أن هذه الترتيبات الخاصة بأداء الصلاة وباقامة الحدود مما عرف في الرباط ظلت تطبق في المهد الأول للدولة المرابطية ، عهد الله بن ياسين ، فاهامة المسلاة في مساجدهم ظلت حكرا أو عملا شرفيسا لأولئك الذين صلوا وراء ابن ياسين ، حتى ولو وجد بين المصلين من هو أكثر علما وورعا(١٩) ، وأولئك الذين دانوا «لدولة الرباط» سواء بالقهر أو بالرغبة كان عليهم أن يخضعوا للامتحان الجسدى بعد اعلان التوبة (٢٠) ،

وهكذا كان عبد الله بن ياسين يمكنه أن يأخذ الموافقة من الأمير يحيى ابن عمر لخلع ملابسه حتى ينزل به عقوبة التأديب الخفيف جلدا • وهـو ما فعله الفقيه قبل أن يعرفه أن ذنبه التهور أثناء المعركة ومباشرته القتال بنفسه الأمر الذي عرض حياته للخطر ، وفي ذلك تعريض لهـلك عسكره(٢١) •

# الخروج من الرباط والعمل الايجابي:

رغم النظام الصارم الذي اتبعه ابن ياسين في التأهيل الديني والنفسي الأهل الرباط ، فإن النصوص التي بين أيدينا لا تشير إلى أي ترتيبات تتعلق

<sup>(</sup>۱۸) البكرى ، ص ۱۹۹ ... حيث النص على أنّ أكثر عوامهم يصلون بغير وضبوء أذاً أعجلهم الأمر جزعا من الضرب •

<sup>(</sup>١٩) اليكرى ، ص ١٦٩ ـ حيث النص : « وهم الآن ( على عهد البكرى ) لا تقدم على عامد البكرى ) لا تقدم على عامد اللصلاة الا من صلى وراء عبد الله ، وإن كان في تلك الطائفة أقرأ منه وأورع من لم يصل وراءه .

<sup>(</sup>۲۱) البكرى ، ص ۱۹۷ ، وقسارن القرطساس ، ص ۱۲۷ سحيث عدد الضرسات ٢٠ سسوطا هـ وحيث تتلخص واجبات الأمير في الحرب في الوقوف وتحريض الناس ولاوية نفوسسهم .

بالإعداد العسكرى للجماعة ، في أى من مجالات التأهيل البدني أو الفنى أو التقنى • والحقيقة أنه لا بأس في أن يكون المرابطون الأوائل في غير حاجة الى التدريبات العسكرية من حيث أن أهل الصحراء من الجمالة كانوا معدين للأعمال العسكرية وخوض المعارك الحربية بحكم النشأة • فهم بدو رحالة ، اعتادوا مشاق الطرق الوعرة بأشكالها ، والتوحد في القفر ، كما اعتادوا على أعمال الدفاع عن الديار ، واحترفوا أجيانا الغارة على الجيران وهكذا انقطمت الجماعة الأولى الى أعمال العبادة والتنسك • واذا كان أبن أبي زرع ينص على أن شهرة الجماعة كانت قد ذاعت بين القبائل خيلال المرابع زرع ينص على أن شهرة الجماعة كانت قد ذاعت بين القبائل خيلال المرابع في الرباط فكر ابن ياسين أن ثلاثة ) أشهر فقط ، وأنه لما كثرت الوفود على الرباط فكر ابن ياسين حديا في الخروج من الرباط لنشر دعوته حدون تحديد الوقت – فأن الوقائع أندل على أن تلك المرحلة استغرقت ما يناهز الثلاث سنوات وأكثر من سنة الحد على أن تلك المرحلة استغرقت ما يناهز الثلاث سنوات وأكثر من سنة على أن تلك المرحلة المتغرقة ما يناهز الثلاث سنوات وأكثر من سنة على أن تلك المرحلة المتغرقة ما يناهز الثلاث سنوات وأكثر من سنة على أن تلك المرحلة التفكيرفانشاء الرباط حاسبق ص١٨٥٠) الى سنة على أن تلك مرحيث الخروج لغزو بلاد جدالة حاسبق ص١٨٥٠) الى سنة ما بعد ، ص ١٩٥٠) ،

واذا كانت الرواية الدارجة تنص على أن عبد الله بن ياسسين ، قرر المخروج لمواجهة الأعداء عندما بلغ أنصاره ١٠٠٠ (ألف) رجل من أشراف القبائل ، كما يقول ابن أبى زرع(٢٢) ، بمعنى المحاربين الأشداء ، عسلى أساس أن فرقة عسكرية من ألف مقاتل جيد لا تغلب من قلة ، كما يقول أنص ابن خلدون ، فمن الواضح أن المقصود بتلك المقالة هو موقف الدفاع الذي يتحقق بفضله الاستقلال ، وليس الفتح والغزو ، بل الاكتفاء بالدعوة الحق ه (٢٣) ، وهذا ما يفهم فعلا من تواتر الأحداث ، كما في تكملة النصين السابقين ، حيث تؤكد رواية ابن أبى زرع أن ابن ياسين وجه الألف رجل من المرابطين لانذار أقوامهم ودعوتهم الى الدخسول في « دولة الرباط » ، وتحذيرهم من مغبة الرفض والعصيان حيث يكون الحكم للسيف حوه حكم الله الذي ينصف « أهل الحق » (٢٤) ، ومثل خذا ما تقولة رواية

<sup>(</sup>۲۲) القرطاس ، ص ۱۲۵ ـ حيث النص على أنه عندما اجتمع له من التلاميذ تحو ١٠٠٠ رجل من أشراف صنهاجة ، فسماهم « المرابطين » للزوم وابطته ، وأخذ يملمهم الكتاب والسنة والوضوء والصلاة والزكاة ٠

<sup>(</sup>۲۳) أنظر العبر ، ج ٦ ص ١٨٣ ـ حيث النص : بد لمبا كان معهم ألف من الرجالات ، خال لهم شيخهم عبد الله : ان ألفا لن تغلب من قلة ٠٠٠ ء ٠ ٠ ٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١ من الله (٤٤) أنظر القرطاس ، ص ١٣٥ ـ حيث النص على انهم لمبا تفقهوا وكثروا ، وعظهم ج

ابن خلدون ملخصا ، من قول ابن ياسين ، « وقد تعين علينا القيام بالحق م والدعاء اليه ، وحمل الكافة عليه ، فاخرجوا بنا لذلك »(٢٥) .

## الدعوة السلمية قبل الأعمال الحربية:

ويؤكد ما نذهب اليه من أن حركة الألف رجل كانت للدعاية و لدولة الرباط ، في قبائلهم ، ما تنص عليه رواية القرطاس استكمالا لما سبق ، من أن كل رجل من المرابطين سار الى قومه وعشسيرته ، فوعظهم وأنذرهم دون جدوى ، اذ لم يكن منهم من يقبل وعندئذ خرج اليهم عبد الله بن ياسين بنفسه وقام بمحاولة أخيرة لاستمالتهم الى دعوته و فجمع مؤتمرا عاما من رؤساء القبائل ، حاول فيه أن يعرفهم يأصول مذهبه ، فرغبهم في الثواب وخوفهم من العقاب ، ودعاهم الى التوبة والتطهر ، كما فعل أهل دعوة الحق في الرباط ، وذلك على طول ٧ ( سبعة ) أيام ، وهم لا يلتفتونو السامية وضرورة اللجوء الى القوة (٢٦) والسلمية وضرورة اللجوء الى القوة (٢٦) .

والذى تنص عليه الرواية هو أن أن الجيش المرابط الذى بدأ يغزو جدالة كان يتألف من ٣ ( ثلاثة ) آلاف رجل ، فهو اذن غير الألف ناسك الذين خرجوا الى القبائل الداعين للدخول فى دولة الرباط ، أما عن كيفية جمع الرجال فأغلب الظن أنه تم فى مكان مؤتمر القبائل الذي كان فى أرض محايدة متوسطة بين حمى القبائل المختلفة من غير شك ، وهو المكان الذي أصبح معسكرا جديدا ، فى موضع استراتيجي يسمع بحسب المزيد من الداخلين الجدد من القبائل فى حزب ابن ياسين ، بشكل أفضل من رباطد مصب السنغال الذى لم يعد من المكن فى الظروف الجديدة العودة اليه ،

<sup>=</sup> وشوقهم الى الجنة وأمرهم بتقوى الا والأمر بالمعروف والنهي عن المنيكر ، ثم دعاهم الى جهاه من خالفهم من قبائل صنهاجة ٠٠٠ فقالوا ( له ) : أيها الشيخ المبارك ، مرنا بما ششته تجدنا سامعين مطيعين ، ولو أمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا م فقال لهم : أخرجوا ١٠٠ أنذروا قومكم ١٠٠ أن تابوا فخلوا عنهم ، وأن أبوا ١٠٠ جاهدناهم حتى يحكم الله بيننا ، وهو خير الحاكمين ٠

 <sup>(</sup>٢٥) العبر ، ج ٦ ص ١٨٣ - واذا كانت الرواية تعرض بعد ذلك لقتال العصماقر
 من القبائل ، فإن مذا منا يأتى في سياقه فيما بعد - ص ١٩٥٠ وما بعدما .

<sup>(</sup>٢٦) أنظس القرطاس ، ص ١٢٥ ــ ١٣٦ ــ حيث النص علي أنه لمبيا يثيب قسال الاصحابه ١٠٠٠ وجب علينا جهادهم ، فأغروهم على بركة الله .

## غزو الصحراء :

## خضبوع جمالة:

وهكذا بدأ المرابطون تحت قيادتهم الدينية العسكرية المستركة ، وان كانت الهيمنة بطبيعة الحال لابن ياسين ، غزو قبائل جدالة لكونها أقرب الواطن صنهاجة الى الرباط من جهة ، وبصفتها المهد الأول لدعوة عبد الله بن رياسين من جهة أخرى ، حيث يكون للانتصار فيها قيمة معنوية تمحو ذكريات الفشل الأليمة ، وتفتح آفاق المستقبل المشرقة أمام حركة التجديد الاسلامية في صحراء أفريقيا الغربية ، ودون تفصيلات مثيرة ، تكتفى الرواية بتسجيل هزيمة جدالة ، ومقتل الكثير من رجالها ، بينما « أسلم الباقون السلاما جديدا ، وحسنت حالهم » ، وذلك في صفر سنة \$22 هـ/ يونيسه السلاما جديدا ، وحسنت حالهم » ، وذلك في صفر سنة \$22 هـ/ يونيسه

فكأن رباط عبد الله بن ياسين يدخسل في حقيقة الأمر ضمن حركة التجديد التي قامت بها ربط الطرق الصسوفية في المشرق وخانقاوانها ، والتي سيكون للامام الفزالي عما قريب ، شأن فيها بفضل تجربته الصوفية، ومن ثم تأليفه « احياء علوم الدين » مما يمت لتاريخ المرابطين والموحدين بسبب أو بآخر .

## **-خضوع لمتونة:**

ويأتى بعد جدالة غزو لمتونة الذين لم يقاوموا كثيرا كمسا يفهم من خواية القرطاس، الأمر الذي يبرره وجود زعيمهم يحيى بن عمر على رأس المرابطين الى جانب ابن ياسين و وهكذا أذعنوا الى الطاعة ، وأعلنوا التوبة وخضعوا بالتالى لما تتطلبه من التطهر الجسدى والتزكية بالسوط .

<sup>(</sup>٢٧) القرطاس ، ص ١٣٦ س حيث السنة ٤٣٤ ه / ٣ ـ ١٠٤٢ م التي عدل بدأية الدراسة بأضافة ١٠ ( عشر ) سنوات ، حتى يستقيم مسار والأحدائ ( عام ١٠٤٨ ) وقارو أبن الأثير ، ج ٩ ص ١٩ ـ حيث الصودة ( من الرباط الدكر صريح في دواية أبن شهداد المستهاجي ، وهي الأصل ) الى جدالة إبن بياسين على جهادهم والنويري ( أبو ضيف ) ، ص ٢٧٩ ، ( نصار من ٢٥٧ ، حيث التجريض على المقتال وتسمية الأنصار بالمرابطين ، وعن جد من سبق ، ص ٢٩ ، أ

والأهم من كل ذلك أنهم التزموا بالتوسيك بقواعيد الشرع من المقرآن والتقاليد النبوية (٢٨) •

## خضوع مسوفة:

وكان من الطبيعى بعد أن خضيعت كل من جدالة ولمتونة أن يتم ادخاله ثالث أكثر قبائل صحراء الملثمين الصنهاجية ، وهي قبيلة مسوفة ( ماسبق ص ٧١) في دولة الرباط ، والظاهر أن الأمر لم يتطلب كثيرا من الجهد ، اذ أذعن المسوفيون بدورهم على نفس الشروط التي قبلتها جدالة ولمتونة ، وهي : بعد التوبة والتزكية الجسدية ، الالتزام بالعمل بما يقضى به الكتاب، وما يقرره مذهب عبد الله بن ياسين السنى أصبلا ، المسالكي فرعا .

# دخول بقية قبائل صنهاجة الصحراء في دعوة الرياط والتخلص من بقايا المارضين :

بعد خضوع القبائل الصينهاجية الكبري لأبن بإسبينه ، وتجهديد اسلامها حسبما يقضى مذهب المرابطين ، وأمام الحماس الدافق من قبل الداخلين الجدد في الدعوة ، لم يكن أمام بقية المفروع من القبائل والأفخاش والعشائر الا الاعتراف بنظام الرباط ، وما يقضى به من الالتزام بعمل الخير مع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهكذا سبيارع الجميع « الى التوبة والبيعة ، مع تجديد دينهم بالتعلم والعمل ( ٢٠٠٩) ، م

وكان من الطبيعي أن تبقى بعض عناصر المجتمع القبل المصحراوى على ما كانت عليه ، تماما كما حدث في أول المدعوة في جدالة وليتونة ، مما أدى الى الاعتكاف في الرباط ، وأن يقف حولاء من ابن ياسين وحزبه من المرابطين موقف الممارضة ، وفي ذلك تقو ل رواية ابن عبداد ( الزيري المستهاجي )، التي يأخذ بها كل من ابن الأثير والنويري أن حولاء المخالفين الذين يطلق عليهم اسم الأشرار ، تجمعوا فيما بينهم في أعداد كبيرة كان يخشى بأسها ، الأمر الذي دعا كلا من ابن ياسين ويحيي بين عمر عسل التريث ، واللجوم

<sup>(</sup>۲۸) القرطاس ، ص ۱۲۹ - حيث النص على أنهم هر بأيمود على اقتامة فلكتاب والسنة هر

رس سرد .سرد الله عاليا منهم (۲۹) أنظر القرطاس ، من ١٢٦ ـ حيث النعن على أن د كل من إقبل اليه عاليا منهم الهره بأن يطربه ١٠٠ ( مائة ) سوط ، ثم يعلم القرآن وشرائع الإسلام ، ويأمره بالمسلام والزكاة واغراج الشر ه .

الى السياسة والمداراة ، بل وربما الى الخدعة ايضا ، في سبيل النخلص منهم بأهون الأسباب ، وهكذا استعانت القيادة المرابطية بالمسلحين من قبائل هؤلاء الرجال الذين يوصغون مرة أخرى « بأهل البغى والفساد » في استمالتهم بالترغيب والترهيب ، على ما نظن ، ونجحت سياسة « الحاجة تبرر الواسطة » في استدراج عهد كبير من أولئك الذين كان يشك في ولائهم « للرباط » على الأقل ، بلغ حوالى ٢٠٠٠ ( ألفين ) الى ساحة كانت تستخدم « زربا » أى حظيرا للابل ، وهناك أحيط بهم ، وتركوا أياما بغير طعام ، وعندما وهنت قواهم ، أخرجوهم جماعة بعد أخرى لكى يقنلوا عن الخرهر (٣٠) ، وأتى العمل الترهيبي بما كان يرجى منه فدانت لابن ياسين قبائل الصحراء ، وسادت هيبة المرابطين وقويت شوكتهم (٣١) ، الأمر الذي يعنى وضع القواعد التأسيسية لدولة الرباط ،

(۳۰) آنظر این الأثیر ، ج ۹ ص ۱۲۰ ، وقارن النویری ( آبو ضیف ) ص ۳۷۹ ، ( تصار ) ج ۲۶ ، ص ۲۰۷ <sup>م</sup> (۲۱) نقص المصندر \*



# الفصــل الرابــع قيــام دولة الرابطين القواعد التاسيسية والسياسة المدنية

## القواعد التأسيسية:

المقصود بالقواعد التأسيسية التى قامت عليها الدولة المرابطية ، هى مجموعة المبادى العامة التى يلتزم بها المسئولون فى تسييرهم السئون الحكم ، من أجل تحقيق الأهداف المعلنة من قبل عبد الله بن ياسين ، المنظر الأول للدولة المرابطية ، والتى تتحقق بها مصالح « أهل الحق » من المسلمين الجدد على كل المستويات ، من دينية روحية أو مدنية مادية ، فكأن تلك المبادى التى تعرف فى أيامنا هذه بالمبادى الدستورية أو بالدستور فقط على وجه الاختصار ، وهى التى يتمسك بها جميع أفراد المجتمع على أساس أنها تحفظ حقوق أبناء الوطن وتنص على ما عليهم من واجبات ،

والمهم أن ما تقرر في الرباط من واجبات على جماعة « أهل الحق » أصبح من القواعد الملزمة لرعية « دولة الرباط » • وأول هـذه الواجبات تتمثل في التوبة ( عما سلف من التفريط في مجتمع الجاهلية ) وما يستتبعها من التطهر وتزكية الجسه ، حتى تشف الروح وتسمو النفس • ومن ثم يكون حق التائب في تعلم القرآن وشرائع الاسلام ، من الصهلاة الى أداء ضريبتي زكاة المال وخراج الأرض • ومن ثم يصبح المرابط مواطنا صالحا ، يعمل بكتاب الله وسنة رسوله ، ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ، ويجاهد في سبيل الله ، ويصير من أهل الخير المبشرين بالجنة \_ الهدف الأسمى من الحياة ( ما سبق ، ص ١٩١ - ١٩٢ ) •

# السياسة المدنية:

# القيادة المستركة وتقسيم العمل:

تمين الرباط بقيادته المستركة ، وهو الأمر المقبول من حيث ازدواجية تكوين الرباط كمؤسسة جهادية تعبدية ، وهكذا تأسس الجيش منذ بداية الدعوة ، وقام قائد الأمير ، ممثل السلطة المدنية الى جانب الفقيه المنظر ،

حمثل السلطة الدينية ، وله التفوق على الأمير ، من حيث هو صاحب السلطة العليا أو القرار الأخير · وهو ما أكده ابن ياسين ، فى ساحة القتال ، فيما بعد ، عندما أدب يحيي بني عهر على جا بدر منه من التهور فى القتال ، قبل أن يعرفه بسبب العقوبة · وبذلك تحددت مهام الأمير القائد فى الوقوف وتحريض الجنود على خسنن القتال دون مباشرته الحرب ، ففى حياة الأمير حياة رجاله ، وفى هلاكه فناء جيشه (١) · وبذلك تحددت وظيفة الأمير فى مجال الحرب والدفاع ، بينما صارت للفقيه الأمور الدينية من الأحكام ، فكانت الرئاسة الحقيقية لعبد الله بن ياسين (٢) : شهيد الجهاد فى تامسنا ( ما بعد ، ص ٢٢٨ ) ومشرع القوانين التى لم تكن فوق مستوى الثقد من قبل المثقفين من أهل القيروان (٣) ·

### الجيش:

أما عن الجيش الذى تكونت نواته في الرباط ، فلم يبكن جيشا قبليا مبنيا على العصبية كجيوش الصحراء الطبيعية ، اذا كان أفراده يرتبطون فيما بينهم برباط الأخوة في الرباط ، أى في التعبد والجهاد بشقيه : النفسي والحربي تماما كما كان الحال بالنسبة للمسلمين الأواثل السابقين من أنصار ومهاجرين و فجيش ابن ياسين أشبه بجيوش الدول الحديثة ، ذات النظم المتحدة أو الاتحادية ، الذي يحارب فيه أبناء العصبيات المختلفة تحت الراية الواحدة ، رمز الوطنية في الدولة المفردة أو الامبراطورية المركبة انه جيش ذولة الرباط والمرابطين ، دولة العباد المجاهدين ، دون تفرقة عنصرية خدالية كانت أم لمتونية مسوفية ،

أما عن تسليح هذا الجيش وتقنياته الحربية فالمفروض أنها كانت بسيطة في بداية الأمر بشكل يتفق مع امكانيات جماعة العباد المحدودة في

<sup>(</sup>١) البكرى ، ص ١٦٦ ــ ١٦٧ •

<sup>(</sup>۲) القرطاس ، ص ۱۳۷ •

<sup>(</sup>٣) البكرى ، ص ١٧٠ - حيث النص على أنه د مما يحفظ من جهل ابن ياسمين أن رجلا اختصام اليه مع تاجر غريب عندهم ، فقال التساجر في بعض مراجعته لحصسمه حاشى لله أن يكون ذلك ، فأمر عبد الله بضربه ، وقال : لقد قال كلاما فظيما وقولا شابنما يوجب عليه أشد الأدب و وكان بالمضرة رجل قيرواني فقال لعبد الله وما تنكر من مقالته والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه فقال حكاية عن النسوة اللاتي قطمن أيديهن في قصة يوسف : د وقلن حاشي الله ما مذا بشرا أن هذا الا ملك كريم يم السورة يوسف آية ١٢) ،

الرباط، ولكنها لم تلبث أن تطورت بشكل سريع يتغقى مع ايقاع الوحدة المتزايد بين قبائل الصحراء ، الأمر الذي كان له مردوده السريع والمتعاظم على المستوى الاقتصادي ، بتوحد ثروات قبائل الصحراء المسيطرة على طرق التجارة مع بلاد السودان (ما سبق ، ص 112) تحت سلطات المرابطين و فحوالى سنة 112 هر 112 م أي بعد حوالى 112 (خمسة عشر) عاما من توحيد الصحراء تحت علم دولة الرباط ، يعطى البكرى صورة جيدة عن نظام القوات المرابطية وتسليحها الجيه ، وخططها الحربية المتقدمة ، رغم ما يقوله من أن سلطة الدولة الناشئة كانت بعد منتشرة غير موحدة ، وأن الالتئام لم يكن قد تحقق بعد بين اطرافها المتغرقة (1) .

### اخطط الحربية:

ففرق الجيش المرابطي كانت قد تطورت بعد أن أصبحت تحوى الخيل الى جانب المهارى ، وبعد أن أصبحت الحراب الطويلة والمزاريق القصيرة العمود الفقرى لقوات المشاة ، الكتلة الرئيسية في الجيش وهذا التجديد في التسلح يعنى أخذ المرابطين بأساليب الحرب في بلاد الحضارة المتاخصة للصحراء مما كان قد وقع بين أيديهم من أطراف بلاد المغرب ، وخاصة في بلاد السوس الأقصى ، بلاد التخصص في استعمال النشاب أو المزاريق التي كان الرجل يحمل عدة منها دفعة واحدة ، الأمر الذي تطلب اتخاذ خطط حربية تناسب هذا التجديد الحضرى في التسلم (م) .

فالكتيبة من المرابطين كانت تسير وراء الراية التى استخدمت بمعرفة عبد الله بن ياسين منذ ما قبل الرباط ( ما سبق ، ص ١٧٨) والتى يعتبر حاملها من مساعدى القائد الهامين ، حيث كان يتلقى أوامر تحرك الجند فى المحركة من القيادة ويبلغها للجنود عن طريق الراية ، فطالما كانت الراية مرتفعة وقف الرجال في مواجهة العدو بالقنى ( الرماح ) الطوال للمناوشة والدفاع ، في الصف الأول ، بينما أصحاب المزاريق يرمون بنها باتهم التي لا تخطىء ، فاذا توجس القائد من خطر هجوم يقوم به العدو ، أمر صاحب الراية بتنكيسها ، وعندئذ يجلسون جميعا على الارض في وضسع دفاعي

<sup>(</sup>٤) البكرى ، ص ١٦٦ - عن أسلوبهم في الحرب ، ص ١٧٠ عن أبي بسكر بن عمر وآحوال المرابطين سنة ٤٦٠ هـ ٠

<sup>(</sup>٥) البكري ، ص ١٦٦٦ ، وأنظر أعلاه ٠

كأنهم الهضاب الشابتة ، لا يعرفون الفرار · أما اذا انهزم عدوهم فهم لا يتبعونه(٢) ·

ومما يشير اليه البكرى أنهم لا يستخدمون الكلاب كأدوات مساعدة في الحرب ، في أعمال الاستكشاف مشللا أو التصنت ، على أساس أنهم يكرهونها(٧) كتعبير عن تشدد المالكية في مسألة الطهارة ، كما نظن ٠

#### بيت المسال:

ولما كان المال عصب الحرب كما يقال ، كان اهتمام عبد الله بياسين بانشاء خزانة عامه تحفظ فيها أموال جماعة « أهل الحق » مصاحبا لتكوين الجيش وتنصيب الأمير قائد الحرب ، قبل بناء رباط السنغال ، وهو ما يظهر واضحا في مدينة « ارتنني » ، رباط لمتونة \_ حيث قبض خصوم الفقيه منه بيت مالهم قبل أن يطردوه ويهدموا داره(^) ، والمهم هنا هو تمويل خزانة الرباط عند الحروج لغزو القبائل اعتبارا من سنة \$25 ه/ ٣ \_ ١٠٥٢ م ، وكان من الطبيعي وقد خرج المرابطون لأول مرة ، من معسكرهم خالين الوفاض ، ناقمين على خصومهم من أهل البغي والفساد ، أن يتبعوهم بالقتل والنهب والسلب ، على أساس أن أموالهم \_ التي أخذت من حينئذ ترفد الخزانة المرابطية غير نقية مستباحة (^ م) ، الأمر الذي أثار اشمئزاز فقيه السوس وجاج بن زللو فكتب الى عبد الله بن ياسين يعبر له عن أسفه لسفك الدماء ونهب الأهوال ، وندمه على ارساله اليهم ، فاعتذر اليه عبد الله بأنه مأمة جاهلية لا ترعى حرمة الحريم ولا الدية في فاعتذر اليه عبد الله بأنه مأمة جاهلية لا ترعى حرمة الحريم ولا الدية في الدماء ، ولا توفى عندهم الأموال ، وانه ما تجاوز حكم الله ولا تعداه (^) ،

<sup>(</sup>٦) البكري ، ص ١٦٦ ٠

<sup>(</sup>٧) البكرى ، ص ١٦٦ - حيث النص على أنهم يقتلونها التى غيرناها الى الكراهية ، على أساس نجأستها ، كما يظن • أما عن قتل الكلاب في الصبحراء فالمعروف انها كانت تؤكل في واحات سجلماسة غير بعيد عن السوس الأقصى ، وكدلك في واحات بلاد الجريد في الجنوب التونسي ، حيث اعتبر لحمها من أطيب اللحوم وأشهاها ، وهنا لا بأس من الإشارة الى ان افتقاد الكلاب في شوارع بعض بلاد الحليج في أيامنا هذه كان يعزى الى بعض العمال من الآسبويين من الكوريين أو غيرهم ؟ الذين يقرمون لحمها .

<sup>(</sup>۸) البكرى ، ص ١٦٦ ( ما سبق ، ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٨م) النويرى ( أبو ضنف ) ، ص ٣٨٠ - حبث النص على تتبع المعاندين بالقتل والنهب والسلب الا من أسلم منهم وسالم ٠

<sup>(</sup>۹) النویری ( أبو ضیف ) ، ص ۳۸۰ ، ( نصار ) ج ۲۶ ، ص ۲۵۹ ،

والذى يلفت النظر فى غزو جدالة ولمتونة ومسوفة ، أنه لا ذكر لمثل أعمال العنف هذه ، فكأن المسألة مجرد سوء تفاهم بين الأخوة وأبناء العم ، يمكن أن يزول بمجرد زوال أسبابه .

حقيقة انهم انهزموا ، وقتل كثير منهم ، ولكن رواية القرطاس لا تشير الى أموالهم ، اكتفاء بأنهم أسلموا أو أذعنوا وتابوا ، وأنهم أمروا بالصلاة ، والزكاة واخراج العشر ، « وان ابن ياسين جعل لذلك بيت مال يجمعه فيه » ، وأنه « أخذ يركب منه الجيدوش ، ويشترى السلاح ، ويغزو الفبائل »(١٠) • فكأن هذه القبائل الثلاث تمثل الوطن الذي دخل كرها وطوعا في الدعوة والذي تمثل أمواله رصيد عملية الفتوح في غيرها من القبائل والأوطان الخارجة عن طوق الحمي •

وهسكذا يفهم من رواية البكرى أن غزو قبيلة لمطة ، والتى نرى أن السمها (لمتة) هو الاسم الأصلى القديم (الجذم) للمتونة (ما سبق ، ص ٢٦) ، حدث وكأنه غزو في أرض أجنبية معادية مثلها مثل درعه : «أول ما أخذوا من البلاد المخالفة لهم ١٩٠١) • فلقد اعتبر ابن ياسين أن أموال لمطة «مختلطة » حلالها بحرامها ، وأنها لكى تتطهر أو تتزكى (بمعنى التنظيف أو الغسيل الدارج الآن بالنسبة للأموال المجهولة المصدر) يجب دفع ثلثها للمرابطين ، لكى « يطيب لهم (للمطين) الثلثان » فكأن تشريعا جديدا «أفتى به ابن ياسين في الأموال المختلطة ، وطبقه في كثير من البلاد المفتوحة (١٢) • وعن هذا الطريق كانت خزانة أمواله المخصصة للفزو والجهاد تقوى من امكاناته في تحقيق المزيد من الانتصارات • وكان لابن ياسين في بداية تاريخ الدولة الإسلامية الناشئة خسير قدوة يحتذي للبن ياسين في بداية تاريخ الدولة الإسلامية الناشئة خسير قدوة يحتذي المغانم ولا يجبى الا زكاة المال وخراج الأرض (١٤) ، وهو في السوس يسقط المغانم ولا يجبى الا زكاة المال وخراج الأرض (١٤) ، وبالتالي يؤلف القلوب ويهيئ بداية مضمونة لامبراطورية الصحراء الناشئة •

<sup>(</sup>۱۰) أنظر القرطاس ، ص ۱۲٦٠

<sup>(</sup>۱۱) البكرى ، ص ۱۹۳ ·

<sup>(</sup>۱۲) البكرى ، ص ١٦٦ ، وقارن القرطاس ، ص ١٣٦ ـ حيث النص على ابن ياسين كان يأخذ الثلث لا من الأموال المختلطة ، ليحلل باقيها ، وذلك شنذوذ

الفعسل •

<sup>(</sup>۱۳) الترطاس ، ص ۱۲۹ •

<sup>(</sup>١٤) القرطاس ، ص ١٢٩ •

## التوسع الاقليمي خارج الصحراء

## فتح درعة وسجلماسة:

بعد استيلاء المرابطين على كامل تراب الصحراء ، بدخول قبيلة لمطة جنوب السوس الأقصى على شاطىء الاطلنطى ، حيث أكبر مراكزها العمرانية « نول لمطة » : أول محطات القوافل على طريق الساحل نحو غانة والسودان (ما سبق ، ص ٢٠٣) ، كانت الظروف تقضى بأن يوجه ابن ياسين أنظاره نحو الأقاليم المتاخمة ، وكان من الأوفق له البدء بالأفاليم الداخلية على أطراف الصحراء ، لتكون مراكز ارتكاز « لدولة الرباط » القارية أصلا ، قبل توجهها نحو الأقاليم البحرية العامرة غربا وشهمالا ، الى شواطىء المحيط والمتوسط عبر ممرات جبال درن ، وهكذا كان البدء باقليم درعه الوثيق الصلة بمنطقة سجلماسة العريقة ، من جنوب شرق المغرب الأقصى ، وكانتا تحت سلطان أسرة بنى وانودين المغراوية الزناتية ،

واذا كان ابن خلدون ( الذى يلخص القرطاس ) يحدد تاريخ فتح درعة وسجلماسة بسنة ٤٤٥ هـ/٤ - ٣ - ١٠٥٣ م بعد فنح الصحراء ، فانه يفهم من نفس الرواية أن المسالة بدأت بنوع من التغاهم بين الطرفين عندما خرج المرابطون نحدو درعة وسجلماسة يعرفون أهلها بانفسهم ، ويطلبون « حق الله ، من الصدقات فأعطوهم ما عن لهم فيها ، لكى يعودوا الى موطنهم(١) • واذا كانت الرواية تعلل بعد ذلك غزو درعة وسجلماسة بأنه كان استجابة لشكوى أهسل البلدين من جور حكامهم من بنى والودين(٢) ، بمعنى أن استبداهم وتشددهم فى جمع الضرائب من زكاة

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٣ - حيث أذن لهم ( ابن ياسين ) في أخد الصدقات من أموال المسلمين ، وسماهم بالمرابطين ، وجعل أمرهم الى الأمير يحيى بن عمر ، فتخطوا الرمال الصحراوية الى بلاد درعة وسجلماسة ، فأعطوهم صدقاتهم وانقلبوا والترجمة ، ج ١ ص ٦٩ - ٧٠ ، وقارن ابن الأثير ، ج ٩ ص ٦٢٠ - حيث أهر ابن ياسين ضعفاءهم باشروج الى السوس وأخذ الزكاة ، فخرج منهم نحو ٩٠٠ رجل ، قدموا سجلماسة ، وطلبوا الزكاة فجمعوا لهم شيئا له قدر ، وعادوا ٠

<sup>(</sup>۲) القرطاس ، ص ۱۲۷ ح حيث النص على أن فقهاء سيجلماسة وفقهاء درعية وصلحائهم ، هم الذين كتبوا الى عبد الله بن ياسين ، مع وضع هذا الفتح في سبنة ٤٤٧ هـ / ١٠٥٥ م ، وهو مانشير اليه في موضع تال ه



خريطة دقم ١٤ ـ المغرب الأقصى مع بلاد السوس وواحات الصحراء

المسال أو خراج الأرض وغيرها ، فلا بأس أن يسكون ذلك بسبب مطالبتهم بتلك الضرائب كاملة رغم ما أخذه المرابطون من الصحدقات ولكنه لما كانت رواية ابن خلدون هذه تنسب تلك الشكوى الى فقيه السوس وجاج ابن زللو(٣) ، الأمر الذى ترتب عليه اعتبار سجلماسة من بلاد السوس الأثير التى تقرر هى الأخرى خطأ ، أن الأقصى ، فأننا نرجح رواية ابن الأثير التى تقرر هى الأخرى خطأ ، أن سجلماسة من بلاد السوس ، والتى تنص على أن المرابطين « ساروا الى سبجلماسة يطلبون الزكاة ( المعتادة ) فامتنعوا ( أهلها ) ه(٤) ، فكان ذلك ذريعة الفتح بالنسبة لابن ياسين ،

والحقيقة أن هناك ذرائع أخرى لا يجب التقليل من شأنها ... من حيث كونها من النوازل الكونية أى الطبيعية ، وأهمها بالنسبة الى الصحراء آفة. الجدب والقحط التى يقدمها ابن الأثير على غيرها فى فتح سجلماسة ( من السوس - 20 هـ/١٠٥٨ م )(°) ، الى جانب الانفجار السكانى ، كما تقول الآن ، والذى تقدمه رواية ابن الأثير أيضا كمقدمة لفتح السوس الأقصى ( يقصد تامسنا : بلاد برغواطة أيضا )(٦) فكأن اسم السوس يكاد يعادل اسم المغرب الأقصى من شماله ، حيث السوس الأدنى ( فاس وبلاد الريف ) الى جنوبه حيث السوس الأقصى ( ودواخله الصحراوية ) .

والمهم أن درعة التابعة لأسرة بنى وانودين المغراوية الزناتية خضعت سنة ٤٤٥ هـ/١٠٥٣ م لمطالب المرابطين خضوعا يؤكده دفع الجزية (الزكاة)، بينما رفض اجابتهم أهل سجلماسة وعلى رأسهم أميرهم مسعود بن وانودين الذى فوجى، بخطورة ما كان يواجهه من التحدى · فلقد حُرج المرابط—ون بجيش عرمرم ، عدته ٣٠ ( ثلاثين ) ألف جمــل سرج(٧) أى من النجب الأصيلة ( والمفرد نجيب ) وهى المهارى(٨) · واتجهوا نحو درعة حيث كان

<sup>(</sup>٣) العبر ، ج ٦ ص ١٨٣ ، والترجمة ج ١ ص ٧٠ \_ ٧١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، ج ٩ ص ٦٢١ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ، ج ٩ س ٦٢٠ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، ج ٩ مس ٦٢١ ·

<sup>(</sup>۷) البكرى ، ص ۱٦٧ •

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٣ ، والترجمة ، ج ١ ص ٧٠ وه ٢ ـ حيث خوجوله في عدد ضحم أكثرهم ركبانا على المهارى ، والمقرد مهرة بمعنى الناقة الأصسيلة السريعة العدو ، القوية التحمل على المشاق الطويلة في الصحراء والاسم نسبة الى مهرة بن هيدان م أول من انتجها ( القاموس ) •

فى حماها نحو ٥٠ ( خمسين ) ألفا من الابل ، الأمر الذى حمل مسعود بن وانودين على ان يخرج سريعا فى محاولة لانقاذها

وكان اللقاء غير متكافى، بين النساك المجساهدين الندين لا يعرفون الهزيمة وبين المغراويين من منتجى الابل العاملين فى خدمة تجار السودان ، فانتهى بهزيمة اهل سجلماسة ، ومقتل وانودين واستيلاء المرابطين على الممي بدرعه ، ودخولهم مدينة سجلماسة ، وبعد أن رتب عبد الله بن ياسين شئون المدينة وأخضعها لنظام حسبته فقتل من وجد بها من نبلاء مغراوة ، وغير ما وجده بها من المنكرات ، فكسر آلات الموسيقى والغناء ، وأحرق المواخير ، وأسقط المغارم ، وبعد أن اطمأن الى استقرار الأمور قدم عليها عاملا من لمتونة ، وترك معه حامية قليلة العدد ، وعاد برجاله الى بلادهم (٩) ،

# فتح أودغست:

واذا كان البكرى يقول ان المرابطين قد عادوا بعد فتح سجاماسة رسنة ٤٤٥ هـ/١٠٥٣ م) الى بلادهم ، فانه ينص بعد ذلك على أن ابن ياسين قام في سنة ٤٤٦ هـ/١٠٥٤ م بفتح أودغست جنوب الصحراء ، على مسيرة شهرين ، والتي كانت خاضعة لملكة غانة ، وهو الأمر المقبول • ففي هذه الحالة يكون القصد من الحملة العظمى التي حوت ٣٠٠٠٠ من المهارى ليس سجلماسة لذاتها ، بل كمحطة على طريق السودان الى بلاد الساحل ، منطقة أعشناب السافانا التي يمكن أن تمير هذا العدد الضخم من الجمال بالعلف والماء •

ويضف البكرى أودغست وقتئذ ، بأنها مدينة كبيرة ، يسكنها بربر زناتة مع العرب الذين لم يكونوا على وفاق فيما بينهم • واذا كانت رواية البكرى تنص على اساءة المرابطين الى أهل أودغست حيث استباحوا حريمهم

<sup>(</sup>٦) البكرى ، ص ١٦٧ ، وقارن القرطاس ، ص ١٢٨ ـ حبث النص على اخراج عامل ورعة هنها ، والاستيلاء على ٥٠ الف ناقة كانت لمسعود في مراعيها ، وان الحرب العظيمة انتهت بمقتل مسعود وأكثر جيشه وفراد الباقين ، وان عبد الله بن ياسين أخذ أهواله وادوانهم وأسلحتهم مع الابل فأخرج الحمس جميعه ففرقه في فقهاء سجلماسة وصلحائها وقسم البافي على المرابطين ، وابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٨ ـ حيث اختصاد رواية ابن أخرع - دون الاشارة الى ذلك ، وقارن ابن الأثير ، ج ٩ ص ١٣٦ - حيث النص على المرابطين ساروا الى سجلماسة وطلبوا الزكاة فامنعوا ، فهزموا صاحب سجلماسة وقتلم ودخلوها ، وان كان ذلك في سنة ٥٠٤ هـ / ١٠٦١ م ،

واستحلوا أكسل ممتلكاتهم ، فلا بأس أن يكون ذلك نتيجة للشيقاق بيزير الزناتية والعرب المترفين الى جانب ما قدموه من تبريرات أخرى كالخضوع الى غير المسلمين من أهل غانة ، وهو الأمر المقبول على كل حال من حيث حماسهم لدينهم الذى جددوه ، الى جانب رغبتهم الصادقة في نشر الاسلام بين قبائل السودان التى لم تكن قد دخلت بعد فيه (١٠) • ولا بأس أن يكون ابتعاد الجيوش المرابطية ، جنوبا على بعد شهرين من سجلماسة ،فرصة انتهزها دهاة مغراوة في سجلماسة لتحرير بلدهم من نير المرابطين • فلقد نصبوا لحامية النساك شركا في ظهيرة يوم جمعة وقت الانشغال بالصلاة في نصبوا لحامية النساك شركا في ظهيرة يوم جمعة وقت الانقلابات على ما نظن ، المسجد ، وهي الحيلة التي كانت معروفة لدى مديري الانقلابات على ما نظن ، في دولة الاسلام ـ حيث كان قواد المرابطين قد تجمعوا حولي رئيسهم القائد في دولة الاسلام ـ حيث كان قواد المرابطين قد تجمعوا حولي رئيسهم القائد مي عامل سجلماسة ، فغدروا بهم وقتلوا منهم عددا كثيرا ، وذلك خلال سنة.

ولقد تنبه زعماء المدينة الى خطورة المغسامرة التي انغمسوا فيها ، وحاولوا اصلاح ما يمكن اصلاحه ، « فتواترت رسلهم على عبيد الله بن ياسين ، أن يرجع اليهم بالعساكر ، ويذكرون أن زناتة زحفوا اليهم(١٢) . ولم يجد هذا الاعتذار شيئا ، فقد قرر ابن ياسين الأخذ بثار المغدورين من رجاله .

ولم يكن عبد الله بن ياسين يدرى أن حملة سيجلماسية الثانية هذه ، ستؤدى الى انشقاق خطير فى صغوف المرابطين ، وقيام حرب أهلية بين قطبى قبائل الملتمين : جدالة ولمتونة ، فجدالة التي كانت لا تنسي أن فطلل و اسلام الصحراء الجديد ، يرجع الى زعيمها يحيي بن ابراهيم صاحب لقاء القيروان التاريخي مع الشيخ الامام أبي عيران الفاسي ، وترنو الى الأخنر من جديد بزمام القيادة بدلا من لمتونة ، على أمل اعادة توجيه تاريخ المنطقة المستقبلي الى مساره الجدالي السابق ، وهو ما لم تعد تسميح به حتمية التاريخ

<sup>(</sup>١٠) البكرى ، ص ١٦٨ - حيث النص أيضا على أن إبن ياسين قبل في أودفست رجلا-من العرب المولدين من أهل القيروان « معلوما بالورع والعبلاح وتلاوة القرآن ، وجع الهيستو مر يسمى زباقرة ، وانها تقبوا عليهم انهم كانوا تحت طاعة صياحب غانه وحكمه » ، وعن أودغستو انظر فيما سبق ص ١١٦ ٠

<sup>(</sup>۱۱) البكرى ، س ۱۹۷ – حيث النص : و فضدر أهمل سيمجلماسة بالمرابطين قمير المسجد ، وقتلوا منهم عددا كثيرا ، وذلك سنة المجريج هر / عرد ١٠٥ م عر ١٠٠٠ المنج مر (١٢) البكري ، ص ١٩٧٠ ٠

فى أوضاعها المستجدة • وكانت أزمة تهدد كيان البناء المرابطى الذى لم تكن قد تماسكت بعد لبناته اللينة ، لولا حنكة عبد الله بن ياسين الذى لم يظهر بمظهر رجال الدولة المحنك فقط ، بل وبمظهر القائد الموهوب فى. علاجه لمشاكل الحرب والسياسة •

## الفقيه رئيسا:

بدا عبد الله بن ياسين يعد الدة لعقصاب أولئك المستهترين بدولة الرباط من رؤساء مغراوة ومن يحوم حومهم من أهل سجلماسة ، فنسدب المرابطين الى غزوهم ، وهنا لم تلق دعوة جهاد المغاربة المسامين من أهصل سجاماسة للمرة الثانية القبول من جانب عامة المرابطين فقط ، بل انها وجدت معارضة صريحة من جانب الجداليين ، ولا بأس أن يكون الملثمون قد حشوا في هذه المرة مقابلة مع بقايا بني وانودين المغراويين في واحات درعة وسجلماسة قد تنقلب الى مواجهة شاملة مع الزناتية قد تكلفهم ثمنا باهظا قد لا يهدد كيانهم فقط ، بل ووجودهم أصلا ، فهذا ما يمكن أن نفهمه من انسحاب جدالة الى مواطنها الأولى على ساحل البحر ( المحيط ) ، فكأنهم عبروا عن عدم رضاهم عن سياسة ابن ياسين ، بترك مشروع دولة الرباط عبد في الاسلام ، الى دولة اسلامية تقليدية ، تبني سياستها على الوقائع بعد في الاسلام ، الى دولة اسلامية تقليدية ، تبني سياستها على الوقائع المغرافية السياسية الاقتصادية التي تعنى الحلول مكان دول المغرب السابقة.

والظاهر أن نظرة جدالة نحو الجنوب كانت تجهد قبولا حسنا لدى. بنى جلدتهم على حدود السودان ، وربمها من طوائف أخرى من مسلمة السودان الذين لا يحبذون فكرة التجديد الاسلامية ، بل يفضلون مواصلة: عملية نشر الاسلام بين ملاحدة السودان .

# انشىقاق الملثمين والحرب الأهلية ، وبدء ظهور « أبو بكر بن عمر » :

هكذا اتخذ عبد الله بن ياسين الإجراءات السياسية والعسكرية المناسبة لمواجهة المخاطر المتوقعة من حركة العصيان الجدالية فعمل على تقوية الجهة الداخلية في مجتمع الرباط ، والتي تتمثل في جبل لمتونة مركز الثقل البشرى والاقتصادى ، في دواخيل بلاد الملثمين • فقد أمر الزعيم يحيى بن عمر بالتمركز هناك في قصبة الجبل المعروفة باسم أزكى «أزقى» ،

وهى عقدة الطرق التجارية الى غانة ، وحيث غابة النخيل العظيمة التى تحوى حوالى ٢٠ (عشرين) ألف نخلة ، وحيث الحصن الذى ينسب بناؤه الى يانو بن عمر أخى الأمير يحيى بن عمر الحاج(١٣) ، تحسبا لهجوم محتمل من قبل جدالة .

هذا ، كما اتخذ ابن ياسين اجراءات تضمن سلامة المرابطين في درعة حيث كانوا مقسمين الى فرقتين احداهما بقيادة أبى بكر بن عمر ، والأخرى بقيادة أحمد بن أقدجنوا ، فجعل القيادة هناك الى أبى بكر نيابة عن أخيه يحيى الموجود في أرض لمتونة ، والظاهر أن فتنة جسدالة استمرت لفترة زادت على سنة وأكثر ، الأمر الذي يعنى ان الجداليين كانوا في حاجة الى الوقت لاعداد العدة لمواجهة الترتيبات العسكرية في بلاد لمتونة ، وذلك أن الهجوم الجدالي المرتقب على جبل لمتونة لم يبدأ الا في مطلع سنة ١٤٥٨ هـ/ الهجوم الجدالي المرتقب على جبل لمتونة لم يبدأ الا في مطلع سنة ١٤٥٨ هـ/

ولا ندری ان کان الهجوم الجدالی قد تم بتنسیق مع المغراویین الزناتیة أصحاب سبجلماسة أم لا و دلك أن روایة البکری لا تحدد تاریخا لعودة عبد الله بن یاسین الی سجلماسة و والروایة هنا تکتفی بالقول ان ابن یاسین سار نحو سبجلماسة فی حوالی ۲۰۰ (مائتی) رجل من الصنهاجیین وانه عزل فی حصن تامدلت (ما سبق ، ص ۱۱۳) حیث « اجتمع الیه جیش کثیف من (حصون قبائل) سرطة و ترجه »(۱۱) ، الأمر الذی یفهم منه أن عبد الله بن یاسین استعاد سبجلماسة دون قتال أو أعمال عنف فی سسنة کلا هر ۱۰۰۵ م التالیة ، حسب روایة ابن أبی زرغ ، التی تکمل روایة البکری فی هذا الموضع ، کما نری و هکذا یکون خروج عبد الله بن یاسین السترجاع سبجلماسة ، وأخذ الثار من أولئك الذین غدروا برجاله المرابطین فی ۲۰ صفر سنة ۱۶۷ هر ۱۰۰ مایو ۱۰۰۵ م ۱۲۰) و

<sup>(</sup>١٣) أنظر البكرى ، ص ١٦٧ ٠

<sup>(</sup>۱٤) البكرى ، ص ۱۳۷ •

<sup>(</sup>۱۵) البكرى ، ص ۱٦٧ ، وقارن ما سبق ، ص ٧١ ، ٨٨ من مدينة ترغة وسعجلماسة ، صَ ٧١ عن سرطة وترجة ٠

<sup>(</sup>١٦) أنظر روض القرطاس ، ص ١٢٧ ـ حيث النص على أن أهل سـجلماسة وفقهاء درعة وصلحائهم كتبوا الى ابن ياسين والمرابطين يطلبون قدومهم للقضاء على المنكر والعسف والجور ، وذلك في سنة ٤٤٧ هـ / ١٠٥٥ م ، فكان ذلك هو الفتح الأول ، وهو ما نراه مناسبا لتسكملة رواية البسكرى عن الفتسح الثانى الذى أعقبه الغسدر بالحسامية المرابطية حمنا معناة ٤٤٦ هـ / ١٠٥٤ م ٠

أما في جبل لمتونة ( ما سبق ، ص ٢١٠ ) فقه سارت الأمور في غــير مصلحة ابن ياسين • ففي المحرم من سنة ٤٤٨ هـ/مارس ــ ابريل١٠٥٦ م. التالية ، حاصرت جدالة وحلفاؤها من صنهاجة ومن السودان ، كما يقتضي السياق ، الجبل في جيش كبير يبلغ عدده زماء ٣٠ ( ثلاثين ) ألف رجل ٠ ورغم كثرة اللمتونيين الذين كانوا تحت قيادة يحيى بن عمر مع من انضم اليهم من حلفاء المرابطين من مسلمة الســودان الذين كانوا تحت قيادة لبى بن وارجاى رئيس التكرور ، فإن المعركة الكبيرة التي وقعت بين الطرفين. في تبفريلي فيما بين قرية ( حصن ) تاليوين وجبل لمتونة ، انتهت بكارثة بالنسبة لحزب ابن ياسين • فلقد انهزم المرابطون وحم المجاهدون الأشداء ، الذين « يختارون الموت على الانهزام ، ولا يحفظ لهم فرار من زحف ،(١٧) ، وبقى قائدهم الأمير يحيى بن عمر في أرض المعركة ، كما « قتل معه بشر كثير » • وبذلك أصبحت ساحة تبغريلي على حدود السودان مقبرة تذكارية من مقابر شهداء الاسلام على أطراف دولته البعيدة ، مما يذكر بسيدى عقبة. ( تهودة ) سنة ٦٣ هـ/٦٨٣ م ، وبلاط الشهداء ( بواتييه ١١٤ هـ/١٣٢) ، وخاصة بشبهداء الاباضية في ورداسة ( بتاورغي ١٤٤ هـ/٧٦١ م - ج ٢ ص ٢٤٥) ، حسبما يفهم من الرواية المرابطية المنقبية (١٨) .

وبعد استشهاد يحيى بن عمر الحاج بن تلاكاكين فى تلك الحرب الأهلية. كان على الفقيه عبد الله بن ياسين أن يختار أخاه « أبو بكر بن عمر » لقيادة. القوات المرابطية ، فكان اختيار الرجل المناسب الذى سيخلفه الرجل. المناسب ( يوسف بن تاشفين ) (۱۸ م) •

<sup>(</sup>۱۷) البكرى ، ص ۱٦٦ • وقارن الاستبصار ، ص ۲۱۷ (حيث اسم ملك التكرور السابق : وازجاى بن ياسين ) ، وقارن أمين الطيبى ، تأثير الاسلام فى غانه ومالى ، مجلة العلوم الانسانية ، السكريت ، مجلد ٤ عدد ١٥ ، ١٩٨٤ ، ص ٢٥٠ ـ حيث اسم الملك : وارجابى ابن رابيس ، وأنظر فيما سبق ص ١١٩ وه ٤٣ •

<sup>(</sup>۱۸) أنظر البكرى ، ص ۱٦٨ – حبث النص : « وهم يذكرون أنهم يسمعون في هذا الموضع أصوات المؤذنين عند أوقات الصلوات ، وهم يتحامونه ، ولا يدخله أحد ولا أخذ منه سبف ولا درقة ، ولا شيء من أسلحتهم ولا ثيابهم ، وقارن القرطاس ، ص ١٢٨ – حيث النص على وفاة الأمير يحيى بن عمر في جهاد كان ببلاد السودان مع تقديم ابن ياسين لأخيه أبي بكر بن عمر اللمتوني مكانه ، وذلك في المحسرم سنة ٤٤٨ هـ / مارس – أبريل المراد م

<sup>(</sup>١٨م) نفس المصدر السابق .

اتحاد قبائل الرباط من لمونة وحلفائهم ، تحت فيادة عبد الله بن ياسين :

كان للخرب الأهابية بصماتها الواضحة على النظام المرابطي الذي كان قد تحول الى كيان ديني سياسي على قمته « تنائي رئاسي » ، من : الأمير القائد والفقيه المنظر ، صاحب الكلمة الأخيرة على كل حال محكذا كان عبد الله بن ياسين يلزم جميع المرابطين من قبائل الملتمين ومن بعدهم الداخاين الجدد في حظيرة دولة الرباط من أهمل المغرب ، باعلان التوبة والخضوع لقوبة التطهر الجسدي حدونما تفرقة عنصرية .

ولكنه عقب هزيمة تبفريلى ، ومقتل الزعيم اللمتونى يحيى بن عمر الكتفى عبد الله بن ياسين بالخروج من الكارثة بأقل الحسائر ، حيث علمه درس الهزيمة أن يكون واقعيا في سياسته : أى أن يرضى بالممكن دون المستحيل كما يقال ، وأن يدع مجالا للرغبة الشخصية في عمل الخبر أو النهى عن الشر ، دون كسر لارادة الآخرين •

وه كذا تقول الرواية تعقيباً على الهزيمة انه «لم تكن للمرابطين بعد ، كرة الى بنى جدالة (١٩) » بمعنى أن عبد الله ابن ياسين لم يثار « لنكسة » تبفريلي ، فكأن جدالة خرجت منذ هذا الوقت من الوحدة المرابطية ( وحدة أهل الحق ) ، وكأنها صارت قبيلة حليفة وليست تابعة ، وكأن دولة الرباط المؤحدة اقتصرت على قبائل لمتونة التي شاركتها مسوفة في نوع من الاتحاد .

وهـ كذا أصبح النظام المرابطى فى معناه وحدة سياسية سداتها قبائل لمتونة ولحمتها قبائل مسوفة ، وأما غيرها من القبائل فقد صدارت قبائل حليفة \_ فكأنها فى اتحاد تتمتع بحقوق المتساوين(٢٠) ، شكليا على الأقل .

<sup>(</sup>١٩) البكرى ، ص ١٦٨ ، وقارن القرطاس ، ص ١٣٩ ــ حيث يجعل أول أعمال يوسف بن تاشفين الذى كان على مقدمة أبى بكر بن عمر فى مسيرته نحو السوس ، غزو - بعدالة .

<sup>(</sup>٢٠) أنظر عن الفتوح الاسلامية ونظام الحلف مع القبائل والدويلات التركية المجاورة في المشرق ، محمد عبد الهادى شعيرة ، الممالك الحليفة ، مجلة كلية الآداب ـ الاسكندرية ، حسنة ١٩٤٨ ، المجلد ٤ ص ٢٢ وما بعدها •

وهـذا لا يعنى أن دولة الرباط الوليدة فقدت صبغها الدينية في الونت المبكر • فطالما عاش الفقيه ، حامل السنة وعالم اشريعة ، ظن الم المرابطي مرنديا عباءة الدين ، كما ظل الهدف من الجهاد والفتح هو يد الاسـلام ونشر دعوة الحق بين من لا يعرفونها • وفي هذا المجال قام الله بن ياسين بتنشئة أعداد من الطلبة الفقهاء ممن سيساعدونه في لم نظام الدولة وترتيب الدعوة انشر الاسـلام الصحيح (٢١) - الامر الذي كون قدوة لمحمد بن تومرت : مهدى الموحدين • أما عن مسار الفتوح نن منهجيا ، بدءا بشمال الصحراء في المغرب الأقصى وجنوبها في بلاد مودان ، الأمر الذي تطلب اقامة قيادتين حربيتين ، احداهما شـمالية على المنوب بن ياسين ، لقوة بلاد المغرب النسبية بشريا واقتصاديا ، الأمر الذي يشر بمجالات مزدهرة للعمل على كل من مستوى الجهاد والدعوة •

وهـكذا تتدرج فتوح المغرب الشـمالية فيما وراء درعة وسجلماسة عوردها البكرى ، بدءا بأغمات سنة ٤٤٩هـ/١٠٥٧م ثم بلاد المصامدة نة ٤٥٠هـ/١٠٥٨م ، وانتهاء ببلاد برغواطة حيث استشـهاد عبد الله ياسين ـ مقابل سواحل الأندلس : أرض الجهاد وموطن الرباط التي يكون لها رجالها من المرابطين خلفاء ابن ياسين ، سنة ٤٥١هـ/١٠٥٩م ، مو الترتيب المقبول بشكل عام رغم ما قد يوجد من اختلافات في ترتيب حداث عند من أخذ برواية البكرى ممن أتى بعده من الكتاب والحقيقة ، اضطراب رواية البكرى عند المتأخرين يرجع الى أحد سببين ، أولهما : أنهم لموها عن غيرهم ممن كانوا يعرضون لها بشيء قليل أو كثير من التحوير التغيير ، والثاني : هو خلط رواية البكرى الأندلسية المعاصرة برواية ن شـداد الافريقية المتأخرة بعض الشيء ، والتي تعتبر أفل أصالة من يث كونها صحراوية ذات أصول شفوية معرضة للتحول الشديد .

فروایة ابن الأثیر (ج ۹ ص ٦٢١) والنویری (أبو ضیف ص ٣٨١ ـ زیریة أیضا ) تخلط ما بین بلاد السوس الأقصی ( موطن مصمودة ) تامسنا ( بلاد برغواطة ـ حیث قتل عبد الله بن یاسین ) • ومثل هسذا قال عن اللبس بین بلاد جزولة وجبل لمتونة والسودان فی قصة وفاة حیی بن عمر اللمتونی فی کل من البکری ( ص ١٦٧ ـ ١٦٨) والقرطاس

<sup>(</sup>٢١) أنظر ابن الأثير ، ج ٥ ص ٦٣١ -

( ص ۱۲۸ – ۱۲۹ ) • وكل ذلك رغه الاجتهادات المحمودة لكل من ابن أبى زرع ، ومن بعدم ابن خلدون ، فى محاولة ترتيب الأحداث بشكل منهجى مقبول •

والمهم من كل ذلك ان رواية البكرى التي يرجع الفضل الى دسلان (De Slane) في تحقيقها وترجمتها والتعليق عليها هي المعتمدة في ترتيبها الزمني كما نرى ، وان عانت من قلة التفصيلات التي كان يمكن أن تنفث في توقيتها الزمني الجيد نوعا من الحياة .

## فتع أغمات:

## والقضاء على امارة البجلين:

ومكذا يكون فتح أغمات قد تم بعد نهاية الفتنة مع جدالة وحلفائها من السودان في جنوب الصحراء ، حيث قتل الأمير يحيى وآلت القيادة الى أبي بكر بن عمر اللمتونى ، بعد استرجاع سجلماسة بمعرفة عبد الله ابن ياسين الذي رأى أن يستنفذ طاقة المرابطين الذين بدأت تضيق بهم الصحراء ، في توسيع رقعة دولة أهل الحق ، فكان التوجه الطبيعي نحو أغمات في سفوح جبال درن ، غير بعيد من الموضع الذي سوف تبنى فيه مدينة مراكش ، وحيث كانت السلطة هناك للمغراويين الزناتية ، أقارب أصحاب سجلماسة ، فكان في الاستيلاء على أغمات ( ما يأت ص ٢١٥ )،

وهكذا أصدر عبد الله بن ياسين أوامره الى الأمير أبى بكر بن عمر باعداد جيوشه للمسير نحو السوس الأقصى وجبال المصامدة وفى شهر ربيع الثانى من صيف ٤٤٨ ه/يونيه \_ يوليه ١٠٥٦ م كانت القسوات المرابطية بقيادة ابن ياسين وأبى بكر ، تتجاوز حدود سلجلماسة نحو سغوح جبال درن (أطلس) لكى تخترق دروبها على طول ١١ (أحد عشر) يوما الى أغمات (٢٢) ، ومن المهم الاشارة هنا الى أن قائد المقدمة وقتئذ ،

<sup>(</sup>۲۲) انظر البكرى ، ص ۱۵۲ ـ حيث الطريق من ستجلماسة الى اعسات يستفرق. ١١ يوما على طول المحطسات التالية : بيجمسامبن ( ٢ يوم ) ، وادى درعة ( ٢ يرم ) ، وزرارت : حبث مساكن هسكورة ( ٢ يوم ) ، هزرجة : حيث جبل الياقوت ( ٤ يوم ) وعلى مسافة يوم واحد من أغمات ٠

المعين من قبل أبى بكر بن عمر، هو: ابن عم هذا الأخير يوسف بن تاشفين (٢٣) الذى سوف يرتبط اسمه بالأمبراطورية المرابطية ، فكان هذا أول ظهور له على مسرح الأحداث – الأمر الذى غاب عن البكرى .

ولا بأس أن كانت منطقة تارودانت في منتصف المسافة هدفا في حد ذاته بالنسبة لعبد الله بن ياسين ، اذ كان أهلها يعتنقون مذهب الشهيعة الاسماعيلية الذي نشره في المنطقة بعض دعاة الاسماعيلية المعروف بالبجلي الذي تسموا باسمه ، قبل قيام الدولة الفاطمية في أفريقية (٢٤) و ولا بأس أن يكون ذلك الهدف الديني من الأسباب الرئيسية لتلك الحملة ، الى جانب الهدف السياسي المعلن في سيجلماسة ، وهو القضاء على حكومة أغمات المغراوية الزناتية التي تمت لبني وادين أمراء سيجلماسة ، بصلة العرق والنسب ، وهذا ما كان يحقق للمرابطين أيضا قاعدة للاشراف على مصامدة والنسب ، وذلك في الموضع الذي سوف تبني فيه مدينة مراكش بمعرفة يوسف بن تاشفين ، والتي ستصبح أكبر مدن المغرب الأقصى الذي سيعرف يأسمها أي « البلاد المراكشية » ، اعتبارا من عهد الموحدين .

والمهم انه كان على المرابطين أن يقضوا على امارة البجليين من الاسماعيلية المتطرفين في المنطقة وأن يعيدوا اليها السنة المالكية · وفي ذلك تقول رواية ابن أبي زرع: « فقاتلهم الأمير أبو بكر بن عمر ، وعبد الله ابن ياسين ، حتى فتح مدينتهم عنوة ، وقتل بها من الروافض خلق كثير ، وأخذ أموال القتلي فجعلها فينا للمرابطين ، فكان على الباقين منهم أن يرجعوا

<sup>(</sup>۲۳) القرطاس ، ص ۱۲۸ •

<sup>(</sup>٢٤) البكرى ، ص ١٦١ - حبث النص على أن الداعبة الاسماعيلى محمد بن ورسته ، كان من أهل نفطة من بلاد قسطبلية ، وأنه دعا بربر المنطقة من بنى لماس الى سب الصحابة رضه ، وأحل لهم المحرمات كالربا الذى زعم انه بنع من الببوع ، كما أضاف الى الأذان بعد شهادة : محمد رسول الله : « أشهد ان محمدا خير البشر ، وبعد : حى على الفلاح : « حى على خير العمل آل محمد خير البرية » • وقارن القرطاس ، ص ١٢٩ - حيث التماس التبسبط في تحريف رواية البحرى الى عكس مقصدها حث النص على أن البجلة منسدوبون الح عبد الله البجلي الرافضى ، وإنه كان قدم الى السوس أيام قدوم عبيد الله الشبعى افريقية هذا ، ولا بأس أن يكون ذلك قد تم بتمهبد على أيدى دعاة الأدارسة الزيدية في فاس من حيث انهم كانوا - حسب نفى رواية البكرى يرون أن الامامة في ولد الحسن لا في ولد الحسن ، وهو رأى الزيدية ( الأدريسية ) •

الى السنة (٢٥) » • والظاهر أن المرابطين نجحوا فعلا فى استئصال البجليين وذلك أننا لا نجد لهم ذكرا عند صاحب الاستبصار الموحدى فى أواخر القرن الـ ٦هـ/١٢م •

وبعده هذا الانجاز الدينى الكبير كان على ابن ياسين أن يسير مرتاح الضمير نحو أغمات التى كانت أشبه بدويلة صغيرة يحكمها أمير مغراوى هو لقوط بن يوسف الذى ربما كانت له علاقة مشبوهة بحركة الهرطقة البرغواطية فى افليم تامسنا ، من حيث كانت له دولة سابقة فى كل من سبتة وطنجة قبل الانتقال الى أغمات فى سفح جبال المصامدة(٢٦) • فهذا ما يفهم من رواية ابن أبى زرع عندما ينص بعد فرار لقوط بن يوسف ليلا اثر تضييق الحصار عليه الى تادلا ، التى سار اليها المرابطون وفتحوها عنوة ، فقتلوا من وجدوا بها من أمراء بنى يفرن ، وقبضوا على لقوط الذى أمر ابن ياسين بقتله • وبذلك انتهى الأمر باسلام أغمات بمعنى عودة أهلها الى السينة ( المالكية ) ، تماما كما كان الحال بالنسبة لمنطقة تارودانت • ورغم الاختلاف مع البكرى فى تفصيلات خطوات الفتح المرابطي فى السوس وأغمات يجعل ابن أبى زرع فتح أغمات فى سنة ٤٤٩هـ/١٠٥٧م وهو تاريخ البكرى(٢٧) •

### فتع السوس الأقمى:

ومن الواضع ان فتح سفوح جبال درن ( أطلس العليا ) الشمالية والتمركز في أغمات التي اتخذها أبو بكر وابن ياسين مقرا للمرابطين كان يعنى التضييق على إقليم وادى السوس الأقصى ، وقطم الطريق بينه

<sup>(</sup>۲۰) القرطاس ، ص ۱۲۹ حديث اسم المدينة رودانه وهى تحريف محتمل لتارودانت . والحقيقة أن اسم تارودانت لا يرد فى رواية البكرى ، الأمر الذى يعنى أن اسم تارودانت. لم يبدأ فى الظهور الا على عهد الموحدين حيث لها ذكر فى رواية الأدريسى ، بينما يصفها صاحب الاستبصار فى أواخر القرن لله ٦ هـ / ١٢ م بأنها قرية كبيرة جدا « فكأنها عدة. قرى على طول النهر » ( الاستبصار ص ٢١١ وهـ ٥ ) .

<sup>(</sup>٢٦) أنظر ج ٣ ص ٥٠٨ ـ حيث تغلب الحاجب ( لكوت ) أو لقوط بدلا مد سكوت ، حسب تصحيح دسلان في ترجمة ابن خلدون الذي يعرف بالبرغواطي على سبته ، ص ٥٠٩ حيث موقع اغمات في سغوح جبال المصامدة وارتباطها بكل من فاس وسجلماسة وكذلك بمنطقة السوس الاقصى ، وأهميتها على طرق التجارة ، وأنها مدينتان يفصل بينهما نهر وربكة أو بعض روافده ص ٥١١ ـ حيث نهاية لقوط على أيدى المرابطين •

<sup>(</sup>۲۷) القرطاس ، ص ۱۲۹ ، (البكري ، ص ۱۹۸) •

وبين أقاليم مغراوة وغمارة وبرغواطة الشيمالية ، بمعنى سقوطه الوشيك بأقل الجهد والتكاليف و

وه كذا اتخذ ابن ياسين من أغضات مقرا حيث استراح المرابطون للدة شهرين(٢٨)، من أوائل شناه سنة ٤٥٠ه/١٩٥٨ وعندما تحسنت الأحوال الجوية بدأ الاعداد لاتمام حملة فتخ وادى السوس وكان من الطبيعي أن يبدأ الغزو بفتح تادلة حيث لجأ لقوط البراغواطي أمير أغصات لدى بني يفرن هناك ، حيث تم القبض عليه وكان مصيره القتل(٢٩) ، وذلك في نفس السنة (٤٥٠ هـ/١٠٥٨ م) حسبما يأخذ به ابن خلدون(٣٠) .

ونرى بعد ذلك ان فتح مدينة نفيس كان مطلبا هاما بالنسبة لابن ياسين من حيث كونها من أول فتوح عقبة بن نافع. في المغرب الأقصى سنة ٢٦٥٨م، فهي جديرة بتجديد اسلامها قبل غيرها من مسدن السوس، طالما كان مسجدها من أوائل مساجد المنطقة و وبعدها تأتي سائر بلاد جدميوه(٣)، وفتح مدينة شيشاوة عنوة ، الأمر الذي دعا قبائل المنطقة من رجراجة وحاحة الى الاسراع الى الحضرة (أغمات) لتقديم الطاعة وآيات الخضوع(٣)، وإذا كانت رواية القرطاس تذكر فتح مدينة ماست التي تحمل اسم رافد السوس قرب المسب على المحيط ، فالمفهوم أن تمام فتح السوس الأقمى لا يتم الا بفتع « قاعدته » ايجلي مركز انتاج السكر فتح السوس الأقمى لا يتم الا بفتع « قاعدته » ايجلي مركز انتاج السكر أيضا (٣)، ولا بأس أن يكون ذلك قد تم في مرحلة أخرى عن طريق حملة أيضا (٣)، ولا بأس أن يكون ذلك قد تم في مرحلة أخرى عن طريق حملة أيضا (٣)، ولا بأس أن يكون ذلك قد تم في مرحلة أخرى عن طريق حملة أيضا (٣)، ولا بأس أن بعض الروايات تجعل فتح نول علمة ضمن فتح المرابطين لبلاد السوس .

وهمكذا يكون المرابطون قد فتحوا معاقل بلاد السموس كما يقو

<sup>(</sup>۲۸) القرطاس ء سي ۱۲۹ •

<sup>(</sup>۲۹) الفرطاس ، من ۱۳۹ م

<sup>(</sup>٣٠) العبر ، ج ٦ ص ١٨٣ ، والترجمة ، ص ٧١ ـ حيث اسم لقوط في شكل لجوت (٣٠) (Laghout) بن يوسف بن على المغراوى ٠

<sup>(</sup>۳۱) القرطاس ، مس ۱۲۹ ــ حيث تكرار قتع جبل درن ، وبلاد روده ( ۴ : رودانه الاودنت ) •

<sup>(</sup>۳۲) القرطاس ، ص ۱۲۹ •

<sup>(</sup>۳۳) البكرى ، ص ۱٦۱ ٠

ابن ابی زرع ، واطاعتهم قبائلها جمیعا ، من المصامدة وغیرهم وذلك فی سنة ٤٥٠هه/١٠٥٨م ، بناه علی تقریر البكری (ص ١٦٨) • وبعد الفتح تبدأ مرحلة وضع تراتیبالادارة ونظم الحكم ، من : اخراج الولاة والعمال الی نواحی البلاد المختلفة مع اصدار التعلیمات بان یكون دستور الحكم علی المستوی المدینی ، هو : اقامة العدل واظهار الحق ، وعلی المستوی المالی والاقتصادی : الالتزام بجبایة الزكاة (ضریبة الاموال والممتلكات) والعشر (ضریبة ) ناتیج الارض ، وعلی المستوی السیاسی : مما عرفه المتشددون من الفقهاء باسم « المغارم » أو « المظالم » ، علی أساس عدم شرعیتها من وجهة نظرهم(۳۱) •

#### فتح تامسنا: بلاد برغواطة:

### تمهيد في السمات العامة للحركة البرغواطية :

كان استيلاء ابن ياسين على بلاد السوس الأقصى مقدمة طبيعية لتمدد دولة الرباط الصحراوية نحو السواحل الشمالية لبلاد المغرب الأقصى ، في منطقة تامسنا الممتدة على طول ساحل الأطلنطى ما بين كل من وادى أبو الرقراق ( بور جرج ) شمالا ، وحتى مصبه في سلا والرباط ( رباط الفتح ) ووادى أم الربيع جنوبا وحتى مصبه آزمور ، وهذه المنطقة الغنية بمياهها وأوديتها المحيطة تشبه أن تكون منعزلة عن بقية بلاد المغرب ، من حيث هي المغرب الأقصى حقا أي التي ليست مشرقا بالنسبة لغيرها من البلاد ، كما تسكنها قبائل برغواطة المعدودة اصلا من قبائل المصامدة وان ماجت المنطقة بغسيفساء مختلطة من قبائل زناتة وصنهاجة وغيرهم(٣٠) ،

والمهم أن قبائل برغواطة تمثل اتجاه العزلة التى يوصف بها اقليم تامسنا ، من حيث القول أنهم أندلسيون أصلا ، سكنوا منطقة شريش المواجهة لساحلهم ، حيث منطقة مستنقعات وادى برباط التى كانت موضع أول نزول للفاتحين العزب بالأندلس • وفى ذلك قيل ان اسمهم برغواطة

<sup>(</sup>٣٤) انظر القرطاس ، ص ١٢٩ ، وقارن ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٨٣ ، والترجمة ص ٧١ ، القلتشندى ج ٥ ص ١٨٩ سحيث الأخذ بتواريخ البكرى ، كما فسل ابن أبى زرع وابن خلدون ، رغم الاختلافات فى التفاصيل مما يظهر أصلا فى دواية ابن شداد التى أخذ بها كل من ابن الأثير والنويرى ٠ م

<sup>(</sup>٣٥) أنظر ج ٢ ص ٢٣٤ والهوامش ٠

تحوير لاسم برباطة ( مفردها بالأصل برباطي أي برغواطي )(٣٦) ٠

وتتمثل مظاهر العزلة فى تامسنا فى تمسك قبائل برغواطة هناك يعاداتها القديمة وتمسكها بلغتها البربرية الأصيلة ، الأمر الذى أدى الى اعتناقها مذاهب الخوارج الصغرية ، والمساركة فى ثورة ميسرة المطغرى سنة ١٢٢هـ/ ٧٤٠م الأمر الذى انتهى باقامة امارة بربرية مستقلة جاهدت فى الاستقلال عن دولة الخلافة فى بغداد ، وعن دول المغرب المستقلة ، سواء فى الأندلس أو المغرب الأقصى .

ه كذا كانت دولة برغواطة مرتبطة بدولة مطغرة الغمارية التى قام يها خوارج الريف بقيادة ميسرة الفقير ، واستمر أمراؤها يتسلسلون أبا عن جد فى بلادهم المحتمية بكل من جبل درن وشاطىء المحيط طوال خمسة قرون الى قيام دولة الرباط ، وبعدها دولة التوحيد ، وهى تقاوم معارضة خصومها على كل المستويات من رسمية وشعبية أو دعائية وحربية ، الأمر الذى يعنى نوعا من الصحود الذى يثير فى النفس نوعا من الاستغراب ان لم يكن من الاعجاب •

هذا ، ولم تكتف برغواطة بالقدرة على الدفاع عن كيانها المستقل سياسيا وحضاريا ضد الخصوم فحسب ، بل انها نجحت فى اقامة علاقات ودية أشب بتلك التى تقوم بين الدول المستقلة فى أيامنا هذه \_ كذلك الذى حدث بين مملكة برغواطة على أيام السابع من ملوكهم : أبى منصور عيسى بن أبى الأنصار ، الذى ولى سنة ٢٤٣ه/٢٦٩م ، عندما راسل الحكم المستنصر الأموى سنة ٣٥٣ه/٣٩٦م ، فاستقبل رسوله ( صاحب الصلاء عندهم ) : أبا صالح زمور البرغواطى رسميا فى قرطبة ، استقبال سفير دولة صديقة ( ج ٣ ص ٢٣٦ ) ، فكان مملكة برغواطة فى تامسنا بلغت القمة كدولة مستقلة ذات سيادة فى منتصف القرن الرابع الهجرى (١٠٠) .

ورغم غزو اليفرنيين ( الزناتية ) لتامستا ، بعد حوالى ٧٠ ( سبعين ) سنة ، أى في سنة ٤٢٠هـ/١٠٦٩م ، والقول باستيطان بنى يفرن لبلاد تامسنا التي غزوها ، بل والنص على انقطاع أمر برغواطة فلم يبق لضلالتهم

باقية ولا من أواصر كفرهم أصرة(٣٧) •

### ماهية هرطقة برغواطة:

وهنا ، لا باس من محاولة القاء الضوء على أحوال اقليمى تادلا وتامسنا الحضارية والثقافية بشكل عام ، وأوضاع قبائل برغواطة والقبائل الحليفة لها على المستويين الاجتماعى والثقافى والدينى أيضا ، فى سبيل الاقتراب من الحقيقة ، اذا كان الوصول اليها من الصعوبة بمكان ، فالمعروف ان أهل الجبال مشل سكان البادية والصحراء يصنفون فى أول درجات السلم الحضارى مع عامة أهل المطالب الضرورية ممن يوصفون بالجفاء والغلظة ، مثلهم مثل العامة من الكادحين أو أهل الشقاء ، وهؤلاء مقلون بطبيعة الحال فى أسباب حياتهم اليومية ، من مادية ومعنوية — فمثلما هم قليلوا المال بعامة ، فان بضاعتهم قليلة فى مجالات الثقافة والدين ، وكذلك الأمر بالنسبة للأعراف والتقاليد ، مما سبقت الاشارة اليه أعلاه ، ومما وصفتهم به روايات المرابطين أو ما جاء على لسان ابن ياسين أو المرابطين مما يأتى ،

وأول ما تتهم به برغواطة ، حسب رواية القرن الـ ٥ه/١١م التى يقدمها البكرى ، مع روايتى القرن الـ ٤ هـ/١١م المنسوبتين الى كل من زمور البرغواطى ، وفضل بن مفضل المذحجى(٣٨) ، هى الزندقة المبنية على التنبؤ ، وابتداع قرآن خاص بهم ، يتكون من ١٨٠ ثمانين ) سورة ، مقسمة ما بين سور بأسماء الأنبياء ، وأخرى بأسماء الحيوان(٣٩) ، اما ما يوجه الى البرغواطية من انحرافات لا تتفق مم أحكام الشريعة ، فمنها ما يتصل

<sup>(</sup>٣٧) البكرى ، ص ١٤١ ، وأنظر ج ٣ ص ٤٣٤ ، فقد طلت الحراكة البرغواطية باقية ، الأمر الذى قد يفسره قيام المرابطين بجهود اشسافية من أجل القضساء على ذلك الانحسراف البرغواطي ، وهنا تحسن الإشارة إلى أن أقاليم أخرى كانت قد اتهمت بالحروج على الاسلام المصحبح ، سواء في الصحبراء ، من : جدالة إلى لمتونة ، وفي أقاليم المغرب شبه الصحراوية كدرعة وسجلماسة ، بل والأقاليم المغربية أصلا كبعض مواضع من السوس الأقمى ، الأمر الذى تطلب تجديد اسلامها ـ منا سبقت الاشارة اليه "

<sup>(</sup>۳۸) البکری ، س ۱۳۷ -

<sup>(</sup>۳۹) البكرى ، ص ۱٤٠ ـ حيث مسور الأنبياء : أيوب ( أولها ) ، وفرعون ، ومارون ، ومامان ، وياجوج ، وماجوج ، وماروت ، ومأروت ، وآخرها : سورة يونس ، ومن سور الحيوان : العجل ، والديك ، والجمل ، والجمل ، والحمل ، وآخرها سورة الحنش : يضاف الى ذلك سورة غرائب الدنيا ، وقارن روش القرطاس ، ص ١٣٠ ـ ١٣١ -

بالعقائه والعبادات ومنها ما يتصل بالمعاملات الى جانب ما كانوا يتمسكون. من عادات وأعراف قديمة مما يتصل بالأخلاق والجنايات والعقوبات •

## في العقيدة: ما بين التشدد الخارجي والتساهل الشيعي:

نيما يتعلق بالعقيدة الاسلامية ، ورغم ما تقوله الرواية من ان البرغواطيين اتخذوا قرآنا خاصا بهم ، وأنهم حرفوا شعائر الاسلام ، وخاصة فيما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة ، فانه يمكن أن يستشف من المفصيلات المتعلقة بذلك ، أن المذهب البرغواطي \_ أذا صحت التسمية \_ هو مذهب اسلامي أصيل ، وأنه أذا كانت قد شمابته بعض الشوائب ، فتكون من حيث الميل إلى التشدد الخارجي والغلو من ناحية أو التساهل الشيعي من ناحية أخرى •

فأمير برغواطة الأول صالح بن طريف كان مشتركا بصحبة والده في ثورة ميسرة المطغرى ، فيكون المذهب في أصلوله صفريا (خارجيا) ، ويكون البرغواطيون من أهل القيام والصيام ، رهبان الليل وفرسان النهار، الأمر الذي يفسر ميلهم الى التشدد في العبادات ، بدا من الوضوء حيث المبالغة في التطهر - الى جانب اشارة تساهل في الجنابة المعتادة عند صاحب القرطاس (٤٠) ،

وفى الصلاة يظهر التشدد فى جعلها ١٠ (عشر) صلاوات : خمسة بالنهار ، وخمسة بالليل(٤١) ، الى جانب اشياء أخرى فى الصلاة يمكن اعتبسارها نوعا من التيسير ، مثل : قصر الصلاة(٤٢) ، الى جانب أقوال

<sup>(</sup>٤٠) البكرى ، ص ١٣٩ - حيث النص على غسل السرة في الوضوء ، والخاصرتين ، والذراعين بدءا من الكتفين ، والرجلين بدءا من الركيتين ، وحنا اذا كان التشدد يضيف الاستنجاء الى كل ذلك ، فان اشسارة التسامل في التطهر من الجنابة الا من الحرام ، التي يضيفها ابن أبى ذرع الى دواية البكرى لا تتفق مع هذا السيان ، وثرى أنها موضوعة ، وخاصة أنه اهتم بجمع أخبار برغواطة في كتابه الذي صماء ه أزهار البستان في أخبار الزمان ، وذكر الموجود صا وقع في الوجود » ، الذي ربما انصب على غرائب الموضوع وعجائبه الزمان ، وذكر المعرجود منا وقع في الوجود » ، الذي ربما انصب على غرائب الموضوع وعجائبه د القرطاس ، حس ١٣١ »

<sup>(</sup>۱۱) البكرى ، ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ، الأمر الذي يذكر بنا فرضه عبد الله بن ياسين علي امل الرباط ومن لاذ بهم ، من أداء كل صلاة مرتين ، فردا ثم جناعة ، درءا لمنا يكون قد عدت من التفريط من قبل ، ص ۱۹۹ ،

<sup>(</sup>٢٤) أو كأداء بعض الصلاة اليماء ، أو رفع الجباء عن الأرض بمقدار تصف شبر خشهة =

﴿خرى مشل صلاة الجمعة في يوم الخميس ضحار٤٣) • اما ما يقال عن صوم عرجب بدلا من رمضان فالظن انه تحريف يقصد به التشويه من قبل بعض الخصوم(٤٤) •

اما عن توحيد الزكاة وضريبة الأرض ( الخراج ) وجعل كل منهما العشر (٥٠) ، فهو يعنى أيضا نوعا من التشدد الذي كان يقوم به المرابطون عند خروجهم لفتح الصحراء أو بعض أقاليم المغرب ، حيث جعلوا الزكاة عشرا ، أو عندما فرضوا زكاة الثلث على أموال القبائل من الماشعة حتى ريزكو لأصحابها الثلثان ( ما سبق ، ص ٢٠٣ ) .

وفيما يقال من أن البرغواطيين جعلوا عيد الأضحى فى اليوم الـ ١١ من المحرم بدلا من الـ ١٠ من ذى الحجة ( البكرى ، ص ١٣٩ ) ، فهى مقالة لا تعبر الا عن توجه شيعى بين قبائل تامسنا كذلك الذى رأيناه فى تارودانت بالسوس الأقصى ، وذلك ضمن علامات شيعية أخرى ، مشل القول بان أول ملوكهم صالح بن طريف زعم أنه « المهدى الأكبر ، الذى يظهر آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما(٢٤) ، ومشل استخدام الرقم ٧ ( سبعه ) الذى له قيمة رمزية خفية عند الشيعة الاسماعيلية ، مشل القول بأن صالح يرجع على عهد السبابع من ملوكهم ( البكرى ، ص ١٣٥ ) وأن يونس بن الياس قتل في سوق المدينة ١٧٧٧رجلا ( البكرى ، ص ١٣٥ ) ،

وفى المعاملات من زواج وطلاق وبيع وشراء وغيرها ، ينسب الى آل صالح التمسك ببعض العادات القديمة كتلك التي عرفها عبد الله

<sup>=</sup> اجتكاك الجباء بالأرض أو باقدام المصلين في الصنب المتقدم ، أو السجود ثلاثا ، انظر المبكرى ، ص ١٣٩ - وقارن القرطاس ، ص ١٣١ - حيث شرح الصلاة ايماء بلا سجود حيث ركون السجود في آخر ركعة ه صبحدات .

<sup>(27)</sup> البكرى ، ص ١٣٩ ، مما لا بعرف له تبريرا الا اذا كان من تركات الشيعة الذين لا يرون بأسا في ترك صلاة الجمعة انتظارا لرجعة الأمام - الأمر الذي قد يقبله بعض الموارج ، (25) للبكرى ، ص ١٣٨ ، وقارت القرطاس ، ص ١٣٠ - حيث المقبول أن يكون هناك الاهتمام بالصوم في وجب كما شعبان قبل رمضان - ويؤيد ذلك ما تتوله رواية البكري من المعتمامهم بصوم يوم أسبوعيا ، والاهتمام بصوم يوم الجمعة على وجه الحصوص - وكل ذلك عزيادة في أداء فرائض: العبادة .

<sup>(</sup>٤٥) البكرى ، ص ١٣١ ـ حيث النص على الأمن، بلخراج العشر من جبع الثماد .

ابن ياسين فى مجتمعات الصحراء ( ما سبق ، ص ١٧٧ ) ، حيث الزواج بالنسبة للسادة ، حسب الاستطاعة ، والطلاق والمراجعة حسب المسيئة ، مع وضع بعض الضوابط ، مشل عدم الزواج من بنت العم الى ٣ ( ثلاثة ) جدود ، الى جانب عدم التسرى مما يعادل بطلان زواج المتعة (٤٠) .

وفى شعون الطعام والمطبخ يظهر عندهم بعض التشدد فى عدد من المحرمات ، مشل : عدم أكل رأس الحيوان ، وعدم أكل لحم الحوت (السمك) الا أن يزكى ( أى يذبح حيا ) ، وعدم أكل البيض ، وكراهية أكل الدجاج مع تحريم أكل الديكة ، على أساس أنها تذكر الناس بأوقات الصلاة ، الأمر الذى أعطاها تلك الحصانة أو ذلك التبجيل(٤٨) .

اما في الجرائم والعقوبات فلا بأس أن كان لقبائل برغواطة الجبلية مثل قبائل الصحراء ، قوانينهم العرفية التي تتسم بالشدة من أجل انضباط أفراد المجتمع ، والصرامة ، فالسرقة عقوبتها الاعدام ، سواء ثبتت بالاقرار أم اتضحت بالبينة ، وعقوبة الزناهي الموت أيضا ، وان كان رجما بالحجارة في جميع الحالات ، هذا ، ولو أنه عرفت الدية ثمنا لحياة الجاني مع اصلاح الضرر اذا أمكن ، على ما نظن مو وتقدر تلك الغرامة الباهظة بـ ١٠٠ (مائة) من البقر ، ومن الطريف هنا أيضا ، أنه كان للكذب عقوبته الرادعة في تامسناهو الآخر ، حيث كان الكاذب يسمى « المغير » ( للحقيقة ) ، وعقوبته النغي من البلاد(٤٩) ،

والذى يفهم من هذا العرض لأحوال قبائل برغواطة فى تامسنا أنه كان لتلك القبائل عاداتها القديمة التى ظلت محتفظة بها بعد الدخول فى الاسلام ، وهو الأمر الواقع بالنسبة للتجمعات البشرية ، وخاصة فى البيئات الانعزالية ، مثل تامسنا • كما كان لتلك القبائل مفهومها الحاص

<sup>(</sup>٤٧) البكرى ، ص ١٣٩ - وفى ذلك يقال ان أبا عفير يحصد ( ت سنة ٣٠٠ ه / ٩١٢ م ) الرابع فى قائمة البكرى ، ص ١٣٧ ، وكان له ٤٤ ( أربع وأربعون ) زوجة ، وان كانت بقية الرواية التى تنص هلى انهن أنجبن له ٤٤ ولدا ( نفس الرقم ) تشكك فى صحة الحرر جديما ، فكانه لون من أدب الطرائف أو الغرائب ٠

<sup>(</sup>٤٨) البكرى ، ص ١٣٩ ــ ١٤٠ ــ حيث اضافة التبرك بهما الى درجة الاستشسفاه « ببصافها » مما يمكن حسبانه في أدب الغرائب ،

<sup>(</sup>٤٩) البكرى ، ص ١٣٩ ــ وعن القانون العرفي عند قبائل الصنحراء ، انظر ما سبق ، ص ١٣٦ ·

الشريعة الاسبلام وسننه التي تميل الى التشدد منذ البداية بفضل حركات الجوادج ، وجهود الردع التي قامت بها الدويلات الموالية لدول المشرق أو المغرب والأندلس من سنية أو شيعية .

## برغواطة وترجمة القرآن وشرحه:

#### لأول مرة باللغة البربرية:

والتهمة الكبرى التي تلصق ببرغواطة وهي الزندقة ، عن طريق اتخاذ قرآن جديد ، الأمر الذي يتضمن ادعاء النبوة ، هي تعبير حسبما أنرى ، عن اتجاهات دينيه سياسية هدفها الاستقلال عن طريق تكوين كيان خاص ، ينبنى على التوافق بين روح الاسكام التي تتوام مع الظروف البيئية بمعناها الاجتماعي والتقافي . وأول أسباب المواحمة تتمشل في فهم قواعد الاسلام الأساسية ، في نصوصها القرآنية وشروحها في السنن النبوية ٠ وهكذا نرى أن ما تسميه الروايات المناهضة لآل صالح « بزندقة » برغواطة ، ليس في حقيقة الأمر سوى ترجمة للقرآن الكريم ومحاولة لتفسيره بالنغه البربرية ، لغة قبائل جبال المغرب الأقصى الشمالية الغربية ، ورغم ال المحاولة كانت لها أسبابها العملية أو الواقعية بالنسبة لجمهرة المغاربة من البربر ، الا أن الوقت لم يكن مناسبا لتنفيذها في تلك الفترة المبكرة من تاريخ دولة الاسلام الغتية ، حيث كانت « العروبة » تكاد تعاد « الاسلام » من حيث أن انتشار الاسلام كان العامل الحاسم في انتشار اللغة العربية ، قبل أن يسير الاثنان جنبا الى جنب يدفع كل منهما الآخر ويقوى انتشاره ٠ والحقيقة أن التعريب كما يرى بعض الباحثين ، كان معجزة الاسلام في ذلك الزمان ـ من حيث أنه العملية التي لا يدانيها في تاريخ العالم الا ما يقوم به الأنجلوسكسون في أيامنا المعاصرة ، من نشر لغتهم الانجليزية دوليا · (٤٩م) وهي العملية المستمرة حتى الآن ·

ويتاكد سبق برغواطة فى ترجمة القسرآن الى اللغة البربرية من النصوص الخاصة بتطبيق الشريعة الاسلامية فى تامسنا على أيام البكرى ، فى النصف الثانى من القرن الـ ٥ هـ/١١ م • ويتأكد من حسن النية فى سلامة تلك العملية التى كان يصعب قبولها وقتئذ ، مما يقال فى وصف سقبائل برغواطة ، ومن صفات ملوكها من آل صالح بن طريف • فبرغواطة سقبائل برغواطة ، ومن صفات ملوكها من آل صالح بن طريف • فبرغواطة

<sup>(</sup>٤٩ م) ريسلر ، الحضارة العربية بالغرنسية ، ط ١٩٥٥ ، ص ٤٥ ، والترجمة ،ص٧٠ ٠

هم أجمل الناس رجالا ونساء ، وأشدهم أبدا(٠٠) ·

وأما عن آل صالح فاول ملوكهم وهو صالح بن طريف يعتبر ــ رغم ما ينسب اليه من التنبوء من أهل العلم والخير ، والثاني : الياس ، فقد كان ـ رغم ما يسر به ، تقيا ـ طاهرا ، عفيفا ، زاهدا • ويونس ( الثالث ) كان ـ رغم عنفه مع رعيته ـ ورعا ، قام بأداء فريضة الحج دون سائر أمراء الأسرة • أما أبو الأنصار عبه الله ( الخامس ) فقد عرف بأنه سخى ، ظريف ، يفي بالعهد ، ويحفظ الجار ، ويكافئ على الهدية(١٥) ، الأمر الذي يعني أن أسرة ملوك بنى صالح ، الذين كانوا ما بين عالم ، وعفيف ، وزاهد ، وحاج ورع ، ليسوا الا من أهل السيرة الطيبة والأخلاق الحميدة . وان هذا يعني انهم مؤمنون مخلصون ، يتمسكون بأصول الشريعة \_ وما تقضى به قواعد الدين • أما ما ينسب اليه من اختراع قـرآن يلغتهم ، فهو لا يكون في الحقيقة الا ترجمة للقرآن ، ربما كانت بتصرف في بعض الموافع أو تفسيرا الما يحتاجه النص من بيان وشرح • فهذا ما يتضبع مما كانوا يقرأونه في ·صلواتهم : فكلمة « ياكش» حلت محل اسم « الله » ، تماما كما حلت عند الترك في المشرق كلمة « تنجري » محل كلمة « الله »(٥٢) • وهكذا كان افتتاح الصلاة ( الاحرام ) يبدأ بقول « ابسمن ياكش ، مقر ياكوش » ، تفسيره : « بسيم الله ، الكبير الله » ( بسيم الله ، الله أكبر ) ، وفي النهاية ، يقولون في التسليم بالبربرية : « الله فوقنا ، لم يغب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ( سبحان ربي الأعلى ، له ما في السماوات وما في الأرض) ، ثم يقول : « ايحن ياكش » ومعناه : « الواحد الله » ( قل هو الله أحد ) · ٢٥ ( خمسا وعشرين ) مرة ، و «وردام ياكش » ومعناه : « لا أحد مثل الله » ﴿ ليس كمثله شيء ) ، مثلها (٣٠) ٠

وبناء على ذلك نرى أن ما يقال عن زندقة برغواطة ليس الا مجرد معارضة لمحاولة استقلالهم السياسي ، الذي حاولوا أن يدعموه ثقافيا عن حطريق الدين ، وذلك بترجمة القرآن الى لغتهم حتى يتمكنوا من الاستغناء

<sup>(</sup>٥٠) البكرى ، ص ١٤٠ سـ حيث النص على أن الجارية البكر منهن كانت تثب ٣ (ثلاث) حمر مصطفة ولا يمس ثوبها شيئا من اطمر ـ وان كانت الثيب لا تقدر على ذلك •

<sup>(</sup>۵۱) البکری ، ص ۱۳۵ ، ۱۳۷ ۰

 <sup>(</sup>٥٢) أنظر للمؤلف ، الترك والمجتمعات ، التركية ، هجلة كلية الآداب بالاسكندرية ،
 سنة ١٩٥٦ ، المجلد العاشر ، ص ٨٠ ـ ٨٠ ٠

<sup>(</sup>٥٣) البكري ، ص ١٣٩ ٠

(الاستقلال) عن غيرهم في تعلمهم لقواعد دينهم وتلك كانت مسالة طموحة ، سابقة لأوانها ، بكل مقاييس ذلك العصر ولا شك أن اقامة علاقات جيدة بينملك برغواطة في منتصف القرن الـ ٤هـ/١٥م ، كان يعني تدعيم الدولة الأموية الأندلسية ، بما لها من سلطان وجاه في المغرب ، لدويلة برغواطة التامسنية ، والاعتراف بشرعيتها الاسلامية وبناء علي هذه المقدمات يكون الغزو المرابطي لتامسنا وقبائل برغواطة باسم تجديد الاسلام هناك ليس الا محاولة جديدة ذات أهداف سياسية ، تماما كما سيكون الحال بعد ذلك ، على عهد الموحدين و

#### ضم تامسنا لدولة الرباط:

وهكذا تقدم المرابطون وعلى رأسهم ابن ياسين لغزو تامسنا ، واسقاط حكومتها البرغواطية ( المغراوية ) ، وهم يرفعون شعارات تجديد الاسلام ، تماما كما فعلوا في الصحراء ، وبما تم غزوه من بلاد المغرب ولنا فيما يقرره البكرى في نهاية تعريفه بأحوال تامسنا على أيامه ، سينة ٤٦٠ هـ/١٠٦٧ م ، من أن « جميسع بلاد برغواطة اليوم على ملة الاسلام »(٤٥) ، سند لمقالنا هذا ٠

والمعلومات عن فتح المرابطين لتامسنا ، بلاد قبائل برغواطة وحلفائها قليلة ، ومضطربة بما يتناسب والمعلومات المختلطة عن تنبؤ ملوكهم ، وزندقة اعتقادهم ، والبكرى يركز اهتمامه هناك على استشهاد ابن ياسيني الذى أصبح ضريحه مزارا مبجلا ، يؤمه الناس للتبرك وقضاء الحاجات ، وابن الأثير الذى يعتمد على رواية ابن شهداد الزيرى الصنهاجي ، يخلط ما بين فتح تامسنا وفتح السوس ، حيث يرى هزيمة المرابطين وقتل ابن ياسين ، والنويرى يتبع ابن الأثير في مساره هذا مع اختلافات جزئية في التفاصيل ، رغم وحدة المصدر ، أما ابن أبي زرع الذي يأخذ برواية البكرى عن المرابطين وعن هرطقة ( زندقة ) برغواطة ، فانه يحاول عرض معلومات البكرى المتفرقة بطريقة « مبرمجة » ( منظمة ) مع اضافة بعض الشروح من لدنه ، أو محاولة كثبف ما قد يكتنف بعضها من غموض ، وعن هذا الطريق يقدم ابن أبي زرع رواية بعض التفصيلات منذ تاريخ وفاة عبد الله بن ياسين ، بالوقت ( الساعة ) واليوم والشهر والسنة ، ويتكلم عبد الله بن ياسين ، بالوقت ( الساعة ) واليوم والشهر والسنة ، ويتكلم

<sup>(</sup>٤٥) البكرى ، ص ١٤١ ٠

عن معارك ضارية ، ولكن دون تحديد مواضعها ، الأمر الذى يشكك فى أصل الرواية ، وعلى نسق ابن أبى زرع توجد بعض التفصيلات عند ابن خلدون ولكنها معروضة بشكل منهجى ، وان كانت غير متكاملة ، على كل حال ،

#### معالم حرب تامسـنا:

وباستعراض تلك الروايات يمكن تحديد بعض معالم حرب تامسنا المرابطية ، التي تبدأ من أغمات ، قاعدة حملة السوس ، بعضل موقعها الاستراتيجي ، فيما بين السوس وتادلا ، على طول الطريق المؤدى غربا نحو المحيط حيث رباط قوز العامر بالصالحين ، والذي يعتبر ساحل أغمات ، والى الشمال من ذلك ساحل تادلا حيث مرسى أسفى ، والرأس البيضاء التي تعتبر ساحل تادلا ، والى الشمال من ذلك فيما بين آزمور ، على مصب تعتبر ساحل تادلا ، والى الشمال من ذلك فيما بين آزمور ، على مصب « تامسنى » ، حيث جزيرة فضالة ، ساحل برغواطة ، ومن الواضح أن بلاد برغواطة ، سواء في المداخل أو على الساحل ، ليس بها مراكز عمرانية كبيرة ، انما هي قرى جبلية متناثرة في سفوح الجبال الوعرة ، مما يعنى حصانتها ( وصعوبة اجتياحها ) ،

وهنا يمكن أن تقسم الحرب المرابطية في تامسنا والتي امتدت حوالي و (ثلاث) سنوات ، الى مرحلتين يفصل بينهما مقتل عبد الله بن ياسين و ولا بأس أن تكون المرحلة الأولى أقصر من الثانية بعض الشيء ، حيث كانت وفاة ابن ياسين في جمادي الأولى سنة ١٥١ هـ/ يونيه ١٠٥٩ م ٠ أما المرحلة الثانية فتنتهي قبل صفر ٢٥٢هه/مارس ٢٠٦٠م بالعودة الى أغمات ، حسب رواية القرطاس (٥٠) ، أو في سنة ٣٥٤هه/١٠٦١م وهو التاريخ الذي يحدده ابن الأثير خطأ لفتح سجلماسة (٥٠) .

والحقيقة أن رواية ابن الأثير هنا ، لا تخلط بين فتح تامسنا وفتح سجلماسة فقط ، بل وبين بلاد السوس بشكل عام أيضا ، فكأن شمال المغرب الأقصى ( بلاد جبال درن ) يمثل وحدة اقليمية واحدة ، أو بالأحرى وحدة سياسية اقتصادية ، حيث كانت السيادة للزناتية من يفرنية وغيره

<sup>(</sup>۵۵) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن الأثبر ، ج ٩ ص ٦٢١ ، وقارن النويرى ، أبو ضيف ، ص ٣٨١ ـ حيث عدم \*وجود التاريخ رغم الاشتراك في نفس المصدر •

وتمتد المنطقة اعتبارا من وادى درعة وسجلماسة فى الأقاليم شبه الصحراوية حتى الأقاليم الجبلية الخصبة فى السوس وتادلا ، وكذلك برغواطة (تامسنا) حيث الأسرة الجديدة من اليفرنيين كانت قد بدأت فى حكمها منذ حوالى ٧٠ ( سبعين ) سنة ، حيما غزاهم الأمير تميم اليفرينى بعد سنة ، ٤٢٠هـ/ ١٠٢٩م ـ أى قبل ثلاثين سنة من الفتح المرابطي للسوس وتامسنا(٧٠) ؛

وهكذا ، وفي الإطار الديني الاقتصادي سارت حرب « المطاولة » ، التي تفرق بين عهدين حسب اصطلاح ابن خلدون ، بين الدولة المرابطية الناشئة ودولة زناتة الغاربة ، صاحبة السيادة على المغرب الأقصى ، يوضع فتح تامسنا في اطار هجرة أهل الصحراء من بلادهم عندما قحطت بلادهم ، وضاقت بهم في سنة ٥٠٠ هـ/١٠٥٨ م(٥٠) وينفرد ابن أبي زرع بالحديث عن تقدم ابن ياسين ورجاله تسبقهم دعاية واسعة عن هدفهم النبيل ، من القضاء على هرطقة برغواطة الجاهلية ، وتجديد الاسلام في تلك البلاد ، ووجوب تقديم جهادهم على غيرهم(٥٩) .

#### موقعة كريفلة ومقتل عبد الله بن ياسين :

ويتم اللقاء الرائع بين ملك تامسنا اليفرنى يومئذ ، وبين ابن ياسين، في ملاحم شديدة هلك فيها الكثير من الجانبين (٦٠) · وكان أشهر أيامها تلك الواقعة التي حدثت في موضع يعرف بـ « كريفلت » ، في منطقة الرباطر

<sup>(</sup>۸۸) ابن الأثير ، ج ۹ ص ۱ س ۱۳۰ س خرجوا طلباً للزكاة ، كما حدث في علماسة لأول مرة سنة ٤٤٧ هـ ، ( القرطاس ، ١٢٧ ، ١٢٨ ) ،

 <sup>(</sup>٩٩) القرطاس ، ص ١٣١ - حيث النص على ان رواية المؤلف, ( ابن أبي ذرح نفسه ),
 تبدأ من الفقرة الأخيرة الحاصة بتقديم جهادهم على جهاد غيرهم .

<sup>(</sup>١٠) انظر القرطاس ، ص ١٣٢ ـ حيث الأمير على برغواطة وقتئذ هو : أبو حفص عبد الله بن أبي عبيد محمد بن مقلد ابن اليسع بن صالح بن طريف ، البرغواطى المتنبى ، فكان أبا حفص هذا من نفس أسرة المؤسسين المتهمين بالمتنبى ، وهو الأمير غير الصبحيح كميا، سبقت الاشارة •

(العاصمة)، في نهار الأحد ٢٤ جمادي الأولى سنة ١٥٥ه/ ويولية ١٠٥٩ م، حيث قتل عبد الله بن ياسين ، الذي أصبح قبره مزارا يحج اليه كتير من أهل المغرب(١١) ومن المهم هنا ، الاشارة الى مقتل عبد الله ابن ياسين في حيز الرباط (العاصمة المغربية) يعني أن ابن ياسين كان قد اجتاح معام مملكة برغواطة من تخوم تادلا الى نهاية تامسمنا ، أي من وادي أم الربيع جيوبا الى وادي بور جورج شمالا ، فكأنه لم يعد هناك حائل بن المرابطين وبن الأندلس ، أرض الجهاد حقا وموطن الرباط .

## وصية عبد الله بن ياسين واتخاذ منظر بديل :

وتأخذ نهاية عبد الله بن ياسين في رواية القرطاس شكلا قصصيا مؤثرا ، يعبر عن دقة أوضاع عصره على أواخر أيام الموحدين و فابن ياسين هو مهدى المرابطين ، فكأنه النموذج الذى اقتدى به ابن تومرت فيما بعد وهو لا يموت في التو واللحظة في ميدان المركة ، بل يدرك وفيه رمق ، فلا يغادر الدنيا قبل أن يترك وصيته في جماعة المرابطين ، مثله مثل عظام الرجال من القادة والآباء وبصرف النظر عن صحة تلك الوصية أم وضعها فمن الواضح أنها تعبر عن آمال الحركة المرابطية في أوائل عهدها وطموحاتها الدينية والسياسية ، فهي بمثابة دستوره أو برنامجه التأسيسي فهو يحرض المرابطين على الوحدة فيما بينهم في أرض الأعداء ، ويدعوهم الى التمسك بمبادىء أهل الحق ، والتحذير من المخالفة ، أو التحاسد في سبيل الزعامة وأخيرا يدعو ابن ياسين الى انتخاب رئيس بدلا عنه يقوم بالأمر ويقود الجيش ويجمع الأموال ، ويقسم الفي:(١٦) ، وهذا ما يقرر حدوثه ابن ياسين أحد فقهائهم ، وهو سليمان بن عدوا ، ليرجعوا اليه في قضايا ابن ياسين أحد فقهائهم ، وهو سليمان بن عدوا ، ليرجعوا اليه في قضايا دينهم ، وأنه هلك في السنة التالية ٢٥٥هه/١٠٥م(٣٠) ، فكأنها دعوة الى دينهم ، وأنه هلك في السنة التالية ٢٥٥هه/٢٠م(٣٠) ، فكأنها دعوة الى دينهم ، وأنه هلك في السنة التالية ٢٥٥هه/٢٠يم(٣٠) ، فكأنها دعوة الى دينهم ، وأنه هلك في السنة التالية ٢٥٥هه/٢٠م(٣٠) ، فكأنها دعوة الى

<sup>(</sup>٦١) أنظر البكرى ، ص ١٦٨ ـ حيث يوجد على قبره مشهد مقصود ، ورابطة معبورة ، وقارن ابن أبى زرع ، ص ١٣٢ ـ حيث التحديد الدقيق لمفتل ابن ياسين ، وح ٧٩ ـ حيث النص على انه ما زال ضريح عبد الله بن ياسين معروفا ، مزارا بكريفلة ، من أرض قبيلة زعير بحوز الرباط ، وقارن ترتيب المدارك للقاضى عياض ، ط ، بيروت ، ج ٤ ص ٧٨٢ ـ حيثه استشهد في تامسنا سنة ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨ م ،

<sup>(</sup>٦٢) أنظر القرطاس ، ص ١٣٢ \*

<sup>(</sup>٦٣) العبر ، ج ٦ ص ١٨٣ ـ حيث الاسم سليمان بن حرو ، وابن عروا ، والتصحيح من الترجمة ج ١ ص ١٨٧ ، وان وفاته في سنة ٢٥١ هـ / ١٠٥٩ م التي عدلناها الى سنة ٢٥١هـ / ١٠٦٠ م في السنة التالية على وفاة ابن ياسين ٠٠

التمسك بالقيادة الثنائية من الفقيه المشرع ، والأمير المنفذ ، بمعنى عدم انفراد أبى بكر بن عمر بالسلطة ، الأمر الذى يشكك فى صحة الوصية وقد تكون قرينة ذلك ، ما تنص عليه الرواية بعد ذلك من أن جماعة المرابطين اختارت الأمير أبا بكر بن عمر اللمتونى قائدا للجيوش ، مع التركيز على أهليته وشرف محتدة ونبله من جهتى الأب والأم جميعا(الم) .

#### الثأر للقتل الفقيه وكسر آخر معاقل المقاومة البرغواطية :

ويفهم من رواية ابن الأثير أن المرحلة الثانية من حرب برغواطة بدأت فعلا بانفراد أبى بكر بالقيادة ونجاحه فى لم شمل المنهزمين فى كريفلة من الرجال ، وانه خرج على رأس ٢٠٠٠ (ألفى) فارس (راكب) منهم ، يواجه جحافل الخصصوم الذين بلغ عددهم ١٢٠٠٠ (أثنى عشر ألف) فارس من برغواطة ومن زناتة ، وبفضل الثبات والصبر هذه المرة ، انتصرت الفئه القليلة على الفئة الكثيرة ، وغنمت أموالهم التى قسمت بين المرابطين ، وانتهت المعركة الفاصلة بقتل ملك برغواطة ودخول المرابطين مدينته ، وذلك فى المعركة الفاصلة بقتل ملك برغواطة ودخول المرابطين مدينته ، وذلك فى

وهنا تقول الرواية ان المرابطين كانوا قد طلبوا من برغواطة التنحى الهم عن الطريق الى الأندلس ، فكأن تامسينا كانت محطة أخيرة في طريق المرابطين الى الجهاد في الأندلس ، منذ ذلك الوقت المبكر • وهذا يعنى الخضاع برغواطة والقضاء على ما كان لديهم من الميول الانفصيالية • وهو ما يعبر عنه بتفرقهم في الصحراء واذعانهم لدولة الأمير أبى بكر بن عمر ، وأنهم أسلموا اسلاما جديدا(١٦) •

<sup>(12)</sup> القرطاس ، ص ۱۳۲ وكذلك ص ۱۳۳ ـ حيث النص على أن أبا بكر من جماعة بنى ورتانطق النبيلة ، وأن أمه حرة جدالية اسمها صفية ، وأن أول أعماله بعد أن آلت الله السلطة هو دفن عبد الله بن ياسين •

<sup>(</sup>٦٥) ابن الأثير ، ج ٩ ص ٦٢١ ـ حيث اعتبار تامسنا من بلاد السيوس وزناته ـ مما سبق الاشارة اليه ـ وقارن النويرى ، أبو ضيف ٣٨١ ، حسين نصار ج ٢٤ ص ٣٦٠ ، والقرطاس ، ص ١٣٣ ، حيث يفهم ان العمليات العسكرية كانت قد انتهت قبل دخول سينة ٢٥٤ هـ / ١٠٦٠ م التي كانت فيها العودة الى أغمات ، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الأحوال ، الأمر الذي يرجح توقيت ابن الأثير الذي أخذنا به ،

 <sup>(</sup>٦٦) القرطاس ، ١٣٣ - حيث النص أيضا على أنه لم يبق أثر لديانتهم الى البوم ،
 وأن اما بكر جمع أموالهم وغنائمهم وقسمها بين المرابطين .

والحقيفة أنه اذا كانت الروايات تتحدث عن القضاء تماما على اتجاهات برغواطة الانفصالية في آنفا وتامسنا والساحل الغربي (٦٧)، وان المرابطين بدأوا يطالبون بفتح الطريق أمامهم الى الأندلس، فان الوقت ما زال مبكرا للتفكير في مثل هذا التمدد، بعيدا فيما وراء الزقاق وذلك ان سواحل المغرب الأقصى في السوس الأدنى (وادى سبو ومنطقة فاس)، وفي ممرات تازا الى جانب بلاد الريف وسواحل المغرب الأوسط في وهران وتلمسان تفضلا عن سبتة وطنجة، قمة بر العدوة في مواجهة جبل طارق والجزيرة الخضراء \_ كانت بعد بعيدا عن قواعد المرابطين و

وهكذا كان على أبى بكر بن عمر العودة بجيوشه المرابطية في مطلع سنة ٣٥٤ه/ مركز القيادة اللمتونية ، بمعنى العاصمة الجديدة للدولة المرابطية بفضل موقعها المتوسط في منطقة جبال أطلس الغربية الخصيبة ، وأرضها المعتدلة في السفوح التي تتحكم في منافذ ممرات تلك الجبال ، وبالتالي في تحركات سكانها من قبائل مصمودة ، وهكذا ، فابتداء من هذا الوقت بدأت قبائل المصامدة تنضم الى الجيوش المرابطية ، لاخضاع بقية من لم يكن قد دخل في الدعوة من أهل المنطقة ، وما يليها ، ومنذ هذا الوقت دخلت في خدمة القوات المرابطية التي كان يقودها أبو بكر بن عمر جماعات عرقية مختلفة من صحنهاجة ، وجزولة أهل الصحوراء ، ومن قبائل المصامدة بقيادة لمتونة هي صاحبة الدولة ، وان جزولة أصبحت الذي يعنى أن صنهاجة بقيادة لمتونة هي صاحبة الدولة ، وان جزولة أصبحت قبيلة حليفة ، مثلها مثل مصمودة .

واذا كان غزو السوس الأقصى قد أدى الى دخول المصامدة فى الجيوش المرابطية ، فان غزو أقاليم أغمات وتادلا وأنفا وتامسنا كان يسمح هو لآخر بدخول جماعات من الزناتية فى خدمة القوات المرابطية ، ليس من بين سادة المغرب القدامى من زناتية بنى خزر ، وأبناء موسى بن الى العافية فقط ، بل ومن المنهزمين فلى سجلماسة وتامسنا من زناتية مغراوة وبنى يفرن •

<sup>(</sup>٦٧) العبر ، ح ٦ ص ١٨٣ ، الدرجمة ج ١ ص ٧١ ٠

<sup>(</sup>٦٨) القرطاس ، ص ١٣٤٠



# القصل الخامس دولة يوسف بن تاشفين

## يوسف بن تاشفين واستكمال فتوح المغرب الشمالية :

والمقيقة ان فتح الأقاليم المغربية الشمالية ، من السوس الأدنى ، القاليم فاس ومكناس وما والاها من بلاد الريف ، وسسواحل المغرب الأوسط الغربية ، وهي أقاليم دولة زناتة حقا ، توجع الى يوسف بن تاشفين الذي رأيناه عابرا لمنطقة تارودانت نحو أغمات ، في بداية فتح السوس الأقصى \_ دون أن نسمع له ذكرا بعد ذلك ، الأمر الذي يبرر سكوت البكرى، المعاصر وصاحب أهم وثيقة تاريخية عن تلك الفترة المبكرة من قيام الدولة المرابطية ، هكذا ملا عبد الله بن ياسين وخاصة فاجعة استشهاده ، مسرح الأحداث في جبهة تامسنا ، ومن بعده أبو بكر بن عمر ، بينما كان يوسف بن تاشفين من أبناء عم أبي بكر الأقربين يتم في صمت فتوح المغرب الشمالية ، وينتزع الأقاليم واحدا بعد آخر \_ دون اعلان \_ من بين أيدي الزناتية ليكتمل الشمكل الأمبراطوري لجيوش الدولة المرابطية بانخراط العسكر الزناتي في صفوفها ،

وهكذا بينما كان أبو بكر بن عمر ، على رأس قواته المشكلة من صنهاجة وجزولة ومصمودة يثأر لمقتل عبد الله بن يوسين ، سنة ٢٥٤ه/ ١٠٦٠م ، ويقضى على جيوب المقاومة فى تامسان غير بعيد من الرباط (العاصمة المغربية) وسلا ، على الساحل الغربى ، كان يوسف بن تاشغين على رأس قوته الصاخلية أو المرابطية بمعنى اللمتونية ، يفتح باسلم الأمير أبى بكر بن عمر تخوم بلاد زناتة فى السوس الأدنى ، من بلاد فازاز وجبالها وتوابع بلاد مكناسة ، أو بلاد لواتة \_ أشد قبائل زناتة بداوة وأقواها بالتالسي شكيمة \_ بمعنى اجتياح يوسف بن تاشفين بلاد البدو (أطلس ) الصحراوية ، فهذا ما يفهم من رواية ابن أبى زرع التى تنص على اجتياح بلاد لواتة ، واقتحام عاصمتها \_ التي لا نعرف لها اسما مميزا \_ بعد حصار خانق ، انتهى باستأصال شافة كثير من أهلها ، من اليفرنيين بعد حصار خانق ، انتهى باستأصال شافة كثير من أهلها ، من اليفرنيين بعد حصار خانق ، انتهى باستأصال شافة كثير من أهلها ، من اليفرنيين بعد السيف ، في آخر ربيع الثاني ٢٥٤ه/٢ يونية ٢٠٦٠م ، فلم تقم لها

قائمة حتى أيام ابن أبى زرع فى مطلع القرن النامن الهجرى (١٤م) ، على عهد المرينيين(٦٩م) •

وهنا لا بأس من الاشارة الى أن فتوح أقاليم السوس الأدنى ، شمال وشمال شرق السوس الأقصى ليست واضحة عند الكتاب ، لا على المستوى الجغرافى الذى تختلط فيه المستميات ما بين سجلماسة والسوس وأغمات ، ولا على المستوى الناريخى ( الحولى ) للأحداث ، حيث كانت الدولة المغربية وقتئذ لزناتة بأسرها الحاكمة المختلفة ، من : الخزريين الى المغراويين وبنى يفرن ، الأمر الذى يمكن أن يفسر الخلط المشار اليه على مستوييه المكانى والزمانى ، والى جانب هذا يمكن أن يفسر ما ينتاب أحداث تلك الفترة من الخموض على الجانب المرابطى ، من تزامن ظهور شخصية يوسف بن تاشفين بكل رموزها السياسية والدينية مع شخصية أبى بكر بن عمر رجل الدولة القوى ، الأمر الذى كاد يحول النظام المرابطى الثنوى الى نوع من نظام حكم الرجال الثلث (Triumvirat) الذى عرفته روما قديما (٢٩م) – لولا الستسهاد عبد الله بن ياسين في ميدان القتال ،

ه كذا تظهر فتوح المرابطين التي قام بها يوسف بن تاشفين ، تحت المرة أبي بكر بن عمر فيما وراء السوس الأقصى ، في رواية ابن شداد التي ينقلها كل من ابن الأثير والنويرى ، وكأنها حرب مشروعة في دولة زناتة التي توصف بأنها دولة ردية مذمومة ، سيئة السيرة من حيث لا سياسة ولا دين(٧٠) ، أما عند ابن أبي زرع الذي حاول ترتيب الأحداث بشكل مقبول على كل حال ، فان فتوح السوس الأدنى تنسب أولا الى أبي بكر عمر ، ثم الى يوسف بن تاشفين بأمر من أبي بكر إلال) ، وذلك قبل

 <sup>(</sup>٦٩) القرطاس ، ص ١٣٤ ، وقارن صبح الأعشى ، ج ٥ ص ١٨٩ ــ حيث فتح لواته على يدى أبى بكر بن عمر قبل رحيله ٠

<sup>(</sup>١٩٦م) هو النظام الذى اتفق فيه كل من قيصر وبومبى وكراسوس فى روما ضد مجلس السناتو ( الشيوخ ) ، والذى يشبهه البعض بما حدث فى خلافة أبى بكر يوم السقيفة ، الأمر الذى يشير اليه فيليب حتى بالنص على أنه « لعل مبايعة أبى بكر كانت نتيجة اتفاف بينه وبين عمر بن الحطاب وأبى عبيدة بن الجراح - الكنلة النلاثية التى أدارت شئون الاسلام وهو بعد فى مهده » - تاريخ العرب المطول ، ط ١٩٦٥ ج ١ ص ١٩١٠ ٠

<sup>(</sup>۷۰) ابن الأثیر ، ج ۹ ص ۱۲۲ ، وقارن النویری ، أبو ضیف ، ص ۳۸۲ ، حسن تصار ، ج ۲۶ ص ۲۲۲ ۰

<sup>(</sup>٧١) القرطاس ، ص ١٣٤ ـ حدث فتوح فازاز ، ومكناسة ، ولواتة ٠

عرضها بشكل تفصيلي \_ وان شابه التعميم ، تحت عنوان دولة يوسف ابن تاشفين بصرف النظر عما اذا كان يوسف بن تاشفين أميرا ( قائدا ) للجيش ، أم أميرا ( رئيسا ) للمسلمين(٢٢) • وهنا نشير الى أهمية حوليات ابن عذارى الخاصة بتاريخ المرابطين في المغرب والأندلس(٣٣) في المكانية اعادة شيء من الترتيب في مسار تلك الأحداث رغم اختلاطها هي الأخرى •

# دور أبي بكر بن عمر في فتح المغرب قبل الرحيل:

والأمر المستغرب حقا ، هو الغموض الخاص بترك الأمير أبى بكر بن عمر لمسرح الأحداث فى المغرب والمسير الى الصحراء ، لتسوية ما كان قد قام بين قبائل الملثمين هناك من النزاع على حدود بلاد السودان • والأمر لا يتعلق فقط بالطابع القصصى للرواية التى تأخذ شكل واحدة من مؤامرات الحريم فى القصر الملكى ، بل الأهم من ذلك هو التحديد الزمنى – أصل التاريخ ومادته الأولى – لذلك الحدث المحورى بالنسبة لتاريخ الدولة المرابطية ، فهو بمشابة موقعة حاسمة من مواقع التاريخ المصيرية بالنسبة للدولة المرابطية ، اذ يفصل بين عهدين ، أولهما تاريخى بالنسبة لدولة الرباط الدينية الطابع ، وثانيهما مستقبلى بالنسبة لدولة لمتونة ( التاشفينية ) المدنية السمة ، مما نشير اليه فيما بعد ( ص ٢٤٨) .

فهناك عدد من الأحداث التاريخية الكبرى مما يتعلق مباشرة بترك الأمير أبى بكر قيادة المغرب واولها: المهد بالامارة الى يوسف بن تاشفين قريبه ، وثانيها: بناء مدينة مراكش وهل تم بمعرفة أبى بكر أم يوسف ، واتخاذها عاصمة للدولة بدلا من أغمات ، وثالثها: استكمال فتوح المغرب بفتح فاس والسوس الأدنى ، وسواحل المغرب الأوسط المواجهة للأندلس، الى جانب السيطرة على عدوة سبتة وطنجة ، بوابة الدخول الى اشبيلية وقرطبة .

<sup>(</sup>٧٢) القرطاس ، ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>۷۳) وهي التي يرجع الفضل في التعريف بها الى بروفنسال وويشي ، والتي نشرها الحسان عباس كجزء رابع لبيان ابن عذاري - دار الثقافة - بيروت ١٩٦٧ ٠

## من توقيت رحيل أبي بكر الى توقيت فنح المغرب:

وفيما يتعلق برحيل أبى بكر الى الصحراء وعهده بادارة المغرب ليوسف بعده ، نفتقد توقيت هذا الحدث فى كل ما وصلنا من روايات الكتاب ، من البكرى وحتى ابن خلدون ، فلا يبق لنا الا محاولة الاستنباط عن طريق مقارنة ما لدينا من أحداث تقترب أو تبتعد عن تاريخ استقلال يوسف بن تاشفين بالمغرب و وفى هذا المجال ليس لدينا – الا مجموعتين من التواريخ ، احداهما ترجع الى ابن أبى زرع صاحب روض القرطاس والأخرى تتمشل فى حوليات بيان ابن عذارى التى تمشل سلسلة فقرات العمود المحورى فى هيكل التاريخ المغربي – الى جانب بعض التواريخ المتناثرة فى المصادر الأخرى ، مشل : تاريخ بناء مدينة مراكش الذى يتراوح ما بين عهدى كل من أبى بكر بن عمر ، ويوسف بن تاشفين ،

## من مناقب الرجال الثلاث:

والتواريخ التي يقدمها ابن أبي زرع لفتح بقية بلاد المغرب خارج السوس الأقصى ، مشل : فازاز وبلاد زناته ومكناسة ، ولواتة في مسنة ٢٥٤ه/١٠٦٠م على يدى أبي بكر ، قبل سفره (ص ١٣٤) ، وكذلك فتح بلاد ملوية في المغرب الأوسط على يدى يوسف سنة ٣٥٤ه/١٠٦١م (ص ١٣٨) لا يمكن قبولها ، من حيث أنها تعنى اكتمال فتح بلاد المغرب في وقت كان القتال لا يزال دائرا في أنفا وتامسننا ، كما انها تسمح لابن أبي زرع صاحبها ، بالقول : ان يوسف بن تاشفين كان قد تقوى أمره وكبر صيته في سنة ٤٥٤ه/٢٠١٦م ، حيث بني مدينة مراكش ، وان مدينة فاس (عاصمة الشمال) وضواحيها كانت قد فتحت ، بعد ذلك، فيما بين سنتي ٤٥٤ه/٢٠١٦م و٥٥٥ه/٢٠١٩ ، الأمر الذي يصعب تبريره اقليميا وزمنيا ، والقرينة على ذلك ان رواية صاحب القرطاس نفسه ، تعود هنا الى تكرار ما بدأت به أولا من فتوح لواتة ومكناسة ومغراوة مع فتوح فاس ( ص ١٣٨ ـ ١٤٠) ،

ونحن لا نرفض قصة فتوح بلاد السوس الأدنى، وأقاليم ملوية فى المغرب الأوسط كوقائع تاريخية رغم ما قد يعتريها من خلط أو لبس ، ولكنا لا نقبل مواقيت فتحها المقترحة ، من حيث تركيزها فى سنتين أو ثلاث سنوات ، مرتبطة فى وقت مبكر بفتح أقاليم السوس الأقصى وتامسنا • فمن الواضح ان صاحب تاريخ المغرب وأخبار مدينة فاس أراد أن ينسب الى عبد الله بن ياسين ، وأبى بكر بن عمر ، ويوسف تاشفين ، أعمالا عسكرية

ديمومبين \_ في دراسته لنص العمرى عما اذا كان هناك أمل في العثور على بقايا لدار الخلامة بملحقاتها ، من : دار البلور ، ودار الريحان ، ودار الماء • اما عن الدراسة التي قام بها هنرى باسبه وهـ • تراس عن جامع الكتبية ، والتي تصحبها صـور توضيحية رائعة ، فهي تحوى فضلا عن ذلك ، رصفا لجامع القصبة ، وهو جامع المنصور • وهي الدراسة التي أعدها للنشر هـ • تراس بما تستحقه من عناية وتبجيل ( لباسيه ) تحت عنوان : معابد وقلاع موحدية (٩٨) •

والمهم بعد ذلك أو قبله ان الكتاب من مغاربة ومشارقة لم يهتموا الا بالأعمال الانشائية التي تمت في بناء مراكش ( وكذلك ما صاحبها من الفتوح) في سنواتها الأولى فقط م بصرف النرظ عما يعتريها من خلط في التوقيت او في المضمون منذ فتم أغمات والسموس حتى انفراد يوسف بن تاشفين بالولاية ، وهي الفترة التي يركزون فيها معظم الانجازات الكبيرة فيما لا يزيد عن بضع سنوات باستثناء ابن عذارى الذي مددها الى ما يناهز ٢٠ (عشرين) سنة ، وهو ما رجحناه وأخذنا به ٠

والذي يلفت النظر ان هؤلاء الكتاب لم يهتموا بما ينبغي أن يكون قد قام به يوسف بن تاشفين من أعمال عمرانية في مدينة مراكش ، بشكل مباشر أو عن طريق عماله ومعاونيه ، فالوقت كان ما زال مبكرا بالنسبة لمن يوسف بن تاشفين الذي امتد الى سنة ، وهامة في العاصمة من العمل الحضاري على مدى ٤٠ (أربعين) سنة ، وخاصة في العاصمة مراكش ، قاعدة جيوش المرابطين العاملة ما بين المغرب وافريقيا (السوداء) والأندلس ، حقيقة ان الكتاب لا يهتمون الا بأعمال يوسف بن تاشفين المربية مشل غيره من أبطال الفتوح الاسلامية ، وخاصة في الأندلس ، أرض الرباط الحقيقي ، والأعمال الحربية الناجحة على وجه الخصوص ، ولكن الأندلس كانت ملهمة للمرابطين أيضا في مجالات الحضارة المختلفة ، وبخاصة في مجالات الحضارة المختلفة ، وبخاصة في مجالات الحضارة المختلفة ، وبخاصة في مجالات الحضارة المختلفة ،

<sup>(</sup>۹۸) انظر Sanctuaires et Forteress Almohades) ص ۱۰۳ وما بعدها ، وانظر الرجمة ع. ديمومبين للعمرى ص ۱۷۹ وه س حيث نشر العمل باسم كل من هنرى باسسيه ، ه. تراس في مجلة هسبيريس عدد ۱۹۲۵ س ص ۱۸۱ ، وعدد ۱۹۲۰ س ص ۱۹۲۱ ، وتم بالفصلتين ۲ ، ۳ لسنة ۱۹۲۳ .

وهـكذا نرى انه ما زال أمام الـكتاب والباحثين ، على مسـتوياتهم النظرية والعملية ، الكثير من العمل في سبيل الكشف عن أعمال المرابطين الخضارية والعمرانية ، على عهد يوسف بن تاشفين ، في مدينتهم مراكش العاصمة ، على وجه الخصوص ، على مدى حوالى أربعين سنة ، هي مدة حـكم العاهل المرابطي ـ رمز دولة العباد المجاهدين التي قامت على أفكار حضارية قبل أن تكون أفكارا جهادية ، والفكرة تسبق الوجود ، كما يقال على كل حـال ،

يوسف بن تاشفين أميرا للولة العباد المرابطين :

#### الرجسل:

#### نسبه ومسفاته:

ينتسب يوسف بن تاشفين الى العروق النبيلة من أحرار بنى ورتانطق اللمتونيين • فنجده هو ابراهيم بن ترقوت (ترجوت) بن ورتانطق(١) وهو شريف أيضا من ناحية أمه الحرة : فاطمة بنت عم أبيه(٢) •

اما عن أول صفاته ( التاريخية ) التي تهمنا ، فهي أنه كان يبلغ من السمر حوالي ٦٣ ( ثلاث وستين ) سنة عندما ولي أمر المغرب ، بعد رحيل أبي بكر بن عمر ، فكأن تجاربه الحياتية وقتئذ كانت تشغل العمر الافتراضي كاملا للانسان العادي ، وكأن تجاربه التالية حتى وفاته سنة ٥٠٠ه/ ١٠١٦م ، وهو يحتفل بعد ميلاده المئوى ، اضافة تجريبية في الحكم والادارة ، تميزه عن غيره من سائر رجال الدولة ٠ فمثل هذا ما نراه عند الماوردي وهو يقرر أن كمال العلم لا يتم الا اذا قدر الله للطالب طول العمر (٣) الأمر الذي يعنى أن طول العمر يعتبر بعدا رابعا في قياسات الانسان ( الأنموذج) السوي ٠

وفيما يتعلق بصفات يوسف بن تاشفين الجسمية ، ينفرد ابن أبى زرع بتقديم طائفة من الصفات المميزة ، التى لا نعرف نظيرها لدى غيره من كبار رجال الدولة المرابطية – وان لم يعرفنا بأصل مصدرها ، وبالتالى فلا نتأكد من حقيقة كونها • فيوسف ذو بشرة سمراء نقية اللون ، الأمر الذى يعنى

<sup>(</sup>۱) آنظر القرطاس ، ص ۱۳٦ \_ حيث سلسلة النسب الى الجد العاشر ، وهو الجد الأسطورى \_ تلميت الحميرى الصنهاجى من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير ، وفارن ابن عذارى ص ۱۷ ، ۱۸ \_ حيث النص على أن جده هو ابراهيم بد ترجوت أو ( نورقيت ) ابن وتاسن ( بدلا من ورتانطق ) ، مع المقابلة مع نص الحلل الموشية هد ١ ص ١٧ \_ حيث : تورقبت بن ورتانطق ، وأنظر ما سبق ( عن ورتانطق » ، ص ٧٠ هد ٢٤٠٠

 <sup>(</sup>۲) القرطاس ، ص ۱۳٦ \_ حيث اسمها : فاطمة بنت سيرين بن يحبى بن وجاج
 بن ورتانطق ٠

<sup>(</sup>٣) الماوردي ، أدب الدنيا والدين ، ص ٤٥ •

نسبة لا بأس بها من الدماء السوداء التي تجرى في عروقه (٤) • وهو بعد ذلك معتدل القامة ، نحيف الجسم ، بمعنى : الرقة وخفة الحركة ، وهو ما يتجلى أيضا ، في : رقة العروت وخفة شعر العارضين ( العدغين ) • أما شمعر رأسه الجعد فينسمدل الى شمحمة الأذنين ، بينما تميز حاجباه باقترانهما معا (٥) •

#### معاشــه:

اما عن طعامه وشرابه فهو الذي اعتاد عليه أهل الصحراء ، مما لا يزيد عما يتبلغ به من القوت الضروري ، من : خبر الشعير والأذرة ، ولحوم الابل وألبانها ، لا يتركها ، الى غيرها طوال حياته ، في بوادى افريقية أو في حواضر الأندلس ، وكذلك الأمر بالنسبة لملابسه فقد كان يوسف يكتفي بارتداء ثياب الصوف الخشنة \_ ملابس الصوفية العباد \_ لا يزيد عليها مع الاحتزام في أوقات العمل ،

اما عن صفاته المعنوية وأخلاقه ، وهي التي هيأته لتقلد سدة الحكم والرياسة فتتمثل في قوة التدين ، وكرم الأخلاق ( الفضل ) ، وا'ورع والعدل ، والشجاعة والنجدة ، وسداد الرأى والحزم ، وأخيرا يمن النقيبة أو سعادة الطالع ، مع شيء من الخبث أو اللؤم الذي يجعل الوسيلة مبررا مقبولا للوصول الى الغاية المنشودة (٦) .

<sup>(</sup>٤) القرطاس ، ص ١٣٦ ، وقارن ابن عذرى ، ج ٤ ص ١٧ ـ حيث النص على أن قريبه : ابراهيم بن أبى بكر بد عمر ، لا نعرف أمه ، وأنه كان أسود الجلدة ، وهو الأمر المقبول بالنسبة لمواطن لمتونة الجنوبية حيث العلاقات الوثيقة مع بلاد السودان .

<sup>(</sup>٥) القرطاس ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٦) أنظر القرطاس ، ص ١٣٤ - حيث عرضت هذه الشمائل على أنها مؤهلات يوسفه ابن تاشفين التي حققت اجماع أشياخ المرابطين على تقديمه للرئاسة ، وأنظر أيضا ، ص ١٣٦ - حيث النص بعد صفاته التي تقدمت أعلاه ، على أنه : بطل ، نجد ، شجاع ، حازم ، مهاب ، ضابط لملكه ، متفقد لأحوال رعبته ، جواد ، كريم ، زاهد في الدنيا · وقارن ابن الأثير ، حابط لملكه ، متفقد لأحوال رعبته ، بواد ، كريم ، زاهد في الدنيا · وقارن ابن الأثير ، ح ٢٠ ص ٢٢٢ - حيث يوصف يوسف بن تأشفين بأنه : دين ، خير ، حازم ، داهبة ، مجرب ، النويرى ، أبو ضيف ، ص ١٩٠ ، حسين نصار ، ج ٢٤ ص ٢٧٢ - حيث النص بمناسبة وفاته على أنه كان دبنا حازما ، سئوما ، ذا دهاء ، الا أنه أبان عن لؤم لما اعتقل المعتمد بن عباد باغمات ، فانه لم يجر علبه ما يقوم به حتى كان بناته يغزلن بالأجر للناس ٠٠٠ النع ،

وهكذا يمكن القول أن يوسف بن تاشفين كان في عنفوان الجلقسات الوسطى من عبره المديد ، عندما آلت اليسه امارة الصحراء وبلاد المغرب الساحلية ( الأطلسية ) ، وهو في سن الثالثة والستين ، وأنه كان مسلحا بمجموعة من القوى الروحية والعقلية والأخسلاقية اللازمة في أمور الحكم والحرب والادارة الى جانب سلسلة تجاربه في ميدان الحرب والسياسة التي كانت تمكنه من الهداية في طريق أهدافه المقصودة .

### يوسف بن تاشفين نائبا لولاية المغرب:

ترتبط ولاية يوسف بن تاشغين الأولى ، سينة ٢٦٧ هـ/١٠٨ م بخمسة أحداث مهمة ، تعتبر علمات مميزة في حياة الرجل ، أولها : استكمال بناء قصبة مراكش القديمة التي كان يشرف عليها الأمير أبو بكر بن عمر ، وثانيها زواجه من زينب النفزاوية (طليقة أبي بكر) مما سبقت الاشارة اليه (ص ٢٣٨) ، أما الحدث الثالث وهو أخطرها من حيث أهميته بالنسبة لمصير كل من بلاد المغرب والأندلس والسودان الغربي ، فيتمثل في مسير أبي بكر بن عمر لمواصلة الجهاد في بلاد السودان فيما وراء الصحراء ، والانجاز الرابع يتلخص في استكمال فتوح المغرب الزناتي في بلاد فاس ومكناس والريف ، وبلاد ملوية وتلمسان في المغرب الأوسط ، كتمهيد طبيعي لضم الأندلس وهو الحدث الخامس الى دولة صنهاجة الصحراوية السودانية ، التي تحولت الى مشروع امبراطورية اسلمية الصحراوية السلفية وهو الهدف النهائي للحركة المرابطية ، كما نظن ،

ومجمل تلك الأحداث يعنى انجازات العهد اليوسفى التاشفينى خلال الله ١٨ ( ثمانية وثلاثين ) سنة ، التى تمثل عهدا لا نظير له فى تاريخ ملوك الاسلام ـ ربما باستثناء محمود الفزنوى فاتح الهنه ـ من حيث الحركة الدائبة ، والنشاط الذى لا يعرف السكون ـ فكان العاهل المرابطى من ذلك النوع من الرجال الذين لا تزيدهم المصاعب الا توهجا وحماسا .

## العهد الى يوسف بالولاية:

بينما كان أبو بكر بن عمر يشرف على بناء قصبة مراكش (سنة ٢٦٣ هـ/١٠٦٨ م) ، اذ وصل رسول من لدن زعماء لمتونة بجنوب الصحراء ، يخبرونه بما كان قد قام من الفتنة بين جدالة ولمتونة – بسبب التنافس على أرض السودان ، والعمل على نشر الاسلام بين أهلها كما يظهر

\_ وأن بنى جلدته من اللمتونيين يطلبون العون لوضيع حد لاعتداءات الجداليين على ديارهم وعليهم(٧) •

فما كان من أبي بكر ـ الذي استعظم الخطب ـ الا أن يعقب مؤتمرا لشيوخ لمتونة ووجهائها ـ وأن يعرض عليهم ما رآه من المسير لنجدة اخوانهم في الجنوب ، والأخذ بثارهم ، ويطلب منهم بالتالي النظر فيمن يرونه أهـــلا لشغل الولاية نيابة عنه أثناء مغيبه هذا • ولم تكن مسألة اختيار أمير بصفة مؤقتة ، أمرا سهلا بالنسبة لمجمع حكماء لمتونة ، اذ اختلفوا فيما بينهم ، وعندئذ انتهى الأمر بأن قرر الأمير أبو بكر أن يكون نفسه ، صاحب القرار الأخرر في اختيار الرجل الذي يخلفه في الولاية • وبعد الاستخارة رأى أن قريبه يوسف بن تاشفين ، قائد جبهة حرب المغرب ، هو أصلح من يقوم بالأمر خلفا له ، ولا بأس أن يكون ابن تأشفين قد قدم الى مراكش الناشئة ، بناء على دعوة من أبى بكر أو أن يكون قد حضر عندما بلغته أخبار اختلاف المشمايخ من أهل الحل والعقد حول خليفة الامير أبي بكر المنتظر ، بل ولا بأس أن يكون يوسف قد فرض نفسه على ملا لمتونة من حيث انه كان الرجل القوى وقتئذ ٠ فهذا ما يمكن نأ يفهم من الرواية ذات الطابع القصصي عندما تتحدث عن الاستخارة وعن الهاتف الذي صــدم أبا بكر فأنساه التفكير في يوسف وحضور هذا الأخير من الجبهة ليقول لأبي بكر: « أنا أكون خليفتك ان شاء الله \_ عز وجل »(^) .

<sup>(</sup>۷) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٢٠ - حيث النص على انه وفف على أبى بكر رجل راكب على فرس ، أشعث الرأس ، وقال له « أيد الله الأمير • ان جدالة أغارت على أخوتك ففتلوا الرجال وسلبوا الأموال وهزموهم  $\alpha$  ، فما كان من أبى بسكر الا أن استرجع ( فقال : أنا لله وانا اليه راجعون ) •

<sup>(</sup>٨) انظر ابن عذارى ، ج ٤ ، ص ٢٠ - ٢١ - حيث نأخذ الرواية شكل قصص شده بهر ( فلكلور ) يتفق مع طبيعة الحركة المرابطية ، من حيث علاقتها بالتصوف الجهادى ، وما وصف به كل من أبى بحر ويوسف بن تاشفين من الندين والزهد والعبادة ، وخاصة يوسف الذى اتخذ فى قصصنا الداريخى شكل العابد المجاهد أو حتى الولى المستجاب الدعاء ، وهكذا تقول الرواية ان أبا بحر دعا الله أن يسمعى له رجلا يستخلفه ٠٠٠ ومع انه الله أنساه ذكر يوسف بن تاشفين ، فان هذا الأخير وصل من جهة المغرب ( فكأنه قد سمع ذلك الهانف ) ليقول لأبى بحر ٠٠٠ « أنا أكون خليفتك انشاء الله \_ عز وجل » ، ويرد أبو بحر بالقبول : « صدقت يا يوسف ، أنت والله خليفتى » ، وقارن القرطاس ، ص ١٣٤ - حيث الإشارة الى ان رسول بلاد القبلة قدم على أبى بحر بعد ٣ سنوات ( أشهر في الأصل ) من زواجه بزينب بنت اسحاق ليخبره باختلال الصحراء ، وان الآمير الصالح الورع لم يستحل =

#### شروط الاتفاق على النيابة:

وسواء كان أبو بكر هو الذي عين ابن تاشفين خلفا له بمحض رغبته دون موافقة أشياخ لمتونة الحكماء ، أو كان يوسف هو الذي فرض نفسه بعصفته الرجل القوى في هـذا الوقت العصيب ، سواء بسبب الخيلافات الداخلية بين القبائل ، أو المواجهات الحربية مع ملوك زناته في أقطار المغرب التي لم تكن قد فتحت بعـد ، أو بلاد السـودان ، مجال نشر الاسلام الصحيح ، أول أهداف حركة الرباط ، فقـد كان من الضروري القيام بتسوية سياسية تحقق المصلحة العامة على مستويات العلاقات الداخلية والخارجية و والحقيقة أن التسوية في مثل هـذه الحالة كانت تتلخص في وصية ولى الأمر ، أى الأمير ، وهي التي عادة ما تتضمن ما يكون متفقا عليه بشكل عام بين المسايخ من زعماء القبائل أو الجماعات ، والنموذج لذلك وصية عبد الله بن ياسين ، الذي أصيب في ميدان المعركة ، ومع ذلك فلم يمت الا بعد وقت من النهار ، كان قادرا فيه على املاء وصيته التي عبرت عن مجموعة من القواعد الدينية السياسية والأفكار ، ممـا يمكن اعتباره عن مجموعة من القواعد الدينية السياسية والأفكار ، ممـا يمكن اعتباره بمثابة دستور لدولة الرباط ( ما سبق ، ص ٢٢٩ ) ،

## تركة الأمير الخاصة : نوع من توريث الزوجة :

ونقصد بتركة الأمير الخاصة محتويات داره التي عادة ما تؤول لزوجته أم البنين • ولكنا هنا بصدد مجتمع « أموى » ، لا يعرف تعدد الزوجات الا في أضيق الحدود ، اذ السيادة فيه للمرأة ( ما سبق ، ص ) • وفي بيت الأمير أبي بكر كان الأمر والنهي لزوجته ( الست ) زينب النفزاوية وهي التي تواصلت هيمنتها على الأمراء ، منذ ما قبل الحكومة الزناتية السابقة في أغمات ( ما سبق ، ص ٣٢٨ ) • وفي هذا السياق يمكن أن نغهم أن الأمير أبا بكر عندما أخبر يوسف بن تاشفين بأنه سوف يطلق زوجته الرقيقة ، المشهورة الى جانب الجمال بالفهم والرأى والحزم ، ونصحه بغوائد الزواج منها ، انما كان يقصد ، الى جانب استمتاع خليفته بجمال

<sup>=</sup> قتال المسلمين وسفك دمائهم ، فساد الى الصحراء ليصلح أحوالها ، ويقيم بها ليجاهد الكفاد من السودان ، وابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٩٨٤ - حيث النص على ان الحلاف كان ببن لمتونة ومسوفة ( بدلا من جدالة ) أهل الصحراء ، حيث أعياصهم ووشائج أعراقهم ، وانسع عددهم ، فختى افتراق الكلمة ، وانتظام الوصلة ، وتلافى أمره بالرحلة ، وأكد ذلك فارتحل عبر بكر الى الصحراء .

المرأة ، وسعادة طالعها ، الاستفادة بمواهبها العقلية والنفسية الأخرى : من حيث تكون خير مرشد يضمن للدولة تواصل الاستقرار في سياستها الداخلية وعلاقاتها الخارجية المتوازنة (٩) •

#### تقسيم الجيش :

#### نصيب يوسف والعمليات العسكرية في المغرب:

ان تقسيم الجيش المرابطى الذى تشير اليه المسادر ، الى جيشين : أحسمها مغربى شمائى بقيادة يوسف بن تاشفين ، هسدفه استكمال فتوح المغرب ، والآخر سودانى جنوبى بقيادة أبى بكر للجهاد ونشر الاسسلام جنوب الصحراء ، يعنى أن ابن تاشفين كان قد استدعى من الجبهة على عجل للنظر في هذا التقسيم ، وانه لما حضر بقواته كان الرجل الفوى ، المؤهل للحكم في المغرب بالنيابة ،

وهناك روايتان في كيفية تقسيم الجيش ما بين نصفين لكل من أبي بكر ويوسف ، فكانها قسمة عدل بالتساوى ، وما بين الله ( الثلث ) والله بين ( الثلث ) على أساس أن يكون للأمير ضعف ما لنائبه ، وهو الأمر المقبول شكلا : اذا كان المقصود لمتونة فقط له من حيث كونهم مددا لأقاربهم كما تنص الرواية (١٠) • والحقيقة انه ليس من المقبول أن يكون أبو بكر قد سار بمعظم الجيش نحو الصحراء ، والا كان المعنى هو الجلاء عن المغرب ، الى

<sup>(</sup>٩) أنظر ابن عدارى ، ج ٤ ص ٢١ - حيث رحيل أبى بسكر الى بلاد القبلة ، ووصيته ليوسف بن ناشفين ، ابن عمه ، الذى خرج بصحبته مشيعا ، وتعريفه بأنه ينوى طلاق ليوسف بن ناشفين ، ابن عمه ، الذى خرج بصحبته مشيعا ، وتعريفه بأنه ينوى طلاق زينب تيرثة لذمته ، ونصحه بالزواج منها « فانها امرأة مسعودة » ، هذا الى جانب رواية أخرى تشير الى ان زينب بما لها من شخصية قوية ، ونظر بعيد - هى التى طلبت العلاق ، وقارن النويرى ، أبو ضيف ، ص ٣٨٩ ، نصار ، ج ٢٤ ص ٣٦٥ - حيث النص على انه تزوج زينب ( بنت ابراهيم ) بعد ولايته ، وأنهما كانت حظية عنده وأمره ( أميره عند أبو ضيف ) ، وكذلك جميع الملثمين ينقادون لأمرد نسائهم ، ولا يسمون الرجل الا بأمه فيقولون فلان ابن فلانة ولا يقولون ابن فلان ، القرطاس ، ص ١٣٤ - حيث النص على أن أبو بسكر لما عزم على الحروج الى الصحراء طلق زينب ، وقال لها : « يا زينب انك ذات أبو بسكر لما عزم على الحروج الى الصحراء برسم الجهاد لعلى أرزق بالشهادة ٠٠٠ وأنت امرأة لطيفة لا طاقة لك على بلاد الصحراء ، وانى مطلقك ، فان اتممت عدتك فتزوجى ابن عمى يوسف بن تاشفين ، فهو خليفتى على بلاد المنرب » - فكان ثمة علائة سببية بين ولاية المغرب والولاية على المرابطين وزواج زينب ٠

<sup>(</sup>۱۰) ابن عذاری ، ج ٤ س ۲۱ ۰

جانب صعوبات شهديدة في الامداد والتموين على طهول الطريق الفقير م بالاضافة الى أنه عندما يصل الى بلاده لن يكون في حاجهة الى الرجال ، اذ الهدف هو الاصلاح بين المتنافسين ، والوطن هناك ، كما يقول ابن خلدون: «أصل أعياصهم ، ووشائج أعراقهم ، ومنيع عددهم» ( ما سبق ، ص ٢٥١ بقية ه ٨ ) ، يستطيع أن يحشد منه من يشاه سواء للجهاد في السودان ونشر الاسلام ، أو للعودة الى المغرب اذا عن له ذلك .

وهكذا يكون أبو بكر قد سار على رأس الفيلق السودانى ، المكون من اللمتونيين دون غيرهم ، فى أول ربيع الآخر سنة ٤٦٣ هـ/٦ ينياير ١٠٧١ م(١١) ، من أغمات متجها عبر تادلا وبصحبته يوسف بن تاشفين ، على رأس قواته المغربية الى سجلماسة ، وهناك أقام أياما ، ينظر فى شئون المنطقة ويصلح من شأنه استعدادا للسفر ، وعندما أزف وقت الرحيال استدعى يوسف ، وفوض اليه أمر المغرب ، وأوصاه بما كان يراه ، ويقول ابن أبى زرع أنه أمره بالرجوع الى المغرب لمواصلة قتال خصوم المرابطين هناك ، من : مغراوة وبنى يفرن ، وغيرهم من قبائل البربر المختلفة ومن زناتة (١٢) ،

#### فتوح يوسف بن تاشفين في المغرب:

## التمهيد للأعمال العسكرية:

باستقلال يوسف بن تاشفين تبدأ مرحلة جديدة من فتوح المرابطين في المغرب ، تتميز بأنها تمت بتخطيط أكثر دقة ، وبامكانات أكبر من تلك التي تمت من قبل ، حيث أصبح ليوسف الكلمة الأخيرة في شهون الحرب والسيلام • وهكذا استأنفت قواته التي كانت تحارب في سنة ٤٦١ هـ/ ١٠٦٨ م بني يفرن في قلعة مهدى على الطريق الى مكناسه ، نشاطها في تلك الجهات ولم يستطع معنصر صاحب فاس الذي حاول الدفاع عن القلعة الصهمود أمام قوات ، يوسف ، فانسحب الى بلده فاس حيث انتقم ممن

<sup>(</sup>١١) نفس المرجع السابق والصفحة •

<sup>(</sup>۱۲) الترطاس ، ص ۱۳۶ ـ حيث النص على انه أقام بسلجماسة أياما حتى أصلح أحوالها • أما عن رحيل أبى بكر من سجلماسة إلى الصحراء فيحد له شهر ذى القعدة سنة ٣٥٠ هـ / نوفمبر ـ ديسمبر ١٠٦١ م ،وهو التاريخ المتقدم عن الموعد الصحيح الذى أخذنا به ، بعشر سنوات ( ما سبق ، ص ١٦٨ ، ٣٣٧ ) •

الهموا بالتعاون مع اللمتونيين فقتلهم ، الأمر الذي أدى وقتئذ الى قيام يوسنف بعمل انتقامي من زناتية سدراته ، الذين اتهموا بممالأة معنصر (١٣) .

وبطبيعة الحال لم تسمح الظروف الطارئة هذه ليوسف بالاندفاع نحو الغزو والفتح ، فضلا عما عرف به الرجل من التدين والورع بمعنى الاتزان والتروى في اتخاذ القرار ، بل وبما عرف عنه من السياسة والدهاء ، مما وصف به أحيانا من اللؤم أو الخبث ( ما سبق ، ص ٢٤٨ وه ٦ ) ٠

#### مراكش:

مكذا كانت أمام يوسف مهام أخرى غير حرب المغرب ، ان لم تشغله عن تلك الحرب فقد تطلبت منه بعض الجهد والوقت ، مثل : استكمال بناء العاصمة الجديدة مراكش ، من : التحصينات والسور وأبواب قصر الحجر ، وهى الأعمال التى ساهم فيها بنفسه ( ما سبق ، ص ٣٤٣ ) ، والتى شارك فيها معه رجاله المجاهدون ، من غير شك ، كما قدمت له قبائل المنطقة من المصامدة ، المعونات اللازمة ، الأمر الذى كان يوثق الصلة بينه وبينهم ويحبب الناس فيه (١٤) ، والحقية أن اكتمال بناء مراكش يتتبر من الأعمال المدنية ذات القيمة الاستراتيجية ( العسكرية البعيدة المدى ) ، وهذا ما عرفه قدامى الكتاب لمراكش \_ بشكل مباشر ( ما سبق ، ص ٢٤٢ والهوامش ) ،

## رينب النفزاوية:

ومثل هذا يقال عن تمام زواج يوسف بزينب النفزاوية ، الذى تم بعد ٣ ( ثلاثة ) أشهر من رحيل الأمير أبى بكر ، أى بعد الأن استكملت زينب عدتها ، وذلك فى شعبان سنة ٤٦٣ هـ/مايه ١٠٧١ م . وهنا تقول رواية ابن عذارى ان كلا من يوسف وزينب «سر بالآخر » وأن السيدة البعيدة النظر « أخبرته أنه يملك المغرب كله » ، فكانت صاحبة الفضل ، ليس فى بسط آماله فقط ، بل وفى امداده بالأموال التى مكنته من أن يجلب الخيل الكثيرة حتى صار رجاله فرسانا ، وأن يجمع الجيوش من البربر والحشود من سائر الناس ، وهكذا كان لزوجة يوسف الذائمة

<sup>(</sup>۱۳) ابن عذاری ، ج ٤ ص ۱۹ ۰

<sup>(</sup>۱٤) ابن عداری ، ج ٤ ص ٢٢ •

الصيت دور عظيم في تقرير مصيره ، وبالتالي مصير الدولة المرابطية • وبذلك يصبح المثل الذي يقول « وراء كل رجل عظيم امرأة » حقا ، وان أضافت الرواية امرأة أخرى ، وهي أم يوسف – التي لا نعرف عنها شيئا ، كما لا يرد في غير هذا المكان لها ذكر (١٥) •

#### اعمال يوسف بن تاشفين في عهد النيابة:

لم تطل نيابة يوسف بن تاشيفين للمغرب الاحسوالي فترة سنتين تستغرقان سنة ٤٦٥ هـ/١ م السابقة ، ثم بعض سنة ٤٦٥ هـ/ ٣ – ١٠٧٢ م السابقة ، ثم بعض سنة ٤٦٥ هـ/ ٣ – ١٠٧٢ م التي يعود فيها أبو بكر مدفوعا بالحنين الى بلاد المغرب ، والرغبة في شيء من الطبيعة المعتدلة والحياة الناعمة • وخلال تلك الفترة كان يوسف بن تاشفين يعمل على توطيد أركان دولته ، ان بالحرب أو بالسياسة ، حسمبا قضت الظروف •

وأول ما يلفت النظر هو أن يوسف بن تاشفين نجع وهو القائد المحنك في اعداد جيش قوى ، يعتمد على سلاح الفرسان من لمتونة كقوة ضاربة ، وعلى أصناف المقاتلين من مختلف القبائل الحليفة ، من : مدافعين بالحراب الطوال ، ومهاجمين بالنشاب والمزاريق ، أو راشقين بأنواع السهام والنبال ، مما يأتى ذكره ، هذا ، ولا بأس من الاشارة الى رواية ابن أبى زرع التي نجعلها في سنة ٤٦٤ هـ/٢ ـ ١٠٧١ م ، التي تقول بشكل عام عن يوسف انه « جند الأجناد واستكثر القواد ، وفتح كثيرا من البلاد »(١٦) .

والأهم من ذلك نجاح يوسف فى تدبير ما يلزم لكل ذلك من الأموال مع الاستعانة بمشورة زينب ، زوجته وخير مستشاريه ، التى ظهرت حسبما تقضى سلامة الحس فى دولته ، واشتهرت بشهرته وتعاظم سلطانه وبالتالى كثرة أمواله ، وهنا ، اذا كانت بعض النصوص تشير الى اخلاص يوسف خلال فترة النيابة هذه للأمر أبى بكر ، ابن عمه الأكبر ، فكان يكاتبه بعيدا

<sup>(</sup>۱۰) البيسان ، ج ٤ ص ٢٢ ، وقارن الفرطاس ، ص ١٣٤ ـ حيث النص على زواج يوسف « بزينب المذكورة » فكانت القائمة بملكه والمدبرة الأمره والفاتحة بسياستها أكثر بلاد المغرب الى أن توفيت ٤٧٤ هـ / ٢ ـ ١٠٧١ م ( في الأصل : ٤٦٤ هـ / ٢ ـ ١٠٧١ م الني صححت الى ٤٧٤ هـ ) ٠

<sup>(</sup>١٦) القرطاس ، ص ١٣٩ ـ حيث وضع تلك الأحداث في سنة ٤٥٤ هـ / ١٠٦٢ م التي نرى ابها مناخرة ١٠ ( عشر ) سنوات عن موضعها العمحيح ، كما سبقت الاشسارة ( ص ٢٥٣ هـ ١٢ ) .

فى جنوبى الصحراء ، ويطلعه أولا بأول على مجريات الأمور ، ويتلقى منه الأوامر(١٧) • فهناك روايات أخرى تشسير الى أنه ( يوسف ) كان يكاتب بعض اخوانه فى السر من أبى بكر وأن جماعة منهم كانت تصل اليه(١٨) ، وهو الأمر الذى لا تمنع منه أصول السياسة •

## الخرب في المغرب: تهدين القبائل:

وهكذا كان ابن تاشفين يستطيع ، وهـو بعـد في سنة ٢٦٤ هـ/ ٢ - ١٠٧١ م ، التالية لنيـابته أن يتحرك بجيش جرار عبر بلاد المغرب ( الأقصى ) الى بلاد وطاط وملوية ، من المغرب الأوسط الى جراوة \_ حيث دوخ القبائل التي دانت جميعا له بالطاعة (١٨ م) •

ولا بأس أن يكون هذا الجيش الذي بلغ أكثر من ١٠٠ ( مائة ) ألف أفارس من : صنهاجة وجزولة والمصامدة وزناتة ( والأغزاز والرماة ) حسب واية ابن أبي زرع ، هو الذي قصد به يوسف اقليم فاس في تلك السنة ( ٤٦٤ هـ/١٠٧ م ) وانه واجه هناك قبائل : زواغه ولمايه ولواته وصدينه وسدراته ومغيلة وبهلولة ومديونة وغيرها ، ودارت حرب عظيمة النتهت بانتصار قوات يوسف بن تاشفين النظامية على القوات القبلية غير المنظمة ، وكانت أكبر خسائر الزناتية تلك التي وقعت في بعض ضواحي أفاس الشمالية ، وحيث انحصر رجال قبيلة صدينه في مدينتهم ، واقتحمت أهليهم القوات المرابطية الموقع الحصين ، وقتلوا فيه ما يزيد على ٤ ( أربعة ) آلاف رجل(١٩٩) ،

هذا ، كما كان يوسف يستطيع في الشهر الرابع ( ربيع الثاني ) من تقلك السنة ( ٤٦٤ هـ/ديسمبر ١٠٧١ ـ يناير ١٠٧٢ م ) أن يقضي عـلى

<sup>(</sup>۱۷) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٢٢ ـ حيث النص على أنه كان يكاتب الأمير أبا بسكر بكل ما يصنع .

<sup>(</sup>۱۸) ابن عذاری ، ج ٤ س ٢٢ ٠

۱۸۱م) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٢٢ ـ حيث نقل الرواية أصلا من نظم الجمال الابن القطان ٠

<sup>(</sup>١٩) القرطاس ، ص ١٣٩ سـ حيث سنة ٤٥٤ هـ / ١٠٦٢ م ، التي عدلناها الى ٤٦٤هـ/ ١٠٧١ م كما سبق ، ص ٢٥٥ وهـ١٦ ، وأنظر الهامش حيث احتمال أن يكون موضع صدينة في المسال فاس حيث قبيلة شراكة الحالية ، كما يجوز أن يكون موضع تطوان ، حيث تمرية محسدينة ،

ثُورة قامت في جنوب ( قبلة ) سبجلماسة بمعرفة جماعات من الزناتية نويهم • وكان ذلك على أيدى بعض كتائبه اللمتونية بقيادة محمد بن البراهيم اللمتونى الذى قتسل الثوار دون رعاية ، وعساد بالسكثير من مغانمهم (٢٠) •

#### فتح فاس :

ومن صدينة ، التي استكمل بن تاشفين بفتحها السيطرة على أحواز أفاس اتجه نحو المدينة نفسها ، حيت ضرب عليها الحصار في آخر سينة 273 ه/أغسطس ١٠٧٢ م ، لمدة ١٠ ( عشرة ) أيام ، اكتفى في نهايتها على ما نظن بشراء المدافعين عن فاس رحيله في مقابل تسليم حاكمهم : بكار بن ابراهيم الذي قتله يوسف(٢١) .

ومن الواضع أن رحيل يوسف بن تاشفين كان مجرد خدعة حربية ـ الم يتورع عن استخدامها في سبيل تحقيق مآربه ، اذ انه بعد أن سار الى مدينة صفرو القريبة ، ودخلها عنوة ، وتخلص من أمرائها أولاد مسعود المغراوى ، رجع الى فاسى ليضرب عليها الحصار .

وتمكن يوسمف من فتيج فاس فى مطلع سنة ٤٦٥ هـ/نوفمبر ١٠٧٢ م، ولم يقم بها الا أياما قليلة اطمأن خلالها على سبر الأمور ، وعهد بالحكم فيها الى بعض الولاة من لمتونة(٢٢) .

## ما بين فتح غمادة ، وردة فاس ، وطاعة مكناسة :

وسار یوسف بن تاشفین فی مطلع سنة ٤٦٥ هـ/١٠٧٢ م من فاس بعد فتحها نحو الشیمال لغزو بلاد غمارة ، ولکنه ما أن توغل فیها حتی عاد تمیم بن معنصر ( بن حمامة ) الی فاس ، و نجح فی دخولها من جدید ، بل وقتل عامل یوسف الذی کان بها ، وبسبب ما کان من التنافس بین کل حمن أمراء فاس و مكناسة ، علی ما یظن ، رأی صاحب مكناسة وهو المهدی بن

<sup>(</sup>٢٠) ابن عذارى ، تم ك عس ٢٧ ـ حيث وصف ثوار الزناتية هؤلاء بالمرتدين ـ تبريرا التلك الماملة القظة ـ على مما نظن .

<sup>(</sup>۲۱) القرطاس ، ص ۱۳۹ ـ أحداث سنة 202 هـ / ۱۰۹۲ م التي عدلناها الى ٢٤٤هـ/ ١٠٧١ م .

<sup>(</sup>۲۲) القرطان ، ص ۱۳۹ - ۱۲۰ ٠

يوسف الجزنائي أن من حسن السياسة أن يقف الى جانب أمير المرابطيني القوى ، فاعلن الطاعة ليوسف بن تاشفين ، وهنا ثبت ابن تاشفين المهدي ابن يوسف في ولايته ، وبصفته تابعا له ، واختبارا أصدقه وحسن نواياه ، أمره بالخروج في نفس السنة ( ٥٦٥ هـ/١٠٧٧ م ) معه لاستكمال العمل في تهدين المغرب ، ولكنه ما أن خرج المهدى في جيشه من مدينة عوسجة لينضم الى القوات المرابطية ، حتى سارع تميم بن معنصر بالخروج اليه من فاس في عساكر زناتة « وأنجاد مغراوة » ، ليقطع عليه الطريق ، « ويفرق جمعه » ، بل وليقتله ويبعث برأسه الى لكوت البرغواطي ، صاحب صبت » ، بل وليقتله ويبعث برأسه الى لكوت البرغواطي ، صاحب

وترتب على مقتل المهدى صاحب مكتاسة ان كاتب أهل المدينة. يوسف بن تاشفين يعرضون عليه تسليم بلادهم ، وبذلك تكون دويلة. مكناسة الزناتية قد انضمت الى بلادم بشكل نهائي(٢٤)

وتوالت غارات المرابطين على فاس ، الأمر الذي كان يثير غضب أهل المدينة على تميم بن معنصر بسبب انقطاع الموارد وقلة الأقوات وهنا قرر تميم مواجهة الخطر مهما كانت النتائج ، فخرج الى المرابطين بمن استطاع جمعه من مغراوة ، وبنى يفرن ، وكان لقاء غير متكافىء ، اذ قتل تميم بن معنصر وكثير من رجاله و ولكن فاس لم تسقط اذ تقدم القاسم بن محمد بن عبد الرحمن ، سليل موسى بن أبى العافية ، الذي تجح في الثار من المرابطين فهزمهم في وادى صيفر (٢٥) .

ومكذا تطلب الأمر بدل المزيد من الجهد في تهدين المناطق المجاورة: واخضاع قبائلها الثائرة قبل ضمان الفتح النهائي لفاس ، وضمها بشكل أكيد الى الدولة المرابطية • فعندما وصل تبأ هزيمة صيفير الى يوسف بن تأشفين ، ترك حصار قلعة مهدى ببلاد فازار لبعض قواده(٢٦) ، ورأى البدء باخضاع القبائل وتهدين البلاد تمهيدا لأخذ فاس وعندئذ فتح بلاد

<sup>(</sup>٣٣) القرطاس ، ص ١٤٠ ــ حيث سكوت. بدلا من لقوط. •

<sup>(</sup>٢٤) الترطاس ، ص ١٤٠ •

<sup>(</sup>٢٥) القرطاس ، ص ١٤٠ ــ ١٤١ م

<sup>(</sup>٢٦) القرطاس ، ص ١٤١ ــ حيث النص على ان قلعة مهدى طلت تقاوم الحصار طوالع. ٩ ( تسع ) سنوات طوال ، فلم يدخلها المرابطون الا فني سنة ١٦٠٠٤ هـ / ١٠٧٢ م.

پنی مراسن ، وأمیرهم یمی بن یوسف · واتبع ذلك بغزو بلاد فندلاوة ، الأمر الذي استغرق زهاء سنتین (۲۲۱ هـ ۲۹۸ هـ/۲۷) .

وعلى نفس الوتيرة استمر يوسف بن تشفين فى تمهيد بلاد غمارة وجبالها ، من : الريف الى طنجة ، تمهيدا لفتح فاس للمرة الثانية سنة ٤٧٠هـ/١٠٧٧م ، وهو التوقيت الني يفترب من توقيت ابس عذارى(٢٨) .

#### اقامة نظم الدولة وتراتيبها:

#### الدواوين:

والظاهر ان يوسف بن تاشفين كان في عجلة من أمره في فترة نيابته خلك ـ اذ بدأ يقيم تراتيب الدولة ونظمها • فلقد بدأ بانساء « الدواوين » أى ديوان الرسائل أو ديوان الانشاء ، وثني بديوان الجند ، بمعنى تحويل العساكر المتطوعة الى جند نظامي ، تسميجل اسماؤهم في نوائم اصمحب الرواتب الشهرية المنتظمة (٢٩) •

واذا لم يكن في نص إبن عذارى السابق اشارة الى بعض دواوين المال الوالحراج فان النص على طاعة البلاد له تعنى الخضوع للنظام انضرابى الذي عو من أعمال السيادة بالنسبة للدولة ، والذي يميز عادة دولة أهل اخضر المستقرين عن دولة أهل البادية من الرعاة الرحل .

#### ديوان المال والخراج :

وهنا نجد بين أحداث سنة ٤٦٤هـ/٢ - ١٠٧١م - الخطيرة في تاريخ الدولة المرابطية - ما فرضه يوسف بن تاشفين من ضريبة ثقيلة على اليهود ثي كل بلاد المغرب الخاضعة لسلطانه ، والتي وصلت جبايتها مبلغا عظيما معداره ١١٧٣ ( مائة وثلاثة عشر ) ألف دينار (٣٠) ، وهو المبلغ الذي لا يبرره

<sup>(</sup>٢٧) القرطاس ، ص ١٤١ ــ والناريخ المسجل هو ٤٥٦ ـ ٤٥٨ ٠

<sup>(</sup>۲۸) انظر القرطاس ، حس ۱۶۱ سے حیث التوقیت المدون هو  $3.7 \, \sim 1.00$  م  $1.00 \, \sim 1.00$  م آلندی دجمله  $3.00 \, \sim 1.00 \, \sim 1.00$  م  $3.00 \, \sim 1.00 \, \sim 1.00$  م  $3.00 \, \sim 1.00 \, \sim 1.00$  م  $3.00 \, \sim 1.00 \, \sim 1.00$ 

<sup>(</sup>۲۹) انظر ابن عداری ، البیان ، ج ٤ ص ٢٣٠

ر(۳۰) ابن عذاری ، ج ک سی ۳۳ ۰

الا الأعمال الضخمة القائمة وقتئذ ، من : انشاءات حضارية وأعمالي حربية مو ومشل هذا المبلغ الكبير مما كان يجبي في السابق قبل انشياء الدواوين المختصة بالجباية ، هو الذي يفسر قصة كنوز النهب والفضة والجواهر التي اكتشاعها زينب النفزاوية في سراديب دار الأمير أبي بكر ، حساما نرى (ما سبق ، ص ٢٥٤) .

# الحرس الأميري من العبيد السوم والصقالية البيض :

والأهم من كل هذا وذاك ما أخذ به يوسف بن تاشيفين في مجاله الجيش المرابطي ، من حيث دخول العبيد السود في الحدمة العسكرية بصفتهم حرسا خاصا للأمير ، وكذلك الأمر بالنسبة للعبيد من النصارى الذين اشتراهم من الأندلس ، أو الذين ألحقهم بالحرس الأميرى من أهل البلاد واذا كان استخدام «أعلاج» النصارى هؤلاء كان محمودا بحيث لم يزد عددهم في أول الأمر عن ٢٤٠ ( مائتيني وأربعين ) علجا ، حسب رواية ابن عذارى ، فأن عدد العبيد من رجال الحرس السبوداني بلغ بسرعة ١٠٠٠ ( ألفى ). رجل والمهم أنه زود الجميع من بيض نصارى أو سود مسلمين على ما نظن ، بالخيل فأصبحوا فرسان أشداء يثيرون الرهبة في قلوب الناس ، وهم يحفون به في موكبه وهم يرفعون البنود ويضربون به في الطبول و وبذلك غلظ حجابه وعظم ملكه (١٣).

#### دار السكة:

ومن أهم الدواوين السيادية ، كما يقال الآن ، دار ضرب النقود ، المعروفة بالسكة التى أقيمت فى نفس سنة 373 = 77 - 100 م و لما كانت دار السكة هذه قد أقيمت فى مراكش ، فإن هذا يعني تحول المدينة الجديدة بصفة رسمية الى عاصمة للدولة المرابطية فى تلك السنة ، بمعنى اكتمالي مبانيها الحكومية ومرافقها العامة \_ وخاصة آبار الماء وصهاريجه وهنا تنص رواية ابن عذارى على أن تلك النقود التي ضربت فى مراكش

<sup>(</sup>٣١) ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ص ٣٢ ، وقارن القرطاس ، ص ١٣٩ ( احدائق سنة ٤٥٤ هـ/١٠٦٢ ما التى جعلناها سنة ٤٦٤هـ/٢ - ١٠٧٢ م كما سبق ، ص ١٦٨ ، ٢٥٦ ) حيث النص على أن يوسف بن تاشفبن جعل فى جبشه الأغزاز ( وهم الترك بدلا من المماليك الصقائية من نصارى الاندلس ) ، والبنود ، حيث الاشارة أيضا الى ان يوسف بن تاشفيز اتخذ فى نفس السنة كثيرا من الطبول والبنود ،

لأول مرة ، كانت دراهم فضة مدورة ، فكأن ابن عذارى (٣٢) ، المراكشى ، يخشى أن يظن أن الدرهم المرابطى مربع مشل الدرهم الموحدى الذى ابتكره محمد بن تومرت فقيه الموحدين ، الذى اشتهر بأنه صاحب الدرهم المربع الذى ميز النقود المراكشية عن بقية النقود الاسلامية فى تلك الفترة التي تعتبر العصر الذهبى من تاريخ المغرب العربى وحضارته .

والمهم هنا أن نقود مراكش الأولى ، هذه كانت مدورة ، وزنة الدرهم منها  $\frac{1}{2}\sqrt{1}$  ( درهم وربع ) درهم ، على أساس وزن الـ  $\frac{1}{2}$  ( عشرين ) درهما أوقية واحدة ، فكأن صنبجة الأوقية تعادل  $\frac{1}{2}$  ( خمسة وعشرين ) درهما حسب رواية ابن عذارى  $\frac{1}{2}$  هذا ، كما ضرب الدينار الذهبى ( المرابطى ) في نفس هذا العام  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

وفيما يتعلق بالدينار الذهبى المرابطى ، توجد رواية لابن عذارى تنص على ضربه فى الأندلس بعد انتصار الزلاقة (سنة ٤٧٩هـ/١٠٨٦م) مع الربط بين ذلك وبين حل يوسف بن تاشفير للقب أمير المسلمين الذى سلم به عليه أمراء الأندلس ، فكان أول من تسمى بهذا اللقب بالمغرب ، فالى جانب ذلك تقول الرواية انه ( يوسف ) ضرب السكة ، بمعنى النقود الذهبية من يومئذ ، وجددها أى طورها وحسنها ، مع بيان أن دينار يوسف بن تاشفين هذا ، كان يحمل النقش التالى : على الوجه الوسط :

\_ سطر ١ = لا اله الا الله ٠

<sup>(</sup>۳۲) البيان ، ج ٤ ص ٢٢ •

<sup>(</sup>٣٣) انظر البيان المغرب ، ج ٤ ص ٢٢ سحيث النص على أن هذا الدرهم كان موجودا على أيام ابن عذارى ، في مطلع القرن الثامن الهجرى / ١٤ م ، وأنه كان معروفا بالدرهم الجوهرى ، وقارن القرطاس ، ص ١٣٧ سحيث تأتى قصة النقود ألمرابطية عرضا بمناسبة وفاة يوسف بن تاشفين ، وما كان يحويه بست المال حينئذ من النقود ، وفيها : و ربع الورق  $\alpha$  أي ربع الدرم الفضى ، و « ربع الذهب  $\alpha$  أي ربع الدينار الذهبى • واذا لم يكن هناك نص على نصف الدينار الذهبى ، فان ذلك يعنى ان ربعين ذهبين كانا يغنيان عن النصف الذهبى •

- \_ سطر ۲ = محمد رسول الله ٠
- \_ سطر ٣ = أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ٠

وفى الدائرة حولها : ومن يبتخ غير الاستخام دينا فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الحاسر  $\gamma$  .

ويحمل على الظهر ، في الوسط :

\_ الأمير عبد الله العباسي .

وفى الدائرة حولها : تاريخ الضرب ( كتسابة ) ومكان الضرب ( المدينة )(٣٤) ٠

#### دولة ابن تاشفين في مهب الريح :

# عودة أبى بسكر بن عهر من الصحراء: ١٠٧٧م٠٠م:

بينما كان يوسف بن تاشفين منهمكا في توطيد دعائم الدولة المرابطية والمغرب ، عن طريق احياء الدواوين التي كانت في بلاد المغرب من قبل سبيعة الحال سه فكأنه كان يحيى تراث النظام المدنى السابق ، المبنى على نظام الحسكم الوراثى ، وخاصة بعد أن تحقق مشل هذا الحلم ليوسف ، بميلاد أول ولد له من زينب النفزاوية ، في نفس سنة ٤٦٤ه/١٧١م ، وهو الابن اللذي لا يعرف الا بلقبه الملكى « المعز بالله »(٣٥) ، دون المدنى ، وفي غمرة مهذا الفرح العائلي اذا بيوسف يفاجأ في أواخر نفس السنة العتيدة ) ٤٦٤ه/ ١٠٧٢م ) بتأهب أبي بكر بن عمر للعودة ، الأمر الذي كان مجرد تفكير فيه ويقضى مضجعه من غير شك ، ولم تطل حيرة يوسف كثيرا ، فلم تدخل سسنة وترى بنزول الأمير السابق سولي الأمر الشرعي سمدينة سجلماسة ، في حترى بنزول الأمير السابق سول الأمر الشرعي سمدينة سجلماسة ، في طريقه الى أغمات ومراكس(٣٠) ، بعد حين ، وكان وصول أبي بكر الى أغمات

 <sup>(</sup>٣٤) أنظر فيما بعد ، ص ٢٧١ ، ٣٧٣ والهوامش ، شكل رقم ١٦ ص ٣٧٣ ، وأنظر الحسن محمود ، المرابطون هـ ١ ص ٢٨٨ ــ حيث الاشارة الى لافوا (Lavoix) .

<sup>(</sup>۳۵) ابن عذاری ، ج ٤ ص ۲۳ •

<sup>(</sup>٣٦) أنظر النويرى أبو ضيف ، ص ٣٨٢ ، نصار ، ج ٢٤ ص ٢٦١ ـ حيث النص على أنه أقام في سجلماسة الني يمكن أن تكون السوس في حقيقة الأمر \_ كما سبق ، ص ٢٠٦ ـ ولكنها مقبولة هنا على أساس أنها أهم معطة على طريق الصعراء المؤدى الى السودان ، مدة سنة كاملة ، والخطبة له وبيده الأمر .

فى ٥ ربيع الأول سنة ٢٠٥هـ/٢٠ نوفمبر ١٠٧٢م ، حيث نزل فى خارجها ، ومن هناك اندفع كبار رجاله نحو مراكش ، للسلام على يوسف بن تاشفين ، والحصول على صلاته(٣٧) .

واستقبل يوسف النبأ بما يناسبه من الغم ، وكان على أم «المعزبالله» السيدة زينب التى لم يغب عن وعيها وفراستها ما كان يعانيه يوسف من الهم ، أن تعمل بسرعة على تهدئة روعه وتخفيف حزنه ولم يصعب على المراة الخبيرة باحوال الرجال وخاصة عندما يتعلق الامر بمن عجمت عوده منهم وهكذا ، رأت أن تستغل ما تعرفه في أبي بكر من الضعف فعندما كلمها يوسف في مغبة ما قد يقع بينه وبين ابن عمه من الحرب ، طمأنته بأن أبا بكر رجل خير لا يحب سفك الدماء ، الأمر الذي بنت عليه خطة التعامل مع تلك الأزمة ، والتي تنبني أساسا على سياسة الترهيب والترغيب بدرجاتها المختلفة ، وذلك في ثلاث خطوات يقوم بها يوسف والها الا يشغل بدرجاتها المختلفة ، وذلك في ثلاث خطوات يقوم بها يوسف والها الا يشغل من العبيد السود والبيض ، ويكون الحاب مع أبي بكر عن طريق الرسل ، من العبيد السود والبيض ، ويكون الحاب وهو ما فسره أبو بكر بن عمر فكأنه خطاب رسمي بين ندين مساويين (٢٨) ، وهو ما فسره أبو بكر بن عمر بأنه استبداد بالملكة ، حسب تعبير البيان المغرب ، الأمر الذي جعله يميل الى تسليم الأمر ليوسف (٣٩) .

وهنا عرض يوسف هديته الجليلة (أعلاه ، هـ ٣٨) المكونة من مما يحبه أهل الصحراء ، من الذهب ، والخلع ، والأفراس ، والسيوف المحلاة ،

<sup>(</sup>٣٧) البيان المغرب ، ج ٤ ص ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٣٨) أنظر ابن عذارى ، ج ٤ ص ٢٤ - حيث تأخذ الرواية شكل فصص « الأيام » أو المذكرات الشخصية اذ أغتم يوسف غما شديدا بعد أن ذاق حلاوة الملك ، وان زوجته زينب النفزاوية عندما رأت ذلك قالت له : والله لا ذاق أبو أبسكر طعمها أبدا ٠٠٠ وانه عندما قال لها لو كان غير ابن عمى لنتلته ، قالت : اذا قدم فلا تخرج اليه ، ولكن بادرم بهدية جليلة فلا يقاتلك ، فإن الرجل خير و وقارن ، القرطاس ، ص ١٣٥ - حيث النص على أن أبا بكر عندما عرف تفلب يوسف على المغرب أقبل اليه من الصحراء ، ليعزله ويول غيره و وأن الفضل يرجع الى زينب زوجة يوسف ، بتعريف هذا الأخير أن ابن عصه أبا بسكر ورع ولا يحب سفك الدماء ، وترصيه بالتقصير في اظهار الأدب له ، بل واظهار المنطقة حتى كانه ( يوسف ) مساو له ، مع ملاطفته بالهدايا والخلع ، حيث كل شيء من بلاده مستطرف من أهل الصحراء •

<sup>(</sup>٣٩) البيان ، ج ٤ ص ٢٤ ٠

والجوارى ، والخدم ، والدقيق ، والشعير ، والبقر ، والغنم ، الى جانب العطور الشمينة من المسك والعود والعنبر (٤٠) ، الأمر الذى فهم أبو بكر مغزاه ، وهو طلب الرجوع الى الصحراء بأسلوب مهذب ــ فكانت الخطوة الثانية •

اما الشالثة والحاسمة ، فتمثلت في خروج يوسف بن تاشفين من مراكش نحو أغمات لاستقبال ابن عمه الأمير « المخلوع » ، وهو في جنده وعبيده • فعندما تم اللقاء في منتصف الطريق بين المدينتين هال أبو بكر أن يلقاه ابن عمه الاصغر وتابعه راكبا دون رعاية ، الأمر الذي قضى على ما كان يجول من الأمل في خاطره ، من وجوب الاحترام لزعامته الفبليه ان لم يكن لامارته الشرعية • وفي هذا المكان الذي عرف من ذلك الحين باسم « فحص البرنس » نسبة الى البرنس الذي بسلط على الأرض ليقعد عليه الرجلان ، ليتناجيا حول مشكلة ثنائية الحكم أو وحدته الرئاسية ، أتي الحل من قبل رجل الصحراء التقى الدين : أبي بكر ، وكان قد اقتنع بأن أعرب عن رغبته في العودة من حيث أتي الى الصحراء ، لمعاونة اخوانه فأعرب عن رغبته في العودة من حيث أتي الى الصحراء ، لمعاونة اخوانه هناك ، وأنه يعهد اليه مرة ثانية بولاية المغرب (١٤) •

ومع شكر أبى بكر ليوسف على الهدية ، وعده يوسف بأن يكون دائما مأمورا تحت طاعته ، وطاعة شياخ لمتونة ، فأن الأمر تطلب هذه المرة تنازلا تهائيا عن حكم المغرب ، من قبل أبى أبكر • وهكذا ، وفي حضرة المشايخ

<sup>(</sup>٤٠) أنظر ، البيان المغرب ، ج ٤ ص ٢٦ - حيث النص على ٢٥ ألف دينار من اللهمار ، ٧٠ فرسا منها ٢٥ بفاخر الجهازات ، ٧٠ سيفا محلاة ، ٢٠٠ من الأشابر ( المهامز - عن الحلل ) للذهبة ، ٢٠٠ من البضال ، والكثير من الأمتعة والكسى الفاخرة ، ٢٠ جارية أبسكارا وجملة من الخدم ، ٢٠٠ من البقر ، ٢٠٠ من الغنم ، ١٠٠٠ ربع من الدقيق (الدرمق) ، ١٠٠٠ خيزة ، ٧٠٠ مل من الشعير ،، ووزن صالح من العود والعنبر والمسك ، وقارن القرطاس ، ص ١٣٦ - ويلاحظ فيه أن الهدية بسيطة تتفق مع المطالب الضرورية لأهسل الصحراء حتى تنسجم مع مقولة أن القصد منها هو الافصاح السافر لأبى بكر عن طلب عودته الى الصحراء حتى النهدية تحترى على ألف بعير قدمها يوسف لابن عمه أبى بكر وهو يقول : أيها الأمير جثتك بكل ما معى من مال وثياب وشيء من الأدام والطعام لتستعين به على المسحرا، و فعرف حاله ، وعلم أنه لا يتخلى عن الأمر .

<sup>(</sup>۱٤١) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٢٠ • وقارن القرطاس ، ص ١٣٥ هـ حيث النص على أنهما عندما التقيا سلم ( يوسف ) عليه ( أبى بكر ) وهو راكب سلاما مختصرا • وان أبا بسكر عندما سأله : ماذا يصنع بهذه الجبوش الكثيرة كلها ، رد عليه قائلا : أستمين بهم على المخالفين ، الأمر الذي أثار الربية من سلامة جوابه •

اللمتونيين الذين يعترف لمجتمعهم بالسلطة العليا في المغرب المرابطي ، أعلن ابو بكر بن عمر اعتزاله النهائي للامارة لصالح نائبه ، وابن عمه ، يوسف ابن تشفاين ، وذلك بشهادة الشهود العدول(٢٤) ، وتختم قصة الاعتزال هذه \_ عند ابن أبي زرع \_ بتوصية أبي بكر لابن عمه الذي استفل بالملكة المغربية ، وهو الأمر المقبول ، وتعبر وصية الأمير الذي عرف بالخير والورع عن أن مسئونية الحكم المعنوية تقع في النهاية على عاتقه (أبي بكر) نفسه \_ من حيث هو ولى الأمر شرعا ، وهو لذلك يطلب من يوسف حسن رعاية المسلمين ( رعاياه ) ليخليه ويخلي نفسه أيضا ، من مسئولية عذاب النار ( يوم الحساب ) ، مع الدعاء له بالصلاح والتوفيق وعمل الخير ( عمد المعاء له بالصلاح والتوفيق وعمل الخير ( ) .

## ما بين الجهاد جنوب الصحراء والمطالبة بمملكة المغرب:

وبعد وصية الوداع ، انصرف أبو بكر نحو الصحراء فى رحلة ذات هدف مزدوج ، شقه الأول هو التوفيق بين الاخوة الملثمين ، وخاصة من لمتونة وجدالة ، مادة الاسلام بالصحراء ، والشق الثانى الذى لا يتحقق الا بالأول ، هو : غزو بلاد السودان التى لم تكن قد دخلت فى الاسلام بعد ، ونشر الاسلام الأصولى الصحيح عند من حرفوه منهم .

والذى يلفت النظر أن معلوماتنا عن رحلة أبى بكر بن عمر ـ ذهابا وعودة ـ وعن عمله الجهادى فى السودان الغربى ليست أكثر من نتف عارضة أو شظايا متناثرة لرواية مبتسرة أصلا ، الأمر الذى يجعل محاولة اعادة عناصرها فى بناء منتظم من الصعوبة بمكان • فاذا كانت رحلة الذهاب الى أغصات قد تمت عن طريق سلجلماسة ، عقدة مواصلات الطريق الدولى الى أودغست ، فأغلب الظن أن أبا بكر مر بسيجلماسة أيضا وهو فى طريق العودة ، بل ولا بأس أن تكون الرواية التى تنص على بقائه فى سيجلماسة المدة عام وهو يصلح من أحوال المدينة وأحوازها ، حيث كان الأمر والنهى له ،

<sup>(</sup>٤٢) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ص ٢٥ ـ حیث النص أخیرا علی كون « هذا التدبیر برأی زینب النفزاویة وزوجه » ، وقارن المرطاس ، ص ١٣٥ ـ حیث اقبال آبی بكر لعزل یوسف الدی شاور زوجته ( زینب ) •

<sup>(</sup>٤٣) آنظر القرطاس ، ص ١٣٥ ـ حبث نص الرصية : « يا يوسف ولسك عدا الأمر ، وانى مسئول عنه فاتن الله في المسلمين ، واعتنى واعتق نفسك ، ولا تضيع من أمور رعبنك شبينا ، فانك مسئول عنهم ، والله تعالى يصلحك ، ويمدك وبوفقك للعمل العمالح ٠٠ وهو خليفتى عليك وعليهم .

خاصة برحلة المعودة أيضا ( ما سبق ، هـ ٣٦ ص ٢٦٢ ) • هذا ، ويمكن أن يكون هذا الخبر متمللاً بابنه ابراهيم ( بن أبي بكر بن عمر ) ، حيث يكون قد ولاه سجلماسة ، مي محاولة اخيرة للتشبث ببعض أهداب المملكة المغربية • ويؤيد ذلك تك المنانير التي حملت اسمه ( ابراهيم ) ، مع صنة ٥٦٥ه/١٠٧٢م(٤٤) •

وصنا لا باس من الاشارة الى محاولة ابراهيم بن أبى بكر هذا ،
المطالبة بملك أبيه بمد ذلك بحوالى ٥ (خمس) سنوات (سنة ٤٦٩هـ/
١٠٦٧م) • فلقد كانت مفاجأ ليوسف من غير شك وصول ابراهيم الى
البلاد ، ونزوله خارج أغمات ، غير بعيد من مراكش ، يحيط به حسم
مختلط من اللمتونيين • واكتفى يوسف بالسماع عن أخبار ابراهيم ومطالبه
عن بعد ، دون لقاء ، فأرسل اليه القائد مزد لى ( ابن بانلوكا ) ، ليعرف منه
سبب قدومه ، فأخبره ابراهيم بسذاجة لا ينبغى أن تكون في أبناء الأمراء
والحكام ، حيث قال انه جاء بطلب « ملك أبيه الذي غصبه عمه » (يوسف) •

ونجم القائد المحنك في سفارته الحرجة ، اذ اقتنع ابراهيم بعبثية

<sup>(</sup>٤٤) أنظر النويري ، أبو ضيف ، ص ٣٨٢ ، نصار ، ج ٣٤ ص ٣٦١ ــ حيث النص على استخلاف أبي بكر في رحلة الذهاب لابن أخيه : أبو بكر بن ابراهيم بن عمر ، وانظــر هـ ه ــ حيث نص المحقق ــ نقــلا عن حسن محمــود ــ على انه « لعل المقصــود ابنــه ابراهيم بن أبي بكر بن عمر ، الذي ولي سيجلماسة ، وسيك نقودا باسمه عام ٤٦٢ هـ / ١٠٧٠ م ، وعام ٤٦٥ هـ / ١٠٧٢ م ٠ وأنظر حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٢٢٥ ــ حيث الأخد بالفكرة الروحية المثالية التي ترفع كلا من يوسف وأبي بكر ـ في استطرادات لغوية مطولة \_ من مستوى دنيا التفكير في الأمور الدنيوية ، كالحسكم والرياسة « فلم يكن يوسف يفكر في اغتصاب السلطة ٠٠٠ » · وفي المقابل « أكد أبو بــكر تولـة يوسف على المغرب مرة أخرى ، استخلفه أول الأمر ، فلما رأى حسن بلائه ، وسعه ملكه ، وحب الناس اياه ، أحب أن يولبه على المغرب رسمباً ، وينصرف هو الى الصحراء ، لأنه كان رجلا زاهدا في الدنيا عزوفا عن السلطان ٠٠ » · ( والهوامش للحلل الموشية ) ــ أما عن الاستناد الى قول البسكرى أن أبا بسكر كان أمير المرابطين في سنة ٤٦٠ هـ / ٨ ــ ١٠٦٧ م فهذا صحيح فعلا وليس اسما فقط · واما قول لافوا (Lavoix) في قوائم النقود الاسلامية في المكتبة الوطنية في باريس بأن أبا بـكر كان حتى سنة ٤٨٠ هـ / ١٠٨٧ م أمير الدولة وحاكمها الأوحد « استنادا الى العثور على نقود باسمه تحمل هذا الاسم - فهو استدلال لا يدل على واقع الحال ، • فهناك اشارات تالبة ( ص ٢٢٦ وه ١ ) الى سك بوسف للنقود باسمه ﴿ بِلِ وَبِلُقِبِ أَمِيرِ المُسلِّمِينِ ﴾ إلى جانب اعتباره المؤسس الحقيقي لدولة المرابعانِ • وعن ناود المرابطين ، أنظر فيما بعد ، ص ٢٩٨ وشكل رقم ١٦٠٠

عمله ، وعدم جدوى مطالبه ، حيث أن الأمير يوسف هو الرجل المؤهل بمسفاته وسيجاياه للملك \_ دونهم • وانه يسكنه أن يطلب هدية من خيل وازد ، يهود بها الى بلاده ، فهذا خير من الضياع في سبجن القصر الأميري. وهنا اتضحت النوايا الحقيقية لولى العهد ( الولد ) المطالب بالعرش ، ومن معه من اللمتونيين أبناء العم ، وهي الهدية والصلات من الأمير : العم الأكبر ، شسيخ لمتونة الأول · ولا بأس ان كان « للهدية الجليلة » التي نالها أبو بكر من قبل ، بنصيحة سيدة القصر : زينب النفزاوية ، أصداؤها في جنوب الصحراء وفي قلوب عامة أهل أغمات ومراكش ، التي حركت الرغبة في نفس ابراهيم على قبول مثلها • وهكذا طاب خاطره لهذا الوعد بالهدية وتهدن بينما قام ابن تاشفين الذي كان يعرف كيف يسترضي الرجال ، وخاصة من مقربيه وأهل بيته ، بالزيادة في الانعام عليه بالمال والخيل والكسى ، واكرام من بصحبته بالصلات ، حتى لهج لسانه بالشـكر ٠ وانتهى الأمر بانسـحاب ابراهيم بن أبي بـكر بن عمر ، دون أن يجتمـع بيوسف بن تاشفين أو يراه عائدا الى الصحراء حيث بقى هناك الى أن وافته منيته(٤٠) • وكان من حسن طالع ابن تاشفين أن رزق في هــذا الوقت ( ٤٦٩هـ/١٠٧٦م ) بابنه الفضل من زينب النفزاوية(٤٦) ٠

وبرجوع ولى عهد أبى بكر الى الصحراء ( سنة ٢٦٩هـ/١٠٧٦م ) ثم وفاته فيما بعد ، ٤٨٠هـ/١٠٨٧م) تخلص مملكة المغرب تماما ليوسف ابن تاشفين ، وبذلك استحق التسمية بلقب أمير المسلمين ، الذى تصر بعض النصوص على اطلاقه على قائد المرابطين منذ بداية الحركة المرابطية ، وبذلك يبدأ المهد التاشفيني وهو الدور الثاني لدولة الرباط \_ دور الذروة والعظمة ،

<sup>(</sup>٤٥) ابن عذارى ، ج ٤ ص ٢٩ ـ ٣٠ ـ حيث وصف القائد مزدلى بأنه « كان حسن السياسة صحيح المذهب ، عارفا بخدمة الملوك ، ووصف ابراهيم بلقب « الولد » ، وهو لقب ولى العيد في الدولة المروانية بالأندلس ـ الأمر الذي يعنى الأثر الأندلسي في الحضارة المرابطية » •

<sup>(</sup>٤٦) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٣٠٠

<sup>(23</sup> م) أنظر أمين طيبى ، أثر الاسسلام فى غانه ومالى ، مجلة الدراسات الانسانية بجامعة الكويت ( بالانجلبزية ) ، ١٩٨٤ ، ص ٢٦٠ ـ حيث النص على رجوع أبى بكر بن عمر الى الصحراء وقتاله للوثنيين من السودان حتى وفاته فى حملة سنة ٤٨٠ هـ / ١٠٨٧ م • ومن المقبول أن يكون أبو بكر بتحالفه مع ملك التكرور المسلم قد استعاد أودغست في نفس سنة ٤٦٩ هـ وكذلك الأمر بالنسبة لماصمة غانه فى السينوأت التالبة ، الأمر الذى استمر الى استشهاده فى سنة ٤٨٠ هـ / ١٠٨٧ م •

# عهد يوسف بن تاشفين : ٤٦٥ ـ ٥٠٠هـ/١٠٧٢ ـ ١١٠٠٦ : الاستغلال والتقسيم :

تعنبر سنة ٢٥ه /١٠٧٢م ، حيث تنازل أبو بكر بن عمر ، في مدينة أغمات ، عن رئاسة دولة المرابطين لصالح قريبه يوسف بن تاسفين اللمتونى ، بمثابة خط فاصل أو علامة مميزة ، ليس في تاريخ دولة لمتونه هذه قعط ، بل وفي تاريخ المغرب الاسلامي على الجملة ، من أوسطه ال أقصاه ، ومن صحرائه الى سودانه ، وحتى بلاد الاندلس عبر المضيق ـ وذلك على كل المستويات ، من سياسية واقتصادية وثفافية وحضارية ، بعامة -

وعلى مستوى دولة الرباط التى بدأت ثنائية الحكومة ممثلة فى الهفيه والأمير ، انفسمت تلك الدولة الى حكومتين منفصلتين ، احداهما جنوبيه قاريه ذان طابع افريقى سودانى ، والاخرى شمالية بحرية ذات طابع مغربى أندلسى وهذا التوجه الجغرافى سيكون له أثره فى تحديد مصير بلاد المغرب فى القرون التالية ، حيث ستصبح له عاصمتان ، احداهما فاس ، قاعده السروس الأدنى وبلاد الريف ، التى توجه أنظارها نحو الشمال ، والتانيه مراكش ، قاعدة السروس الأقصى التى توجه أنظارها نحو الجنوب وائتى مارت عاصمة لكل بلاد المغرب حتى أنها أعطتها اسمها ( مراكش ) تم مارت عاصمة لكل بلاد المغرب حتى أنها أعطتها اسمها ( مراكش ) تم الى أن تكتفى بالتحول الى عاصمة اقليمية للجنوب ، تماما كما كان الحال بالنسبة لقيروان افريقية ،

وبذلك أصبح للمغرب مدينتان تعبران عن توجهاته الطبيعية • هما : فاس عاصمة الشمال التى تحتوى على ذكريات عصور التأسيس الأولى ، ويفوح منها عبق الأدارسة الشرفاء ، ومراكش عاصمة الجنوب التى تخلد ذكريات عصور العظمة أيام المرابطين والموحدين ، ويفوح منها أريج الحضارة المغربية الأندلسية ممزوجة بغرائب السودان وعجائبه •

#### المرابطون والسودان الفربي:

#### دولة أبى بكر بن عمر الصحراوية :

خرج الأمير أبى بكر بن عمر بعد اعتزاله سنة ٦٥٤هـ/١٠٧٦م، الى الصحراء عبر سيجلماسة نحو أودغست، وهما المدينتان اللتان حفقتا للمرابطين السيطرة على طررة التحارة الغربي بالصحراء، قاعدة لمتونة

المتأخمة لبلاد السمودان و كان عليه أن يبدأ بتهدين البلاد واقرار السلام بين قبائل الملثمين ، قبل أن يستنفيه من نشاطاتهم العدوانية ضد بعضهم البعض ، فيوجه حماسهم للحرب والقتال نحو بلاد السودان ، لجهاد غير المسلمين منهم ، ونشر الاسلام السنى بينهم ، وأخذ المحاربين منهم عبيدا أسرى ، يوجهون الى أسواق النخاصة في المغرب والأندلس ، وربما الى المشرق أيضا – فكانهم ذهب السودان الأسود ، الى جانب ذهبه الأصفر ، وفي ذلك تقول الرواية الدارجة ان أبا بكر بن عمر حشد الجيوش وغزا بلاد السودان على طول مسيرة ٣ ( ثلاثة ) أشهر وهي المسافة التي تقوم بأكثر من ٣ ( ثلاثة ) آلاف كم من نهرى بأكثر من ٣ ( ثلاثة ) آلاف كم من نهرى المسنغال ، ورافد المنيجر الغربي – حيث تم الاستيلاء على أملاك كل من دولتي غانه والسونغاي ( مالى ؟ ) غربا ، وأقاليم تادمكه شرقا(١٠٤) ،

وحسب روایة ابن عذاری استمر جهاد السودان ۳ سنوات فقط ،
انتهت بوفاة أبی بكر بن عمر اشر اصابته برشقة سهم ، وذلك فی ٤٦٨ه/
۱۰۷۵م ، وهی الروایة التی تنسجم مع الروایة الخاصة بمجیء ابنه ابراهیم
۱۰ ( ابن أبی بكر ) مطالبا بصلك أبیه الذی غصبه عمه یوسف ( ابن تاشفین )
۱ الأمر الذی یجملنا ناخذ بهذا التاریخ دون غیره ، طالما رجعنا التواریخ
۱ اللهی حددها ابن عذاری ( ها سبق ، ص ۲۵۳ وه ۱۲ ، وما یأتی ه ۱۵

<sup>(</sup>٤٧) أنظر القرطاس ، من ١٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>۸۵) أنظر لبون الافريقى ، ص ۳۵۸ - تحيث النص على ان مملكة مالى ( المائدنج ) تمند ۳۰۰ ( ثلاثمائة ) ميل على طول نهر النيجر ، وأهلها أول من اعتقد فى الدين المحمدى ، وان دلك كان على يدى عم يوسف بن تاشئفين وعو الذى عاش بعد خروجه من المغرب فى معنطنة أدرار الموريمانية ، والدى لم يكنف بحرب السودان ، بل حالفهم عن طريق المصاهرة اذ زوح احدى بنانه لملك من المائدنج الماليين ، وطلت السلطة ببن حفدة اخوته من أمه الى وقت متأخر ( هـ ۳۳ ) ، كولين ماكيفيدى ، أطلس الناريخ الافريقى ، الترجمة ، ص ۸۷ وقت متأخر ( هـ ۳۳ ) ، كولين ماكيفيدى ، أطلس الناريخ الافريقى ، الترجمة ، ص ۸۷ أقام مصحرائه ۳ ( ثلاث ) سنوات ، ويوسف يمده ، الى أن قنله السودانبون المجاورون المحاورون المحاورون المحاورون المحاورون المحاورون الناوية ني الصححراء لانه يحاربهم ، حتى قضى الله بوفانه بسمهم كان فيه منيته سنة ۲۸هم/ اجتمعت طوائف المرابطين على يوسف بن تاشفين وملكوه علمهم ، ولقبوه أمير المسلمين ، النويرى ، أبو ضيف ، ص ۲۸۲ ، نصار ج ۲۶ ص ۲۲۱ ، ها ۲ – حيث الاشارة أيضا النويرى ، أبو ضيف ، ص ۲۸۲ ، نصار ج ۲۶ ص ۲۲۱ ، ها ۲ – حيث الاشارة أيضا الن المنحراء بشمهر ذى القهدة سنة ۲۸۵ ها / ۲۰۱۸ م ، وأشياخ الذى جعل وفاته سنة ۲۹۵ ها / ۲۰۱۸ م ، وأشياخ الذى جعل وفاته سنة ۲۹۵ ها / ۲۰۱۱ م ، وأشياخ الذى جعل ان المنحراء بشمهر ذى القهدة سنة ۲۰۵ ها / ۲۰۱۸ م ، وأشياخ الذى جعل الله المنحراء بشمهر ذى القهدة سنة ۲۰۵ ها ۱۰۰۸ م ( ۳۶۵ ها / ۱۰۰۷ م ) ، اما عن عد

وهسكذا يكون أبو بكر قد قبل بذلك السبهم ، مسموما كان أم غير مسلموم ، في حرب غانه الني لم يكن أسلم أهلها ، رغم وجود جاليات. اسلامية في كثير من أنحائهار " ولا بأس أن كان اسلام التكرور في أسافل موريتانيا وغيرهم من مسلمة السودان الغربي ، وانتشار الاسلام هناك على أيدى المرابطين قد نم بشكل لم يكن له نظير من قبل ، في حركات م التبشير، الاسلامية التي كان يقوم بها دعاة السنة أو الشيعة الأباضية في العهود السابقة ،

والظاهر ان مقتل أبى بكر الفاجى، في غانه كانت له نتائج وخيمة على مملكة لمتونة الصحراوية وجيشها الافريقي (السوداني) الذي لم يقدر له أن يحتفظ طويلا بفتوحاته الغائية التي شملت كل من موريتانيا الحالية ، وامبراطورية غانه التي تعادل اقليم السودان الغربي ، ووصلت جنوبا حتى مناجم الذهب في بامبوك ومن المقبول أن خلفاء أبي بكر الذين خضعت لهم كل الشعوب السوداء ، وكذلك الغولان ، ودفعوا لهم الضرائب لم يكونوا على مستوى المسئولية ، داخليا وخارجيا ، فهم لم يستطيعوا منع النزاعات الداخلية من الظهور الى العلن ، الأمر الذي أدى الى ظهور النزاعات الفردية ، وانكار أن يكون للأمير كل السلطات على رؤساء القبائل ، مما أدى الى فقد الهيبة ، وانتشسار الفوضى ، ونزول الأمير الى مسحوى شميغ القبيلة

<sup>=</sup> وفاته فيجعلهما ابن أبى زرع ( ص ١٣٥ ) فى نسبان سنة ٨٠٠ هـ / توفيبر ١٠٨٧ م ( وهى الرواية التى تقلها ابن بغرى يردى ) - حيث النص على انه أغام بالصحراء مدة ( دوند تحديد ) يجاهد الكفرة من السودان الى أن استشهد - رحبه الله - فى بعض غزواته ، رمى بسهم مسموم فعات - رحمه الله - فى شعبان سنة ٤٨٠ه/ نوفمبر١٠٨٥ م ، بعد أن استقام له أمر الصحراء الى جبل الذهب من بلاد السودان (عمنى انه وصل الى بامبوك جنويا ، حيث مناجم الذهب) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٨٤ - حبث النص على أن أبا بكر فتح بابا من جهاد السودان فاستولى على نحو سمعين مرحلة ( مسيره يوم ) من بلاد المرابطين ،

<sup>(</sup>٥٠) ما سبق ، ص ٦٣ - ٤٢ ، وأطر البكرى الذي يكتب سنة ٤٦٠ هـ / ١٠٩٧ م ، ص ١٧٤ - حيث ملك ص ١٧٤ - حيث سمة الملك « عاء » اما اسم البله فهو أوكار ( ص ١٧٥ ) - حيث ملك عانه في ذلك الوقت « تنكامنب » الدى يوصف شدة الشوكة وهببة السلطان • اما غاله العاصمة . فهي مدينتان : واحده يسكمها المسلمون وفيها ١٢ مسجدا ، أحدها هو مسجد الجمعة • ولها الأئمة والمؤذنون والحدم المرنبون ، وفيها فقهاء وحملة علم • والثانية مدينة الملك على ٦ ( سنة ) أمبال ونسمى العابة ، والمساكن متصلة بنها ومبانيهم بالمجارة وخشب السبط ، وللملك قصور وقبا محاطة بسور - وهناك مسجد لصلاة المسلمين في مدينة الملك هذه - وحولها شعراء وغايات فيها أكواخ ( قباب ) السحرة والتماثيل ( الدكاكير ) وقبور الملك ، وكل ذلك تحت المراسة الشديدة • وللملك سجون وبيت صال ووزراء وتراجمة من المسلمن • • النخ •

العادي(<sup>1</sup>) •

هسدًا ، كما صاحب الاضطرابات الداخلية بين القبائل ، ثورات الأمراء المحليين في أمبراطورية غانه الذين عجزت لمتونة عن قمعهم ، وبدلك انتهى الأمر باسترداد السود وخاصة الماليين منهم ، أقاليم تاجانت ، وجنوب ترارزا ، وأخضعوا أهلها لمسكمهم(٥٠) .

ولكن الأمر المستغرب هو أنه برغم الحسائر العسكرية التي لحقت بلمتونة فان قبائلها الصحراوية كانت تزداد انتشارا نحو الجنوب السوداني مع مرور الوقت و يظهر ذلك خلال فترة لا تزيد كثيرا عن ربع قرن من وفاة أبي بكر عندما قامت قبائل الملثمين في سنة 1111م/0.00ه، بتأسيس مدينة تومبوكتور Tim Bokton) التي حلت محل عاصمة غانة انقدية ، الأمر الذي انتهى بأن لم يبق في الصحراء الموريتانية الالمتونة وجزء من مسوفة (1000 ولا ندرى ان كان التصحر في تلك الأقاليم يعتبر تفسيرا مقبولا لانسحاب الفلاحين السود جنوبا الى أماكن أكثر خصبا تاركين مناطقهم لتكون مرعى لقطعان الطوارق (1000 و

وهـكذا كان الاسـلام يزداد انتشارا في الجنوب نحو بلاد السباحل والسودان الغربي مع مرور الوقت ، وهو ما يظهر يشكل واضح على عهـد أمبراطورية مـالى في القرن الثامن الهجري/١٤٥م .

<sup>(</sup>۱۰) أنظر التاريخ الصغير لبنى عيد أو عيش ، مجلة الدراسات الاسلامية ، سنا١٩٣٧ ، الكراسية ، من ٤٦ - حيث يأخذ المؤلف برواية القرطاس بالنسبة لوماة أبى بكر بن عمر ( ٤٨٠ م / ١٠٨٧ م ) بدلا من سينة ٤٦٨ م / ١٠٧٥ م التي يقدمها أبن عذارى والني رجحناما على غيرها مع الاشارة الى وفاة أبى بكر في نواحي ايم كريرى (Im Kriri) : تاجانت Tagant المالية بضربة سهم من سوداني ثائر ،

<sup>(</sup>٥٢) الباريخ الصغير لبنى عيد ، مجلة الدراسات الاسلامية ، سنة ١٩٣٧ ، كراسة ١ ، بالفرنسية ، ص ٤٢ ٠

<sup>(</sup>٥٣) التاريخ الصغبر لبنى عيد ، مجلة الدراسات الاسلامية ، سنة ١٩٣٧ ، كراسة ١ ، بالفرنسية ، ص ٤٥ •

<sup>(</sup>٥٤) الماريخ الصغير لبنى عبد ، مجلة الدراسات الاسلامية ، سنة ١٩٣٧ ، كراسة ١ ، مالفرنسية ص ٤٦ .. وهنا لا بأس من الاشارة الى ما تنسبه الروايات القصصية من انه ينسب الى أبى بسكر ابن عمر نقسيم المجتمع المغربي الى ٣ ( ثلاث ) طبقات ، هي : الشرفاء ، ورجال الله ين ، ثم الرعاء : وعليهم خدمة الطبقتين السابقتين ٠

# التوسع الاقليمي على عهد يوسىف بن تاشفين 🤧

#### استكمال فتوح المغرب:

بدأ استكمال فتوح المغرب منذ عهد النيابة اليوسفية ، بعسه خروج أبى بكر الى الصحراء وتقسيم الجيش الى فيلقيني : صحراوى ومغربى ، بير الأمير ونائبه فى المغرب ، ولكنه بسبب ما أثارته رجعة أبى بكر من اضطراب فى مسار الأحداث سنة ٢٤٥ه/٢ – ١٧٠١م ، كان من الطبيعى أن تتوقف فتوح المغرب مؤقتا ، لكى تعود قوية بعد استقلال يوسف بالامارة : بنظام أفضل وامكانيات أقوى ، خاصة بعد أن نجح يوسف فى اكتساب قبائل المغرب « فأعانته فى جميع أحواله » ، وبعد أن ازدادت أعداد جيوشه من البربر ( المتطوعة ) ، ومن العساكر المحتشدة ( النظامية ) (٥٠٥) ، بعد انشاء ديوان الجند ، فضلا عن انشاء الحرس الأميرى الخاص من العبيد السود والماليك البيض ( الصقالية ) ، الذين كان يزداد عددهم على مر الأيام(٥٠١) ،

وهنا نلفت النظر من جديد الى ان التاريخ لعهد يوسف بن تاشفين ، وهو الشخصية المحورية فى تاريخ الأمبراطورية ، ما زال يعانى – فى مرحله الأولى على الأقل على المتعلق بفتوح المغرب فى خطواطها المتوالية والعسكرية ، وخاصة ما يتعلق بفتوح المغرب فى خطواطها المتوالية ويرجع السبب فى ذلك الى نقص الوثائق الرسمية ، واعتماد الكتاب على الروايات الشفهية والقصص الشعبية التى لم تدون الا فى فترات متأخرة ، الأمر الذى لا يضمن الدقة فى التوقيت أو فى صحة الخبر وفى اطار هذا السياق فان ما وصلنا من الرسائل أو من الحطاب مما ينسب الى المرابطين يعانى من الصنعة الى جانب سدوء النسخ وعدم سلامة الحفظ ، ناهيك عن أن الدولة الصحراوية كانت فى بداية أمرها ، وأن دواوينها الناشئة وسجلاتها لم تكن بعد تعرف أساليب التنظيم والخفظ .

وهـكذا اختلف الكتاب من مؤرخين وغيرهم في تحديد أحداث العصر الكبيرة ، منـل : بنـاء مراكش ( ما سبق ، ص ٢٣٩ ) ، وفتـح فـاسي وتلمسان والجزائر ، مما يأتى ذكره • والخلط في الأحداث الكبرى والاختلاف، في توقيها لا ترجع مسـئوليته الى الكتاب وحدهم ، بل كثيرا ما يكون،

<sup>(</sup>٥٥) السان ( ابن عذاری ) ، ج ٤ ص ٢٣٠ ٠

<sup>(</sup>٥٦) البيسان ، ج ٤ ص ٣٣ ٠

بسبب طبيعة الأحداث نفسها • فحرب الصحراء والخلاوات حيث يكون أسلوب القتال ، هو الأسلوب البدوى المبنى على فن « السكر والفر » أو الغارات التى يقصد بها الاستكشاف قبل الاستحواذ والاستقرار أو الخضوع والحلف العسكرى •

وبناء على كل ذلك يختلف الكتاب في تحديد المسار الزمني لأحداث للتوسع المرابطي في بلاد المغرب على عهد يوسف بن تاشفين ما بين الاختصار المخل ، كما في كامل ابن الأثير ، ونهاية النويري و والاسهاب المختلط ، كما في قرطاس بن عداري ، الذي حاول ابن خلدون ترتيبه حدون الاشارة الى ذلك صراحة حوبيان ابن عداري الذي نفتقد للأسف الشديد بعض أجزائه ، والذي يعتبر بمثابة العمود الفقري بالنسبة لتاريخ المغرب ، منذ بدايته وحتى أيام المؤلف ، في مطلع القرن الثامن الهجرى ( ١٤ م ) والذي نفضل أن نتخذ روايته مصدرا أولا في هذا المقام ، طالما وجدت ، مع المقارنة والمقابلة مع النصوص الأخرى ، حسبما يقضى المنهج ، وعلى قدر الطاقة ،

# فتح الأقاليم البحرية في شمال المغرب:

# خضوع منطقة سالا:

وهنا نرى أنه كان على يوسف بن تاشفين أن يبدأ بتهدين بلاد المغرب ، حسب سياسته التى انتهجها بقصد تحبيب القبائل فيه وتحالفها معه ونسجل أنه لا بأس من تعديل تاريخ الرواية التى يقدمها ابن أبى زرع فى تهدين المغرب الزناتى ، من : السوس الأدنى ، بلاد مكناسة وفاس ، الى : غمارة والريف ، من حيث تزامنها مع خروج أبى بكر الى الصحراء فى سنة ٣٦٤هـ/١٠٧٠م(٥٠) • ففى هذا الوقت تقول الرواية أن ابن تاشفين هدن البلاد حتى ملوية ، فى تخوم المغرب الشرقية ، وأنه ميز (عرض) جيوشه ، فوجد ٤٠ (أربعين) ألفا من المرابطين ، فانتخب منهم النصف ( ٢٠٠٠٠٠) من حرسه الخاص ومن المقربين من لمتونة وجعلهم تحت قيادته ، بينما قسم الآخرين ( ٢٠ ألفا ) الى ٤ (أربعة ) ألوية ، كل منها ٥ خمسة بينما قسم الآخرين ( ٢٠ ألفا ) الى ٤ (أربعة ) ألوية ، كل منها ٥ خمسة الاف رجل حسب تنظيمهم القبلى ، وجعل لكل لواء قائدا • فكان على لواء

<sup>(</sup>۱۵۷) أنظر القرطاس ، ص ۱۳۸ ـ حيث تقديم أبى بكر ليوسف فى الامارة سنة ١٠٥٥هـ/ ١٠٦١ م الدى رأينا أن تقدم ١٠ سنوات فتصبح سنة ٤٦٣ هـ / ١٠٧٠ م حسب رواية. ابن عذارى \_ أنظر ما سبق ، ص ١٦٨ ، ص ٢٥٦ وه ١٩٠ ٠

بعدالة : محصه بن تميسم ( الجدالى ) وعلى مسوفة : عمسر بن مسليمان ( المسعوفى ) ، وعلى تلكاتة : مدرك ( التلكاتى ) ، وعلى لمتونة سير بن أبى بكر ( اللمتونى ) ، وتقدمت الألوية الأربعة يتبعها يوسف بن تاشغين ، ساقه للامن والحماية ، وهم يغزون قبائل المغرب ، قبيلة بعد أخرى ، وبندا ربعه بلد ، وقوم يغرون منهم ، وقوم يقاتلون ، وقوم يدخلون في طاعته (٥٩) ، الأمر الذي يعنى اقرار السلام المرابطي في تلك البلاد ، بدخول قبائل البربر من الزاتية ( البتر ) في الطاعة ، وقبول دفع الضرائب المقررة ،

والحقيقة أن أهمية هذا النص تتلخص فى أنه يعرف ببناء الجيش التاشفينى فى بداية عهد « أمير المسلمين » يوسف ، وكيف أن نواته كان الحرس الأميرى ، وتوابعه الرئيسية الى جانب لمتونة ، هى قبائل : جدالة ومسوفة وتلكاتة ( التى ربما كانت من أفخاذ لمتونة ؟ ) •

أما عما بعد اخضاع القبائل في اقليم ملوية ، فيفهم من رواية ابن عذارى ، أن أول أعمال يوسف بن تاشفين بعد أن آلت اليه الامارة ، حو التأكد من خضوع قبائل برغواطة ، في حيز سلا من بلاد تامسنا المتأخمة للسوس الأقصى ، ففي شهر صفر من سنة ٢٦٤ه/أكتوبر ١٠٧٣م التالية لاعتزال أبي بكر ، وجه ابن تاشفين جيشا ضخما بتيادة الأمير كافيا ابن بانلونكا نحو سلا ، فكان مجرد ظهور القائد المقرب من الأمير كافيا لتقديم القبائل هناك فروض الطاعة ، بما يستتبع ذلك من دفع الضريبة على ما هو متعارف عليه ، وهكذا لم تستغرق حملة استعراض القوة هذه أكثر من (ثلاثة ) أشهر ، اذ كان خروج مزدلى من تامسنا نحو مراكش ،

## التوسيع في السوس الأدنى: فتح مكناسة:

من الواضع فى حوليات ابن عذارى ، أن عملية تهدين تامسنا كانت مقدمة لضم السوس الأدنى الى الدولة المرابطية بشكل نهائى على يدى يوسف بن تاشفين ، بمعنى أن ما قام به المرابطون قبل ذلك فى السوس الأدنى كان مجرد أعمال تمهيدية للضم النهائى ( ما سبق أعلاه ) • ففى سمنة ٤٦٦هـ/١٠٧٣ م كان يوسف بن تاشفين ، يوجه حملة عسكرية تحت

<sup>(</sup>٥٨) القرطاس ، ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٥٩) البيان ، ج ٤ ص ٢٦ - ٢٧ ٠

قيادة بطى بن اسماعيل ، تهدف الى تأكيد خضوع زناتية مكناسسة ، وعلى رأسهم : الخير بن خزر الزناتى ، فعندما وصلت الحملة الى قلعة بهت ، بعث القائد بطى رجل بريد عداء ( رقاص ) الى الخير بن خزر يخبره بالعفو عنه نظير عودته الى الطاعة ، ويسلمه الخطاب الخاص بالأمان ، اذا ما سلم مدينة مكناسة ، وسار معه الى الحاضرة مراكش للقاء الأمير يوسف .

وعقد الخير اجتماعا لرؤساء زناتة وعرض عليهم الأمر فهسالهم ما سمعوا ، وعبروا عن تمسكهم برئاسته وبأنهم على استعداد للقتال حتى النصر ، واخراج الجيش اللمتونى من بلادهم • وهنا أفهمهم الخير أنه لا سبيل الى ذلك ، وأعلمهم أنه سيراسل القائد المرابطى للتفاوض معه • وأوفد فعلا سفيرا من لدنه ، وهو : منغفاد بن عبد العزيز الزناتى ، الذى احتفى به بطى وأكرمه • وبعد مشاورات عبر فيها رسول مكناسة عن أن الخير ومن معه هم رجال يوسف بن تاشفين ، وانهم متمسكون بالاجتماع معه للاتفاق على الشروط الخاصة بتسليم البلاد • وعندما أعلن القائد المرابطى أنه يضمن من جانبه ، تنفيذ تلك الشروط انحلت الأزمة • وهكذا خرج الخير بن خزر الزناتي ومن كان معه من قواد زناتة ، الى موضع القناطر ، خارج مكناسة ، ودخل بطى بن اسماعيل المدينة ، ورتب شئونها كولاية مرابطية ، وعهد بحكمها الى الأفضل اللمتونى •

وبعد أن اطمأن بطى بن اسماعيل على حسن سير الأمور بمكناسة ، خرج ليصحب الخير ومن معه من الزناتية ، الى مراكش • وهناك حظى الزعيم المكناسي بمقابلة الأمير يوسف بن تاشفين الذي أنعم عليه بكل ما أراده ، ثم انه أذن له بالانصراف ، فعاد الخير الى وطنه ، ولكنه أقام بخارج مكناسة حيث بقى حتى وفاته (٦٠) • وبذلك تهدنت مكناسة ، واطمأنت الى دخولها في حظيرة الدولة المرابطية ، على عهد يوسف بن تاشفين •

# فتـح فاس:

بعد ضم مكناسة كان من الطبيعى أن يأتى دور عاصمة السوس. الأدنى ، قيروان المغرب الأقصى ، فاس : مدينة الشرفاء الأدارسة ، ومقر آخر سلالتهم الحموديين ، خلفاء قرطبة بعد المروانيين ، فبعد وصول الخير بن خزر الزناتى الى حضرة مراكش كان أول ما فكر فيه يوسف بن تاشفين.

<sup>(</sup>٦٠) البيان ، ج ٤ ص ٢٧ ٠

هو اخضاع حكام فاس الزناتية المغروايين بدورهم ، وضم المدينة «المقدسة» الى دولته ، الأمر الذى كان يضفى المزيد من البهاء عليها والاجلال • وفى هذا الجو المفعم بروح النصر سير ابن تاشفين « عسكرا جرارا » عهد بقيادته الى قائد من بنى عمه المقربين ، هو : يحيى بن واسينوا اللمتونى ، لمنازلة فاس •

وكان وصول يحيى الى فاس فى آخر رجب سنة ١٩٥هـ ١٩ مارس سنة ١٩٧٤م، حيث كان أبناء حمامة الذين حوصروا حصرا شديدا ، لمدة ٧ ( سبعة ) أيام حتى استسلموا فى اليوم الثالث ، ودخل رجال يحيى ابن واسينوا المدينة عنوة ، بعد مقتل كثير من المدافعين ، واستبيحت فاس لفترة من الوقت ، سلبت فى أثنائها الدور ونهبت الأموال ، قبل أن يعلن العفو عن أهلها والأمان لهم ، ونجع الفتوح ودوناس أبنا حمامه فى الاعتصام بقصرهما بعض الوقت ، ثم انهما طلبا الأمان فعفى عنهما ، وان كان فى نفسيهما فقط ، دون الأموال ، وأرسلت الكتب بأخبار فتصح فاس الى مراكش ، فأمر يوسف بن تاشفين باطلاق سراح الأميرين الزناتيين ابنى حمامة ، والسماح لهما بالمسير أينما شاءا ، فرغب الفتوح فى المسير الى بلاد مغيلة ، وبذلك تكون لمتونة قد استولت نهائيا على فاس ، وضمتها الى حولتها الم الطبة (١٠) ،

ولا نعرف ان كانت رواية القرطاس ( الهامش السابق ) تبالغ اذ نقول ان يوسف بن تاشفين قتل من أهل فاس بجامع الفرويين وجامع الأندلس

ما يزيد على ٣ (ثلاثة) آلاف رجل ، وأنه فر من بقى منهم الى أحواز تلمسان هذا ، وان كان لا بأس فيما تقوله تلك الرواية من أن يوسف بن تاشفين قام بتحصين مدينة فاس عندما دخلها ، وان اعتبرت أن أمره بهدم الأسوار التي كانت تفصل بين المدينتين : عدوة القرويين وعدوة الاندلس ، بمعنى توحيد المدينة المفسمة ، وجعلها حاضرة واحدة ، وكأنه نوع من العقوبة التى أنزلت بأهل فاس(١٢) ، أما ما تقوله الرواية من أنه اعتنى بفاس ، وأنه أمر ببنيان المساجد في أحوازها وأزقتها وشوارعها وأنه عاقب أهل كل زقاق لم يجد فيه مسجدا ، وأجبرهم على بناء مسجد فيه ، الى جانب أنه بنى الحمامات والفنادق والأرحاء ، وأصلح أسواقها وهذب بناءها(١٣) فنرى أنه من أعمال العمران التي عرفتها المدينة في فترات الاستقرار التالية بعد تمام الأعمال العسكرية ، وربما كان ذلك على أواخر أيام يوسف ، أو حتى في عهود تالية ، فذلك بعامة ، من سمات عصور الاسترخاء والترف ، التي عهود تالية ، فذلك بعامة ، من سمات عصور الاسترخاء والترف ، التي تتاوا عصور الانجازات العسكرية والسياسية الكبير(٤٢) ،

#### فتح تلمسان:

لما كانت بقایا زناتة المنهزمین فی فاس ، قد فروا الی أحواز تلمسان ، حسبما تنص روایة ابن أبی زرع(٦٠) یصبح فتح تلمسان من الأحداث التالیة لفتح فاس ، كما یأتی عند ابن عنداری ، وذلك فی سنة ٣٦٨ه/ ١٠٧٥م ، التالیة • فلقد جهز یوسف بن تاشفین لهذا الأمر جیشا ضخما عهد بقیادته الی قریبة القائد مزدلی اللمتونی ، وسیره نحو تلمسان مزودا بخطاب الی أمیرها العباس بن یحیی ، كبیر زناته هناك ، یعده فیه بالعفو اذا ما أذعن للقائد المرابطی دون قتال • وخرج ذلك الجیش من مراكش فی أوائل المحرم ٣٦٨ه/أغسطس ١٠٧٥م لكی یصل الی تلمسان فی أواخر صفر/منتصف سبتمبر ، بمعنی أن الرحلة استغرقت زهاء شهرین ، الأمر طلذی یبرره ضخامة الجیش وصعوبة امداده و تموینه علی طول الطریق •

<sup>(</sup>٦٣) القرطاس ، ص ١٤٦ ، وفارن العبر ، ج ٦ ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>٦٣) القرطاس ، ص ١٤١ ٠

<sup>(</sup>٦٤) أبطر القرطاس ، ص ١٤١ – ٦٤١ – حيث النص على ان يوسف بن تائمة بن عد أن فتح فاس أعام بها الى شهر صفر سنة ٦٦٤ ه / توفمبر ١٠٧٠ م ( وهو التاريخ السابق على توقيت ابن عذارى بد ٥ (خبس) سنوات ـ كما سبق ، ص 7٧٦ وه 1١٥) ، ثم انه خرج منها الى بسلاد ملوية ففتح حصون وطاطا سنة 3٦٤ ه / 7 - 1٠٧١ م النالبة ، فارن العبر ، ج 7 ص 1٨٥ .

<sup>(</sup>٦٥) ما سبق ، ص ٢٧٦ وه ٦١ ٠

والمهسم أنه بمجرد أن قدم ساعى البريد (الرقاص) الخطاب الأميري الذي حمله مزدلى الى العباس ، بادر هذا الأخير بمغادرة تلمسان ، ودخلها مزدلى بقواته المرابطية « في مهلة وحال هدنة » \* وبعد أن رتب مزدلى أحوال المدينة ، عهد بولايتها الى ابنه : يحيى بن مزدلى ، وعاد هو وبصحبته العباس الى مراكش ، فوصلها في ٥ ربيع الثاني/١٨ نوفمبر ، فكانه لم يمكث في تلمسان الا أسبوعين أو ثلاثة ، على حساب أن رحلة العودة كانت. أسلمل ، من حيث بقاء حامية مرابطية معقولة الحجم في تلمسان ، خففت. من ثقل العسكر العائد الى الحاضرة \*

وفى مراكش ، ومثلما حدث للخير صاحب مكناسة (ص ٢٧٥). حظى العباس بلقاء الأمير يوسف الذى أنعم عليه بكل خير ، ومن ذلك امتيازات خاصة يتمتع بها فى بلده ، ربما كان أهمها الاعفاء من دفع الضريبة ، بعد أن سمح له بالانصراف اليه والاقامة فيه (٦٦) .

وآخر ما تسلجله رواية ابن عذارى التي عثر على أوراقها مؤخرا في جامع فاس ، والخاصة بفتوح يوسف بن تاشفين في المغرب ، هو حروبه الشديدة في سنة ٤٦٩هـ/١٠٧٦م ضد أمير تازا أبو يعلى ( الزناتي ) في فحص الوادى ، وكان يعاون هذا الأخير أبو القاسم محمد بن عبد الرحمن ابن أبي العافية الذي كان قد غلب على فاس بعد مقتل تميلم بن معنصر سلة ٤٦٥هـ/١٠٧٢م الذي كان على رأس الزناتية الذين انتصروا على المرابطين بموضع آجرسيف(٢٦) ،

ومما يؤسف له أن بقية فتوح يوسف بن تاشفين في المغرب تنقطع في ابن عذارى بعد فتح تلمسان حيث يوجد خرم كبير ، ضاعت فيه أخبار

<sup>(</sup>١٦٦) ابن عدارى ، ج ٤ ص ٢٩ ، ومارن القرطاس ، ص ١٤٣ ـ حدث وضع فتسم تلمسان سنة ٤٧٢ هـ / ١٠٧٩ م ، على يدى مزدل ، على رأس ٢٠ ألفا وظفره بأميرها معلى بن يعلى المغراوى الذي قتل ، ثم عودته الى مراكش حبث لقى فيها يوسف ، وقارن ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٨٦ - حيث النص على قنسل العباس بن يحيى أمير تلمسان • وأنزل محجد بن تيغمر المستوفى بها في عساكر المرابطين ، فصارت ثغرا لملكه ، واختلط مدينة تاكرارت ( تاجرارت ) بمكان محلته ، وهو اسم المحلة بلسان البربر •

<sup>(</sup>٦٦ م) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٣٠ ـ حبث النص خطأ على أن أبا العاسم بن أبى العافية كان رأس لمتونة ( بدلا من زناتة ) ، مع الاشارة الى أن توقبت هذا الحدث ربما كان في سنة ٤٦٧ هـ / ١٠٧٥ م ، السابقة ٠

الأحداث من سنة ٤٦٩هـ/١٠٧٦م الى ٤٩٥هـ/١٠١١م(٢٠) ، الأمر الذي يتطلب الرجوع الى قرطاس ابن أبى زرع ، الذى نلاحظ أن توقيتاته الأخيرة للأحداث تقترب من تاريخ ابن عذارى وهو ما يطمئن بعض الشى، ، الى جانب الاستعانة بغيره من الروايات المتأخرة ، مما فى الحلل الموشية وغيره من كتب التاريخ أو التراجم .

#### تهدين البلاد والتقسيم الادارى:

والذى يفهم من رواية القرطاس أنه عند مستوى هذه الفتوح التى أضاف اليها يوسف بن تاشفين فتم مدينة الدمنة من أعمال طنجة ، وكذلك جبل علودان بمنطقة فاس ، ثم فتح جبال غياتة وعدد من مستوطنات القبائل ، مشل : بنى مكود ، وبنى رهينة ، من أحواز تازا عند ابن خلدون ، مع ردع المخالفين (١٨) ، اطمأن يوسف بن تاشفين الى اكتمال نمو الدولة المرابطية تحت رعايته ، بمعنى أنها أصبحت أمبراطورية متحدة ، يسودها الأمن والسلام ، ويعترف بها رؤساء الأقاليم ومشايخ القبائل ، فلم يبق أمامه سوى اعتراف هؤلاء جميعا بسلطنته وحده دون قرين فلم يبق أمامه منهم ، فكأنه كان يستحق يومئذ لقب « أمير المسلمين » الذى يميزه عن سائر الأمراء ،

وهـكذا ، وجه يوسف بن تاشفين الدعوة الى « أمراء المغرب ، وأشياخ القبائل ، من : زناتة ، والمصامدة ، وغمارة وسائر قبائل البربر ، فقدموا عليه ، وبايعوه ، فكسى جميعهم ، ووصلهم بالأموال » وأكثر من ذلك تضيف الرواية أنه « خرج معهم ليطوف على جميع أعمال المغرب ، ويتفقد أحوال الرعية ، وينظر الى سير ولاتهم وعمالهم فيه ، فصلح على يديه بذلك كثير من أمور الناس »(٦٩) ، كما كان عليه أن يهيىء نظم الدولة السياسية والعسكرية ، بما يضمن لها الاستقرار ، والاضطراد في النمو والنجاح ،

وهنا كان على يوسف بن تاشفين اعادة تقسيم البلاد الى ٤ ( أربعة )

<sup>(</sup>۱۷) أنظر البيسان ، ج ٤ ص ٣٠ ، ه ١ \_ حيث النص على ان هذا الحرم ضبيع بقية فنوح يوسف بن باشفين في المغرب ، وأخبار جوازانه الى الأندلس ، وموقعة الزلاقة ، وسقوط أكثر دول الطوائف وذلك ما يمكن مراجعته في روض الفرطاس والحلل الموشية وغيرهما •

<sup>(</sup>٦٨) القرطاس ، ص ١٤٢ - حبث تم ذلك فيما بين سنة ٤٦٥ هـ / ١٠٧٢ م و٤٦٧ هـ/ ١٠٧٤ م ، وأنظر العبر ، ج ٦ ص ١٨٥ ٠

<sup>(</sup>٦٩) الرطاس ، ص ١٤٢ ٠

ولايات ، لكل منها قائد من أهل الخبرة والثقة ، المقربين كالآتى :

١ \_ مكناسة وبلاد مكلاته ، وبلاد فازاز ، ويليها : سير بن أبي بكر م

٢ \_ فاس وأحوازها ، ويليها : عمر بن سليمان ٠

٣ \_ سيجلماسة ودرعة ، ويليها : داود بن عائشة ٠

2 مدينتا أغمات ومراكش ، وبلاد السوس ، وسائر بلاد المصامدة ، وبلاد تامسان ، ويليها : ولده : تميم بن يوسف بن تاشفين (٧٠) ، فكأن تلك الولاية التي تمثل قلب الدولة المرابطية ، اقطاع ولى العهد ، أوسمة لمنصب ولاية العهد ـ تماما كما كانت ولاية ديوان المغرب ( النصف الغربي للدولة العباسية ) ببغداد من رموز ولى العهد على أيام المهدى والرشيد .

#### غزو العدوة الافريقية : سبتة وطنجة :

والحقيقة انه كان قد بقى جزء مهم بالنسبة لدولة الرباط لم يعد فى حوزتها ، ألا وهى عدوة الأندلس الافريقية ، ممثلة فى منطقتى سبتة وطنجة • فهذا ما تنبه اليه مؤرخوا المرابطين عندما قالوا : ان عبد الله بن باسين ، عندما دخل تامسنا للقضاء على هرطقة برغواطة ، كان يعلن أنه لا يطلب منهم الا التخلى له عن منطقة العبور الى الأندلس ، أرض الجهاد حقيقة ( ما سبق ، ص ٢١٣ ، ٢٣٠ ) •

واذا كان هذا الأمر وقتئذ بعيدا عن تفكير ابن ياسين وزعماء الملشمين ، فانه لم يعد كذلك بعد أن وصدلت الفتوح في المغرب على أيدى يوسف بن تاشفين الى تخوم كل من سبنة وطنجة ، بل والدخول في صراع مع أسرة لكوت الحاجب ، الذي ورث ولاية سبتة من الحموديين • والظاهر ان ما فعله ابن ياسين ، أعاد سيرته ابن تاشفين من جديد • فهذا ما يفسر رواية ابن أبى زرع التي تقول ان بداية اتصال المعتمد بن عباد صاحب اشبيليه ، بيوسف بن تاشفين يستدعيه للجواز برسم الجهاد ونصر البلاد ، كان في سية ٢٦٧ هـ / ١٠٧٤ م • وان رد ابن تاشسفين السلبي كان مبررا بأنه لا يملك سبتة وطنجة ، مما دعا ابن عباد الى أن يعرض عليه معونته البحرية لتمكين قواته البرية من تحقيق هذا الهدف (٧١) •

<sup>(</sup>۷۰) القرطاس ، ص ٦٤٢ ، وأنظر العبر ، ج ٦ ص ١٨٥ ٠

<sup>(</sup>۱۷) القرطاس ، ص ۱٤٢ ، وقارن العبر ، ج  $\Gamma$  ص ۱۸۰ - حيث النص : « ثم. استدعاه المعتمد بن عباد إلى الجهاد ( سنة  $\Gamma$  ع  $\Gamma$  ع  $\Gamma$  ) فاعتذر بمكان الحاجب (سكرت) وقومه من أولياء الدولة الحمودية بسسبتة ، فأعاد اليه ابن عباد الرسل بالمسايعة اليهم ، فجهر اليهم قائده صالح بن عمران في عساكر لمتونة  $\Gamma$  . • •

والذى نراه أنه لما كان سقوط طليطلة بين أيدى القشتاليين قد وقع في سنة ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م، أى بعد عشر سنوات وأكثر، فان تبرير فتح سبتة وطنجة بغرض معونة أهل الأندلس في كفاحهم ضد خطر أمراء الدويلات الأسبانية المسيحية وملوكها ، لا ينهض دليللا مقنعا في سنة الدويلات الأسبانية المسيحية وملوكها ، لا ينهض دليللا مقنعا في سنة الحرب قد وصلت الى تخوم العدوة ، فضلا عن طرد البرغواطيين من آل لقوط من أغصات الى تخوم العدوة ، فضلا عن طرد البرغواطيين من آل لقوط من أغصات ( ما سبق ، ص ٢١٦ ) وهكذا كان من الطبيعي أن يبدأوا غز سبتة وطنجة قريب ذلك الوقت ، على يدى يوسف بن تاشفين ، بصرف النظر عن وطنجة قريب ذلك الوقت ، على يدى يوسف بن تاشفين ، بصرف النظر عن الأزمة الأندلسية التي كانت تتراوح مكانها ما بين تقييم فكرتي محاسن ومثالب الاعتماد على الذات ، وطلب المعونة من وراء الزقاق ، سبواء من العرب أو من البربر ،

# فتح طنجة:

ففی سنة 200 هر 100 م، قبل 100 ( ثمان ) سنوات من سقوط طلیطلة ، سیر یوسف بن تاشفین قائده صالح بن عمران نحو طنجة علی رأس جیش کبیر من 10 ( اثنی عشر ) آلف فارس من المرابطین ( لمتونة ) ، و 10 ( عشرین) آلف رجل من سائر القبائل الزناتیة وغیرهم 10 و وعندما اقتربوا من تخوم طنجة خرج الیهم الحاجب لکوت الذی کان وقتئذ ، شیخا معمرا فی الـ 10 ( السادسة والثمانین ) من عمره ، بمن لدیه من العساکر و وکان اللقاء فی موضع وادی منی قرب طنجة ، وانتهی القتال الشدید بمقتل لکوت ، وهزیمة جیشه 10 و بذلك دخل المرابطون طنجة بینما بقیت سبتة بین یدی ضیاء الدولة یحیی بن لکوت الذی اعتصم بها 10

وأعقب ذلك فتـوح بلاد الريف ، من جرسيف الى مليلة (سـنة

<sup>(</sup>۷۲) القرطاس ، ص ۱٤٢ ، وقارن ابن خلدون ، ج  $\Gamma$  ص ۱۸۵ - حيث اختصار تفصيلات القرطاس ، مذا ولقد جعلنا جيش الزناتية رجالة في مقابل فرسان لمتونة ، بناء على رواية ابن خلدون التي يقول فيها بعد بناء مدينة مراكش ( 503 ه / 1077 م ) ان ابن تاشغبن صرف عزمه الى مطالبة مغراوة ، وبنى يغرن ، وقبائل زناتة المغرب ، وجذب الخيل من أيديهم ، وكشف ما نزل بالرعايا من جورهم وعسفهم ، العبر ، ج  $\Gamma$  ص ۱۸۵  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٧٣) القرطاس ، ص ١٤٢ - ١٤٣ - حيث النص على تصميم الحاجب لكوت على مقاومة المرابطين حيث قال : والله لا يسمع أهل طنجة طبول اللمتونيين وأنا حى ، الى جانب النص على بقاء الحاجب ضياء بسبتة ، وكتابة القائد صالح بالفتح الى يوسف ( فتح طنجة ) .

2۷۲ هـ/۱۰۸۰ م) وتخریب نکور ، فلم تقم لها قائمة بعدها ، وفتح وجده وتنس ووهران وجبال وانشریش ، وجمیع أعمال وادی شلف حتی مدینة الجزائر ( فی سنة ٤٧٤ هـ/۱۰۸۱ م ) ، وکــل ذلك علی یدی یوسف بن تاشفین فیما بین ٤٧٣ هـ/۱۰۸۱ و ٤٧٥ هـ/۱۰۸۲ م (٤٧٠) ، ویکون ختام فتوح المغرب بطلب المعتمد بن عباد المعونة لمواجهة العدو بالأندلس ، وذلك فی سنة ٤٧٥ هـ/۱۰۸۲ م حیث یرد یوسف بن تاشفین بأنه سیلبی النداء اذا فتح الله له سبتة ، کما سبقت الاشارة(٥٠٠) – فكان فتح سبتة كان من شئون فتح الأندلس ، بعنی المقدمة الطبیعیة لمحاولة انقاذ بلاد المسلمین مما كان یتهددها من خطر حرب الاسترداد ، وذلك علی أیدی المرابطین ،

<sup>(</sup>۷۶) آنظر القرطاس ، ص ۱۶۳ ـ حیث رجوع یوسف بن تاشفین الی الجزائر ، عقب، فتوح سنة ۶۷۶ هـ / ۱۰۸۱ م ، ربیع الثانی ۶۷۵ هـ / ۱۰۸۲ م ، وقارن ابن خلدون ، المبر ، ج ٦ ص ۱۸۸ ۰

<sup>(</sup>۷۰) انظر ما سبق ، ص ۲۸۰ وما بعد ، ۲۹۷ •

#### القصيل السادس

# المرابطون وحرب الاسترداد في الأندلس:

# على عهد يوسىف بن تاشفين :

کان من الطبیعی ، وقد استکمل یوسف بن تاشدین فتوح المخرب الأقصی بضم طنجة بعد غمارة وبلاد الریف وفاس (٤٦٢ هـ/٧٠ – ١٠٦٩ م) أن یوجه الزعیم المرابطی أنظیاره الی ما وراء المضیق ، الی الأندلس التی کانت تعانی من وطأة حرب الاسترداد ( الرکونکستا (Reconquista)) التی کانت تمثل وقتئذ ، خطرا داهما علی الوجود العربی الاسلامی فی شبه الجزیرة الایبیریة ، الأمر الذی کان یتطلب نوعا من الانقاذ العاجل من جانب الأخوة المغاربة فیما وراء العدوة ، والحقیقی آن هذا ما کان یدور بخله عبد الله بن یاسین ، مؤسس الحرکة المرابطیة ، عندما دخل تامسنا ، وأعلن انه جاء یطلب اخیلاء الطریق أمامه نحو الأندلس أرض الرباط الحقیقی والجهاد ، وبصرف النظر عن صحة هذا الادعاء وقتئذ ، فالمعروف تاریخیا أن هناك نوعا من الرباط ، بناء علی الواقع الجغرافی بین کل من شبه جزیرتی المغرب والأندلس ، فالتنظیم السیاسی الأقوی فی أی من البلدین عادة ما یفرض نفوذه المعنوی ان لم یکن سلطانه المادی علی الطرف الآخر ،

وهكذا ، وفي اطار التجربة الاسلامية كان الفتـــ العربي للأندلس حتمية تاريخية بعد فتح المغرب الأقصى ، ترتيبا على تداعى الأحداث(١) • وعندما قويت كل من دولتي المروانبين بالأنداس ، والفاطميين بأفريقيــة التونسية ، وارتفعتا الى درجة الخلافة ، ظل العراع محتدما بينهما من أجل السيطرة على العدوة المغربية في سبتة وطنجة • وعندما هاجرت خــلافة المهدية الى القاهرة ، واضمحلت خـلافة قرطبة ، رنا الحماديون ، سلالة الأدارسة في فاس ، بأبصارهم نحو قرطبة في محـاولة لمل الفراغ الذي

<sup>(</sup>١) وفي ذلك قبل ان فتح الأندلس كاد يتم منذ أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان . أنظر العبر ، ج ١ ص ١٦٢ ، كما قيل ان مراكب الفتح أحرقت تحميسا للفاتحين ، فكأنه استكمل بجماعة المحاربين الأوائل من أصحاب طارق ، أو بدون حاجة الى أسطول : أنظر المحمد مختار العبادى ، دراسات في تاريخ المغرب ، ط ١ ، ١٩٦٨ ، ص ٢٣ وما بعدها ٠

تركه المروانيون هناك • وكان فشل احياء حكومة الخلافة فى قرطبة \_ بصرف النظر عن لونها السياسى أو المذهبى \_ ايذانا بعصر الطوائف ، عهد التفتت السياسى وبالتالى الضعف العسكرى والمعنوى الذى عانت منه بلاد المغرب الأقصى أيضا ، فكانت حركة الاحياء المرابطية تحت مظلة الاصلاح الدينى والتجديد الثقافى والروحى ، بمثابة المنقذ من « الضلال » ، سحة العصر حسبما يفهم من عنوان بعض كتب الغزالى ، امام الاسلام المعاصر وقتئذ \_ وفى كل وقت •

وهنا لا بأس في محاولة تقييم الموقف العام في الأندلس ، في ذلك الموقت من أواخر القرن الخامس الهجري/١١ م ، على المستويات المادية والمعنوية المتشابكة في مجريات الحياة اليومية هناك ، بهدف حسبان أوجه الكسب والخسارة ، وان كان من المكن اعادة الاتزان المختل الى كفة الميزان ليعتدل ، فمن الجانب الآخر كانت الجبهاة المسيحية ، وهي تقود حرب الاسترداد (الريكونكيستا) ، تتكتل وتقوى ، في مقابل التفنت والضعف في الجانب الاسلامي ، حيث كانت الطوائف تخسر المعنويات مصع خسران الأرض ، وبالتالى تضل الطريق في غمرة الدهشة الى عملية الانقاذ ، وهو طريق الوحدة والقوة فتتمادى في متاهة التقسيم والفرقة ، طريق الأغراض الشخصية من : عارضة وأنانية(٢) ،

وفى هذه الظروف التعسة ومع انكماش الحدود الاسلامية متراجعة نحو الجنوب والغرب يوما بعد يوم ، أصبحت أراضى الاندلس الاسلامية وكأنها جميعا جبهات قتال لا صاحب لها (no man's land) ، لا تعرف لها خطوط فاصلة أو حدود • وهكذا ، بينما كان يوسف بن تاشفين يهدن المغرب الأقصى فيضم المدائن ويخضع القبائل ، كان فرناندو الأول ( ابن شانجه ) يضم مملكة ليون الى قشتالة ، ويفرض هيمنته على بقية المالك الاسبانية ، من : شمالية مسيحية ، مثل غاليسيا ( جليقية ) وأراجون ، وجنوبية اسلامية ، تدفع الجزية ، منل : سرقسطة وطليطلة وبطليوس حتى

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>۲) أنظر جوليان ، تاريخ افرينية الشمالية ، الترجمة ، ج ۲ ص ۱۱۰ \_ حيث عدد الطوائف ۲۳ دولة ، وانظر الحريطة ، كذلك ، شكل ۱۱ ، ص ۱۱۲ • وقارن زامباور ، الترجمة ص ۲۸ \_ ۹۲ \_ حيث تعداد ۲۰ مملكة ، أولها مالقه وآخرها دانية ، ويضاف اليها ميورقة ذات الدولتين : بنو مجاهد وبنو غانية ثم مملكة مينورقة ( رقم ۲۷ ) حيث دولة ابن الحكم المغرشي •

اشبيلية وتابعتها قرطبة • وكانت فرصة مواتية لكنيسة روما انتهزها البابا اسكندر الثانى الذى أصدر في سنة ١٠٦٣ م/٥٥٥ هـ ، مرسوما بالغفران لكل من يساهم من المسيحيين في قتال المسلمين بالأندلس ، فكان ذلك حافزا لكثير من الفرسان الفرنسيين على المساركة في الصليبية الاسبانية ، بمهاجمة قلاع المسلمين الشمالية فيما وراء الجبال(٣) • بينما كانت جماعات أخرى من الفرسان الاسبان المسيحيين ( أو المستعربة ) منل : السيد (El-Cid, Mio Cid) عند المسلمين وهو القنبيطور (Campiador) بمعنى البطل عند الاسبان ، ممن يبيعون خصاعاتهم العسكرية لمن يدفع الثمن ، يثقلون بأحمالهم على صدور المسلمين ، فيزيدونهم وهنا عن وهن ، بانهاكهم عسكريا واستنزافهم ماليا(٤) •

#### تهديدات الغونسو السادس:

وهكذا ، وفى الوقت الذى كانت قوات يوسف بن تاشفين تدخيل طنجة تمهيدا للعبور الى الجزيرة الخضراء ، كانت الأخبار تترى عبر الزقاق ، عن تلك الغارة الجريئة التى قام بها الفونسو السيادس ( وريث فرناند الأول ) فى سنة ٧٥٥ هـ/١٠٨٢ م ، حيث « شق بلاد الأندلس شقا ، يقف على كل مدينة فيها ٣ ( ثلاثة ) أيام ، فيفسد ويخرب ويقتل ويسبى ويرتحل الى غيرها »(٥) ، وفى تفصيل ذلك يقول ابن أبى زرع ان الملك القستالى نزل على اشبيلية فأفسد أحوازها وخرب كثيرا من قرى مزارعها وجناتها المعروفة بالشرف ، وكذلك الأمر بالنسبة لشيذونة وأحوازها ، وهنا تخرج الرواية من نطاق الواقع التاريخي الى رحاب القصص الشعبى ، فتنص على أن الفونسو السادس أدخل قوائم فرسه فى البحر ، وقال « هذا

<sup>(</sup>٣) أنظر جوليان ، ( ش ٠ أ ) ، الترجمة ، ج ٢ ص ١١١ ٠

<sup>(3)</sup> أنظر جوليان ( ش  $\cdot$   $^{\dagger}$  ) ، ج  $^{\dagger}$  ص  $^{\dagger}$  ، ح  $^{\dagger}$  ص  $^{\dagger}$  . حيث اسم السيد : ردريق ( دياز Cbiaz De Vivar) وكان له دور سياسي فاصل ، فكان يضع سيفه مرة في خدمة ملك فشتالة ، ومرات في خدمة دولة بنى مود بسرقسطة ، وكان في أكثر الأحيان يخدم مطامحه الشخصية ، وقارن حسن أحمد محمود قيام المرابطين ، ص  $^{\dagger}$  ،  $^{\dagger}$  — حيث النص على بلوغ حرب الاسترداد ذروتها بمطالبة « فرديناند » ليس باخضاع المسلمين فقط ، بل وبجلائهم عن البلاد استنادا الى رواية ابن عذارى  $^{\dagger}$ 

<sup>(°)</sup> القرطاس ، ص ١٤٣ ـ حيث النص على ان جيوش الفونسو السادس كانت لا يحصى عددما ، من : الروم ( الأسبان ) ، والأفرنج ( الفرنسيين ) والبشكنس ( الباسك ) والجلاقة ( الناليسيين ) وغيرهم •

آخر بلاد الأندلس وطأته ( وطئته ) \*(7) ، فكأنه يعيد سيرة عقبة بن نافع في اجتياحه الثاني للمغرب ( \*77 هـ/ \*70 م) الذي تحل هنا محله يلاد المسلمن الأندلسية(\*7) .

ومن الواضح أن الرواية تنصد أن تنك الغارة البعيدة المدى كانت تهدف الى التظاهر بالقوة ارهابا للمسلمين ، اد تنص على أنه عندما عاد الفونسو السادس نحو بلاده ، عرج على سرقسطة وضرب عليها الحسار ، مظهرا العزم على الاستيلاء عليها ، الأمر الذى دفع اميرها المستعين الى الوفاء بما كان قد قصر في دفعه من الضريبة السنوية ، مع ما اقتضاه الحال من الزيادة (^) .

## ستقوط طليطلة ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م:

#### وحتمية التدخل المرابطي:

والحقيقة أن سقوط طليطلة بين يدى الفونسو السادس ، في سينة الحمل ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م ، أتى ليكرس عجز نظام الطوائف عن مواجهة الخطر المسيحي في الأندلس ، بل وينتذر بحلول النكبة ( الفاقة ) ، فكان من الطبيعي أن تتوجه أنظار أهيل الأندلس ، حكاما ومحكومين رضوا أم لم

<sup>(</sup>T) القرطاس ، ص 12T ·

<sup>(</sup>V) عن عقبة ، أنظر ج ١ ص ٢٠١ - ٢٠٣ ·

<sup>(</sup>٨) القرطاس ، ص ١٤٤ - حيث النص على ان الملك القشائل حلف ألا يرحل عن سرقسطة حتى يدخلها أو يبوت دون ذلك ، وأنه أراد أن يقدم فتح سرقسطة على غيرها من بلاد الأندلس ، الأمر الذى يعنى - حسبما نرى - أنه أراد ألا نكرن شوكة فى جنبه عندما يغير على بلاد المسلمين فى الجنوب ، وأن كان يقف دونه فوة تحصينات سردسطة تواستعدادها لمواجهة الحسار الطويل بموفور المخزون فى أهرائها من الطعام ، وهو ما جعلنا نرجح أخذ الملك القشائل للضريبة التي ربما زيد قدرها بعض الشيء ، رغم متولة أنه لم يقبل المال من المستعين ، أذ قال له : « المال والبلاد لى » ، التي ربما عبرت عن الاستملاء على سرقسطة بعد حين ( ما بعد ، ص ٢٨٨ ، ٣٩٠ ) ، وأنظر جوليان ، الترجمة ج٢ ص ١٧٠ - على سرقسطة بعد حين ( ما بعد ، ص ٢٨٨ ، توان يلاقي عناء كبيرا في الصمود أمام ضرات النص على أن لملك سرقسطة ( ابن هود ) كان يلاقي عناء كبيرا في الصمود أمام ضرات ملك الأرغون وكونتات برشلونة ، وقارن ص ١١٢ - حيث النص على أنه لولا الخرفات والطفائن بين السيد القنبيطور وبين الفونسو السادس لتحق النصر لهما على المسلمن والختصر المسيحيون الآجال ، طالما أن قوى ملوك الطوائف كانت محدودة ، وقارن حسن أحمد معمود ، قيام المرابطين ، ص ٢٥١ - حبث القول ، استنادا الى ابن عدارى وأشباخ ، أنه بدا للناس أن أيام المسلمين في شبه الجزيرة معدودات ، وأنه لولا وفاة فريناند سنة ٥٠١٠ م/ معمود ، وتغرق شمل ملكه عقب ذلك لزالت دولة المسلمين بالأندلس ،

يرضوا ، الى ما وراء المضيق ، تنشد من « أمير المسلمين » العون والنجدة ــ لعل وعسى !

والحقيقة أن تحول طليطلة الإسلامية ، في هذا الوقت الصعب ، الي خليرة اسبانيا المسيحية وان كانت له أصداء مدوية أو مكتومة ، من حزنية أو فرحية في كلا الجانبين ، الا أن التحول نفسه تم دون ضجة أو كاد ، فكأنه من أحداث الحياة اليومية في جانب أو آخر ، فالحقيقة أن أمير طليطلة القادر بالله ابن ذي النون الذي يوصف بالترف والسرف(٩) ، كان تابعا متعاونا لالفونسو السادس ، الأمر الذي لا يستريح له عامة أهل المدينة ، وهنا فكر الفونسو السادس في حسل يرضى ظاهريا كلا الطرفين : هو والقادر ، وذلك بأن يقايض طليطلة ببلنسة التي كانت للفتيان العامرية قبل أن تدخل في طاعته ، الأمر الذي وجد فيه ابن ذي النون حلا لمشكلة العامة المزعجين في بلده(١٠) ، والحقيقة أن الفونسو كان يترك بلنسية للعامة المزعجين في بلده(١٠) ، والحقيقة أن الفونسو كان يترك بلنسية ليتخلص من عبء حليفه غير المضمون ، المحارب المغامر : السيد الكاميادور (ص ٢٨٥) ، ليكون تركة « غير مرغوب فيها » بالنسبة للقادر ، الأمر الذي سيسفر بعدلذ عن أحداث مأساوية في شرق الأندلس ، مما تأتي الإشارة اليه

<sup>(</sup>٩) بنو ذو النون ، من قبائل البربر الذين كانوا قد دخلوا في خدمة الدولة العامرية ، ناصل الاسم : « زنون » بربرى ، تصحف في شكل عربى فصار « ذوالنون » • ووصل منهم : عبد الرحمن بن ذى النون الملقب بالمظفر وهو على ولاية شستبرية الى ملك طليطلة عندما طلب منه أهلها — المضطربون دائما — المعونة فسير اليها ابنه اسماعيل — الدى أحسن حكمها باستشارة أهل الحل والعقد فيها ، وعلى رأسهم الفقيه أبى بكر بن الحديدى • وأن كان ابن بسام — يعتبره على المستوى العام — : جرثومة النفاق والعصيان ، بسبب رفضه الاعتراف بامامة بنى أمية فى قرطبة • • وبعد اسماعيل خلفه فى الامارة ابنه يحيى ( المأمون ) ناصبحت طليطلة ملكية وراثية الى أن استولى عليها ألفونسو السادس ، على عهد القادر خليست المأمون ( ٢٤١ هـ / ١٠٨٠ م — انظر ابن عذارى ، ج ٣ ص ٢٧٢ ، ابن بسام ، الذخيرة ، جد ٧ ص ١٤٢ ( عن ذى النون وابنه اسماعيل ) ، ص ٢٧٦ . ( يحيى : المأمون بن اسماعيل ) ، حتى ( فيليب ) ، تاريخ العرب المطلول ، ج ٢٧ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٨٦ ( والنرجمة ص ٧٦ ) \_ حيث النص على انتهاز الطاغية ( الغوني ٦ ) الفرصة فيها ، بما كان من الفرقة بين ملوك الطوائف ، فحامر طلبطلة ، وبها القادر بن يحيى بن ذى النون حتى نال منهم الجهد ، وتسلمها منه صلحا سنة ٤٧٨ هـ / ١٠٨٥ م على أن يملكه بلنسية ، فبعث معه عسكرا من النصرانية فدخل منسية ، وتملكها على حين مهلك صاحبها أبى بسكر بن العزيز قبل قليل من حصار طلبطلة . ( بين يدى حسار طلبطلة ) .

والحقيقة أن ضياع بلنسية من الفتيان العامريين (الصقالبة) لا يرجع الل اعتداءات أمراء قشتالة وليون أو أراجون فقط ، على شرق الأندلس(١١) ، وكذلك الأمر بالنسبة لطليطلة ، بل والى النزاعات الداخلية مع بنى هود أصحاب سرقسطة وغيرهم ، ممن كانوا يلجأون الى ملوك النصارى وأمرائهم عندما يطلب هؤلاء منهم المنونة أو عندما يطلبون هم المساعدة منهم ، حسب مقتضى الأحوال(١٢) • وبذلك لا تقع مسئولية سقوط بلنسية أو طليطلة على صاحبهما فقط ، اذ المسئولية تضامنية بين زعماء الطوائف جميعا ، وان أمكن أن يفرد لصاحبى الثغر الأعلى (ابن هود) والثغر الأوسط (ابن ذي النون) نصيب أكبر من المسئولية ، اذ كان لكل منهما بصفتهما حراس الحدود بعضهم والبعض ، الأمر الذي كان ينذر بضياع سرقسطة ، عاصمة الثغر الأعلى ومحط أنظار ألفونسو السادس ينذر بضياع سرقسطة ، عاصمة الثغر الأعلى ومحط أنظار ألفونسو السادس عملك ليون وقشتالة ، كما رأينا(١٣) •

#### ما بين الوعى والغيبوبة:

وبطبيعة الحال لم يكن يخفى على أمراء الطوائف ما يحدق ببلاد المستلمين جميعا ، من الخطر الذى كان يحمدق بكل واحد منهم على حمدة ، وكثيرا ما كانوا ينوبون الى رشدهم أو ينوبون بشدة وخز ضميرهم ، فيراجعمون أنفسهم ، ويرجعون الى التآزر فيما بينهم للوقوف أمام عمدوهم ، ولكنا

<sup>(</sup>۱۱) عن تبدل أحوال بلنسية ، أنظر زامبارو ، الأسر الحاكمة ، الترجمة ، ص ۸۹ حيث الاشارة الى ملك العامريين لها سنة ٤١٦ ه / ٢ - ١٠٢١ م وفتح السيد القبياطور - لها سنة ٤٩٥ ه / ٢ - ١٠٠١ م ٠ الوابطين سنة ٤٩٥ ه / ٢ - ١١٠١ م ٠ الوابطين سنة ٤٩٥ ه / ٢ - ١١٠٠ م ٠ الوابطين سنة ١٩٥٠ ه م ٢٥٠ حيث كان السيد القبياطور ( المبارز ) في خدمة الفرنسو السادس ، ملك ليون وقشيالة ، الذي أقصاه عن القبياطور ( المبارز ) في خدمة الفرنسو السادس ، ملك ليون وقشيالة ، الذي أقصاه عن بلاده سنة ١٠٥١ م / ٤٧٤ ه ، وأنه أحرز لقب السيا(El Cid, Mio cid) وهو في خدمة بني هود ملوك سرقسيطة ، وأن أشهر أعماله هو اقتحام بلنسية سنة ١٠٩٤ م / ١٠٩١ ه ، ٤٨٧ م / ١٠٩١ ه و التحام بلنسية سنة ١٠٩٤ م / ١٠٩١ ه ، أصحاب طليطلة الذين لجاوا آخر الأمر الى النصاري - أنظر ابن عذاري ، البيان ، ج ٣ م ٧٧٧ والصفحات التالية عن غير ذلك ٠

<sup>(</sup>۱۳) أنظر ما سبق ، ص ۲۸۰ و لا بأس من الانسارة الى ما تذكره النصوص من قبل سخلك ، عن دخول الكونتات ( القومسان (Comes) أبنا شانجه الى بلاد ابن هود ، ظاهر بالحساب ابن ذنون ( المأمون ) ، وعساكر ابن هود يتفرجون عليهم من وراء الاسواء ، الى ان يعضم محسول القمح فيحصده التستأليون ، الأمر الذى اسبتغرق مدة شهرين « مما قرى أطماع العدو فبهم ، فامتدت آماله الى التغلب على كل بلاد المسلمين » \_ حسبما ينص الجبن عذارى ، ج ٣ ص ٢٧٨ .

لا نعرف ان كان ذلك نوعا من خداع النفس ، اذ لا يظهر بينهم من يجعل التعاضد فيما بينهم أو التوحد مطلبا في حد ذاته ، وهو الهدف الذي كان ينادى به أحيانا بعض رجال العلم والسياسة ممن لا يخشون في الدعوة الى الصالح العام لومة لائم ، مثل ابن حزم القرطبي ، الذي عاش الفترة الاولى من عصر الطوائف(١٤) ، فكأن محاولة اعادة الوحدة الى الجماعة التي فتتتها الفتنة قد أصبحت هدفا صعب المنال ، ان لم نقل من المحرمات(١٠) ،

فيحيى بن ذى المنون عندما حاول التصالح مع المعتضد بن عباد كان منا الأخير مشغولا بحرب ابن الأفطس صاحب بطليوس وعندما تم ذلك التقارب أدى الى زيادة تعقيد الموقف ، اذ وثق ابن هود علاقاته بنصارى الشمال وعلى رأسهم فرناندو (فرزلند) الذى سينجح في توحيد غاليسيا وليون مع قشتالة ، وبالغ في اغرائهم بالأموال والهدايا ، تحريضا لهم ضد ابن ذى النون وهكذا «خرج فرديناند الى ثغر طليطلة ، فأفنى حماته ورجاله وعات في بلادهم » وانتهى تكرار تلك الغارات « بغساد بلاد الثغر ، وذهاب أموالى أهل طليطلة ، واحتماء أهل الريف والضياع حولها بأسوار المدينة » التي انكشفت ، كما نرى فكأنها تمرت من ثيابها أمام

(١٤) أنظر ابن عذارى ، ج ٣ ص ٢٤٤ سحيث النص على قول ابن حزم : واجمع عندنا فى صسقع الأندلس أربعة خلفاء ، كل واحد منهم يخطب بالملافة بالموضع الذى هو فه ، "وذلك ففسيحة لم ير مثلها ، دلت على الأدبار المؤبد ، وهم : خلف الحصرى بأسسيلية ، ومحمد بن القاسم الحسنى بالجزيرة ،ومحمد بن أدريس بمالقة ، وأدريس بن يحيى بسبتة ، عذا ، ولو ان ابن حبان سحسبما ينقل عنه ابن بسسام فى الذخيرة (ق ١ م ١) سوهو يشير الى ان عنف ابن حزم فى عرضه لأوائه انتهى بتمالل الفقهاء على بغضه فردوا قوله ، واجتمعوا على تضليله وشسنعوا عليه ، وحذروا سسلاينهم من فنننه ، ٠٠٠ ، فطفق الملوك يقصونه عن تحربهم ويسيونه عن بلادهم ، وهو فى ذلك غير مرتدع ولا راجع الى ما أرادوا (ص ١٦٨) حتى انتهى الأمر باحراق كتبه ، ولا بأس أن يكون من أسباب ذلك « تشيعه لأمراء بنى أمبة ، ماضيهم وباقيهم بالمشرق والأندلس ، وباعتقاده لصحة امامتهم ، ٠٠ ( ص ١٦٩ ) ،

(١٥) ومنا لا بأس في عرض تلغيص المقرى لهذا الموقف أذ يقول ( نفح الطيب ، بيروت ١٩٤٩ ، ج ١ ص ١٩٩١) عن ملوك الطوائف انهم : « صاروا يتبسطون للخاصة وكثير من العامة ، ويظهرون مداراة الجند وعوام البلاد ، وكان أكثرهم يحاضر العلماء والأدباء ، ويحب أن يشسهد عنه ذلك عند مباديه في الرياسة ٠٠ وعندما وقعت الفتنة بالأندلس اعتاد أهل الممالك المتفرقة الاستبداد عن أيام الجماعة ، وصار في كل جهة مملكة مستهلة يتوارث أعيانها الرياسة كما يتوارث ملوكها الملك ، ومرنوا على ذلك فصعب ضبطهم الى نظام واحد ، و مكن العدو منهم بالنفرقة وعداوة بعضهم لبعض بقبيح المنافسة والطمع ٠٠٠ النم » •

المهاجمين(١٦) .

واضطر أهل طليطلة الى مراسلة ابن هود يطلبون الصلح ، بينما كان أميرهم يحيى بن ذى النون يحاول بدوره التحالف مع غارسيه أخى فردينان ومنافسه فى الامارة على غاليسيا • فكأن يلاد التغر جميعا من أعلى وأوسط قد دخلت تحت حماية دويلات حرب الاسترداد فى الشهمال ، وان كان بسكل تبادلى ، بمعنى أن كلا من ابن ذى النون ، وابن هود الخصمين متحالف مع أمير مسيحى معاد لحليف أخيه المسيحى الآخر • ولقد اعتبر ابن حزم هذا الأمر كرامة أكرم بها الله المسلمين وقتئذ ، والا لما صهدوا أمام الاخوة الأعداء لو اتحدوا (١٧) •

ولكن الذى أضعف موقف يحيى بن ذى النون أكثر ، حسو أن أخام عبد الرحمن ( ابن اسماعيل بن ذى النون ) كان ينازعه سلطانه وينضم الى جانب الخصوم فكان يدلهم على عورات بلد أخيه ، مما أدى الى سقوط كثير من القلاع المحيطة « بمدينة سالم ، بين أيدى الأعداء ، وأدى هذا الأمر الى أن حرض يحيى حليفه غارسيه بالمال والتخائر ، على تخريب بلاد ابن هود فيما بين مدينتي تطيلة ووشقة ، وبذلك تم للمسيحيين فتح قلبرة من ثغر تطيلة سنة ٤٣٧ هـ/١٠٤٥ م ، فكان ذلك يحدث دون محاولة من ابن هود للدفاع عن بلاده ومصالح رعيته ، مكتفيا بالاعتصام بأسوار حصونه ، تاركا الأراضي الزراعية نهبا للعدو ، وبدون الأرض الزراعية المحيطة ، ما كان يمكن للقلاع أن تعيش (١٨) ،

<sup>(</sup>۱٦) أنظر ابن عذاری ، البیان ، ج ٣ ص ٢٧٨ حیث دعت الضرورة ابن ذنون الح مخالفة المعتضد بن عباد ، ص ٢٧٩ حیث مظاهرة سلیمان بن هود النصاری ، من : فردینان ( فرذلند ) بن غارسیة ، وردمیر بن شانجة بن غارسیة ، وهم الاخوة الذین کان بینهم من التنافس والتباعد والعداوة والحرب أشد ما بین آبقین ( ص ٢٧٩ ) ، ومع ذلك فعد « صب ه الت على اهل الثغور من الجبن عن العدو ما لا كفاءة له ، فلا یكاد أحد منهم یلفی نصرانیا فی قرار من الأرض الا ویولیه الدبر غیر مستحیبن من الله سبحانه من الفرار أمامه ، ۱۰ (ص ٢٨٠) ،

<sup>(</sup>۱۷) أنظر ابن بسام ، الذخيرة ، ق ١ م ١ ، ص ١٨٤ - ١٨٥ - حبث النص : « وكان من أعظم ما حبا الله به الاسلام يومئذ عندما بعث فتنتهم ( النصاري ) ومحدث فرقتهم ، وتشتت كلمتهم ، والفاقرة ببن من أنظر منهم الشتات والمداوة حتى صاروا أسه للسلمين حدو النعل بالنعل في افتراق الكلمة وزوال أمر المملكة ، فان الفتنة بافقنا جاءت يومئذ من المسلمين وزعماء الطاغية حضور وفيهم عمو الله شنجة ابن فرذلند ٠٠٠ اللم » ،

<sup>(</sup>۱۸) أنظر ابن عذاری ، الببان ، ج ۳ ص ۲۸۹ ،

وعندئة يتلخص الموقف بين ملوك الطبوائف المسلمين على الحدود الشمالية وبين جيرانهم ملوك أسببانيا المسيحية ، في أن الاسبان كانوا يمثلون طبقة عسكرية خشنة من أهل الجبال ، صناعتهم الحرب ، كالفاتحين العرب الأوائل ، فهم يعيشسون اما على غزو الأراضى الاسلامية الخصبة ونهبها ، واما على ما يدفعه ملوك الطوائف من الاتاوات السنوية لهم ، بينما كان المسلمون في الجانب الآخر ، مثلما كان أهل البلاد من الاسبان وقت الفتح ، اما زراع أو صناع يقضون وقتهم في العمسل من أجل الرزق ، ثم انهم يهبسون للدفاع عن بلادهم اذا تطلب الأمر ، الى جانب قوات أمرائهم الذين كانوا قد فقدوا كثيرا من خشونتهم العسكرية بانصرافهم الى اللهسو واللعب منذ مدة ، واستكانوا الى دقم الجزية (١٩٩) ،

وهكذا بينما كان يحيى بن ذى النون يحاول الدفاع عن أطراف مملكته فى مدينة سالم خرج فرديناند ، حليف ابن هود ، وبصحبته ابن عم يحيى ومنافسه ، نحو بلاد طليطلة ، ففرت أمامه جموع أهلها نحو المدينة التى خصت بهم فاضطربت أحوالهم (۲۰) ، وعندما راسله أهل طبيطنة من أجل الصلح ، اشتط فى شروطه وتعسف ، وعندما هددوه بالاستعانة بالمرابطين (البربر) أفهمهم أنهم لا يستطيعون ذلك بسبب ما كان بينهم من المداء ، وأخيرا كشف لهم عن أهدافه النهائية وهى : استرداد البلاد منهم ، وعودتهم وأبيرا كشف لهم عن أهدافه النهائية وهى : استرداد البلاد منهم ، وعودتهم وأربعين ) سنة من سقوط طليطلة (أى سنة ٢٣٨ هـ ١٠٤٦ م) كانت وليعين بن ذى النون الصعداء ، كان كل همه الطمع فى أملاك بنى الأفطس يحيى بن ذى النون الصعداء ، كان كل همه الطمع فى أملاك بنى الأفطس على بن ذى النون الصعداء ، كان كل همه الطمع فى أملاك بنى الأفطس على بن ذى النون الصعداء ، كان كل همه الطمع فى أملاك بنى المعتمد بن عباد ، وعليوس ، الأمر الذى أدى الى سوء العلاقة بينه وبين المعتمد بن عباد ،

<sup>(</sup>۱۹) انظر ابن عداری ، البیان ، ج ۳ ص ۲۰۰ س حیث التدلیل علی اختلاط الأمور مع قیام عصر الطوائف سه بعد قصة سخریة ابن حزم من وجود ٤ خلفاء ، دفعة واحدة علی آیامه ( ص ۲۸۹ و مد ۱۶ ) بروایة تنسب الی آبی الولید بن جهور ، صاحب قرطبة انه قال : وردت علی من الکتب کی یوم واحد : کتاب من ابن صمادح صاحب المریة ، یطالب جاریة عوادة ، وکتاب من ابن عباد یطلب جاریة زامرة ، وکتاب من لقوط ( سکوت : سواجات ) عماحب سبتة ( مولی یحیی بن علی بن حمود ) یطلب قارئا یقرا القسرآن ، ویظهر آبو الولید عموبه من ذلك ویقول ( بلسان الواعث ) ؛ جامل یطلب قارئا ۰۰۰ وعلماء یطلبون الاباطیل ،

<sup>(</sup>۲۰) ابن عذاری ، ج ۳ سی ۳۸۹ ۰

الجماعة ) ، بعد ما تطاول ابن ذي النون عليهم وحاول أخذ مدينتهم (٢١) ٠

أما عن آخر بنى ذى النون وهو القادر بالله (حفيه الميأمون : يحيي ابن اسماعيل بن عبد الرحمن بن زنون ) فهدو ناعم لين الجانب . يصغه ابن بسام بأنه أجبن من قبره : ان حزم لم يعزم وان سه لم يلحم (٢٠) . وفى مقابل هذه الشخصية الضعيفة الجسم ، الكثيرة المرض ، كان الطاغية اذفنش ( الفونس السادس ) يظهر لوفود الطوائف ، ثاثر الرأس ، كريه الوجه ، خبيث النفس ، وسخ الثياب ، درن الأطفار (٢٣) ، وهكذا لم يقتنع أهل طليطلة بملكهم المترف ، لولا فقيههم ابن الحديدي الذي كان ما يزال يترأس أهل الحل والعقد ، والحقيقة ان السبب المباشر في ضياع طليطلة هو ما قام به القادر بالله من الحماقة عندما عول على أن يقبض على مقاليد الأمور بكلتا يديه ، فتخلص من أبي بكر بن الحديدي بطريقة مأساوية ، افي قتل زعيم أهل طليطلة ، وهو يتعلق بأذياله مستجيرا به دون جدوى .

وهنا انحلت أمور طليطلة ، وكانت قيامة أهلها الذين تآمروا مسعى المتوكل ابن الأفطس سسنة ٤٧٦ هـ ١٠٧٧ م ، ممسيا أدى الى فراد ابن ذى النون من طليطلة نحو كونكة (Cuenca) على عجل ، وخروج زوجته العامرية وابنته من المدينة راجلتين ، وكان من الطبيعى أن يؤدى ذلك الى تدخل الفونسو السادس ، حامى ابن ذى النون ، اعتبارا من سنة ٤٧٤هـ/ ١٠٨١ م الى أن انتهت المطاولة بينه وبين الطليطليين الى الاستيلاء على المدينة

<sup>(</sup>۲۱) ابن عذاری ، ج ۳ ص ۲۸۲ – ۲۸۳ – حیث دوام الفتنة بین ابن هود وابن ذی المنونی من سنة ۲۳۵ ه /۱۰۶۱ مالی ۲۸۳ ه / ۱۰۰۹ م – وحیث طلب صاحب قرمونة ( من بنی برزال ) المونة من ابن ذی المنون ضد ابن عباد الذی کان قایضه عنها ( قرمونة ) بحصن المدور • وکیف ان ابن عباد طلب من ابن ذی النون الموافقة علی آخذ ، قرمونة مع الایحاء له. باخذ قرطبة فی نظیر ذلك ، ولکنه غدر به ولم یوف له بشیء •

<sup>(</sup>۲۲) الذخيرة ، ج ۷ ص ١٤٢ ـ هذا ولا بأس من الاشارة الى ان أبن بسام يجتبر جده : اسسماعبل ( ناصر الدولة ) : رئيس الخلاف ورأس الانحرافي ، وأنه كإن أول المشوار المفارقة للجماعة وأنه صار جرثومة النفاق ، وأول من استن سسنة العصبان والنفاق من حيث : رفض طاعة بنى أمية اذ كان يقول : « أحقهم بالملك من استثل به والله ما أولى غير نفسي » ه.

<sup>(</sup>٢٣) ابن بسسام ، الذخيرة ، ج ٧ ق ٤ م ٢ ص ١٩٦١ ، وقارن ق ١ م ١ ، ص ١٨٤ محيث وصف شانجه بن غرسية ، ملك قشتالة ، الذي رآء الكاتب أبو أمية بباب تعليلة يلبسي ثيابا من ثياب المسلمين ، مع رجوليته وكمال أدواته ، فلا يعدله الا صهره وسميه : شانجه أبن غرسية صاحب البشكنش ٠

فى سنة ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م ، بعد أن أرهقهم بالضرائب ، وروعهم بالترهيب وكان الايذان بسقوط المدينة عندما دخــل المدينة المصورة العجيبة ، التى كان المأمون ، جده ، قد جلب اليها كل حسن ، فاتخـــ عروشها مرابط لأفراسه وايواناتها ملاعب لأراذلته وأرجافه (٢٤) .

واذا كانت الرواية تلقى بكل التبعية على أمير طليطلة المترف المسرف ، الذى كانت تعيد الأرض تحت قدميه ، وهو مسع ذلك يمسك الأصطرلاب بيده ليرى فيه أى وقت يرحل ، وعلى أى شىء يعول ، وأى سبيل يتمثل ، والناس من نصارى ومسلمين يضحكون من فعله ويتعجبون من جهله(٢٥) ولكن هذا لا يعنى كما قلنا ابتداء ، أن يلقى بالمسئولية جميعا على كتفى الرجل الضعيف ، فالخطيئة هى نتساج عصر بأكمله ، والمسئولية تضامنية يشارك فيها كل ملوك الطوائف ، بل كسل أفراد العصر ، لا يتنصل من تحملها أحد ، كبر أم صغر \_ فهسذه أمثولة التاريخ ، وهي أمثولة أيامنا

#### التدخل المرابطي في الأندلس:

#### عملية الانقاذ الرابطية ، ما بين الأمنية والواقع :

كان سقوط طليطلة ( ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م ) اذن ، بمثابة نذير لكل مسلم على كل من ضفتى العدوة ( المجاز ) وليس بالنسبة لأهل الأندلس وملوك الطوائف فقط ، بأن أراضى المسلمين في شبه جزيرة ايبيريا أصبحت في مهب الريح ، وأن عملية الانقاذ أصبحت أكبر من أن تقلع على كاهل الاندلسيين وحدهم ، من العرب والبربر والمولدين ، ممن حافظوا على نقائهم

<sup>(</sup>٢٤) ابن بسام ، الذخيرة ، ج ٧ ص ١٥٢ ـ ولا بأس من الاشارة هنا الى ما تقرله الرواية عما أنفقه المأمون في بنبان مجلسه الفاخر المعروف « بالمكرم » من الكنوز التي جمعها والده اسماعيل ، وما كان يتحمله في سبيل ذلك من مضايةات صانعه الفنان المتعجرف دون أن يبالى بما كانت تتعرض له بلاد ابن الأفطس من غارات فريناند المدمرة ، وفي ذلك كان وزيره يقول : انه لم يكن يدرى من أي الثلاثة يعجب ، من : ابن ذي النون أم من نفسه ( أي الوزير ) لحدمته مشله ، أم من جرأة الصانع على ابن ذي النون ( الذخيرة ، ق ٤ م ١ ، المجلد ٧ ، ص ١٢٩ ـ ٧٤١ ، وعن اختلاف الرواة في تحديد تاريخ مستوط طليطلة وغزوة الزلاقة أنظر : حسن أحمد حمود ، قام دولة المرابطين ، ص ٢٨١ ـ حبث الإشارة الى ان آخر النقود الى ضربت في طليطلة الاسلامية كانت تحمل تاريخ ١٧٨ ه . (٢٥) ابن بسام ، الذخيرة ، ج ٧ ص ١٦٦٠ .

العرقى أو ممن اكتسبوا الطابع المحلى فأصبحوا أندلسيين أولا وقبل كل شيء \_ عن قصد أو عن غير قصد • وهذا هو السند الذي كان يتكيء عليه ملوك الطوائف ، على ألوانهم العرقية ، في تمسكهم بالاستقلال دونما نظر الى تميز العروبة أو التمسك بالقرشية • وهذا الاتجاه الوطنى الأندلسي الذي استفحل كرد فعل لمجيء دفعات المغاربة الجادد من الصحراويين المرابطين ، ومن بعدهم الجبلين الموحدين حتى الوطنية الأندلسية في العصر الموحدي ، هو ظاهرة لا تخفى على أحد بظهور قادة محليين لحما ودما ، مثل ابن همشك أو ابن مردنيش ، فكأن حركاتهم لمن البشائر المبكرة لوطنية العصور الحديثة •

#### طلب النجدة من يوسف بن تاشفين ، ما بين القبول والرفض :

وهكذا ، فرغم الحاجة الملحة الى نجدة المرابطين التى كانت تمليها الأخوة فى الدين والمصالح المستركة بين الاندلسيين ، من عرب وبربر وموالى ، فان مصالح الطوائف الخاصة كانت تمنع من ذلك الى حد كبير ، وهذا ما عرفه الفونسو عندما هدده ، أهال طليطلة بالبربر ( المرابطين ) فأكد لهم أن الفرقة بين الطائفتين لا تسمح بذلك ( ما سبق ، ص ٢٩١) ، وهذه الفكرة هى التى تعبر عنها رواية ان خلكان التى تقول ان يوسف بن تاشفين عندما تاق الى العبور الى جزيرة الأندلس ( دون دعوة ) ، فأنشأ الشيوانى والمراكب للعبور ، كره ملوك الأندلس أن يصبحوا بين عدوين : الفرنج شمالا ، والملتمين جنوبا ، هان الاستعانة بالمرابطين كانت مجرد الفرنج بيوسف بين تاشفين (٢٦) ، فكأن الاستعانة بالمرابطين كانت مجرد تعويه ليس الا ،

والذى يظهر فى رواية ابن الأثير هو أن ملك الفرنج لطليطلة أساع الخوف ( بين ملوك الطوائف ) من غلبة النصارى على كل البلاد ، وأنهم عندما تطلعوا الى النجدة من البر الافريقى ، دار بخلوهم الاستعانة أولا بعرب افريقية ( من هلال وسليم ) ولكنهم خافوا منهم(٢٧) بسبب فسادهم الذى كان قد ذاع على السنة شعراء القيروان فى الدولة الزيرية ، فى كل من صقلية والأندلس ( ج ٣ ص ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢٦) وفيات الأعيان ، ملحق ابن عدارى ، ج ٤ ص ١١٢٠

<sup>(</sup>۲۷) ابن الأثير ، ج ۱۰ سي ۱۰۱ ٠

والحقيقة أن التفكير في الاستعانة بالعرب أولا : يمكن أن ينسب الى عباد باشبيلية من حيث انهم من أرومة عربية عريقة (٢٨) ، وعلى هسنا الأساس تصبح مقولة أن المعتمد بن عباد كان أول من فكر في الاستعانة بمسلمي المغرب مقبولة من حيث المبدأ ، الأمر الذي تؤيده فكرة أنه كان أولى ملوك الطوائف وأحقهم في استيعاب فكرة الوحدة الأندلسية المفتقدة أو الاتحاد ، وهي التي ترمز اليها مدينة أهل الجماعة قرطبة العتيدة ، التي كانت قد انضمت الى أملاك أشبيلية ، بعد قرمونة (ما سبق، ص١٩٦-٢٩٢) ، هذا ، واذا كانت مقولة المعتمد بن عباد : أن رعى الجمال في صحراء الملثمين أحب اليه من رعى الخنازير في جبال غاليسيا وقشتالة (٢٩) ، تعنى الشجاعة المعنوية والتضحية من جانب الأندلسي : سليل الرفاهية والعلم ، فانها لانقاذ المرابطية (٢٩ م) ، والمهم أن سفير المعتمد بن عباد الى يوسف بن الانقاذ المرابطية (٢٩ م) ، والمهم أن سفير المعتمد بن عباد الى يوسف بن تشفين فيما وراء العدوة ، كان قاضي قرطبة عاصمة الخلائة ) — فكأنه محمد ) (٣٠) ، سليل قضاة الجماعة ( في قرطبة عاصمة الخلائة ) — فكأنه محمد ) (٣٠) ، سليل قضاة الجماعة ( في قرطبة عاصمة الخلائة ) — فكأنه مرمز الوحدة في عهد الطوائف والفتنة (٣١) ،

<sup>(</sup>۲۸) ابن عذاری ، ج ۳ ص ۱۹۳۰

<sup>(</sup>۲۹) وفيات الأعيان ، ملحق ابن عذارى ، ج ٤ ص ١١٤ ـ حيث ابتداء النص بأن المعنمد عرف ان الفرتم والملثمين ضدان له ، ولكن الملثمين أهون ٠

 <sup>(</sup>٢٩ م) أنظر للمؤلف ، عملية انقاذ المرابطية للأندلس ، ندوة الأندلس بكلية الآداب
 بالاسكندرية ، ١٩٩٣ ٠

<sup>(</sup>۳۰) ابن الأثير ، ج ۱۰ ص ۱۰۹ ۰

<sup>(</sup>٣١) وقارن الروض المطار ، عن الزلاقة ( ص ٨٣ وما بعدها ) ، وملحق ، البيان ، ابن عذارى ، ج ٤ ص ١٣٠ وما بعدها ـ حيث استعانة المعتمد بيوسف بسبب سوء العلاقة ابن عذارى ، ج ٤ ص ١٣٠ وما بعدها ـ حيث استعانة المعتمد بيوسف بسبب سوء العلاقة مع ألفونسو الذى اشتعل فى مطالبه المالية والإقليمية الى جانب ما تقوله القصة الشعبية من طلب السحاح لزوجته بأن تلد فى المسجد الجامع فى موضع الكنيسة القديمة ، الأمر الذى أدى الى ثورة ابن عباد الذى أقدم على قتل سغير ألفونسو اليهودى ( التى قد يبرر ظهور اسحورة الولادة ) معا جعل ألفونسو يهدد بغزو قرطبة ، وهو السبب المباشر للاستعانة بابن تأسفين و وكان مما جدر به من ملوك الطوائف ابن عباد من يوسف قولهم له : « السيفان لا يجتمعان فى غمد واحد » • وكانت السفارة التى كونها ابن عباد للقاء يوسف تتكون من قاضى الجماعة بقرطبة ، وهؤلاء لوعظ يوسف وترغيبه فى الجهاد ، وأضاف اليهم الوزير ابن زيدون ، فنيا لابرام العقود الرسمية ( السلطانية ) • مع الإشارة الى الوفود الشعبة التى أتت الى يوسف من ثغور الأندلس مستعطفين ، باكين ، مستنجدين • وقارن النويرى ، أبو ضيف ، ص ٥٠ ثوما بعدها ـ حث تسلط الفونسو بعد أخذه طلبطلة ، ومطالبته بأخذ الحصون فلا يهتى وما بعدها ـ حث تسلط الفونسو بعد أخذه طلبطة ، ومطالبته بأخذ الحصون فلا يهتى لابن عباد الا السهل • اما عن سفير ألفونس فكان وزيره البهودى شليب ، ومعه • ٥٠ فارس ، =

ويتضع من هذا العرض أن ملوك الطوائف بالأندلس كان لهم موقفهم الحدر من دعوة المرابطين الى مساعدتهم فى الحد من خطورة حرب الاسترداد المسيحية ، وأنهم لم يفضلوا « رعى الجمال على رعى الخنازير » بمعنى الخضوع للاخوة الأعداء من البربر المرابطين الا تحت ضغط العامة من أهل الأندلس وهؤلاء كانوا يستجيبون لتوجيه قيادتهم الروحية الممثلة فى العلماء ورجال الدين ، الى جانب أهل الثقافة والأدب من الشعراء والزجالين والقصاصين والما عن المرابطين فى المغرب فكان تمددهم نحو الأندلس أمرا طبيعيا ، حسبما كانت تمليه طبيعة الأحوال هناك و

# فتح سبتة وعبور يوسف بن تاشفين الى الأنسال : ٤٧٧ هـ/١٠٨٤ م ــ ٤٧٩ هـ/١٠٨٦ م :

### سبتة:

اذا كان الشائع لدى مؤرخى الدولة المرابطية أن عبور يوسف بن تاشفين الى الأندلس ( ٤٧٩ هـ/١٠٨٦ م ) يرتبط بشكل عام بفتحه لمدينة سببتة (قلب العدوة والمجاز) التى يرتبط فتحها بدورها المتعلق بسقوط طليطلة على يدى الفونسو السسادس ( ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م ) فان تداعى الأحداث يجعل فتح سببتة تاليا لفتح طنجة ( ٤٧٥ هـ/١٠٨٢ م ) الذى واكب غارة ألفونسو السادس الكبرى حتى طريقة ( ما سبق ، ص ٢٨٥ ) • وهـكذا

= وكان يطالب بـ ١٢ الف دينار ، فقرقهم المعتمد وقتلهم ، كما قتل اليهودى ضربا بالنمال المسمرة حتى خرجت عيناه • وعن فقهاء قرطبة الذين كانوا يخشون ضباع بقية مدن الأندلس ، فانهم ساروا الى القاضى ابن أدهم يعلمونه بما هم فيه من الذلة • • وطلبوا منه الكتابة الى عرب أفريقية ليصلوا اليهم على أن يقاسموهم في أموالهم ، والخروج معهم مجاهدين • ولكنه عندما أعرب عن خوفه من أن يخربوا الأندلس ، واقترح مكاتبة المرابطين وافقوا على أن يأتى يوسف بن تاسفين اليهم •

ووافق المعتمد على مقترحانهم تلك • ونم ارسال القاضى اليه مع الكاتب ابن القصيرة • وقارن القرطاس ، ص 182 \_ حيث كتب أمراء الاندلس ورؤساؤها الى يوسف يستنصرونه ، ويطلبون منه الجواز الى الاندلس ، مع اضافة ان المعتمد عبر بنفسه الى يوسف الذى طلب منه العوده للاستعداد ، وانه يأتى فى 180 و وأنظر ص 100 \_ قصة مسير المعتمد الى يوسف فى شكل أسطورة ، يفاجأ فيها يوسف حتى يظن ان ابن عباد أتى اليه بعساكره أو أساطبله ، وقارن ابن خلدون ، ج 100 ص 100 ، والترجمة ، ص 100 \_ حيث كان حصار سرقسطة سبب مخاطبة المعتمد ليوسف لينجز وعده ، وصريخ الاسلام بالعدوة • كما كاتبه أهل الاندلس كافة من العلماء والخاصة \_ وهو تلخيص مستوحلى من رواية القرطاس المتميزة عن المرابطين •

تصبح رواية ابن أبى زرع التى تقدم لنا التاريخ المفبول لفتح المرابطين السبتة ، وهو : شهر ربيع الأول سنة ٧٧٤ هـ/يوليه ١٠٨٤ م ، فى حمية المفاوضات التى كانت دائرة بين يوسف شن تاشد فين وملوك الطوائف من ناحية ، وبين وفود الأندلس الشعبية وبينه من ناحية أخرى ، مقبولة وكان ذلك الفتح على يدى ولده المعز الذى حاصرها بجيش عظيم حتى استسلمت ، ووصل كتاب الفتح من المعز الى والده يوسف وهدو مقيم بمدينة فاس ، « ينظر فى أمر الجهاد ويستنفر له قبائل العرب » ، وان كانت الرواية تستطرد قائلة « ففرح ( يوسف ) ، وخرج من حينه نحو سبتة ليجوز منها الى الأندلس » ، فكانها تربط بشكل تلقائى فتح سبتة (٧٧ هـ/١٠٨٠ م ) بالجواز الى الأندلس ( ٤٧٩ هـ/١٠٨٠ م ) – الأمر سيقوط طليطلة ( ٤٧٨ هـ/١٠٨ م ) ، أن وفد المفاوضين الأندلسيين الذى أسرع نحو العدوة بعد سقوط عاصمة الثغر الأوسط ، وجد ابن تاشد فين مقيما بسبتة (٣٣) ،

وهكذا عند ما أتت الى يوسف بن تاشد في وفود ثغور الأندلس مستعطفين باكين اثر سقوط طليطلة (ص ٢٨٦)، وقرر يوسف الاستجابة لندائهم كانت سبتة في حوزته منذ أوائل سنة ٤٧٧ هـ/١٠٨٤ م وكان فتح المدينة قد تم بصفة مشروعة ، بناء على فتوى الفقهاء بجواز قتال صاحبها ( ابن لكوت – ص ٢١٦) بناء على امتناعه عن فتح المجاز أمام المجاهدين وبذلك تم اقتحام سبتة من قبل الجيش المرابطي الذي كان على أهبة الاستعداد للعبور ، وذلك بمساعدة الأسطول وبمعونة محسوبة من أسطول ابن عباد (٣٤) ، بعد أن تم اجماع الأندلسيين على طلب المعونة ، منذ اختراق

<sup>(</sup>٣٢) أنظر الفرطاس ، ص ١٤٤ ـ حيث وضع فتح طليطلة سنة ٤٧٧ هـ / ١٠٨٤ م فكأنه فنح سببتة ، وحيث عزم الفونسو السادس على دخول سرفسطة بعد أن ملك طلبطلة ، والصحبح انه كان بعد الغارة الكبرى على طريفة ( ما سبق ص ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣٣) ابن الأثير ، ج ١٠ ص ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>٣٤) ابن الأثير ، ج ١٠ ص ١٥٢ \_ حيث الاشارة الى عبور يوسف مع من طلبه من المساكر من مراكش واقبالها ، وقارن النويرى ، أبو ضيف ، ص ١٥٩ \_ حيث الأخذ عما نقله ، أحل التاريخ عن القاضى ابن القصيرة ، وفيه أن يوسف كان ينبظر فى سسبتة مجىء بتمة العساكر ، وأنه دخل فى آخر فوج منها ، الى جانب تلك الرواية التى تقول بأنه (يوسف) فوجىء بدخول ابن عباد عليه بسسبتة حتى ظن فزعا انه ( ابن عباد ) جاء بعساكره ، مما يعنى أنه كان قد جاء مع مراكبه معونة ليوسف ، مما سبقت الاشارة البه (ص٢٩٦وهـ٣٠) ،



خريطة رقم ١٥ ـ شبه جزيرة يبيريا بطوائفها الاسلامية والمسيحية ـ مـع غزو الفونسو المحارب في بلاد الشرق ( ١١٩٥ ـ ٢٥ هـ/١١٢٥ م)

طريف \_ بحسن نية من كلا الطرفين : المرابطي والأندلسي ، أم بغير حسن نية ٠

#### العبسود:

# ربيع الأول ٤٧٩ هـ/يونيه ١٠٨٦ م:

فى هذه الظروف المسوشة بالنسبة للأندلسيين على الأقل ، وفى يوم الخميس ١٥ ربيع الأول ٤٧٩ هـ/٣٠ يونيه ١٠٨٦ م كان عبور طلائع القوات المرابطية من ساحل سببتة دون عوائق ، لكى تنزل فى الجزيرة الخضراء ، حيث لقيت استقبالا حارا من أهلها الذين قدموا لهم الأقوات والضيافات(٣٠) • وهنا يمكن التفكير فى أن العبور كان عبنا على أهلله العدوة الأندلسية ، وهو الأمر المقبول ، اضافة الى ما كانوا يقدمونه من المعونة لضعفاء المتطوعين والمساعدة • هذا ، ولو أن أهلل المنطقة كانوا يستفيدون أيضا من وجود هذا العسكر الكثيف ، من حيث اقامة الأسواق لهم ، وفيها يعرضون عليهم ما كانوا يحتاجون اليه مما عندهم من السلع : استهلاكية كانت أم حربيسة معمرة(٣٦) ، الأمر الذى كان يؤدى الى رواج التجارة الداخلية ويساعد بالتالى على زيادة الانتاج •

ومن الجزيرة الخضراء ، واصلت القوات المرابطية مسيرتها شهمالا ، جيشا وراء جيش ، وقبيلا بعد قبيل(٣٧) · وكان عبور الجيوش المرابطية

<sup>(</sup>٣٥) ابن عدارى ، ج ٤ ( ملحق ٢ ) ، ص ٣٠ و هنا لا باس من الاشارة الى ان رواية القرطاس ( ص ١٤٥) تشير الى ان ابن عباد وجميع أمراء الاندلس ورؤسائها كانوا في استقبال يوسف بن تاشفين ، وهو الأمر المستبعد اذ كان يكفى أن يكون ابن المعتمد ( والى الجزيرة الخضراء ) في استقبال يوسف ببنما يكون الأمراء الأخر مشغولين باعداد الجبوش وبجهيز المؤن اللازمة للحشود ، وشبيه بذلك ما نشير اليه رواية الحلل المرشمة ( ص ٤٩) من نزاع قام بين يوسف وابن عباد بشأن تملك الجزيرة الخضراء ( مجاز العدوة الأندلسية ) فياسا على تملك المرابطين سببتة ، وهو الأمر غير المناسب في هذا الوقت ( وأنظر يوسف حوالة ، بنر عباد ، ص ٢٨٦ وما بعدها ) •

<sup>(</sup>٣٦) ابن عداری ، ج ٤ ( ملحق ٢ ) ص ١٣٣ ـ حيث النص على خروج أهل الجزيرة الخفراء ، وافامة السوف فى السماط ، مع الاذن للغزاة فى دخول البلد حيث امتلأت المساجد والرحبات بضعفاء المطوعين الذين تواصى أهل المدينة بهم جدا .

الكثيفة في الأراضي الاسلامية بالأندلس يمثل عبثا اضافيا على كل حال ، بالنسبة لأهل البلاد الذين كانوا يقاسون من اجتياحات فرسان النصارى وجولاتهم الحربية من ردعية وتخريبية • فبينما كان ابن عباد يبعث ابنه الى لقاء يوسف ، كان عمار البلاد يجلبون الأقوات والضييافات التي كان ينوء بحملها أهل البلاد ، وان لم يمنع ذبك من سرور المرابطين بها(٣٨) .

## التص ف الانداسي المرابطي ورد القعل الاسباني المسيحي :

# المهيد لمعركة فاصلة :

و، لهم ان الدفاء بين ابن عباد وابن ناشفين ، وسط وجوه اصحابهما ، كان مبرا عن الود والصداقه ، التي تأكلت عند انبرادهما بالمصافحه والمعنى ، والنعاهد على الصبر والرحمة ، وكان المعتمد بن عباد قدوة لبقية ملوك الطبيعي الذين خرجوا برجالهم واعانوا بأموالهم (٢٦) وكان من الطبيعي ان نتير حشود المرابطين والأندلسيين المتحالفه تأثرة الفونس السادس ( ابن فرذلند ) واشفافه ، فقام بدعوة جميم المحاربين من اهل بلاده و نان لرجال الكنيسمة من المسيسين والأساعفه ، وكذلك رهبان الأديرة ، دورهم في التحريض على الانخراط في صفوف الفوات المسيحية ، من : غاليسيا غربا ( الجلاقة ) الى أراجون ( أرغونة ) شرقا (ع) ،

وتعبر روايتنا العربية عن قوة الجبهة المسيحية ، حيث يظهر ألفونسو السادس ( ابن فرذلند ) الذى يستحق أن يلقبه المسلمون « بالطاغية » ، وكأنه صاحب شبه الجزيرة الايبيرية جميعا ، بكل أراضيها من مسيحية فى الشمال حيث كون نواة دولة اتحادية كبرى من : قشتالة وغاليسيا وليون ،

<sup>=</sup> جانب الاشارة الى ان الجيش حوى الى جانب الأنجاد من الرجال الصلحاء أيضا ، من الذين يعتبر ابن تاسئين واحدا منهم • وفى ذلك يقال ان يوسف دعا : « اللهم ان كنت تعلم ان جوازى هذا حيرا وصلاحا للمسلمين فسهل على جوار هذا البحر ، وأن كان غير ذلك قصعبه - مى لا أجوزه » •

<sup>(</sup>٣٨) أنظر فيما سبنى ص ٢٩٥ وه ٢٩٥ م عن نعبير الأندلسيين عن ضبق بلادهم عن نحمل العساكر الكثيرة ، وأنظر البيان ، ج ٤ ( ملحق ٢ ) ، ص ١٣٣ – حيث النص على أن يوسف ابن تاشفين كان يسر بهذه الضيافات ، وبهدايا ابن عباد والطافه ، مما كان يرد الى معسكر يوسف ( محلته ) ـ الأمر المقبول بالنسبة للمجاهدين المغاربة في غربتهم •

<sup>·</sup> ١٣٤ – ١٣٣ ) ، ص ١٣٣ – ١٣٤ ·

<sup>(</sup>٤٠) البيسان ، ج ٤ ( ملحق ٢ ) ، ص ١٣٤ .

أصبحت تناور في فلكها بقية الإمارات الصغيرة ، أو اسلامية في الجنوب ، المخاصعة لدفع الاتاوة السنوية من المال والقلاع ، ابتداء من الثغر الأعلى حيث بنو هود في سرقسطة ( اقوى امارات التغور ) ، وانتهاء بأشبيلية سولة بنى عباد ( أقوى ملوك الطوائف ) أصحاب قرطبة ، وبالتالى أصبح عوكانه صاحب الحق الشرعى في اعادة الوحدة المفتقدة الى البلاد – الأمر الذي كان يتطنب حما ، عملية الانقاذ المرابطية (الأ) ،

والحقيقة ان مبادرة الفونسو السادس الى لقاء الحلفاء المسلمين حيث تجمعوا في عقر دارهم ، تعنى أنه كان على ثقة من النصر ، الأمر الذي أراد أن يحققه أيضا باللجوء الى الحرب النفسية التى قه تضعف من معنويات المسلمين ، عن طريق التهديد بقواته التى لا تقهر (٢٤) • ولا بأس أن يكون المسلمون قد قاموا بدورهم بحرب نفسية مضادة ، فهذا ما يمكن أن يفهم من الرواية التى تنسب الى ألفونسعو السادس رؤيا ركوبه الفيل ونقره الطبل (على طريقة السودان) فكأنه أبرهة الواثق من انتصاره ، ونهايته الفاجة ، كما في سورة الفيل (٣٤) •

<sup>(</sup>٤١) وهنا لا بأسى من الاشاره الى ما تقوله بعض المصادر من أن ألفونسو السادس عندما سعر سفونه على كل الملوك من مسيحين ومسلمين تلقب بالأمبراطور (أمير المؤمنين) ، بل وسمى نفسه ورئيس الملتمين المسيحية والاسلامية ، أنظر الحلل الموشية ، ص ٤٠ ، وأنظر ابن الكردوس ، ص ٨٨ – ٨٩ ، ويوسف بن أحمل حوالة ، بنو عباد ، رسالة ماجستير من حجامعة الملك عبد العزيز ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤٢) البسان ، ج ٤ ( ملحق ٢ ) ، ص ١٣٤ حيث النص على أن ألفونس برز بالمختار من أبجاد جموعه ، وقال بهؤلاء أقاتل الجن والانس وملائكة السماء ، وبناء على تلك المقولة قدرت الرواية العربية قوات ألفونس ب- ٠٤ ( أربعين ) ألف فارس منقلين بالحديد ( دارع ) ، لكل راحد منهم بادع أو اثنان ، فكان اجمالي عددهم ١٠٠٠ ( مائة ألف ) رجل يزيدون قليلا أو ينقصون الأمر الذي يشكك فيه صاحب الرواية عندما يقول أن النصاري ينعجبون بممن يقول ذلك ، مكان المسلمين يبالفون في تمدير القوة المستجبة ، وأن ختم بقوله أن المسلمين كانوا أول من المسركين ( على كل حال ، ) ، وقارن أن الأثير ، ج ١٠ ص ١٥٣ حيث النص على أن الفرنح كانوا في ٥٠ ( خمسين ) ألفا ، وأنهم عندما اجتمعوا نحت قيادة الأدفنش ، قال : « بهذا الجبش ألني الله محمد » ، وأنظر النريري ، أبو ضيف ، ص ١٦٠ حيث النص على أن حيش ألفونس بلغ ٤٠ ( أربعين ) ألف فارس ٠

<sup>(</sup>٤٣) القسرآن ، سورة الفبل ، آية ١ ، وذلك أثر المراسلات الني تمت ببن الفرنس المسادس وببن يوسف من ماشفين ، والتي أسماء فيها الملك الفرنجي ، المفتر بقوته الى « أمبر المسلمين على لسان بعض أدباء المسلمين » فأمر يوسف كاتبه ( أبا بكر بن القصيره ) مان مختصر اجابه علمه في ظهر كتابه ، في نجملة واحدة هي : « الذي سيكون ستراه » - تعبيرا =

هذا ، ولا بأس أن تكون قصة عبور الجمال الى الأندلس التى أمر بها يوسف بن تاشفين ، بعد جوازه ، والتى يوردها ابن خلكان ، ضمن الحرب النفسية التى شنها المرابطون أيضاعلى الاسبان(12) ، اذ المعروف أن المرابطين لم يستخدموا الجمال فى فتوحهم ، خارج الصحراء الا فى حمال المتاع ، وربما الطعام ، فالمعروف أن الحصان هو آلة الحرب بالامتياز فى بلاد المضر ، وهذا ما حدث منذ بدء حرب السوس الأقصى ، ومن ثم فى سائر بلاد المغرب حتى الواحات ، ومن الواضح أنه لا ذكر للجمال اطلاقا فى الموقعة التى ستدور بين الطرفين فيما يأتى سرده ،

والحقيقة أن الرواية المتزنة هي التي تقول ان هدف الفوتسو السادس عندما قرر المسير الى لقاء المسلمين في عقر دارهم ، كان الحرص على حفظ بلاده من ويلات الهزيمة ، اذا كانت الدائرة عليه (٤٠) ـ وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من الاعتراف للرجال بالجرأة والمعنويات العالية ، رغم سمعة المرابطين التي كانت تدوى فيما وراء المضيق ، ربما للثقة في عدم خلوص النوايا في الجانب الاسلامي .

# موقعة الزلاقة ( ٤٧٩ هـ/١٠٨٦ م ) في بطليوس : ميدان العركة : ما بين التلقائية والاختيار :

وفى تكييف أوضاع اللقاء بين الفونسو السادس قائد الحلف الاسبائى المسيحى ويوسف بن تاشفين قائد الحلف الأندلسى \_ المغربى الاسلامى نرى أنه تم بايقاع سريع خلال عدة أشهر من ربيع الأول (يونيه) حيث بدأ

<sup>=</sup> عن الثقة في حسكم الله وقضائه • الأمر الذى الرتاع له الأدفنش فكانت الرؤيا التي حطمت معنوياته ، عندما عرف تفسيرها من بعض المسلمين ، ابن الأثير ، ج ١٠ ص ١٥٣ ، وقارن النوبرى ، أبو ضيف ، ص ١٦٠ ـ حدث اضافة ببت الشعر :

ولا كتب الا المشرعية والقنا ولا رسل الا الخميس العرمرم

<sup>(</sup>٤٤) أنظر ابن عذارى ، ج ٤ ( الملحق ) \_ عن وفيات الأعيان ، ص ١١٥ \_ حدث قيل انه عبر من الجمال بأمر يوسف بعد جوازه ما أغص الجزيرة ، وارتفع رغاؤها الى عنان السيماء ، ولم يكن أهل الجزيرة رأوا قط جمالا ، وأن خيولهم تقلق منها وتذعر م وذلك الحد جانب الاشارة الى أن فكرة يوسف من استخدام الجمال « أن يحدق بها عسكره » ، أى أن نكون سانرا للعساكر ، وهذا من فن حرب جمالة الصحراء منذ القديم ( أنظر فيما سبقي » ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥٥) البسان ، ج ٤ ( ملحق ٢ ) ، ص ١٣٤ ، ١٣٥ •

العبور الى رجب ( اكتوبر ) حيث كانت الموقسة الكبيرة ، وخلال تلك الفترة ، وأثناء الحشد خارج اشبيلية بلغ يوسف بن تاشفين نبا وفاة ابنه أبي بكو : سير الذي كان مريضا يسبتة ، الأمر الذي حير ابن تاشفين حتى هم بالانصراف ، كما تهول بعض الروايات لولا أنه آثر الجهاد(٢٠) ، والمهم أن اللقاء تم في موضع بأراضي مملكة يطليوس ، وملكها المتوكل : عمر ابن الأفطس ، بيدا عن أراضي الفونسو السادس ، والمعتمد بن عبساد ، وهما طرفا النزاع الاصيلان منذ البداية ، على أساس كونهما أقوى ملوك الطوائف في كل من الجانبين ، يصرف النظر عن استنجاد الواحد أو الآخر بالحلفاء من خارج البلاد ،

والحقيقة أن وقوع المعركة في أراضي مملكة بطليوس يمكن أن يفسر على أساس جغرافي سياسي مزدوج • فمن الوجهة السياسية كانت امارة يطليوس ، بغضل طموح حكامها (ينو الأفطس) ، منافسة لكل من مملكة طليطلة التي آلت الى الفونسو السادس الذي يريد اعادة الوحدة لاسبانيا المسيحية تحت شعار « الاسترداد » ، ولمملكة اشبيلية حيث ابن عباد الذي يرنو الى توحيد الأراضي الاسلامية بالأندلس تحت رايات اشبيلية وخاصة انه كان يملك وقتئذ قرطبة ، حيث صوت أهل الجماعة ، ممثلي الأمة ، كان ما زال مسموعا \_ وان بايقاع خافت • فقبل سيقوط طليطلة كان ابن الأفطس يهفو الى امتلاك طليطلة \_ عاصمة الثغر الأوسط ، التي استحوذ الأفطس يهفو الى امتلاك طليطلة \_ عاصمة الثغر الأوسط ، التي استحوذ عليها فعلا لبعض الوقت (ما سبق ، ص ٢٩٢) • وقبل أن يضم ابن عباد قرطبة ، بكل ما ترمز اليه من وحدة التاريخ الأندلسي وعمظـة حضارته ترطبة ، كان ظموح ابن الأفطس ( المتوكل ) في الاستئثار بها أمرا سهل المنال لا يكلفه أكثر من مدينة قرمونة يقدمها ثمنا لسكوت ابن عباد ( المعتمد ) ، لولا غدر هذا الآخير ، ونكثانه بوعده ( ما سبق ، ص ٢٩١) •

وهكذا ، اذا كان ابن الأفطس قد ظهر منذ وقت غير بعيد ، وكأنه الخصم المشترك لكل من الغونس السادس وابن عباد ، فان لقاء المتصارعين فى أرض بطليوس يمكن ألا يكون عفويا بل اختيارا مسبقا ، واذا صح ذلك فيمكن اعادة النظر فى أن تكون تهديدات ألفونس السادس للمعتمد نوعا

<sup>(</sup>٤٦) أنظر الحلل المرشبة ، ص ٦٦ ـ حبث النص أيضا على ان ابن تأشفين أنفذ الفائد مزدلى ( أبو عبد الله مزدلى بن سلنكاة ـ ت ٥٠٨ هـ / ١١١٥ م فى حرب قشتالة ) الى مراكش  $\cdot$  وأنظر اللمؤلف ، عملية الانفاذ المرابطى فى الأندلس ، أعمال ندوة الأندلس بآداب  $\cdot$  الاسكندرية ، ١٩٩٣  $\cdot$ 

من الدعاية المصطنعة في الجبهة الأندلسية ، تبريرا للإنبيبحاب من ضيواحي اشبيلية نحو أراضي بطليوس في اتجاه مسار الفونس ، الى جانب تحريض المسلمين على حسن الاستعداد للمعركة ببطبيعة الحالي ، أما من النساحية الجغرافية فان أرض بطليوس ، من حيث كونها آخر الأراضي الاسسلامية المواجهة لطليطلة في منطقة الغرب ، تجعل من موقع اللقاء ثغرا أو جبهة. قتال طبيعية ، ليست ملكا لأحد من المتحاربين ، فهي : « أرض لا صاحب لها » قتال طبيعية ، ليست ملكا لأحد من المتحاربين ، فهي : « أرض لا صاحب لها » حسب المصطلح الحديث ، ويذلك يكون موضع اللقاء ، حيننذ ، مناسبا لجميع الأطراف ، حسبما كانت تقضي أعراف الحرب والسلام في تلك العصور وتقاليدها ،

#### وقعة الزلاقة:

واذا لم تكن هناك نصوص تشير الى اتفاقي مسرق بين المتجاربين على موضع المعركة في أرض الزلاقة (ساكر الياس: (Sacralias)) بمعنى السبهلة (٤٧) ، فهناك روايات تنص على أن وقود الجواسيس كانت تترى على الجانبين: الاسلامي والمسيحي ، تنقل الأخبار من صحيحة ومصبطنعة ، كما توجد روايات يفهم منها تبادل الرأى حول وقت اللقاء (السبت أو الاثنين) ويمكن أن تكون قرينة على نوع من الاتفاق حول المكان أيضا وان كان ذلك بسمت كل ضمنى و فلفترض أن الفونسو السبادس الذي كان يحاصر سرقسطة ، ترك الثغر الأعلى متجها نحو طليطلة ، وقد أرسل الى كل من رذمير (سانشو راميرز ، ملك أرجوان وصاحب بنباونة ) الذي كان يحاصر طرطوشة ، والبرهانس (البارفانييث: (Alvar Fanes) والمائد القشتالي وابن أخي السيد القمبيطور ، الذي كان يحاصر بلنسية ، للحاق به بجيوشهما و كما لحقت به حشود أخرى من قشتالة وغاليسيا و بنبلونة (١٤) ، وذلك على الطريق الى الزلاقة ، مرورا بطليطلة وعبروا وادى تاجه ، الى أن وقف في مواجهة الجيوش الاسلامية التي كانت تعرف مسيرته ، وتتجه هي

<sup>(</sup>٤٧) انظر القرطاس ، ص ٤٦ ، وه٨٨ - حيث الزلاقة = المسهلة ، والاشارة الى أن نهـ بطلبوس كان يحجـز بين الفريقين ، وكل منهما يشرب منـه وعن الزلاقة (حدينـا: (Sagrajas) التى تعنى بالعربية الزلقة ، فكانها من نوع السبخة ، أنظر الحلة السبراء ، ص ١٠١ ، وه ١ - حبث ينص حسبن مؤنس على أن الموضع يـم على أحد نهبرات وادى آنه ، ويعرف باسم جربرو (Guerrero)على بعد حوالى ١٢ كـم نسال بطلسوس ، مع الاشارة. الى أن الفضل برحم الى زايبولد (Seybold) في تحديد هذا الموقع ٠٠ (٤٨) القرطاس ، ص ١٤٥ ، وه ٨٦ ٠

الأخرى للقائه(٤٩) •

وحط الغريقان كل فى معسكره ( محلته ) ، وبينهما مسافة فرسخ أى حوالى ( ثلاثة ) أميسال • والذى يفهم من الروايات أن العلاقات بين الطرفين كانت متصلة بشكل علنى عن طريق السفارات ، وبشكل سرى عن طريق الجواسيس( • °) • وان الحرب والسلم كانا موضوعا للمناقشة • وهكذا نفول رواية البياسى التى ينقلها ابن خلكا نأن يوسف بن تاشفين عرض على الفونسو السادس ( الادفنش ) ، من مركز القوة وكاننسا فى عصر الفتوح

(٤٩) أنظر الحلة السبراء ، ج ٢ ص ١٠٠ صحبت النص على انه لحق بيوسف خارج أسببلية كل من : صاحب غرناطة ( بلكين بن حبوس الصنهاجي ) في نحو ٢٠٠ ( ثلاثمائة )، فارس ، وأخوه تميسم من مالقة في نحو ٢٠٠ ( ماثني ) فارس ، وابن صاحب المرية في عدد ولبل من الحبل و وتنص الرواية على ان ابن تاشفين تقدم مستعجلا في حركنه الى بطليموس ، وابن عباد وراءه و وان المتوكل صاحب بطليموس ، خرج اليهم وأوسسعهم برا وضيافة وان عباد وراءه وان المتوكل صاحب بطليموس ، خرج اليهم وأوسسعهم برا وضيافة والما المونسو فكان وصوله عشية الجمعة ، وانه اقترح أن يكون اللقاء بعد يومي الجمعة ( عبد المسلمبن ) والأحد ( عبد النصاري ) أي يوم الاثنين ( اليوم المفضل عند المسلمين وكذلك عبر الحبيس ) ، فكان ذلك نوعا من الاتفاق أو على الأقل موضوعا للمناقشة ، وقارن القرطاس ، ص ١٤٦ ص ١٨٦ صحيث النص على ان الفونس ( ابن الفونس ) ملك وقارن ابن خلدون ، ح ٦ ص ١٨٦ صحيث النص على ان الفونس ( ابن الفونس ) ملك الجلالقة جمع أمم النصرانية لفتاله ( يوسف ا) بالزلاقة ، وانظر الترجمة ، ص ١٧٨ ، وه ١ سالجلاقة ( غاليسيا ) فقط ، بل وليون وقشتالة ، وهو يشير الى وجود نقش في كندرائبة سان دي كومبوستل مؤرخ بسنة ١٨٤٤ م / ٢٦١ هو يبين أن الفونس السادس وقتثذ ، كان ملكا لأشتوريش ( غاليسيا )ولبون ،

(٥٠) أنظر القرطاس ، ص ١٤٧ - حدث تواجه الجيشان في الموضع لمدة ٣ ( ثلاثة ) أيام ، والرسل تختلف بينهم الى أن اتفق رأيهم أن تكون الملاقاة يوم الاثنين ١٤٧جب٤٧٩ه/٢٦ أكوبر ١٠٨٦ م كان المعتمد « يجعل ( خلالها ) على عسكر المدو عبونا على خبل سبق. يأتونه بأخبارهم » ، وأيضا ص ١٥٠ - حبث نص الكتاب الذي يقال ان يوسف ارسله الى المعدوة ، وفيه خيرنا المدو فاختار الحرب ، ٠٠ وان الاتفاق تم على الملاقاة يوم الاثنين ١٨ رجب ٠٠ وأضمر اللعبن خلاف شرطنا ٠٠ وجعلنا عليهم الميون التي أبتنا فجر يوم الجمعة ١١ رجب بأن العدو قد قصد بجيوشه نحو المسلمين ، وهنا لا بأس من الاشارة الى ان معسكر المرابطين كان موضوعا تحت رقابة صارمة من المعتمد بن عباد نفسه ، والذي كان يستخدم البريد الطائر عن طريق الحمام الزاجل ، أنظر الحميري ، الروض المعطار ، القاهرة ١٩٣٧ ( الزلاقة رقم ١٨ ) ، ص ٨٨ - حيث جواسيس كل فريق مترددون بين الجميع ، وص ٩٠ - حيث رقابة المعتمد بنفسه لمسكر الصحراويين ، وأنظر نفس النص في ابن عذاري ، ج ٤٠ ( ملحت ٢٠ ) ، ص ١٣٨ - ١٣٧ - ١٣٧ .

الأولى ، الاختيار ما بين : الاسلام أو دفع الجزية أو الاحتكام إلى السيف (١٥)، وهو الأمر المفبول من جانب المجاهد الأصولى ، وهو ما قد يفسر لما ينسب الى الأذفنش ، من ثورة عارمة وتهديدات طنانة ( ما سبق ، ص ٣٠٠) . والمهم أن المعركة وقعت في يوم الجمعة ١٥ رجب ٤٧٩ هـ ٢٢ اكتوبر المحركة وقعت في يوم الجمعة ١٥ رجب ٤٧٩ هـ ٢٢ اكتوبر

#### الدارة المعركة:

أما عن سير المعركة فالمهم أن ادارتها كانت ليوسف بن تاشفين الذي قسم القوات الاسلامية الى ٣ ( ثلاثة ) جيوش ، أولها : جيش الأندلسيين الذين جعلهم يوسف وحدة واحدة ، ملتفة حول المعتمد بن عباد في مركز المقلب ، وهو جيش المقدمة أو الصدام مع العدو(٣٥) • أما عساكر المرابطين خقد ونقسموا الى قوتين ، أولاهما : جيش يتكون من ١٠ ( عشرة ) آلاف خارس بقيادة أبي سليمان داود بن عائشة ، فهو الجيش اشاني الذي كان

<sup>(</sup>۱۵) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ( يوسف بن تاشفين ) ، ط ، بيروت ، ج ٧ ، ترجمة رقم ٨٤٤ ، ص ١١٥ ( ونفس المصدر في ابن عدارى ، ج ٤ ملحق ١ ص ١١٥ ) \_ حيث البياسى : أبو الحجاج يوسف بن محمد ، وكتابه : « تذكير المادل وتنبيه الغافل » حيث البياسى : في الحجاج يوسف بن محمد ، وكتابه : « تذكير المادل وتنبيه الغافل » حيث البياد عن الزلاقة ، وان لم يشر الى مصدرها ، القرطاس ، و ٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲۰) ابن خلکان ، ج V ، ترجعة 0.00 ، ص 0.00 ( نفس المصدر في ابن عذارى ، ج 0.00 ( ملحق 0.00 ) ، ص 0.00 ) ، وأنظر القرطاس ، ص 0.00 – حيث الوقعة في 0.00 ( 0.00 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

<sup>(</sup>٥٣) حسب رواية ابن الأثير ، ح ١٠ ص ١٥٣ ، على أساس أن الأندلسين أصحاب خبرة بالبلاد وبالأعداء الأسبان المستحمين ، وأنظر القرطاس ، ص ٤٦ ـ حيث النص على ان يوسف بن ناشفين أمر أمراء الأندلس ، ابن صسمادح ( المرية ) وابن حبوس ( غرناطة ) وابن مسلمة ( النغر الأعلى ) وابن ذى النون وابن الأفطس أن يكرنوا مع المعتمد ، فكرن محلمة الأندلس واحدة ٠

عليه أن يتبع جيش الأندلسيين ، فكانه ساته لهم حماية ( ردء ) · أماة الجيش المرابطى الآخر فعماده الحرس الأميرى الخاص المكون من الماليك السودان على وجه الخصوص والقرابة المقربين تحت لواء الأمير يوسف (لقائد العام(٤٥) ·

### أخبار الجواسيس:

وبناء على المعلومات السرية الواردة الى المعسكر الاسسلامى ، وانتى عرف منها أن هجوم العدو سيوجه الى ابن عباد أولا فى محاولة لكشفه حتى يسهل على العدو التعامل بعد ذلك مع الصحراويين الذين لا يعرفون البلاد ، قرر ابن تاشفين ادخال تعديل على مهام الكمين الذى كان يعده لمفاجأة العدو وذلك أنه أمر واحدا من قواده بأن يسير بكتيبة خاصة عينها له يقتحم بها معسكر الفونسو السادس ، أثناء انشغاله بقتال ابن عباد ، فيضرمه. نارا(٥٥) ،

والمهم أن أخبار الجاسوسية الأندلسية كانت صادقة في الهجوم، الوشيك للعدو ووجهته ، اذ لم تلبث أن ظهرت « طلائع ابن عباد والروم في اثرها » ، الأمر الذي أدى الى اضطراب المعسكر الاسلامي الذي كاد يروح نهبا للفوضي ، وخاصة عندما كثف العدو هجومه حتى غمرت خيله المعسكر الأندلسي الذي كادت تحل به الهزيمة التامة ويرجع الفضل في صحود الجيش الأول ( الأندلسي ) الى المعتمد بن عباد ، وهو الرجل المترف الذي أظهر من العزم والثبات في تحمل الضربات ، ومن البطولة والقوة في مناجزة الأعداء ، ما صار مضربا المثل في الشهر على تحمل المكاره.

<sup>(</sup>٥٤) ابن خلكان ، وفيات الأعبان ، يوسف بن تاشفبن ، ج ٧ ، ترجمة رقم ٨٤٤ ، ص ١١٧ ( وملحق ١ في ابن عداري ، ج ٤ ص ١١٦ ) ـ حيث النص على ان ابن عباد اختار ( بمحض ادادته ) أن يكون المصادم أولا : وان انهزم يميل علمهم يوسف ، وفارن الروض المعلمار ، ص ٩٠ ( ملحق ٢ في ابن عداري ، ج ٤ ص ١٣٦ ) ـ حيث النص على أن ابن المعنمد أذكى عمونه في محلات الصحراويين خوفا عليهم من مكايد ابن فردلند ( ألفونس ) اذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد ٠٠٠ حتى كان يطيف بنفسه بالمحلة ويضع الكراديس من الخبل على أفواه طرق مدتهم ٠

<sup>(</sup>٥٥) الروض المعطار ، ص ٩٢ ، ( ملحق ٢ من البيان ، ج ٤ ص ١٩٧ ) - حيث كان ابن القصيرة كاتب ابن عباد الوسيط في تعريف بوسف بن تاشفض بما كان يرد للمعسكر الأندلسي من أخبار العدو ، وأنظر القرطاس ، ص ١٤٧ - حيث اعداد ابن عباد كتائبه وجهل عدونه على عسكر العدو يأتونه بأخبارهم وما يرونه من حركاتهم .

والآلام(٢٥) ·

### تباطؤ « حركة المرابطين »:

وتميل الرواية الأندلسية المنسوبة الى البياسى ، والنى ينقلها ابن خلكان ، الى تأخر الجيش المرابطى الشانى الذى كان تحت امرة داود بن عائشة فى التدخل الى جانب الأندلسيين أصحاب الجيش الأول بقيادة المعتمد بن عباد ، الأمر الذى يثير الشك فى كون أصحاب تلك الرواية ممن يرون أن يوسف بن تاشفين ربما فكر فى انهاك قوى الجانبين : الأندلسى والاسبانى المسيحى فى القتال ، حتى ينتهى الأمر بانفراد القوة المرابطية ، وحدها بالبلاد ، دون منافس ، ولكنه يستشف من تفاصيل القتال فى رواية صاحب القرطاس التى تظهر موالية للمرابطين ، على أساس أنها تعبر عن الرواية المرينية المناهضة للموحدين خلفاء الأعداء المرابطين ، أن ادارة عن الرواية المرينية المناهضة للموحدين خلفاء الأعداء المرابطين ، أن ادارة المعركة التى انفرد بها يوسف بن تاشفين اتسمت بالحنكر والذكاء ، وخاصة فى تحريك القوات فى الوقت المناسب ، الأمر الذى ترتب عليه الانتصار الحاسم (۷۰) ،

فمن الواضح أن داود بن عائشة آدى المهام التي كلف بها من القائد الأعلى في وقتها المقرر ، واذا كان هناك من لوم فانه يقيع على عاتق أمراء الأندلس الذين انتثروا في أول صدام ، بشكل يشعبه الهزيمة ، حيت وصلوا في فرهم (فرارهم) حتى مشارف بطليوس ، الامر الذي أدى الى حرج موقف ابن عباد •

n vagarrandistansk proportionalegeberterment destructure . Tiple 1477/TSS

<sup>(</sup>١٥٥) أنظر الروض المعطار ، ص ٩٢ - حيث النص على أن « ابن فرذلند ( ألفونس ) مال على المعتمد بجموعه ، وأحاطوا به ٠٠٠ ( وأن المعتمد ) صبر صبرا لم يعهد مثله لأحد » و وأنه أثخن جراحات ، وضرب رأسه - كما تبالغ الرواية - ضربة فلقت هامته حتى وصلت الى صدغيه وجرحت يمنى يديه ، وطعن في أحد جانبيه ، وعقرت تحته ٣ ( ثلاثة ) أفراس ، ومو يضرب يمينا وشمالا ، ( وقارن نفس الرواية في الملحق في البيان ، ج ٤ ص ١٩٧٧ ) ، وأنظر الحلة السبراء ، ج ٢ ص ١٩٠١ ، وقارن القرطاس ، ص ١٤٧ - حبث النص على أن المعتمد أرسل إلى يوسف أن يكون على أهبة الاستعداد لأن العدو صاحب مكر وخديعة في الحرب ، وأرسل إلى يوسف عندما علم بزحف العسدو في فجر الممعة ( ١٠ رجب ) أرسل قائده المظفر وأن يوسف عندما علم بزحف العسدو في فجر الممعة ( ١٠ رجب ) أرسل قائده المظفر وأود بن عائشة في جبش عظيم من لمتونة ووجوه المرابطين وأقبالهم ليكونوا طليعة له ، واحد بن عائشة في جبش عظيم من المتونة ووجوه المرابطين وأقبالهم ليكونوا طليعة له ، وحد المحد ، وعن اختلاف مواقف المشاركين فيها من الأندلسيين والمغاربة ، أنظر نفس المرجع ،

### الكمين : اخرس الأميري يحسم المعركة :

والمهم أن ابن عائشة التحم مع قدوات البرهانس ( الفارفانييث : Alvar Faniez) الى احاطت بابن عباد فى ذلك القتال المحتدم فلم يقوم هيزانه ، بل ظلت كفته تتأرجح لصالح العدو وعندما تقدم الفونسو السادس هدو الآخر بفواته فوقع فى جيش داود بن عائشة الذى كاد حينئذ يسماصل ، وهو يحسبه جيش يوسف بن تاشفين ، رأى هذا الأخير أن ينفذ خطة الكمين الذى يفاجى عمسكر ألفونس ، وهو مشغول بالقتال ، بالحرق والنخريب و خرج ابن تاشفين من وراء المرتفع الذى كان يتخفى بالمقربين بن وخرج ابن تاشفين من وراء المرتفع الذى كان يتخفى المقربين بن لمنونة وغيرهم بقيادة سير بن أبى بكر ، لكى يشاركوا فى ضرب محلة الفونس واضرامها نارا تشتعل (٥٨) .

وفوجيء ألفونس السادس بالفسارين من محلته التي راحت نهبا للحريق والعتل والتدمير ، فأسرع نحوها بجيشه ليفع فريسه لقوات الحرس الأميرى المدربة ، التي أطلق منها يوسف عليه ٤ ( اربعه ) آلاف مملوك من السودان الذين يحسنون حرب الالتحسام بالمزاريق يصيبون بها الخيل ، والخناجر يطعنون بها الرجال والفرسان ، فكان نصيب ألفونس طعنة خنجر هتكت حافات الزرد وأصابع الفخذ ، وعوقته مدى الحياة (٢٥) .

(٥٨) الفرطاس ، ص ١٤٧ ـ حيث ابن عائشة في جيش عظيم ، طليعة ليوسف بن تاسعين \_ وحيث فسم الفونس عسكره على فرفتين : واحده بقيادته وقع بها في جيش ابن عائشة والأخرى بفياده البرهانس ( الفارفاييث ) داهموا محله ابن عباد وهزموها ، فلم يتبت منها الا ابن عباد وجبشه ، وص ١٤٨ ـ حيث سار سير بن أبى بكر اغاته لابن عائشة وابن عباد ، في قبائل المغرب وزناتة ، والمصامده وغمارة وسانر فبائل البربر الخذين كانوا في محلته ، ومسير يوسف في لمونة والمرابطين الى محلة الفونس لاحرافها وقتى من بها من الرجال والفرسان ،

(٥٩) وعيات الأعبان ، ج ٧ رجمة ٤٨٤ ، ص ١١٧ صحيث نص البياسى : « ودهمنهم خيل العدو فغمرت ابن عباد ٠٠٠ وفر رؤساء الأندلس ٠٠ فركب أهير المسلمين ، وأحدق به أنجاد خيله ٠٠ فعمدوا الى محلة الأدفنش فاقتحموها وقتلوا حاميتها ، وضربت الطبول فاهتزت الارض وتزاحفت الروم الى محلتهم ٠٠ فقصدوا أهير المؤمنين ، فأفرج لهم عنها ثم كر فأخرجهم منها ٠٠ ولم الكرات ببنهم تتوالى الى أن أهر أهير المسلمين حشسمه السودان فترجل منهم زهاء ٤ ( أربعة ) آلاف ، ودخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف الهند وهزاريق الزان فطعنوا الخيل فرمحت بفرسانها ٠٠ وتلاحق الادفونش بأسسود فدق هزاريقه بالدف ، فاهوى ليضربه بالسيف فلصق به الأسود وقبض على أعنته ، واننفى خنجرا كان منتطقا به ، فأخذه فهتك حلق درعه ، وهشك فخذه ، مع بداء سرجه ، ٠٠٠ وصدقوا الحملة على ==

### الربح والخسارة في المعركة الفاصلة:

وهكذا انتهت معركة الزلاقة الى صالح المسلمين فى الأندلس والمغرب ـ رغم قلة عددهم النسبية \_ واعتبرها كثير من كتاب المسلمين وكأنها من الوقائع الفاصلة فى تاريخ الاسلام \_ وهو الأمر الصحيح ، ليس من حيث النتائج المباشرة فقط ، بل والمستقبلية لفترة جاوزت القرن ، وسمحت بتدخل الموحدين فى الأندلس بعد حين من تدخل المرابطين ، فتنفس الصعداء فيها العرب والمسلمون (٦٠) •

فلقد كانت الهزيمة تامة على ألفونس السادس الذى نجح فى الهرب. تحت جنح الظلام مسع قلة من المحيطين به ، لا يتجاوز عددهم الـ ٠٠٠ ( خمسمائة ) فارس(٦١) ، بينما بقى معظم رجاله فى أرض المعركة ، لم

= الأدفنش وأصحابه فاخرجوهم عن محلتهم ، فولوا ظهورهم ( ونفسه في ملحق البيان ، ج ؟ ص ١١٧) • وقارن الروض المطار الزلافة ، ص ٩٢ – ٣٩ – حيث : نفس مجيء ابن عائشة ، عن ابن عباد قبل اقبال يوسف ، وعهور ريح الظفر ونباشير النصر ، ثم رجوع المنهزمين حين علموا بالتحام الفئتين ، فانكشف الطاغية ، وفر هاربا من زما ، وقد طعن في احدى ركبتيه طعنة بقي أثرها بقية عمره ، فكان يخمع لها ( وملحق ، البيان ، ج ؟ ص ١٣٨) ، وفارن القرطاس ، ص ١٤٨ – حيث النص : « فاخبر ( ألفونسو ) بحرف محلتها ونهبها ، فرد وجهه الى قتاله ( أمير المسلمين ) وكان على فرس أنشى يمر بين صغوف المسلمين يحرضهم ويعوى نفوسهم على الجهاد والصبر ، وقاتل المسلمون قتال من يطلب الشهادة » ، وعدما رأى ابن عباد وأصحابه انهزام الروم ، شدوا عليهم وحمل الفائد سير ( عليهم ) فاستمرت الهزيمة على الروم ، وتراجعت الطائفة المنهزمة من المسلمين ، واشتد القتال على فاستمرت الهزيمة على الروم ، وتراجعت الطائفة المنهزمة من المسلمين ، واشتد القتال على الفونسو حتى أيقن بالغناء ،

(۱۰) أنظر الحلة السبراء ( لابن الأبار ) ، ج ۲ ترجمة المتوكل ( عمر بن محمد ابن الأفطس ) رقم ۱۲۸ وص ۹٦ وه ۲ سحب يقول ابن جهور ( عبد الله بن أحمد ) ، أحد مشاهير أدباء وفقهاء أشبعلية في القرن السادس الهجري ( ٥١٦ سـ ٩٦٠ هـ / ١١٢٢ س

لم تعلم العجم اذ جاءت مصممة يوم العروبة أن اليوم للعرب وفارن القرطاس ، ص ١٥١ ـ حبث هذا الببت لأبى جوهر ، وأيضا لابن اللمانة : يوم العروبة كان ذاك الموقف وأنا شسهدت فاين من يستوسف

(۱۱) ابن الأثير ، ج ۱۰ ص ۱۵۳ – حيث النص على أن « أمير المسلمين سار الى خيام. الفرنج ونهبها فانهزم الفرنج ، ونجا الأدفونش فى نفريستر ، ثم النص ( ص ١٥٤ ) على انه لم يرجع من الفرنح الا ٣٠٠ فارس ، وقارن الروض المعطار ، ص ٩٣ – حيث النص على اند ألفونس لجناً ( بعد الهزيمة ) الى تل كان يلى محلته ( مسيكره ) فى نحو الخمسمائة فارس ، كلهم مكلوم ( نفسه : ملحق فى البيان ، ج ٤ ص ١٣٨ ) ، النرطاس ، ص ١٤٨ \_ ==

ينج منهم الا من لاذ بالغرار ، كما آلت عدده وسلطه للمسلمين وطيرت كتب النصر مع الحمام الزاجل من ميدان المعركة الى اشبياية مباشرة ، كما حملت مع رجال الأخبار الى غيرها من المدن ، وعبر المجاز الى مراكش باسم «أمير المسلمين » • ولتأكيد كتب انتصار الزلاقة هذه ، التى يؤيدها قول الشاعر : « السيف أصدق انباء من الكتب » ان نماذج من جماجم قتلى الأعداء سيرت الى عواصم الأندلس وكذلك الغرب لل كسامه مادى على الانتصار الكبر في الزلاقة (٢٢) •

هذا ، ولا بأس من الاشارة الى أن المسلمين دفعوا ثمنا باهظا نظير هذا النصر الكبير فى تلك « الغزوة المباركة » ، فاذا كانت رواية القرطاس تبالغ ، من غير شك ، فى مقولة أن عدد القتلى من « الروم » ( الاسسبان المسيحيين ) بلغ ٣٨٠ ألفا ما بين فارس ( ١٨٠ ألفا ) وراجل ( ٢٠٠ ألفا ) ، فأغلب الظن أن تلك الاحصائية الحزنية فى جبهة العدو ، هى المقدمة المقبولة الفاجعة استشهاد ٢٠٠٠ ( ثلاثة آلاف ) رجل من المسلمين \_ وهـو الرقم الذى نراه قريبا من الواقم (٣٠) ،

= حيث : فلما رأى ألفونسو إن الليل أقبل مر مهزوما على وجهه فى نحو ٥٠٠ فارس على غير طريق ، ( ص ١٤٩ ) \_ حيث مات من م ٤٠٠ فلم يدخل طليطلة منهم الا ١٠٠ فقط ، وركبهم المرابطون بالسنف يقملونهم مى كل فج وسهل إلى إن حال اللبل بظلمته بينهم ٠

(٦٣) القرطاس ، ص ١٤٩ ـ حدث ينفرد ابن أبى زرع بهذه الاحصائيات الكبيرة العدد ، وان كانت مفهولة نظرا للامتحانات الصعبة التى واجهها المسلمون أمام قوات الأدفنش والبرهائس وحلفائها ، الني جعلت من النصر وكانه ـ حتى آخر ساعات « يوم الزلاقة » ـ أمنبة صعبة =

<sup>(</sup>٦٢) ونبات الأعيان ، ج ٧ ، سرجمة ٨٤٤ ، ص ١١٨ – حبث النص على أن أصحاب الأدفونش « أفلتوا بعد ما نشبت فيهم أطغار المنية ، واستولى المسلمون على ما كان فى محلتهم من الآلات والآئة والمضارب والأسلحة • وأمر ابن عباد بضم رؤوس القنلى من الروم ، ونشر منها أمامه كالتل العظيم نم كتب ابن عباد الى ولده الرشيد ، كتابا ، وأطار به الحمام يوم السبت ١٦ محرم يخبره بالنصر ( نفس البيسان ، ملحق ج ٤ ص ١١٧ ) ، وفارن الروض المعطار ، ص ٩٣ – حمث الغول بشيء من المبالغة انه بعد لجوء الأدفونش الى مرنفع : « وأباد القبل والأسر من عداهم من أصحابهم ، وعمل المسلمون بعد ذلك من رؤوسهم صوامع يؤذنون علمها ، وابن فرذلند ينظر الى مرضع الوقعة ومكان الهزيمة ذلا يرى الا نكالا محمطا به وبأصحابه » ( نفس الببان ملحق ٢ ، ص ١٣٨ ) ، وقارن الفرطاس ، ص ١٤٩ – حمث : وبات المسلمون على خبولهم تلك اللبلة يقتلون ويأسرون ويغنيون ، وأنهم صلوا صلاة الصبح وسط المقنلة • وأن ( أمير المسلمين ) أرسل من جماجمهم • ١ ( عشرة ) آلاف الى أشبيلية ، ومنلها الى : قرطبة وبلنسية وسرقسيطة ومرسية ؟ كما بعث الى بلاد العدوة • ٤ أربعين ) إلفا قسمت على مدنها ؟

### التقييم الختامي للزلاقة:

ودون محاولة استقصاء نصيب كل من الأندلسيين والمرابطين في تلك التضحية الباهظة بالدم ، أو التساؤل عما حصل عليه كل من يوسف بن تاشفين وأمراء الأندلس من المكاسب المادية والأدبية ، نرى أن المعركة بوقائعها السلبية كانت خسارة مادية \_ بشكل أو بآخر \_ لكل الأطراف خسارة المتحاربة • وإذا كان الطرف الاسباني المسيحي هو أكثر الأطراف خسارة في الرجال والعتاد ، فإن المرابطين بدورهم كانوا أكثر الخاسرين في الجهد والنفقات ، من حيث طول مسيرتهم ذهابا وإيابا من الجنسوب المراكشي ، وركوب البحر ، وتجشم القتال في بلاد غريبة • وأكثر من ذلك تلك الصدمة النفسية التي أصابتهم لما عاينوه بالأندلس من الترف الذي لم يصيبوا منه شيئا طالما تحددت مهمتهم في المعركة وحدها دون مقدمات في التعرف على البلاد ، أو عائدات مادية تقابل ما بذل من الجهد والعطاء • حقيقة ان المندسين قدموا لهم الترحيب والضيافات ، قبل أن تكلل هاماتهم هالات. النصر والفخار ، ولكن ذلك لا يكافيء وزن الفداء ، على كل حال •

والحقيقة أيضا أنه لكى تتم الفائدة من دعوة المرابطين الى الاندلس كان ينبغى أن يستثمر النصر الى أقصى حد ، بمعنى ان يدفع المهزوم تكاليف المعركة ، من الأموال والأراضى وناتج العمل ، وهذا ما كان يراه المعتمد بن عباد عندما طلب من يوسف بن تاشفين استئصال شأفة الاذفنش بعلم هزيمته ، وهو ما لم يستجب له أمير المرابطين ، ولقد فسر الجانب الأندلسي اصرار ابن تاشفين على عدم متابعة الأذفونش ، بأنه خاف أن ينتهى بهلاكه السبب في دعوة المرابطين الى الأندلس ، فكأن الأندلسيين كانوا يرغبون في السبب في دعوة المرابطين الى الأندلس ، فكأن الأندلسيين كانوا يرغبون في استغلال المرابطين لتحقيق أهدافهم الأنانية ، في الوقت الذي راى فيه ابن تاشفين أن انقاذ الأندلس واجب سياسي ديني لا مناص منه في كل وقت وحين (١٤) ،

<sup>=</sup> المنال · وأنطر فيما سبق ، هـ ٥٩ ص ٣١٠ ـ حيث تحريض ابن تاشنبن ـ في آخر لحنات. القمال ـ على الشهادة والجنة ، وقمال المسلمين قتال من يطلب الشهادة ـ وأنظر الروص المعطار ، ص ٩٤ ـ حيث النص على انه كان من ببن كبار الشهداء : ابن رميلة ، وقاضى مراكش أبى مروان عبد الملك المصمودي ، وغيرهم ·

<sup>(</sup>٦٤) أنظر الروض المعطار ، ص ٩٣ ( ملحق ٢ فى البيان ، ج ٤ ص ١٣٩ ) - حيث النص على ان شيع بن عباد قالوا بخوف يوسف من حلاك العدو فيقع الاستغناء عنه ، وقال شيع يوسف انها أراد ابن عباد قطع حبال يوسف من العود الى الاندلس ، بينما قال المحايدون، ان كلا من الرجلين أسر حشوا فى ارتفاء ، وان كان ابن عباد أحرى بالصواب .

وهكذا تكون وقعة الزلاقة ( المباركة ) قد فشلت ، رغم تحطيم قوات العدو الاسبانى ، فى تحقيق أهم أهدافها ، وهو استرجاع الأراضى الاسلامية المفقودة فى طليطلة ، وهى سبب استدعاء المرابطين ، والحقيقة أن القاء تبعة ذلك الفشل على نوايا كل من الطرفين ، حسنة كانت أم سيئة مشتركة بينهما ، فالصحيح أن عملية الانقاذ لم يكن يكفيها جبهة موحدة أو متحدة ، بل جبهة واحدة ، الأمر الذى يعنى انفراد المرابطين بالأمر فى الأندلس ، حتى تكرس موارد البلاد جميعا لمواجهة حرب الاسترداد ، بدلا من تبديد تلك الموارد فى أعمال الترف والفساد فى بلاط الأمراء ، الأمر الذى كان يعيه أفراد الطبقة المثقفة مثل القاضى أبى الوليد الباجى(٢٥) ، بل وأمراء الأندلس أنفسهم ، وعلى رأسهم المعتمد بن عباد عندما فضل رعى الجمال على رعى الخنازير ( ما سبق ، ص ٢٩٥ ) .

## حرب الاحلال والتجديد المرابطية :

وبذلك تكون حرب احلال وتجديد اسلامية قد قامت من قبل المرابطين، الى جانب حرب الاسترداد المسيحية ، ضهد أمراء الأندلس ، واذا كانت بداية تلك الحرب ، وهو الأمر المستغرب ، هى عودة يوسف بن تاشفين الى المغرب ، فالحقيقة التى نراها هى أن الأحوال الجوية فى الأندلس فى تلك الفترة الخريفية من نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر ، كانت تملى على المجاهدين العودة الى بلادهم ، انتظارا لتحسن الأحوال الجوية فى فصل الربيع ، حيث يكون استدعاؤهم من جديد الى الأندلس ضرورة حتمية لمواجهة العهدو بلطالب بالثار ، وهذا يعنى أن تلبية الدعوة للقتال فى معركة الزلاقة تمت

<sup>(</sup>٦٥) أنظر الحلة السبراء ، ج ٢ ص ٩٨ ـ حيث كان القاضي أبو الوليد الباجي يطوف على رؤساء الأندلس ويندبهم إلى لم الشمل ومدافعة العدو ، وأن اختلف الأمر في اصغائهم الى وعظه أو استبرادهم نزعنه ، وأنظر وفيات الأعيان ، ج ٧ ترجمة بوسف بن تاشفن ، وقم ٤٤ ، ص ١١٨ ـ ١١٩ ( ملحق ١ في البيان ، ج ٤ ص ١١٨ ) ـ حيث « أمير المسلمين ويطلب المعونة من المرية ، والفتوى من قبل جماعة من الفقهاء بجواز الاقتداء بعمر بن الخطاب ، وفتوى القاضي أبي الوليد وغيره من القضاة والفقهاء بالعدوة ( المغرب ) والأندلس وتقيد ذلك بأن يكون أمير المسلمين في حاجة ماسة إلى المعونة المالبة ، الأمر الذي يتأكد بحلفائه ، وأن يكون ذلك من أجل الجهاد ، وهنا تنص الرواية على أن « أمير المسلمين » أقام بعد الرقعة بشن الغارات على بلاد الفرنج – الأمر الذي يعني بقاء المامبة المرابطية بتيادة سير بن أبي بكر ، كما تأتي الإنسارة بعد ذلك إلى تعلىق يوسف بن تاسفين على ما شاهده من ترف بن عباد غي منطقة الشرف ، من غرب اشهبيلية ، بقوله : « يلوح أنه مضيع لما بين يديه من الملك ، حيث تؤخذ أمواله بالظلم والاستهتار ،

فى غير موعدها الصحيح ، فى مطلع فصل الصيف حيث تطول العمليات العسكرية على مدى شهور هذا الفصل ، حيث تسمى صائفة • ولا بأس أن كان ذلك محسوبا من قبل المرابطين بالنسبة للقاء بعيد ، غير مضمون النتائج مع المجهول • ولكنه بعد أن نجحت التجربة فى الزلاقة لم يكن بد من مواصلة العمل من أجل الحفاظ على بلاد المسلمين فى الأندلس ، الأمر الذى لا يتأتى الا بوضعها تحت سلطان واحد : تحت هيمنة امارة المسلمين المرابطية •

## يوسف بن تاشفين أميرا للمسلمين :

وهكذا كانت الدولة المرابطية تتحول على يدى يوسف بن تاشفين من دولة اقليمية صغرى الى دولة علمية كبرى ، أشبه بدول الخلافة الامبراطورية، التى نافست خلال القرنين السابقين خلافة بغداد ، مثل : دولة الأمويين فى قرطبة أو دولة الفاطميين فى المهدية ثم القاعرة ، والحقيقة أن الدولة المرابطية بتمددها جنوبا الى تخوم السودان وشامالا الى ما وراء المضيق ، المرابطية بتمددها أن تكون امبراطورية ( متعددة الأقاليم والأجناس ) ، مثل دولة المخلافة ، ولكنها لما كانت دولة سنية سلفية تعترف بالخلافة العباسية ، لم يكن لها أن تخرج – قانونا – عن طاعة خليفة بغداد : أمير المؤمنين (جميعا) ،

والحقيقة أنه اذا كان ما تقوله الرواية الدارجة من أن يوسف بن تاشفين اتخذ لقب أمير المسلمين بعد انتصار الزلاقة (٢٦) ، وكأنه مكافأة على الانتصار العظيم الذى حققه لجماعة المسلمين \_ تماما كما تعطى حديثا رتبة (الماريشالية : المشير ) مكافأة لكبار القواد على انتصاراتهم في المعارك العالمية الكبرى •

واذا كان هذا الأمر مقبولا بالنسبة للمعاصرين ، فانه لم يكن كذلك بالنسبة لمؤرخى الدولة المرابطية ، من قدامى ومتأخرين ، اذ لما كانت المدعوة المرابطية بمثابة تجديد للاسلام فى صحراء المغرب ، اعتبر القائمون بها أصحابهم وكأنهم المسلمون حقا ( أو أهل الحق ) ، وهو أقل رتبة من لقب « أمير المؤمنين » الخلافى ، وفى ذلك قيل ان أول من حمل هذا اللقب هو الأمير أبو بكر بن عمر (٦٧) ، فكأنه لقب عريق فى دولة المرابطين ، وهذا

 <sup>(</sup>٦٦) القرطاس ، ص ١٤٩ - حيث وفي هذا اليوم ( الزلاقة ) تسمى يوسف بن تاشفين
 د بأمير المسلمين » ٠

<sup>(</sup>٦٧) أنظر النويرى ، ط · نصار ، ج ٢٤ ص ٢٥٧ ـ حيث النص على أن الذى سمى أبا بكر بأمير المؤمنين هو عبد الله بن ياسين ·

ما يفسر اطلاق لقب أمير المسلمين على يوسف بن تاشفين منذ بداية ظهوره كشخصية تاريخية ، وخاصة عند المتأخرين ، وبطبيعة الحال فان عدم معرفة الملكرى (حوالي ٤٦٠ هـ/١٠٦٧ م) بيوسف بن تاشفين ، أو بلقب « أمير المسلمين » ( ما سبق ، ص ٢١٥ ) ، يرجح فكرة عدم معرفة المرابطين بذلك الملقب قبل وقعية الزلاقة ، الأمر الذي يؤيده خلو النقود المرابطية ، التي ضربت ما بين سنة ٤٥٠ هـ/١٠٥٨ م ، و٤٨٠ هـ/١٠٨٧ م من لقب أمير المسلمين (٢٨) ،

وهكذا تصح الرواية التى تربط بين اللقب السلطانى الرفيع (أمير المسلمين وناصر الدين)، وبين الانتصار الكبير في موقعة الزلاقة (المباركة)، وان لم تجعلها مكافأة للمجاهد الكبير على جهده، في خدمة الاسللم بالأندلس، بل أعطتها شكلا رسميا، على قاعدة القانون والشرعية وفي ذلك تقول الرواية ان فقهاء الأندلس قالوا ليوسف بن تاشفين انه لا تجب على المسلمين طاعته الا بعهد من الخليفة، الأمر الذي دعاه الى ارسال سفارة الى بغداد، تقدم هدية وتعرف بما فعل (يوسف) بالفرنج، وما قصده من نصرة الدين والجهاد في سبيل الله، وان ديوان الخليفة المستظهر بالله (ولايته: ١٨٧ عـ ١٠٩ هـ/١٠٩ مـ ١١٩٨ م) رد على طلبه بهدية وكتاب وتقليد وخلم(١٩)،

<sup>(</sup>٦٨) أنظر حسن محمود ، المرابطون ، ص ٣٣٣ وما بمدها ، وهـ التالي •

<sup>(</sup>۱۹۹) أأنظر النويرى ، أيو ضيف ، ص ، ۱۹۰ ، ونصار ، ج ٢٥ ص ٢٧٢ - ٢٧٣ ، وقارن ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٨ ( والترجمة الفرنسية ، ج ١ ص ١٨٨) - حيث النص على أنه تسمى بأمير المسلمين ( كما في القرطاس ، ما سبق ، هه ٦٦ ص ٢٣١) ، وانه خاطب المستظهر ( المستنصر ) العباسى ، الخليفة ببضداد لعهده ، وبعث الله عبد الله بن محمد بن العربي ( العرب ) الأشبيلي ، وولده أبا بسكر ( القاضى ) فتلطفا في القول ، وأحسنا في الابلاغ ، وطلبا من الخليفة أن يعقد له على المغرب والأندلس ، فعقد له ، وتضمن ذلك مكتوب الخليفة ، منقولا في أيدى الناس ، وانقلبا اليه بتقليد الخليفة وعهده ، على ما الى نظره من الأقطار والأقاليم ، مذا وتضيف الرواية الى ذلك : ه وخاطبه الامام الغزائي ، والقاضى أبو بسكر الطرطوشى ، يحضانه على العدل والتمسك بالحير ، وبفتبانه في شأن ملوك الطرائف بحكم الله » ، وقارن أحمد مختار العبادى ، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ١٩٦٨ ، مع رواية ابن خلدون ، وصحة سفارة ابن العربي ، وقارن ابن الأثير ، ج ١ ص ١٠٥٠ - حبث أرسل ( يوسف ) الى المنتدى بأمر الله ( ٢٦٤ - ١٠٧٤هـ ١٠٧٤ – ١٠٩٤م ) ببغداد فأتاء المباسل و يوسف ) الى المنتدى بأمر الله ( ٢٦٤ - ١٠٧٤هـ ١٠٧٤ – ١٠٩٤م ) ببغداد فأتاء المباسل المنتون ، ص ٢٥٠ - حبث النص على ان اسم الخليفة العباسى المنقوش على السكة المرابطبة = المرابطون ، ص ٢٥٠ - حبث النص على ان اسم الخليفة العباسى المنقوش على السكة المرابطبة =

وبناء على ما تقدم يمكن القول أن لقب « أمير المسلمين » لقب شرفى حظى به يوسف بن تاشفين بعد انتصار الزلاقة فى الأندلس ، فكأنه تكريم شعبى من قبل العلماء والفقهاء الذين ينقاد لهم عامة الناس ، الأمر الذي جعل المتأخرين من الكتاب يضفونه على يوسف بن تاشفين بأثر رجعى ، كما يقال ، فشرفوه بحمله منذ بدء ظهوره على مسرح الأحداث ، حتى أصبح لقب « أمير المسلمين » مفردا ، مرادفا لاسم يوسف بن تاشفين ، دون غيره من الناس \_ وخاصة فى الأندلس التى أعاد اليها الأمل فى الصمود والبقاء \_ فكأن عهده بها تجديد لعهدد الناصر « أمير المؤمنين » ، أو ابن أبى عامر « المنصور الحاجب » •

### امارة المسلمين تنهى نظام أمراء الطوائف :

والمهم أن يوسف بن تاشفين كان في بر العدوة بعد وقت قصير من الزلاقة وعندها دخلت سنة ٤٨٠ هـ/١٠٨٧ م كان مقيما في قصره بالحضرة مراكش وعندها دخل الصيف وتحسنت الأحوال الجهوية خرج في دفء ربيع الثاني/يوليه ، في جولة تفقدية طاف خلالها أرجاء بلاده المغربية وهو ينظر في أحوال الرعية ، ويطمئن على حسن سير الأمور ، من استقامة العمال وعدالة القضاة (٧٠) مؤكدا اهتمامات أمير المسلمين الجهديدة بصفته رأس كل من السلطتين التنفيذية والقضائية (التشريعية ) الى جانب قيادته الحربية ، فكانه بذلك أصبح صاحب السيف والقلم جميعا ، كها تقضى بذلك أصول النظم السلطانية في دولة الاسلام ٠

## مشكلة التوقيت:

ومن شدرات التاريخ الخاصة بالتحل المرابطي في الأندلس الذي انتهي بالقضاء على نظام الطوائف يتبين أن هحدا الأمر استلزم من أمير المسلمين ( يوسف بن تاشفين ) العبور ٣ (ثلاث) مرات أخرى الى الأندلس ، خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ٤ ( أربع ) سنوات فقط ، فيما بين ٤٨١ هـ/ ١٠٩٨ م ، حيث الجواز الثاني ، وسحنة ٤٨٤ هـ/ ١٠٩١ م تاريخ الجواز الرابع الذي أنهى نظام الطوائف ، فأصبحت بلاد الأندلس بموجب هدنا

<sup>=</sup> هو : « عبد الله أمير المؤمنين » ، الأمر الذي أثار جدلا حوله عند بعض الباحثين ، وهو الأمر الذي لم يتأكد بعد ( وقارن أيضا ص ٣٣٣ – ٣٣٤ – حيث الإشارة الى نصوص تؤيد اعتراف المرابطين بالخلافة العباسية قبل الزلاقة والحصول على اللقب ) •

<sup>(</sup>۷۰) أنظر القرطاس ، ص ۱۵۲ •

الوضع الجديد ، الولاية الثالثة في امبراطورية الاتحاد المرابطي ، بعد : الصحراء والمغرب ( الأقصى ) • واذا كان تاريخ العبور الرابع والأخير أكيد بسبب أحداثه المعروفة في الأندلس ، فان العبور الثاني يوضع في سنة بسبب أحداثه المعروفة في الأندلس ، فان العبور الثاني يوضع في سنة ( ٤٨١ هـ/١٠٨٨ م ) وكتابة ( بعد سنتين من الزلاقة ) على رواية كل من ابن الأثير والنويري التي يشوبها الغموض عندما تتكلم عن عودة أمير المسلمين الى العدوة بعد الزلاقة ، وتردف ذلك بوضع العودة الى الأندلس في العام المفبل ( الكامل ) والعام الآتي ( النهاية ) ( ٤٨٠ هـ/١٠٨ م ) ، وهو الأمر غير المقبول ، حيث كان يوسف يطوف في البلاد المغربية في شبه نزهة ترويحية \_ يستحقها هو ورجاله \_ مع الأخذ في الاعتبار بأحــوال المسكر المعدى بأسبانيا الذي كان ما زال بعــد ينفض عن نفسه غبـار الهزيمة (١٠) • أما الجواز التالي وهو الثالث فلا بأس في تأريخه بعد سنتين أي في سنة ٤٨٣ هـ كما تقول رواية الحلل الموشية ، المدعمة برواية القاضي أبي بكر بن عقاب (٢٧) • أما

### الحامية المرابطية الأولى:

ومن المهم الاشارة هنا الى انه رغم الوحشة التى لفت العسلاقات الأندلسية المرابطية عقب انتصار الزلاقة ، الأمر الذى يظهر فى عودة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الى بلاده مباشرة وبشكل مريب ( ما سبق ، ص ٣١٣ ) ، فمن الواضح أنه كانت قد اتخذت ترتيبات ثنائية للابقاء على حبل المودة موصولا بين الجانبين ، احتسابا لطارى، يلم أو نازلة تفاجى، طرفا أو الآخر ، من ذلك ابقاء حامية مرابطية فى الأندلس بقيادة سير بن أبى بكر ( اللمتونى ) ، أقامت فى بعض القلاع على حدود الثغر الأدنى من

<sup>(</sup>۱۷) القرطاس ، ص ۱٥٢ \_ حبث سنة ١٨٤ه/١٠٨٨م ، وفيها جاز أمير المسلمين الجواز الثانى الى الاندلس ، برسم الجهاد ، وأنظر الحلل الموشية ، ص ٦٦ ( وملحق ٣ فى البسان ، ج ٤ ص ١٤١) \_ حيث التاريخ ( ١٨١هم/١٨٨م) مدعم برواية الوزير أبى بكر ان عقاب حبث لفظ سنين محرف الى سنين ، وقارن ابن الأثير ، ج ١٠ ص ١٥٥ \_ حيث النصر بعد الزلاقة على انه فى العام المقبل عاد ( أمير المسلمين ) الى الأندلس ، وأنظر النويرى ، أبو ضيف ، ص ١٣٨٧ ، ( نصار ، ج ٢٤ ص ٢٦٧ ) \_ حيث رجوع يوسف من الزلاقة الى مراكش فاقام بها الى العام الآنى ، ثم دخل الى الأندلس ( وهى الرواية المحورة عن الحروج للطواف فى المترب سنة ١٨٠هم ١٨٠٨م ، كما فى القرطاس \_ ما يأتى ، ص ٢١٨ وهـ٥٧٧) ،

غرب الأندلس · وهذه الحامية التي لا يعرف عددها على ما نظن هي التي عامت ، بما سينسب الى أمير المسلمين القيام به بعد الغزوة ، من : مهاجمة بعض حصون العدو في المنطقة ، واحراز بعض المكاسب في الأراضي المسيحية المتطرفة (٧٣) .

ومن الأمور التي تستدعي التأمل ما تقوله الرواية السابقة من احتجاج أهل رابطة سير هذه حياة الخسسونة والضسنك التي عاشوها مدافعين عن الحدود ، بينما ينعم أمراء الأندلس برغسه العيش ، الامر الذي جعل ابن تاشفين بأمر سير بن أبي بكر باخراج ملوك الأنداس من بلادهم والحاقهم بالعدوة و واذا كان ذلك يعني أن ضم الأندلس الى امبراطورية المرابطين كان أمرا محسوما منذ العبور الأول سنة ٤٧٩ هـ/١٠٨٦ م وانتصار الزلاقة ، فمن الواضح أن بقية الرواية ، تعني رسم خطة الاستيلاء على البلاد خطوة بعد خطوة ، كما يقال الآن ، بدءا بمجاوري الثغور الذين يحل أمراء العساكر بعد خطوة ، كما يقال الآن ، بدءا بمجاوري الثغور الذين يحل أمراء العساكر بطين محلهم وأكابرهم ، وانتهاء بأشبيلية وابن عباد(٤٤) .

وهكذا تعبر تلك الرواية عن أن التخطيط لانهاء نظام الطوائف كان قد ارتسم في حرب الزلاقة التي تكون بمثابة مرحلة استتكشافية أولى تتلوها مرحلة ثانية يتم فيها القضاء على أمراء الحدود ( النغور ) ، وبذلك تسقط أشبيلية وصاحبها المعتمد بن عباد كبير الأمراء ، ثمرة ناضجة دون جهد \_ في آخر الأمر .

# العبور الثاني وحصار حصن لييط ( ٤٨١ هـ/١٠٨٨ م ):

### استيلاء الأسبان على حصن لييط:

اذا كان عبور يوسف بن تاشفين مرة ثانية الى الأندلس بعد سنتين

<sup>(</sup>٧٣) وفيات الأعيان ، ج ٧ ، ترجمة رقم ٨٤٤ ص ١٢٢ ، ( ملحق ١ في الببان ، رج ع ص ١٢١ ) ... حيث يحيط الرواية نوع من الغموض ، اذ تقول ان سير بن أبي بكر ، بعد أن بعث بما حصل عليه من المضائم عقب الزلاقة الى بر العدوة ( المغربية ) استاذن من يوسف بن تاشفين في البقاء في الأندلس ، وقال له : انه افتت معاقل في الثغور ، تورتب فيها مستحفظين ورجالا يغنون فيها • وأنظر جوليان ، تاريخ افريقية الشحالية ، الترجمة ، ج ٢ ص ١١٤ ... حيث النص على عودة ابن تاشفين الى المغرب « ولم يترك للمعتمد الارتب من البربر » •

<sup>(</sup>٧٤) وفيات الأعيان ، ترجمة رقم ٨٤٤ ص ١٣٣ ٠

فقط من الزلاقة ، بطلب من الأندلسيين حكومة وشعبا ، كما يقال الآن ، وممثلهم المعتمد بن عباد كبير الأمراء ، يمكن أن يثير الشك حول نتائج الزلاقة بالنسبة لاستقرار الأمور في الأندلس ، وبالتالي الشك في نوايا أمير المسلمين الذي لم يستثمر النصر كما كان يرجو الأندلسيون والحقيقة أن المشكلة الأندلسية كانت أكبر من أن تحل في معركة واحدة مهما كان حجمها ، أو بمعرفة رجل واحد مهما كان قدره أو امكاناته والاصابة في طليطلة التي لم يتحقق علاجها في الزلاقة ، كانت في موضع القلب ، بمعنى أنها تقطع سبل الاتصال بين أرجاء البلاد ، وبالتالي تكرس التفتت وما يترتب عليه من مظاهر الضعف والاضمحلال ، مثلها مثل التوب الذي ينسل من وسطه ، كما قال الشاعر (٧٠) ،

وهكذا اذا كان نصر الزلاقة قد نجع في تهدين غرب الأندلس لمدة ٣٠ في الشرق و عاما ، كما يرى ابن أبي زرع(٢١) ، فانه لم يكن له أصداء تسمع في الشرق و فالحقيقة أن حرب الاسترداد المسيحية كانت قد حققت معظم أهدافها في غرب الأندلس قبل الزلاقة ، حتى كان الفونس السادس يستطيع أن يصل عبر الحدود النازلة جنوبا بغرب ، وهي الجبهة المفتوحة على المحيط ، بعيدا عن قواعد الاسلام الشرقية ، كما كانت تتلقى فوق ذلك مساعدات الصليبين البحرية ، وهم في الطريق الى شرق المتوسط الى طريفة ( ٥٧٥ هـ/١٠٨٢ م ) ( ما سبق ، ص ٢١٥ وما يأتي ٢٥١١ ) الأمر الذي مكنه من أخذ طليطلة ، وكأنها ثمرة ناضجة دانية القطاف و وبذلك كان بدء الضغط على شرق الأندلس أمرا طبيعيا ، بعد أن دجنت بلاد بني هود في الثغر الأعلى ( سرقسطة وأعمالها ) ، بفضل تطبيع علاقاتها بدول الاسترداد ، والضغط جنوب برشلونة على بلنسية ومرسية ، حيث ظهر أعداء جدد من أمراء الاقطاع الأحرار ، الذين يعملون لحسابهم الخاص ، ويقدمون مسيرفهم لمن يدفع لهم الثمن ـ والمثل لذلك : السيد القمبيطور ( ما يأتي ، مسيرفهم لمن يدفع لهم الثمن ـ والمثل لذلك : السيد القمبيطور ( ما يأتي ،

<sup>(</sup>۷۰) عن موقع طليطلة وسط الجزيرة الأيبيرية ، أنظر الروض المعطار ، ص ١٣٠ حيث طليطلة مركز لجميع بلاد الأندلس ، وسط بين كل من قرطبة وبلنسسية والمرية (٩مراحل)، وهى عظيمة القطر ، ودار الملك القديمة ، وأنظر للمؤلف عملية الانقاذ المرابطية ، ندوت الاندلس بآداب الاسكندرية ١٩٩٣ • وأنظر يوسف بن حوالة ، بنو عباد في اشسبيلية ، ص ٢٦٣ ـ حيث بيت الشاعر ابن العسال اليحصبي ، الذي يقول فيه :

الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسسولا من الوسط

<sup>(</sup>٧٦) القرطاس ، ص ٤٩ ـ حدث النص على انه « لم تقدم للشرك قائمسة نحدو ٣٠) سبين ، سينة ،

صى ٣٥٨ ، ٣٦٠) • وهؤلاء اذا كانوا قد سيمعوا عن انتصار المسلمين فى الزلاقة ، فانهم لم يشعروا بصداه حيث كانوا فى الشرق ، بل وربما عملوا متأثرين بما أصاب اخوانهم فى الغرب بنواحى بطليوس •

وهكذا هدد السيد القمبيطور بلنسية ، ونجح في انتزاعها من ابن ذي النون الذي كان قد استبدلها بطليطلة • والأخطر من ذلك أن الاسبان المسيحيين بدأوا يفرضون هيمنتهم أيضا على أهل مدن لورقة وبسطة ، ويرهقونهم بالاتاوات والضرائب ، بعهد أن استولوا من المسلمين بتدبير ألفونسو السادس على حصن الييط (Alédo) على بعد برا ميل من لورقة ، ولمنزاف موارد أهلها(۷۷) .

وراحت الشكوى تترى الى المعتمد بن عباد ، كبير الأمراء ، الذى أصابه الهلع ، اذ تبين له أن التضحية الكبيرة فى الزلاقة لم تؤت ما كان يرجى منها ، وبلغ به الأمر الىحد تجشيم أعباء السفر بنفسه الى المغرب مستصرخا أمير المسلمين ، ولم يستجب ابن تاشفين لنداء الملهوف الا بعد أن استوثق من حسن نواياه تجاه المرابطين ، على أن يكون عبوره الى الإندلس من جديد عندما يعتدل الجو تماما بتمكن فصل الصيف ، وعاد المعتمد الى اشبيلية لكى يجهز العساكر ، وينشط فى صنع آلات الحرب من السهام والمطارد والرعادات وغيرها ، الأمر الذى وقع عبؤه على أهل المملكة على ابن عباد أن يقدم لجيشه الميرة والضيافات على قدر طاقته ، ومن الجزيرة الخضراء ، كان الخضراء وجه أمير المسلمين الى المجزيرة الخضراء ، كان الخضراء وجه أمير المسلمين الدعوة وبيان ، قبل أن يغادر الخضراء فى ربيع الأول والمرية وشقورة وبسطة وجيان ، قبل أن يغادر الخضراء فى ربيع الأول

<sup>(</sup>۷۷) أنظر القرطاس ، ص ۱۵۲ وما بعدها - حيث النص على أن ألفونسو السادس ، عمد بعد هزيمته في الزلاقة الى حصن لييه ( لبيه ) الموالى لعمل بن عباد فشحنه بالخبل والرجال والرمان ، وامر بالغارة على بلاد ابن عباد ، وقارن الحلل الموشية ، ص ۱۷ ( ملحق ٣ في البيهان ، ج ٤ ص ١٤١) ، وأنظر الروض المعطار ، رقم ٤٦ ص ٤٤ ( عن بسطة القريبة من وادى آش ، وعلى مسافة ٣ مراحل من جبان ) ، لورقة ، رقم ١٦٢ ص ١٧١ وما بعدها سحيث تفسير الاسم ( لورقة ) باللغة اللاتينية الزرع الخصيب ( ص ١٧٢) ، وهي من ملاد تعمير ( مرسية ) بينهما ٤٠ ميلا ،

و من شرق الأندالس > (٧٨) ٠

حصار حسن لييط (Alédo) :

### حب دون هوادة وصمود دون نهاية :

رغم اتفاق يعض الروايات المعاصرة ، مثل : مذكرات الأمير عبد الله (رئيس غرناطة) والمتأخرة ، مثل : الحلل الموشية (لمجهول) على أن رؤساء الاندلس جميعا ، شاركوا في حصيار حصن ليبط ، فان الذي يفهم من مسار الأحداث ، الأمر الذي يرجح رواية ابن الأثير التي تظهر أصداؤها عند ابن أبي زرع ، حو أن الحضور الى الموعد على حصن ليبط حسبما طنب أمير المسلمين ، كان فاترا ، وفي ذلك يقول ابن أبي زرع انه لم يحضر ذلك الملوعد من الرؤساء غير المتضرر الأول من عدو ليبط وهو صاحب مرسية : عبد الرحمن بن رشيق ، الى جانب المعتمد بن عباد الذي كانت تحركه اغراض أنانية ، الا صاحب غرناطة الأمير عبد الله (٢٩) ، الأعر الذي كان

(۷۸) أنظر الفرساس ، ص ۱۵۲ سد و تنميز رواية ابن أبى زرع هذه ، والنى ينفنها سماحب الحلل الموشية مع النصرف ، بأنها أونى الروايات الخاصة بحصن لييط وأوضحها ، وقارن الحلل الموشية ، ص ۱۸۸ ( ملحق ۳ فى البيان ، ص ۱۵۲ سـ ۱۵۳ ) ، وفارن ابن ألأبر ، ح ۱۰ ص ۱۵۶ سـ حيث الحلط مع فتح غرناطة ، وقارن النويرى ، أبو ضيف ، ص ۳۸۳ سحيث الحصن « ليسطة » مع الاشارة الى حصره سـ وعدم القدرة على فتحه ، وعن شقورة أنظر على الروض المعطار ، رقم ۹۰ ص ۱۰۰ سـ حيث هى من أعمال جيان ، وفى جبلها شجر الطخش الذى تنخذ منه القبى ، وبها أيضا قبر على بن همشك ،

(۷۹) أنظر ابن الأثير ، ج ۱۰ ص ۱٥٤ \_ حيث : وفي العام القابل ( بعد الزلاقة ١٠٨٥ م عاد ( يوسف ) الى الأندلس ومعه المعتصد وعبد الله بن بلكين الصنهاجي ، صاحب غرناطة وأنهم سساروا حتى نزلوا على حصن ليبط و وقارن النويري ، أبو ضيف ، ص ٢٨٦ \_ ٣٨٧ ، القرطاس ، ص ١٥٢ \_ حيث النص على انه « لم يأته ممن كتب البه عنهم غير ابن عبد العزيز ( والصحيح هو ابن رشيق الذي حل محله ) صاحب مرسية ، والمعتصد بن عباد ، وأنهما نزلا على الحصن ، وشرعا في قتاله ، بينما شن يوسف الغارات على بلاد الروم في كل يوم » ، وقارن الخلل المرشية ، ص ٢٨ \_ ٢٩ \_ حيث النص على ان يوسف بن تاشفين اجتاز على ممالقة واستنصر صاحبها تميم ( المستنصر بالله ) الذي تلاحق به أخوه عبد الله ( المظفر ) صاحب المرية ، الى جانب رؤسساء شتورة وبسطة وجيان ، وغيرهم من الرؤساء بشكل عام . من كل مكان ، وقارن مذكرات الأمير عبد الله ، ص ٢٠٨ \_ حيث النص على أن تحرك ابن عباد في هذه الغزوة كان مذكرات الأمير عبد الله ، ص ٢٠٨ \_ حيث النص على أن تحرك ابن عباد في هذه الغزوة كان مخارث شخصية ، هدفها وضع ابنه الراضي في مرسية عوضا عن الجزيرة الحضراء ، مع النص على مشاركت « نفسه ) في قتال ليبقل عم خيره من الرؤساء « كل رئيس يقائل على حسب على مشاركت « نفسه ) في قتال ليبقل عم خيره من الرؤساء «كل رئيس يقائل على حسب

يسىء ظن أمير المسلمين برؤساء الأندلس ، من غيير شبك • والمهم أن عبيم اعداد آلات الحصار وقع على عاتق ابن رشيق ، أمير مرسية الذى أحضر من بلده ( مرسية ) النجارين والبنائين والحدادين ، فأحاطوا بها الحصن ، وسدوا المنافذ على من كان بداخله ، وكانوا ١٠٠٠ ( ألف ) فارس و ١٢ ( اثنى عشر) المنافذ على من كان بداخله ، وكانوا ١٠٠٠ ( ألف ) فارس و ١٢ ( اثنى عشر) الف راجل(١٠٠) •

وتلخصت خطة الحصار من جانب أمير المسلمين والمعتبد بن عباد في ارهاق أهل الحصن بالحرب المتصلة ليل نهار ، بهدف تحطيم معندوياتهم وهكذا اقتسمت الحرب مداولة بين الأمراء الثلاثة (٨١) واستمر الحصار طوالي ( أربعة ) أشهر الصيف من يوليه الى أكتوبر دون طائل حتى يأس كل من يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد من سبقوط الحصن (٨٢) .

والواقع أن أمير مرسية ( ثالثهم ) كان في الحبس مثقفا في الحديد ، ولا بأس أن كان طول الحصار والانشغال بالجدل في تقلب الأحوال ، قسل ساعد على اثارة ما كان من ضغائن بين ابن عباد وبين ابن رشيق ، الدي أتهم بالتعاون كما كان في الماضي ، مع ألفونس السادس .

والحقيقة أنه كان للفقها الذين كانوا يتقربون من أمير المسلمين ويصاحبونه في جولاته العسكرية أو التفقدية ، دورهم الهام في تغرير مصير رؤساء الطوائف ، بالشكل الذي أدى الى نهاية نظامهم في الاندلس بشكل عام ، وكانت حالة ابن رشيق في ليبيط هي البداية لتلك النهاية ، فممن أتى ذكرهم في معسكر ليبط من الفقها : عالم غرناطة الشهير القليعي الذي

<sup>(</sup>۸۰) الحلل الموشية ، ص ٦٩ ٠

<sup>(</sup>۸۱) الحلل الموشية ، ص ٦٩ و ملحق ٣ فى البيان ، ج ٤ ص ١٤٢) ، وقارن مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٠٩ ـ حيث نصب المجانيق ، وان أمير الخرية ابن صبحادج أتى « بفيل عد ردباية ) اقامة ، خرق به العادة ، وان « أحرقه أهل الحصن » •

<sup>(</sup>۸۲) القرطاس ، ص ۱۰۳ ، وقارن الخلل ص ۱۹ ( ملحق ۳ فی البیان ، ج ٤ ص ۱۶۲ ) ـ حیث استمر الحصر الی مدة شسهر فقط ، وقارن النویری ، أبر ضیف ، ص ۱۶۲ ) ـ حیث النص علی انهم حاربوا الخصن آیاما فلم یطیقوا فتحه فرحلوا بعد مدة و

كان في صحبة الأمير عبد الله حد وكان أكثرهم توددا الى أمير المسلمين حكما يظهر من رواية امير غرناطة الذي يصف خباء ( خيمة ) ابن القليمي بتلك المحلة ، بأنه قد صار « مغناطيسا » ( جذابا ) لكل صادر ووارد ·

وهنا يشكو الأمير عبد الله من تأييد ابن القليمى لرعيته ، بل ومن مختهم على الامتناع عن دفع الضرائب المعتادة ، على أساس انها من المغارم غير الشرعية ، بينما كانوا يفومون بما يكلفون به من تقديم الطعام للجيش المرابطي ، وما كان يلحق بذلك من المجاملات وحقوق الضيافة وكان ذلك يصيب أمير غرناطة – كما يقول بالضرر الشنيع (٨٣) .

والمهم انه رغم ما قام به ابن رشيق من بذل الأموال للمرابطين ، والمهم انه رغم ما قام به ابن رشيق من بذل الأموال للمرابطين ، واصطناعه للأمير سير ، كبير القواد ، والدعوة لأمير المسلمين من على منبر مرسية ، الأمر الذى جعله يتيه على المعتمد ابن عباد ، ويزيد في حسرته ، احتجاجا عليه بأحكام السنة ، فقد انتهى الأمر بوقوف أمير المسلمين ، كما تقوى السياسة ، الى جانب كبير رؤساء الأندلس ضد ابن رشيق (٤٠٥) ، وفي ذلك تقول رواية الأمير عبد الله انه عندما استغاث ابن رشيق بأمير المسلمين ، أجابه : « انه لو كان الأمر عندى لوهبته لك ، غير أنها أحكام السنة ، لا استطيع ازالتها عن مراتبها (٨٥) » .

وما كان من أمير المسلمين الا أن استفتى الفقهاء فى أمر الرئيس « المتعاون » ، فجرموه ، وكان عقابه التثقيف ( التأديب ضربا ) والحبس ، وكان لهذا العمل رد فعل سيء لدى عسكر مرسية والعاملين من أهلها فى خدمة المعسكر الذين تسللوا الى بلدهم • وهناك لم يكتفوا باظهار السخط ، يل أعلنوا الثورة ( على أمير المسلمين ) فقطعوا الميرة عن المعسكر المضروب ،أمام لييط حتى اختلت أموره وغلت الأسسعار فيه ، وصعب المعاش على الناس فيه (٨٦) •

<sup>(</sup>۸۳) مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١١٠٠ و هنا لا باس من الاشارة الى جهود الفقيه الماضى ابن الوليد الباجى ( عـ١٠٤٥ م ) فى سبيل لم الشمل بالأندلس حتى قال أنيه ابن بسام انه د متنى بين ملوله أهل الجزيرة » وكانه مؤمن آل فرعون ـ الذخيرة ، حج ٣ ق ٢ م ١ ، ص ١٩٤ ـ ٥٠ ، وكذلك الأمر بالنسبة للوزير أبى الملاء زهر بن عبد الملك ابن زهر الذى شخص مع أمير المسلمين من شرق الأندلس الى حصن ليه ط ( ص ٢١٨ ـ ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٨٤) مذكرات الأمير عبد الله ، محس ١١٠ - ١١٢ •

<sup>(</sup>٨٥) نفس المستدر ،

٠٠(٨) الحلل الموشية ، ص ٦٩ هـ ٧٠ ( كالميسان ملحق ٣ ، ج ٤ ص ١٤٢ ) ، وقارن =

وهنا وجد ألفونسو السادس أن الظروف مناسية لإعلان تمام نفض غبار هزيمة الزلاقة ، وأنه يمكنه اعلان القوة عن طريق الاستجابة لطلب النجدة من المحساصرين في لييط الذين كانوا يسانون من طول الحسار والجوع ، فحشد رجاله وسار نحو حصن لييط ، وكانت فرصة انتهزها أمير المسلمين للتعجيل بالرحيل عن الموقع الحصين ، فتنحي عن طريق ألفونسو الى طريق لورقة – المرية – الجزيرة الخضراء ، ثم جاز الى العدوة ، وقد تغير على أمراء الأندلس لكونه لم يأته أحد الى نزال حصن لييط (٨٧) ، ولكن دون، أن ينسى ارسال حامية الى بلنسية لحمايتها من العدو (٨٨) ، فكان أمير المسلمين يستطيع اثبات وجوده ، وهو يغيب منسحبا ، وفي مقابل ذلك يقوم ألفونسو السادس بعمل مماثل ، فهو يخلي الحصن ويقوم باحراقه بعلم أن أخلى أهله ، فكأنه أراد تحريرهم من معاناة ذكريات الحصار والشدة ،

وه كذا انتهى حصار لييط دون تهكن أجد طرفي الصراع في الأندلس من الملاء ادادته على الآخر ، بل وبنوع من اعلان كل من الطرفين وكأنه في حاجة الى شيء من الهدنة التي تسمح له بلم شعثه واعداد معسكره قبل مواصلة الصراع المحتوم ، وكان على أمير المسلمين أن يبدأ بتصعية حسابه مع أولئك المتخاذلين من أمراء الأندلس ، حتى تتوجد الجبهة الاندلسية ، تحت رايات المجاهدين المرابطية استعدادا لمواجهة العيدو المتنص – صعفه واحدا – تحت قيادته الراشدة ،

= القرطاس ، ص ١٥٣ - حيث أدى النزاع بين ابن عبد المعزيز (؟) أمير مرسبة وابن عبداد الى أن قبض القائد سير بن أبى بكر على « ابن عبد العزيز » ( ابن رشيق ) وتسليمه الى المعتمد ، وأن اختلال المحلة كان سبب الفشل ، وقارن مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١١٢ - ١١٣ - حيث الاشارة الى المشاجرات بين المعتمد وصاحب المرية « المعتصم » ، وسنه هو نفسه وبين أخيه صاحب مالعة ، وأن سبب الفشال النهائي في لبيط كان ورود الجبر بقدوم المونس .

(۸۷) أنظر القرطاس ، ص ۱۵۳ ــ حبث نزوال تحريفا لنزال ، وقارن الحلل الموشية . ص ۶۹ ( ملحق في البيان ، ج ٤ ص ۱۶۲ ) .

(۸۸) الحلل الموشية ، ص ۷۰ ( ملحق ۳ فى البيان ، ج ٤ ص ١٤٣ ) ـ حث النص على أن حامية بلنسسية كانت مكونة من ٤٠٠٠ ( أربعة آلاف ) رجل ، مع القول أيضا بأنه: أردف بعد عسكرا عظيما بقيادة محمد بن تأشفين الى بعض الجهات ؟

(۸۹) الأرطاس ، ص ۱۵۳ – حبث النص على أن ابن عباد أخذ الحصن بعد اخلائه. وفناء من كان به بالقتل والجوع ۲۰۰ حت لم يبق فيه غير مائة من الرجال ، وهم الذين عاد بهم الفونسو ، وقارن الحلل المرشية ، ص ۷۲ ( ملحق ۳ في البيان ، ج ٤ ص ١٤٣ ) .

توحيد قيادة الجبهه الأندلسية تحت رايات أمير المسلمين:

انهاء نظام الطوائف: فتح اسسلامی جدید: 8۸۳ ـ 8۸۶ه/۱۰۹۰ ـ ۱۰۹۱م

وبناء على ما تقدم يمكن القول أن فشل حصار حصن لييط في شرق الأندلس في الجواز الثاني لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين الى الأندلس ، في صيف سنة ١٠٨٨هم ، قد أثبت حقيقتين تتعلقان بقضية أزمة « الجماعة والطوائف » لدى المسلمين في الأندلس • وتتمشل أولاهما في ان اننصار الزلاقة لم يحقق الهدف المأمول منه ، في ايقاف خطر حرب الاسترداد الأسبانية ، والثانية تعنى بالتالى ، فشل مشروع التحالف المغربي الأندلسي في مواجهة الخطر المسيحي ، الأمر الذي كان يستدعي انفراد الطرف المغربي الناهض بعملية الانقاذ ، دون الارتباط بموقات الطرف الأندلسي المتهالك • وهذا ما كان يفكر فيه زعماء المرابطين الأوائل منذ دخولهم الى بلاد السلوس ، وحربهم لبرغواطة التي شنوها تحت شعار فتح طريق بلاد السلوس ، وحربهم لبرغواطة التي شنوها تحت شعار فتح طريق الجهاد في الأندلس ( ما سبق ، ص ٢٣٠) \*

والحقيقة ان الأندلسيين بدورهم ، كانوا يرون ان زوال نظام الطوائف حتمية تاريخية منذ أن فتحوا الحوار مع يوسف بن تاشفين ( ما سبق ، ص ٢٩٥) ، وأتى القضاء على ذلك النظام فى جواز أمير المسلمين الثالث ، الأمر الذى لم يستغرق الا « صائفتين » فى سنتى ١٩٥هه/١٩٥ م – ٤٨٤هه/١٩٥ م ، ليؤكد على أرض الواقع صحة فرضية تلك الحتمية التاريخية وهنا يمكن القول أن ضم الأندلس الى الدولة المرابطية – بهذا الشكل لم يكن فتحا بالمعنى المتمارف عليه ، بل كان أقرب ما يكون الى عمليات التسليم والتسلم بين كبار الموظفين ، أو بين رجال الحكم والادارة ، عندما يشغل الواحد مكان آخر – عن طريق التعييني أو عن طريق الاختيار ، فتشوب فرحة المتسلم القادم مرارة « المستسلم » الراحل \* واذا كان البعض يعتبر هذا التغيير بالأندلس بمثابة فتح اسلامي جديد ، فالحقيقة انه كان نوعا م التجدد الاسلامي – الذي كان يتم عادة مع مطلع كل قرن ، معبرا عن حيو؛ الاسلام وصلاحه لكل زمان ومكان ، حسبما اعتقدت أوساط المتفائلين م المفكرين الاسلاميين .

#### شريط الأحداث:

اما عن « سيناريو » ( أحداث ) التغيير فقد تم على الوجه التالى : دولة صنهاجة الزيرية فى غرناطة وفى مأيقة وتوابعهما كانت أول دويلات الطوائف المستسلمة لأمير المسلمين • واذا كان ذلك قد تم فى ظروف غامضة فيمكن تفسير ذلك على أساس القرابة العرقية بين لمتونة الصحراء الصنهاجية ( المرابطية ) ، وبين صنهاجة افريقية الزيرية ( الفاطمية ) ، أصحاب غرناطة ، حيث أخذ التغيير \_ على استحياء وبدون تكلف \_ شكل التسليم والتسلم •

وهـذا ما يفسر ظاهرة الخلط في توقيت واقعة تنحية الأمير عبد الله ، صاحب غرناطة ، وتقديمها الى سنة ٤٨٠هـ/١٨٧م ، مباشرة بعد عام الزلاقة ، أو سنة ١٨٤هـ/١٠٨٨م ، بعد لييط بدلا من وضعها الصحيح في سنة ٤٨١هـ/١٠٩٩م ، حيث يكون الجواز الثالث ليوسف بن تاشفين ، الذي يتم فيه أخذ غرناطة ، وحدها دون بقية الممالك التي تسقط في السنة التالية ٤٨٤هـ/١٠٩١م ، بين يدى قواد أمير المسلمين الذي كان يشرف ، من سحبتة ، على عبورهم الى الأندلس ، وهنا يسود نوع من الغموض على أحداث ذلك العبور ( الثالث ) حتى ليخيل الى الباحث في هذا الأمر وكأن سنة ٤٨٤هـ/١٩٩١م كانت سحنة عبور رابع(١) ، لولا ما سنعرفه فيما بعد من أن جواز أمير المسلمين الرابع يقع في سنة ٤٩٦هـ/٣ ـ ٢٠١٢م وانه من نا جواز أمير المسلمين الرابع يقع في سنة ٤٩٦هـ/٣ ـ ٢١٠٢م وانه أم يكن عبورا عسكريا ، بل جوازا تفقديا للنظر في أحوال البلاد والعباد ، وأصول الحكم والادارة حسب مفهوم النظم المرابطية وتراتيبها (ص ٣٦٤) ،

### الأسبباب العامة:

والحقيقة ان الغموض لا يحيط فقط بتوقيت ضم مملكة غرناطة قبل غيرها ، بل ان الأسباب من أساسية وثانوية لهذا الضم تتكاثر فيما بينها

<sup>(</sup>۱) أنظر ابن الأثير ، ج ۱ ص ١٥٤ – حيث يجعل أخذ غرناطة سنة ٤٨٠هـ/١٠٨٨ وأو في نوبة الزلاقة – ص ١٠٨٩) ، أو بعد حصاد لييسط ، ( سنة ١٨٤هـ/١٠٨٨ ) ، وانه حدث دون حرب بطريق الغدر عندما دخل يوسف بن تاشفين المدينة ولم يخرج منها ، بل أخرج صاحبها ، ص ١٥٥ – حيث كانت غرناطة أول ما ملكه من الأندلس ، ص ١٨٧ – حيث ملك أمير المسلمن بلاد الأندلس التي كانت للمسلمين ( سنة ١٨٤هـ/١٠٩١ ) ، وقارن عيث ملك أمير المسلمن بلاد الأندلس التي كانت للمسلمين ( سنة ١٨٤هـ/١٠٩١ ) ، وقارن النويرى ، أبو ضيف ، ص ٢٦٧ ، نصار ، ج ٢٤ ص ٢٦٧ – ٢٦٨ ، ثم ص ٢٦٩ – حبث المنص على أنه في سنة ١٨٤هـ/١٠٩١م ملك في جزيرة الأندلس ما كان بقي من بلاد المسلمين بها ، وذلك أنه سار في هذه السنة من مراكش الى سمبتة ٠٠٠ الغ ،

وتتشابك بما يجعل تجليتها للعيان من الصعوبة بمكان \_ وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمقارنة بين مواقف رؤساء الطوائف فيما بينهم أو بموقفهم من أمير المسلمين الذي كان يستطيع أن يتساهل في حقوقه الزاء بعضهم الا أن يكون الأمر تفريطا في حقوق الله أو سنن رسوله ( ما سبق ، ص ٣٢٣) وهنا نبدأ بمذكرات الأمير عبد الله ، لنقلب النظر في رأيه على وجوهه المختلفة فيما أصابه من الخلع ، وهو ما يعنى النظرة السياسية الواقعية في مقابل الرؤية المشالية الشاملة ، في الجانب الآخر ، وهنا تتلخص الرؤية المستقبلية لحتمية الخلع ، كما رآها صاحب غرناطة ، في عدد من الأسباب غير المباشرة التي رتبها زمنيا بشكل مقبول وهي :

۱ \_ الأهمية النسبية لموقع غرناطة مقارنة بموقع مالقة ، من حيث كون الأولى على طريق الغزو المرابطي ٠

٢ ــ التجربة الفائسلة في العمل المشترك في حصار حمس لييط ــ حيث قال أمير المسلمين للرؤساء : « أصلحوا نياتكم ، تكفوا عدوكم » ، وريض أن ينطيهم عسكرا لمذاذبة العدو .

٣ \_ جزاء سينمار الذى نفيه ابن رشيق أمير مرسية ، بعد المحاولات التى قام بها من أجل التقرب من المرابطين وعلى رأسها ما انفرد به من اعلان خطبة الجمعة باسم أمير المسلمين .

٤ \_ تهديد الفقيه ابن القليمى بالتأر لما أنزله به ( عبد الله ) من التثقيف ، بسبب موقفه المعادى له في لييط ( أليدو ) ، الأمر الذي تحقق بشكوى الفقيه فعلا الى أمير المسلمين \_ الى جانب شكوى فقيه غرناطة الآخر أبي بكر بن مسكن •

ملمع الرعية بسعيهم في حط (اسقاط) المغارم (الضرائب الستجدة) اكتفاء بالزكاة والعشر عند المرابطين •

٦ ـ المصالحة الخفية التي عقدها عبدالله مع ألفونس السادس ،
 وقضت بدفع الأموال المتأخرة منذ سنة الزلاقة ـ تماما كما فعل صاحب سرقسطة .

هــذه الأمور هى التى أثارت اشفاق الأمير عبد الله من مصير مجهول على يدى أمير المسلمين أو ألفونس السادس الذى اضطر عبد الله الى مصالحته على أساس علاقات الحماية السابقة ، الأمر الذى دفعه الى ال-ناية بتأمين بلاه

يبناء الحصون المنيعة والأسوار الدفاعية (٢) ·

### الأسبباب المباشرة:

لا شك أن أخطر الأسباب التي قطعت حبل الود بين رؤساء الطوائف ويوسف بن تاشفين ، بعد فشل لييط الذى هبط بانتصار الزلاقه الى مستوى الحضيض ، كانت عودة العلاقات بين عدد من أمراء الاندلس وبين ألفونس السادس الى سابق عهدها ، من : التبعية ودفع الجزية السنوية يما فيها ضريبة سنة الزلاقة ، كما فعل كل من أمير سرفسطه ( ابن هود ) وأمير غرناطة ( ابن بلقين الصنهاجي ) : « قريب » ابن تاشفين ( الهامش السابق ) •

والحقيقة أن أمير غرناطة كان يعرف خطورة هذا العمل ، اذ يحاول استرضاء أمير المسلمين أثناء عبوره الثالث عن طريق السفراء الذين ارسلهم الى سبتة على أمل أن يقبل يوسف الأمر الواقع ، ولكن دون جدوى(٢) .

(۲) مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١١٣ ـ ١٢٥ ـ حيث النص أخيرا على القول: « وصرفت بوجه اهتبالى الى تشهيد الحصون ، فان غلب المرابط لم يفتنا الدخول فى طاعته ٠٠٠ وأن غلب المرومى كنا منه على حدر » وهنا يقرر الصهاجى انه كان مضطرا الى أن يدفع بالقونس جزية ٣ ( ثلائة ) أعوام بما فيها سهة الزلاقة والتي تلتها ، وقدرها ٣٠ ألف دينار مرابطى ، دفعها من مدخراته وليس من أموال الرعية ، خشية الشكرى الى مراكش (مروكش) ، والقول : « أخذ أموالنا ، وأعطاها للنصارى » ، وقارن القرطاس ، ص ١٥٣ - حيث النص على ان سبب غزوة غرناطة أن صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس بن حيوس كان قد صالح ألفونسو الـ ٦ ، وظاهره على يوسف ، وبعث اليه بالمال ، واشتغل بتحصين بلده · دفى تحصين البلد قال بعض الأدباء المعاصرين ·

يبنى على نفسه سلفاها كأنه دودة الحسرير دءوه يبنى فسوف يدرى اذا أتت قدرة القدير

هذا كما يشير الأمير عبد الله الى مسائل ثانوية أخرى ، مشل : تهديد ألفونس للمعتمد (ص ١٢) ، ونفاق يهود اليسانة (Lucena) ضاحية غرناطة ، الأغنياء ، الذين كان يقع عليهم عبء الكثير من الضرائب الطارئة (ص ١٣٠ – ١٣١) ، وقصة زواج الأميرتين أختى عبد الله من بعض رجال الدولة ، دون عرض ذلك أولا على أمير المسلمين (ص ١٣٩ ، ١٤٢) ، وقارن الحلل المرشية ، ص ٧١ – حيث الجواز الثالث سنة ١٤٨٨هـ/١٠٠٠م ، وان السبب : ما كان على حصن لببط من ملوك الأندلس مما أحفظه ( يوسف ) وأوغر صدره عليهم وأنهم لما علموا ذلك نظر كل منهم لنفسه بغاية عزمه ، وأول من جهر بذلك وتظاهر به ، وجد فيه المظفر ( عبد الله بن بلكين ، صاحب غرناطة ) ، وغضب يوسف بن تاشفين لذلك ، وجد فيه المنارة من ابن سهل القاضى ، عد (٣) مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٥٤ – حيث تكونت السفارة من ابن سهل القاضى ، عد

وهـ كذا فعندما التقى يوسف بن تاشفين بالمعتمد بن عباد بقرطبة ( ٣٨٥هـ/١٠٩٠م) وتأكدت لديه شبهة العلاقة بين ألفونس السادس وعبد الله بن بلقين ، أرسل الى هذا الأخير يأمره بالحضور لديه فى التو واللحظة ، وعندما اعتذر اليه عبد الله عن طريق الرسل ، أساء أمير المسلمين الى السفيرين ، وأخبرهما بعزمه على غزو صاحبهما ، تماما كما يغزو ألفونس « والذي يقدر عليه ( عبد الله ) فليصنعه » (٤) ،

#### غرناطة أولا:

وبدأت كتب يوسف بن تاشفين تصل الى أهل اليسانة (Lucena) وقواد الحصون يطلب منهم الخضوع له (٥) • ولم تعض الا أيام قليلة ، قضاها عبد الله بن بلقين متفجعا مدهوشا ، حتى وصل العسكر المرابطى الى غرناطة ، يسبق أمير المسلمين • وفشل رسل عبد الله ، من فقهاء حاشيته فى اقناع يوسف بن تاشفين بقبول الهدية المالية ، اعتبارا لرابطة الدم بينهما ، يوسف على خروجه اليه ، حيث اعتبر عبد الله نفسه بمثابة ابن له • وأصر يوسف على خروجه اليه ، مع اعطائه الأمان في نفسه وفي أهله ، دون المال (٦) • وهكذا ، وبمجرد

<sup>=</sup> وباديس بن زاوى النلكانى ، وحيث قال لهما آمير المسلمين : « يصنع ما شاء ؛ لست ممن يكنف آحدا الا طافنه » ـ ويعلق عبد الله على ذلك قائلا : « فكان ذلك منه دهاء وحدفا » ، ولا بأس آن بكرن ذلك ردا على أفسراح الأمير عبد الله بأنه كان مستعدا لنفديم المساعده السكرية لأمير المسلمين أو المالية ، ولكن دون أن يخرج بنفسه للمشاركة في العمليات العسكرية المحتملة ( ص ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) مَكْرَاتُ الْأَمْبِرُ عَبِدُ اللهِ ، ص ١٤٧ ــ حيث أحد الرسل : ولد حجاج ، والآخر ابن ما ساء الله ، اللذين قرعا وثقفا في الحديد ·

 $<sup>\</sup>circ$  مدنکرات الأمیر عبد الله ، ص ۱٤۸ محیث کان محتوی خطابات یوسف بن  $\pi$ منا :  $\pi$  من سورة الاسراء ( رقم ۸۱ ) التی نقول :  $\pi$  جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زموقا  $\pi$  .

<sup>(</sup>٦) مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٤٩ - حيث اضافة أسباب اخرى مؤذنة بالروال ( ص ١٥٠ - ١٥١ ) - من ابتهاح الجند من البرار بأقاريهم المرابطين ، وعجز المنابعين من النجار وأهل البلدة عن الحرب ، وطمع الرعة في الحرية ، وفي التخفف من الضرائب باستناء الزكاة والعشر ، وهـكذا كان الجبيع بأمل في مستقبل أفضل ، من : حماة الحدين من الرقاصة » ، والمبيد الصحالية ، بل والحدم من النساء رالحصيان ، كل طامع في اقبال الدنيا علمه والحروج من ثفاف العصر الى راحة السريح ، والاستهدار بالرجال ، وما أسسه دلك ، وعن « الرقاصة » من حراس الحصون من العبيد السودان الذين كانوا يحملون البراد ابضا أظر دوزى (Dozy) ، ملحق القراميس المربة بالفرنسية ، ج ١ ص ١٤٥ ( حيث راقص المغربة تعادل ساع المشرقية ) ،

وصول أمير المسلمين خرج عبد الله بن بلقين اليه متوكلا على القدر ، حيث يقول : « وكأنما نساق الى الموت » • واذا كان عبد الله فد اطمأن بتآكيد الأمان له ولأهله فقد كان عليه ان يقدم ما لديه من الاموال ووثائق الممتلكات ، يعد ما صودر ما كان قد أخرجه بصحبته من الذهب والجواهر « والدنانير المرابطية » ، وذلك بمعرفة قرور : « أمين السر » الذي يشكك عبد الله في أمانته التي قد لا تقاوم اغراء تلك الذخائر والكنوز(٧) •

والذى نراه أن رواية الأمير عبد الله تمشل التحليل الدقيق ، وبالتالى الواقعى الصحيح ، لموقف أمراء الأندلس جميعا وبلا اسستئناء ، من يوسف بن تاشفين : أمير المرابطين ( المغاربة ) وأمير المسلمين (الأندلسيين) وهو باختصار موقف التمزق ما بين هاجس الحسران الفردى الآنى وأمل المستقبل الأفضل للأمة والجماعة ، ولا شك أن صلة القرابة الصنهاجية كان لها دورها في وقوف عبد الله بن بلقين ذلك الموقف المتوازن ، الذى يعبر في الحقيقة عن الواقع الغامض ما بين شك الخوف ويقين الرجاء ،

والى جانب تلك الرواية المتوازنة ، يمكن أن نرى روايتين مختلفتين من حيث وقوف احداهما الى جانب اليمين المرابطي ، والآخرى الى جانب اليمار الأندلسي ، والأولى هي رواية ابن أبي زرع التي لا تريد أن يكون الهدف الأول لأمير المسلمين ، في جوازه الثالث سنة ٥٨٣هـ/١٩٥م ، هو الاستيلاء على أملاك المسلمين في الأندلس ، بل تحطيم العدو الأسباني المسيحي فهو يرى هنا أن ذلك العبور كان برسم الجهاد ، وأنه نزل على طليطلة وحاصرها وبها ألفونس ، وخرب نواحيها وقتل أهلها ، أما عن غزوة غرناطة فكانت ثارا من أمراء الأندلس الذين لم يستجيبوا لندائه للحاق به \_ الأمر الذي الا سند له في مذكرات الأمير عبد الله أو غيرها من المصادر ، والحق ان نص ابن أبي زرع بعد ذلك ، على ان يوسف بن تاشفين سار من حرب طليطلة الى منازلة غرناطة لأن صاحبها كان قد صالح ألفونسو السادس ، وظاهره على منازلة غرناطة لأن صاحبها كان قد صالح ألفونسو السادس ، وظاهره على

<sup>(</sup>۷) مذکرات الأمير عبد الله ، ص ١٥٥ - ١٥٨ - حيث التفتيش الدقيق الذي يبلغ حد حغر الأرض ، والمبحث عن الودائع عند الناس ، ومصادرة کل شيء ، والمبم ان عبد الله وجد العزاء عن کل ذلك في ثقافة جيدة اذ يقول لأمه بتلك المناسبة : « ليس يدخر المال الا لثلاث : سلطان ، أو فتنة ندوم أو عمر يطول  $^{ } ^{ }$  وعن ذخائر قصور غرناطة المصادرة ، أنظر ابن الأثير ،  $^{ } ^{ }$  م ١٥٥  $^{ }$  حيث السبحة التي تحوى ٤٠٠ جوهرة ثمن الواحدة منها  $^{ }$  المناسب  $^{ }$  و من لامه  $^{ }$  ، نصسار ،  $^{ }$  و عمر منها  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^{ }$  ،  $^$ 

يوسف ، وبعث اليه بالمال ، واشتغل بتحصين بلده(^) ، يشكك في أن يكون ابن تاشفين قد مر بغرناطة مرور الكرام ، وأنه ترك فتحها لحين العودة من الجهاد •

اما عن رواية الحلل الموشية التي تعبر عن وجهة النظر الأندلسية بعامة ، فهي ذات قيمة تاريخية عالية ، من حيث أنها تنص على أن يوسف ابن تاشفين بدأ باخراج تميم ، أخى عبد الله بن بلقين الأصغر من مالقة ، وهو على الطريق الى غرناطة • ولما كان عبد الله لم يعرف بمصير أخيه الا في مدينة مكناسة بعد نفيه الى المغرب(٩) ، فان ذلك يعنى اختلاق قصة مهاجمة طليطلة ، كما ترد في القرطاس قبل فتح غرناطة •

والمهم أن الأمير عبد الله استقبل أمير المسلمين خارج المدينة لتسليمه البلم ، وهو الأمر الذي يأخذ فيه صاحب الحلل الموشية برواية الأمير عبد الله ما أهم وثيقة وصلت الينا في هذا الشأن(١٠) .

وهـكذا تكون مملكة غرناطة الصنهاجية قد سلمت بشقيها في سنة ١٩٥٥م/١٩٥٠م الى أمير المسلمين بمحض ارادة أصحابها ، أقارب لمتونة أصلا دون حرب ، أما عن تحديد اقامة الأميرين عبد الله وتميم بعيدا في أغمات ، بعد التعرف على أحوال البلد وتوطيد أمورها(١١) ، فهو أمر مشروع من حيث تأمين الأوضاع في الاقليم الشمالي ( الأندلسي ) الذي دخل جديدا في حظيرة المغرب ، الذي صار الاقليم الجنوبي من الدولة المرابطية ( المتحدة ) .

۱۵۳ می ۱۵۳۱۵۳ می ۱۵۳

<sup>(</sup>٩) مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٦٢ - ١٦٣ - حيث أبعد تميم الى السوس ، وأنه زار أخاه عبد الله على طريق مكناسلة ، فأخبره بهول ما قاسى - رغم أنه كان أول من أطاع يوسف بن تاشفين ، وضرب الدراهم المرابطية ،

<sup>(</sup>١٠) الحلل الموشية ، ص ٧١ ، وما سبق ص ٣٣٠ أما عن رواية القرطاس المتحبرة للمرابطين فتجعل استسلام غرناطة بعد شهرين من الحصار (القرطاس ، ص ١٥١ ) ٠

<sup>(</sup>۱۱) الحالل الموشية ، ص ۷۱ ، والفرطاس ، ص ۱٥٤ ـ حيث النص على خــــوف ابن عباد ، وانقباضه عنه وهشى الوشاة بينهما بالنمائم ، وتغير عليه يوسف .

# استسلام بقية المراء في سنة ٤٨٤هـ/١٠٩١م:

## سير بن أبى بكر نائبا لآمير المسلمين بالأنداس:

كان استسلام الأمير عبد الله وتسليمه غرناطة للمرابطين يعنى بدية النهاية بالنسبة لبقية رؤساء الطوائف بالأندلس • وهذا ما كان أعنه تقريبا ، أمير المسلمين بعد دخوله غرناطة ، عندما أتاه المعتمد بن عباد ، صاحب أشبيلية وكبير الرؤساء ، وبصحبته المتوكل بن الافطس ، صاحب يطليوس للتهنئة بأخذ غرناطة ، فكان استقباله الفاتر لهما أشبه ما يكون يالرفض لمسعاهما (١٢) ، فكأنه الانذار النهائى ، كما فى المصطلح الحديث •

وهـكذا بدأت الوحشة بين يوسف بن تاشفين وأمراء الأندلس بضم مملكة غرناطة الصنهاجية الى الدولة المرابطية ، وتمثلت القطيعة التامة بين الطرفين في عـودة أمير المسلمين الى مراكش في رمضـان ٤٨٣ه/أكتوبر ١٩٩٠م(١٣) ، في أثر الأميرين عبد الله وتميـم ( ابني بلقين ) ليطمئن على حسن عزلهما ، كما نظن ، بعد أن ترك زمام الأندلس ، وتقرير مصير بقية رؤسائها الى القائد سير بن أبي بكر ، الذي صار من وقتئذ بمثابة نائب الملك \_ بالنسبة لأمر المسلمين(١٤) .

والحقيقة أنه كان لطرد أمير غرناطة من الأندلس رنة حزن في قلوب أمراء أشبيلية (١٥)، ولم يكن أمام المعتمد سوى أن يعيد سيرة أمير غرناطة، اذ أخذ في بناء الأسدوار وترميم (عمل) القنطرة (١٦)، وعندما تحسنت الأحوال الجوية بحلول صيف سنة ٤٨٤هـ/ ١٩٠١م، أخذ يوسف بن تاشفين من سيبتة مقرا له، حيث جمع جيوشه التي أعدها لانهاء نظام الطوائف،

<sup>(</sup>١٣) القرطاس ، ص ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>۱٤) أنظر الفرطاس ، ص ١٥٤ ـ حيث النص على ان يوسف بن تاسُفين عندما جاز الى العدوة قاصدا مراكش قدم على الأندلس قائده : سير بن أبى بكر اللمتونى ، وفوض اليه جميع الأمور كلها ، ولم يأمره فى ابن عباد بشىء •

<sup>(</sup>۱۵) ابن الأثير ، ج ۱۰ ص ۱۸۷ – ۱۸۸ – حبث كان الرشيد بن المعتمد يتوجع فى مجالس اسب عندما يجرى ذكر غرناطة وقصرها ويتطبر بذلك ، وقارن الحلل المرشبة ، ص ۷۲ – حبث انصرف المعتمد والمنوكل الى بلادهما اثر عودتهما من غرناطة وأدرك ابن عباد المندم على استدعاء يوسف ،

<sup>(</sup>١٦) الحلل الموسّبة ، ص ٧٧ ــ الأمر الذي جعل الرشيب يذكر والده المعتصد ما كان من اعتراضه على دعوة الصحراوي الذي يخرجهم من بلادهم •

مكتفيا بالاشراف على جواز العصاكر الى الأندلس حيث كان سير بن أبى بكر، عون أن يعبر بنفسه (١٧) • فكأن الأمر يتعلق بفتنة لا يصبح أن ينغمس فيها أمر المسلمن •

ولقد اقتضت « فتوج » المرابطين في الأندلس أن يترك أمير المسلمين المراكش العاصمة ليتخد وباطا ثانيا في سميتة \_ كما سيتخد الموحدون وباطا ثالثا لهم في الرباط الحالية ، ولكن من أجل فتوح برغواطة ، وتطلب الأمر تطوير سميتة وما فيها من المرافق بحيث تفدم الخدمات اللازمة لحشود العساكر من مقيمة فيها وواردة وصادرة ، ولقد قام يوسف بن تاشفين المحرام جامع سميتة والزيادة فيه من جهة الشمال حتى أشرف على البحر ، كما اعتنى ببناء بلاط المحراب الأعظم ، وزخرفته (١٨) بما فيه من المحراب والمنبر ، على ما يظن المحراب الأعظم ، وزخرفته (١٨) بما فيه من المحراب

هــذا كما تطلب الأمر العناية بميناء ســبتة حيث رممت أســواره السفلي ( الستارة ) ، الأمر الذي كان يؤمن مخيمات العساكر التي كانت في حالة استرخاء ، من عناء السمفر ، انتظارا للعبور (١٩) .

#### عسار الأحداث:

وهنا نشير الى ان سرد أحداث هذا الفتح الجديد للأنداس ، منتظمة في مسارها الزمنى الصحيح ، ليس أمرا سهلا بسبب فقدان الوثائق الأصلية وخاصة من الرسائل الرسمية ، التي أصابها التحريف على مر الزمن توالى الدول من صديقة ومصادية ، وكذلك الأمر بالنسبة للروايات التاريخية التي تفتقد الكثير منها ، كما تعرض ما وصل الينا منها الى أعمال البتر والزيادة والتصحيف ، بل والتشويه ، بقصد أو بغير قصد ، حتى بعدت في كثير من المواضع عن أصولها الأولى • واذا كان الفضل يرجع الى تعدت في كثير من المحدثين في توطئة دراسة هذه الفترة وتمهيدها عن تطريق الكشف عن مخابىء المصادر المخطوطة ثم التحقيق والنشر والبحث ، ما ظهر في عمل جوزيف أشباخ ، وبخاصة أعمال رينهارت دوزى ، وخليفة مما ظهر في عمل جوزيف أشباخ ، وبخاصة أعمال رينهارت دوزى ، وخليفة

<sup>(</sup>۱۷) ابن الأثیر ، بج ۱۰ ص ۱۸۹ ( النویری ، ص ۳۸۷ ) ـ حیث النول ـ وهما ـ انه سیر العساکر مع سیر عبر المضیق ۰

<sup>(</sup>١٨) الحلل الموشية ، ص ٧٢ •

<sup>﴿</sup>١٩) الحلل الموشية ، ص ٧٢ ٠

هذا الأخير: ليغى بروفنسال حكما كان يسميه الأستاذ عبد الحميد العبادي عدر اهتدى بخطاهم ، مشل: عنان ومؤنس ، فان الأمل ما زال مرجوا في مواصلة الكشف عن وثائق جديدة ، والجهد في البحث والتقصى ، حتى تتلاحم أجزاء الموضوع ويغمر الضموء ما يكتنف أحداثه من الغموض ، فتتجلى الحقيقة واضحة للعيان .

وهنا نرى أن كتاب التبيان لعبد الله بن بلقين الصنهاجى الذى نشره بروفنسال تحت عنوان « مذكرات الأمير عبدالله ، أمير غرناطة المعاصر ، الذى عاش الأحداث ، وشارك في نسيج سداتها ولحمتها ، هو أفضل وثيقة وصلت الينا في موضوع الطوائف و والحقيقة أنها شهادة اعتراف أخيرة من رجل يتقدم بخطى ثابتة وعقل متفتح نحو نهايته الغامضة ، وهو لا يريد من سعيه هذا الا حكم التاريخ ، فهو رغم مشاهدته لخلع بقية ملوك الطوائف بشكل مباشر ، فانه يذكر ما بلغه نقلا مها يقبله العقبل ، لا بتخليط الناس » (۲۰) ،

# الوحدة تحت الراية المرابطية : بداية لعملية الانقاذ :

والسبب الرئيسي لحلع بقية ملوك الطوائف ، هو نفس السبب الذي تم به خلع عبد الله من امارة غرناطة ، وهو خوف يوسف بن تاشفين على « بلاد المسلمين » بالأندلس من الرومي ( ألفونس الـ ٢) ، فأمير المسلمين لا مطمع له في مال أو بلاد(٢١) ، فكان روايته موالية للمرابطين ـ ربما بحكم القرابة مما سبقت اليه الإشارة ( ما سبق ، ص ٣٣٠ ) ، وهذه ما يؤكده أيضا قول عبد الله في مذكراته : ان أمير المسلمين ما كان يخاع ابن عباد الا بذنب ، وانه كان قد عرض عليه السماح والعفو شريطة التزام الرباط والجهاد ، واسقاط المخارم ، واكن ابن عباد لم يرض بذلك(٢٢) ،

والى ذلك فلا شك أن فـكرة توجيد المسلمين في الأندلس تحت رايةً

<sup>(</sup>۲۰) مدكرات الأمير عبد الله د ص ١٦٤٠ م

<sup>(</sup>٢١) مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٩٤ بي حيث النص على أن أمير المسلمين ، قبيل مجيئه الى غرناطة وقد وعد المعتمد بها ، اذ قال له : « أنا رجل مفرسي وليس قدمني أخذ مال ولا بلاد الا الحوف على غرناطة من الرومي ٠٠ وكذلك كان موقف ابن الأفطيس وصاحبه المرية » ٠

<sup>(</sup>٢٢) مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٦٨ -- ١٦٩ ٠

أمير المسلمين ( المرابطية ) في مواجهة حرب الاسترداد المسيحية الى جانب تخفيف عب الضرائب عن كاهل الناس ، كانت تحظى بموافقة المجاهدين في المصون ، والرعية من التجار وأهل الأسواق ، وتزيد في ارتباطهم بدعوة أمير المسلمين ، وترجع كفة أنصاره المرابطين ، وهمكذا كان المرابطي يستميل حماة المعاقل ويثير الرعية بكل قطر ، الأمر الذي كان يضعف من قدرة ملوك الطوائف على المقاومة والصمود ، ويجعل المواجهة وما يتبعها من الاستسلام أشبه بأعمال التسليم والتسلم بين كبار رجال الدولة الواحدة ، وعلما ،

#### خطة شاملة اغزو ملوك الطوائف :

من الواضع أن يوسف بن تاشفين عندما رجع بعد الاستيلاء على غرناطة الى مراكش ، فى خريف سنة ٤٨٨هـ/١٠٦٠م ، كان يهدف الى اعداد العدة ليقضاء \_ دفعة واحدة على بقية ملوك الطوائف المتحالفين مع ألفونس لاسادس كسابق العهد بهم ، وبدون استثناء رئيسهم ، المعتمد بن عباد وبنيه الذين كانوا يسيطرون على معظم أراضى الوسط والجنوب الأندلسى ، فى : آشبيلية وقرمونة ورندة الى حدود الجزيرة الخضراء جنوبا ، وشمالا الى قرطبة وحتى قلعة رباح \_ آخر امتداد الأراضى الاسلامية فى اتجاه نهر تاجه و المحدود المراكل .

والذى يفهم من الخطة التى قضت ببقاء أمير المسلمين فى المغرب ، واتخاذ سببة قاعدة للحشد ومركزا متقدما للاشراف على سير العمليات الحربية فيما وراء المضيق ، هو اعظاء يوسف بن تاشفين الفرصة لمواجهة ما قد تتطلبه الجبهة الأندلسية من حشود وامدادات من مراكش ، فى الوقت المناسب ، كما كان ابتعاده عن ميدان المواجهة صونا لذاته من التعرض لتجريح الغيبة والنميمة ، وحفظا لشخصه من التعرض لمخاطر القتال ، كما حدث فى الزلاقة ، وهو الأهر الذى لم تكن تسمح به النظم المرابطية الأولى ، والدولة فى بداية أمرها على عهد عبد الله بن ياسين وأبى بكر بن عمر فما بالنا وقد أصبح أمير المسلمين مركز الدائرة ، ومعقد الآمال فى كل بلاد المنادلس ، فضلا عن المغرب(٢٤) ،

<sup>(</sup>٣٣) القرطاس ، ص ١٥٥٠ •

<sup>(</sup>EI-Cid) مذكرات الأمبر عبد الله ، ص ٧٦ ـ حيث التعليق على استبلاء السيد على مدينة دلنسبة بقوله : وأول ما يجب أخذ انفستا به : اخلاص النية لأمبر المسلمين ـ على مدينة دلنسبة ، لأن صلاح المسلمين بصلاحه •

ورغم ما يوجد من تقديم وتأخير في فتسح مدن الأندلس وترتيب خضوعها لحكم يوسف بن تاشفين في سنة ٤٨٤هـ/١٠٩١م بعد غرناطة ، فان مملكة العباديين كانت الهدف الأول بالنسبة للقائد سير بن أبي بكر ، من حيث كونها في مركز الوسط ، أشبه يحجر الزاوية الذي تسقط بسقوطه أركان البناء ، أما مقولة أن أمير المسلمين لم يأمر نائبه القائد سير بن أبي بكر بشيء في ابن عباد(٢٠) ، فهدفها ، كما نرى تجميل موقف يوسف بن تاشفين الذي كان يرى ابتداء ، أنه من حسن السياسة أن يقرب المحتمد من نفسه حتى يسهل عليه التخلص من صغار المساغبين من الأمراء كابن رشيق نفسه حتى يسهل عليه التخلص من صغار المساغبين من الأمراء كابن رشيق (صاحبي وعبدالله (صاحبي مالقة وغرناطة) ،

وفى محاولة تلخيص الأعمال الحربية التي قامت بها حامية الأندلس المرابطية بقيادة سير بن أبى بكر ، والجيوش الأخرى التي أرسلها يوسف ابن تاشغين من سببتة عبر المجاز سنة ٤٨٤هـ/١٩١٩م، يتراوح الأمر بين ٤ ( أربع ) عمليات كبيرة استهدفت ٤ ( أربع ) مدن هي : أشبيلية والمرية وقرطبة وبطليوس (٢٦) ، أو ٦ ( سبت ) بأضافة : قرمونة وجيان (٢٧) ،

واذا كان مما يحمد لصاحب كتاب الحلل الموشية ( المجهول ) اجتهاده في محاولة تلخيص عمليات استيلاء يوسف بن تاشفين على الأندلس ، وضمهة الى البلاد المراكشية في السنة الثانية من العبور الثالث ( ١٠٩١/٩١م )،

٠ ١٥٤) القرطاس ، ص ١٥٤ •

<sup>(</sup>۲٦) ابن الأثیر ، ج ۱۰ ص ۱۷۷ ، ۱۹۳ ، وقارن النویری ، أبو ضبیف ، ص ۱۹۳ . ۳۸۷ ـ ۳۸۸ ، نصار ، ج ۲۶ ص ۲۹۹ ـ ۲۷۰ ۰

مى ٤ ( أربع ) حملات موجهة بشكل متوازى الى :

- ١ أشريلية ثم بطايموس ، بقيادة نائب الأندلس سير بن أبي بكر ه.
  - ٢ \_ قرطبة بقيادة أبى عبد الله محمد بن الحاج ٠
    - ٣ ـ المرية بقيادة أبى ذكريا بن واسينوا (٢٨) ٠
      - ٤ ـ رندة بقيادة جؤذر الحشمى ٠

فانه مما يؤسف له اعتـذاره عن هـذا الاختصار بأن الأمر مشهور ، ولا داعى اذن للتقصى (٢٩) • و هنا يحسن أن نشير الى أن رواية القرطاس وهى أوفى الروايات من حيث اهتمام صاحبها ابن أبى زرع ليس بالتقصى فنط ، بل وبالماية بتدعيم الأحداث بما أمكنه من التواريخ الدقيقة •

اما عن رواية الأمير عبد الله فهى الأجدر بالنقة من غير شك ، هذا ، كما يتضبح من الروايات جميعا أن اهتمام المؤرخين منصب على بلاد الوسط والغرب من الأندلس ، بينما تأتى أخبار شرق الأندلس شبه عابرة ، ربما بسبب عدم دخول بنى هود أصحاب سرقسطة والثغر الأعلى فى مشروع الضم ، لتطرف الثغر المجاور للبلاد الأسبانية المسيحية فى الشمال الشرقى وساعد على ذلك أيضا موقف ابن هود المتزن من ألفونسو والمرابطين ، والذى كان مقبولا من أمير المسلمين ، بينما لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لأمراء الوسط والجنوب ، لقربهم من العدوة المغربية ،

وعلى أساس القرب أو البعد من قاعدة الحشد العسكرى المرابطى فى سيبتة ، حيث كان مستقر أمير المسلمين ، توجد معلومات متناثرة ، تنقصها التواريخ الدقيقة ، عن شرق الأندلس والثغر الأعلى مما يتعلق بترك ابن هود فى مملكته لأنه كان من الشجعان (٣٠) ، الى جانب أخبار عن عواصم

<sup>(</sup>٢٨) وهو في القرطاس ، محمد بن عائشة وانظر ما يأتي ، ص ٣٤٢ هـ ٣٦٠

<sup>(</sup>٢٩) الحلل الموشية ، ص ٧٧ - ٧٣ •

<sup>(</sup>٣٠) ابن الأثبر ، ج ١٠ ص ١٨٩ - حيث اضطراب النص الذي يبدأ ( في ص ١٨٧) عن ملك أمير المسلمين بالكلام عن أخذ قرطبة واشبيلبة في رحت ١٨٤هم/١٠٩١م لكى يجعل بعد ذلك ( في ص ١٨٩) مسيرة سير بن أبي بكر بعد درورد الخليج ( خطاءً ) مباشرة الى اخضاع كل من مرسية وشاطبة وبلنسسبة ( وهو الأمر المسنفرت ) وان فسر ذلك بأن تلك الجملة الشرقبة وقعت أثناء حصار اشبيلية ، فكأنها كانت لمواحبة الجش الذي أرسله المفونس ال ٦ نجدة للمعتمد والحيقة أن الأمير عبد الله يقول بعد سموط نظام الطرائف في انسبلية وبطلموس انه « نشأ بعد ذلك أم بلنسبة ٠٠٠ » =

الشرق من : طرطوشة ودانية وشاطبة وشقورة وبلنسية ، في مرحلة بها بعد تهدين اشبيلية والغرب(٣١) .

## نهاية مملكة العباديين باشبياية وتوابعها:

رغم قلة المصادر اللازمة لدراسة نهاية عصر انطوانف ، من حيث الاساسى منها قد لا يتجاوز كنيرا أصابع اليدين عدا · ورغم قصر انفترة الزمنية التى قد لا تتجاوز ربع القرن من اواخر عهد أمير المسلمين يوسف ابن ناشفين ، وهو انشخصية المرموقة باننسبة لتاريخ شمال افريقيا وشبه جزيرة أيبيريا على الأقل ، فان ترتيب أحداث تلك الفترة بشكل منهجى من الصعوبة بمكان · فالوثائق الأصلية ما بين مفتقدة في غمار ما مر بالبلاد من الاضطرابات السياسية والدينية أو ممسوخة بسبب ما اصابها من آفات البتر والزيادة والتشويه ، باستثناء القليل ، مشل : مذكرات الأمير عبدالله التى يرجع الفضل في اكتشافها الى الأستاذ ليفي بروفنسال ( مثلما اكتشف مذكرات البيدق ، في أخبار مهدى الموحدين ابن تومرت ) ·

فبفضل آراء الأمير عبد الله بن بلقين (صاحب غرناطة) يمكن التعرف على بواطن الضعف في نظام رؤسناء الأندلس في مواجهة المرابطين ، مما يلخصه في مقولة: ان «صلاح المسلمين بصلاح أمير المسلمين » (مما سبق ، ص٣٥٥ ، هـ٢٤) • وبفضل حاسته التاريخية العلمية التي تقضى باستبعاد ما لا يقبله العقل من تخليط الناس ، والتوقف عن اثبات ما لا يصح من الأخبار ، يمكن الاسترشاد في محاولة اعادة شيء من الترتيب لنهاية الطوائف • ويظهر ذلك في عرض الموضوع في شكل ممالك مستسلمة وليس في شكل بلاد منهارة تماما ، كما حدث في غرناطة الصنهاجية وتوابعها ، عما كان قدوة يحتذى بها ، حتى تتسق بداية الاستعانة بالمرابطين مع النهاية مما كان قدوة يحتذى بها ، حتى تتسق بداية الاستعانة بالمرابطين مع النهاية

<sup>=</sup> ويبن ان الصراع كان ما زال سبجالا بين المرابطين والنصارى في هذا الشان ، وأنه يترك المتالف ناقصا الى أن يتم ما يرجوه من « أن يكون الظهور للمسلمن » ، وأنظر بعد ، من ١٩٣ حبث النص الى جانب شبجاعة بنى هود ، استعداد مدينتهم روطة لمفاجآت الحصار ، وقارن النويرى ، ص ١٦٨ حبث النص على انه بعد انقضاء الدولة العبادية صار ملك الأندلس الى أمير المسلمن يوسف بن تاشفين ، وص ١٦٩ حبث النص على ان سرقسطة والثغر الأعلى « فكانا ببد ابن هود » ( منذر بن يحيى ) ،

<sup>(</sup>۳۱) أنظر القرطاس ، ص ۱۵٦ ، العبر ، ج ٦ ص ۱۸۸ ــ عن سرقسطة وبلنسسة وبرشسلونة ٠

المتوقعة للرؤساء الأندلسيين ـ وهو الأمر الذي كان يستوعبه المعتمد بن عباد ، عندما فضل « رعى الجمال على رعى الخنازير » (ما سبق ، ص ٢٩٥) ، والذي ربما كان القصد منه ، في حينه مجرد الحواد .

#### قيسادة الحامية المرابطية:

## مقر نيابة الأندلس:

الذى يغهم من الروايات الخاصة بالحامية المرابطية فى الأندلس انها كانت موزعة على العواصم الكبيرة ما بين ٣ آلاف وألف رجل ، بينما كانت حاميات الحصون على الحدود ( الثغور ) تعد بالمئات وربما العشرات (٣٠) وعندما عبر المعتمد بن عباد فى السنة التالية للزلاقة ( ١٠٨٠هـ/١٨٥م) عن الشكوى من نصارى حصن لييط (Alédo) ، يفهم من بعض الروايات ان أمير أشبيلية ، كبير الرؤساء ، كان يأمل أن يبعث معه أمير المسلمين حامية ينودها بنفسه الى لييبط ، وربما لتكون تحت تصرفه بعد ذلك (٣٣) ، واذا كان يوسف بن تاشفين قد رفض ، بعد فشل حصار لييبط ، مطالب الأمراء بترك حامية لديهم ، فانه خص بلنسسية التي كان يهددها الأسبان بحامية من ٤ ( أربعة ) آلاف رجل ( ما سبق ، ص ٢٣٤ ) فكأن عساكر المرابطين كانوا متفرقين في العواصم والثغور ، الأمر الذي دعا الى تململ المجاهدين منهم ، مما كانوا فيه من الجهد والتعب ، بينما كان السادة الاندلسيون ينعمون بحياة الرفاه والترف ( ما سبق ص ٣١٨ ) .

اما بعد سنة ٤٨٣هـ/١٩٠٠م ودخول غرناطة الصنهاجية في الدعوة المرابطية ، فكان من الطبيعي أن تصبيح « حصون الحمراء القديمة » مقرا للحشد الكبير من المرابطين في الأندلس ، بمعنى أن غرناطة كانت بمثابة مقر القائد ، نائب أمير المسلمين ، سير بن أبي بكر ، منذ تلك الفترة السابقة على صيف سنة ٤٨٤هـ/١٠٩١م ، أما عن مقولة أن سير بن أبي بكر كان على رأس الجيش الأول ، الذي عبر من سبتة في صيف ٤٨٤هـ/١٠٩١م

<sup>(</sup>٣٣) ما سبق ، ص ٣٦٨ وهـ٧٧ ، وانظر العبر ، ج ٦ ص ١٨٦ ، والترجمة الغرنسية ، ج ١ ص ١٨٦ ، والترجمة الغرنسية ، ج ١ ص ٨٦ - حيث النص على أنه عند رجوع أمير المسلمين الى المغرب بعد الزلاقة ، خلف عسكرا ، Semouin) بن سيموين (ou-Meggoun) بن سيموين (ou-Reggout) بن سيموين (ابن وركوت ( ابن وركوت ( ابن وركوت ( عشيرته ويعرف ابوه بالحاج \_ وكان. محمد بن وطانته ، وأعاظم قواده .

<sup>(</sup>٣٣) أنظر يوسف أشباخ ، ترجمة عنان ، ج ١ ص ٩ ٠

رح ما سبق ، ص ٣٣٦) ، فأغلب الظن أنها تعنى اشراف سير بن أبى بكر من الجزيرة الخضراء على عملية العبور ، بينما كان أمير المسلمين يصدر اليه الاوامر من سبتة • وكان من بين تلك الأوامر بدء سير بالتوجه لأخذ أشبيلية •

# الشروع في غزو اشبيلية:

والذى يفهم من الرواية المرابطية ان الأوامر قد صدرت من سببتة الى سير بن أبى بكر بأن يبدأ بالشروع فى انهاء نظام الطائفة الأشبياية ، وذلك مع بداية صيف سنة ٤٨٤هم/١٠٩١م • ومن الواضح ان الخطة كانت تقضى بأن يرجىء استخدام العنف الى آخر وقت ، وفى أضيق الحدود • ولا بأس أن كان نموذج دخول غرناطة سلما هو الافضل ، بصرف النظر عما يقال من الغدر أو الخديعة ( ما سبق ، ص ٣٢٧) • فهذا ما تعنيه رواية القرطاس التى تنص على أن الأمير سير بن أبى بكر كان يتوقع عندما أقبل على أشبيلية أن يخرج اليه المعتمله بن عباد بما كان متعارفا عليه من الترحيب بنائب أمير المسلمين وتقديم الضيافات لعسكره ، وكأن الود ما زال متصلا بين المعتمله وبين أمير المسلمين •

وهنا وجد سير اعلان المعتمد بضرورة تسليم بلاد مملكته (٣٣م) التى كانت تشتمل على كل من : قرطبة وقرمونة ورندة ، كما كانت تخضع لها جيان ، وعدد من الحصون والقلاع ، التى حكمها بعض أبناء المعتمد الذين بلغوا مائة ذكر غير الاناث (٤٣) ، والمقربون منه من رجال الدولة • ولم يستجب المعتمد للدعوة الموجهة اليه باسم أمير المسلمين فقط ، بل انه حدد ابن الأفطس في بطليموس ، وأخذ في مراسلة ألفونسو السادس طالبا من النجدة (٣٠) •

وعندما وجد سير أن أعمال التحصين أخذت تسير على قدم وساق ف المدينة ، كان عليه أن يتخذ الاجراءات العسكرية اللازمة لاحكام الحصار

<sup>(</sup>٣٣ م) القرطاس ، ص ١٥٤ ، العبر ، ج ٦ ص ١٨٧ ، وقارن مذكرات الأمير عبدالله. \* ص ١٦٨ ــ ١٦٩ •

<sup>(</sup>٣٤) أنظر النويري ، أبو ضيف ، ص ١٦٤ ، وأنظر فيما بعد ، ص ٣٤٧ ٠

<sup>(</sup>٣٥) مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٦٩ ـ حيث يسمى ألفونس « بالرومى » ، وينس على انه « قعد عنه » خيفة من التغرير بمعنى أنه آثر السسلامة خشسية التورط فى ذ. ، الأمس •

حولها ، بهدف ارغام المعتمد الذي كان معتصما بقلعة قصوره المعروفة بالقصبة على طاعة أوامر أمير المسلمين(٣٦) ، ولما كانت مدينة أشبيلية مفتوحة من جهة الغرب على نهر الوادى الكبير ، حيث كان مرسى الأسطول الذي كان يحميها من ذلك الجانب ، ويخفف من وطأة الحمر المفروض على الضفة الشرقية للنهر ، كان الأمر يتطلب اعداد جيش ثان لمواجهة الأسطول .

ودون تضييع الوقت انتظارا لاستكمال الحشود والعدد كان على سير آن ينجا الى اثارة أهل البلاد على حكامهم العباديين فى كل مكان ، واستخدم فى ذلك الفقهاء والعلماء الذين كانوا يرون أن غزو المرابطين لبلادهم أمر مباح ، وذلك ما سهل سقوط الكثير من عواصمهم ومعاقلهم دون جهد كبير (٣٧) .

## أخل المرية:

وهـ كذا كان دخول المرابطين الى المرية بغير قتـ ال على يدى القائد محمد بن عائشة (٣٨)، اذ تقول الرواية ان أميرها محمد بن صـمادح مات غما، وهو على سرير المرض، عندما علم بقدوم المرابطين بينما فر ابنه المعـز في رمضـان سنة ٤٨٤هـ / ١٠٩١م في البحر لاجئـا الى بجـاية في كنف المنصور بن الناصر بن علناس الحمادي (٣٩) ٠

<sup>(</sup>٣٦) مدكرات الأمير عبد الله ، ص ١٦٩ ، القرطاس ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣٧) انظر مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٧٠ ـ حيث النص على ذهاب كثير من معافل ابن عبداد بالطاعة ، وعادن الذخيرة لابن بسسام ، ق ١ م ٢ ، ص ١٥١ ـ صيث القاء تبعة الفننة منذ بدابانها الأولى على المعتمد - حيث القول : « وأشد هذه العصابة المشئومة ابن عبداد الذي سسل سبف الفتنة والبغى من قرابة ٠٠٠ فغزا على الاسلام في عقر دارهم ٠٠٠ واستعار اثم الشهبد هشام المؤيد لغير أهله ٠

<sup>(</sup>٣٨) آنظر الفرطاس ـ ص ١٥٥ ، وهو في الحلل الموشية : أبو ذكريا بن واسبدرا ( ما سبق ، ص ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣٩) أنظر مذكرات الأهير عبد الله ، ص ١٦٧ - حدث النص على أنه مات عندما وصل المرابطون الى باب المدينة ، مع الاشاره الى أنه كان قد أوصى ابنه وولى عهده المعز بأن يبقى متحصنا بالمدينة طالما بقى المعتمد صادمدا فى القصبة ( القلعة ) ، فاذا ما خرج من استبدلبة نعلبه أن يغادر المرية فى التو واللحظة على أن يلجأ الى الحزائر فى كنف بنى حصاد ، وهذا ما فعله المعز فعلا ، أذ خرج عندما تأزم الموقف فى مركب شدخه بجمع ما يدر علبه من ذخائره ، بل وكان ذلك فى السر ، وعلى أنه « ناهض الى أهير المسلمين بهدية ، لهدن بذلك أهل المرية » ، وقارن ابن بسام ، الذخبرة ، ج ٢ ق ١ م ٢ ، ص ٢٠٠ ص ٢٧٢ سحميان ، =

#### سقوط جيان وقرطبة:

وه كذا رأى سير بن أبى بكر ألا يضيع كل جهده فى حصار أشبيلية ، وأن يحسن استغلال نجاح الدعاية المرابطية فى اكتساب شعب الأندلس الى جانب سياسة أمير المسلمين التى قد تؤمن لهم عملية الانقاذ حقا ، وأن تبدأ بأخذ ما يمكن أخذه من البلاد بأيسر السبل · وأصدر سير أوامره فعلا الى مروسه القائد بطى بن اسماعيل بالمسير الى جيان التى كان صاحبها عبد الله بن بكر من أتباع ابن عباد ، وأخذها · وبعد أن حاصر بطى المدينة نجم فعلا فى دخولها صلحا(٤٠) ·

ورأى سير أن يستغل الظروف المواتية ، فأسرع وهو يزف الى أمير المسلمين يوسف بن تأشفين خبر خضوع جيان ، بالكتابة الى بطى بن اسماعيل يأمره بترك تلك المدينة ، والمسير لأخذ قرطبة التى كانت تحت امرة المأمون بن المعتمد بن عباد (٤١) • ولم يطل حصار مدينة الخلفاء طويلا فلقد سقطت بفضل مداخلة أهلها ، وذلك فى ٣ صفر ٤٨٤هـ/٢٦ مارس ١٠٩١م • وكانت عقوبة المأمون بن المعتمد هى القتل ، وكذلك الأمر بالنسبة لوزيره ابن زيدون (٤١) •

<sup>=</sup> اما عن ميته فكانت أدبية تناسب موضوعات الكتاب ، فعندما سمع جلبة أصوات المرابطين ، وهو مريض قال : لا اله الا الله ، نغص علينا كل شيء حتى الموت ، وقارن القرطاس ، ص ١٥٥ – حيث النص علي هرب صاحبها ( معز الدولة ) في البحر الى افريقية بامواله الله ، وأسلم له البلد ، فعلمكها المرابطون ، وكتب محمد بن عائشة بالفنح الى أمير لمين ، وقارن ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٨٧ ، والترجمة ص ٧٩ – حيث النص انه بمجرد بدء العداوة مع المعتمد ابن عباد بعث ( يوسف بن ناشفين ) جبشما الى مرية ، ففر عنها ابن صحمادح ، ونزل على المنصود بن النماصر ببجاية ( وان وضع ذلك خطا في الجواز الثماني ) سنة ١٨٥٤هم/١٩٩٨م ) ، وقارت ابن الأثير ، ج ١٠ ص ١٩٢ – حيث يجعل فتح المرية ، بعد سقوط السبيلية وعلى يمد سير بن أبي بكر نفسه ، وان واليها محمد بن معن بن صمادح مات غما ، وان ولده خرج. بأخوته وأهله في مركب الى الجزائر ( بأمواله ) والتحق ببني حماد ناحسنوا الهم ، وقارن بني حماد ، الذين أسكنوه تدلس ، وهو تحريف كما نرى ،

<sup>(</sup>٤٠) القرطاس ، ص ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>٤١) القرطاس ، ص ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>٤٢) أنظر مذكرات الأدير عبد الله ، ص ١٧٠ ـ حيث النص على قتل من يسمى ان بكر. ( مع الوزير ) وأغلب الغن انه عبد الله بن بكر والى جبان السابق الذى قد يكون لجا الهـ قرطبة .

## تهدين أعمال قرطبة وموقف المعتمد من الفونس:

وكان على بطى أن يهدن بسلاد قرطية بالاستيلاء على أعمالها من البلدان والقرى وما يتبعها من الفلاع ، من : بياسة الى أبذة أو حصن البلاط والمدور والصخيرة وشقورة ٠ ولمــا كان ابن أبي زرع يذكر بشيء من المبالغة ، كما نرى ، أنه لم ينته شهر صفر الذي فتحت قرطبة في اليوم الثالث منه ، حتى لم يبق بيد أبي عبــاد بلد الا وقد ملــكه المرابطون ، ما عدا قرمونة وأشبيلية(٤٣) ، فأغلب الظن أن هذه الرواية تحمل في ثناياها فكرة سقوط تلك البلاد والحصون بمداخلة من أهلها ، والطاعة لأمير المسلمين ، حسبما ينص عبد الله بن بلقين على أن « المرابط داخل معاقله ( المعتمد ) فقامت عليه الرعايا بكل قطر » • وهنــا يكون استنجاد المعتمه ــ الذي كان يرى قرب تهايته - بألفونس حسب تقرير الأمر عبد الله ، في موضعه الصحيح (٤٤) ، كما تضع الرواية الأخرى التي يأخذ بها ابن الأثير ومن تبعه من الكتاب ، وهي التي تقول أن الأفرنج ، والمقصود ألفونس السادس ، كانوا قد قرروًا منـ البداية تقديم المساعدة للمعتمـ ، ليس حبا له ولكن خوفا من المرابطين (٥١) ٠ هذا ، ولا باس أيضا أن يكون التفكير في المساعدة العسكرية للمعتمد قد حدثت بعد أن طلبها المعتمد اثر سقوط قرمونة فيما بعد ، أي في يوم السبت ١٧ ربيع الأول ٤٨٤هـ/١٠ مايو ١٠٩١م ، كما يرى ابن أبي زرع(٤٦) • وما يتبعها من سقوط رندة ، التي استولى عليها قرور من الراضي بن المعتمد خدعة ، بعد أن مناه بالأمان في نفسه دون المال ، ثم قتله(<sup>٤٧</sup>) •

<sup>(</sup>۶۳) القرطاس ، ص ۱۰۵ ، وأنظر الروض المطار ، ص ۷۰ ـ حيث بياسـة على ۲۰ ميلا من جـان ، ص ۱۱ ـ حيث ايـذه على ۷ أمبال من بياسـة ، ص ۸۵ ـ حيث الحصن المدور فرب باســة ، ص ۱۰۵ ـ حبث شــقورة من أعمال جيان ٠

<sup>(</sup>٤٤) المذكرات ، ص ١٦٩ ، وما سبق ، ص ٣٣٧ ٠

<sup>(</sup>٤٥) ابن الأثير ، ج ١٠ ص ١٨٩ – ١٩٠ \*

<sup>(</sup>٤٦) القرطاس ، ص ١٥٥ – حيث النص على دخول قرمونة عنوة من قبل سير بن أبى بكر ، وقارن مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٧١ سـ حيث النص على أنها فتحت قبل سقوط المسبيلية ، ومات فيها عالم كثير .

#### تحييد القشتالين: هزيمة البرهانس:

وهكذا سارت خطة تصفية مملكة بنى عباد على ما يرام ، وكان الأمير سير بن أبى بكر فى موقف يسمح له باجهاض أية عملية مساندة من قبل القوات الأسبانية المسيحية ، قد تمكن المعتمد من الصمود ، فعندما علم سير بقدوم القائد ( القومس : الكونت ) المسيحى البرهانس علم المعتمد على ٢٠ ( عشرين ) ألف رجل ، بين فارس وراجل لمساعدة المعتمد على فك الحصار حول اشبيلية ، أسرع سير بانتخاب ١٠ ( عشرة ) آلاف فارس من خيرة الرجال ، وسيرهم تحت قيادة الأمير ابراهيم بن اسحق اللمتونى ، الذى التقى بالأسبان فى منطقة حصن المدور حيث دارت واحدة من ملاحم المرابطين المسهورة فى الأندلس ، فلقد انتهت المعركة التى صبر فيها الفريقان الى حد الفناء ، بانتصار دفع المرابطون فيه الكثير من السهداء ، بينما استؤصل رجال البرهانس ، فلم ينج منهم الا العدد القليل — الأمر الذى قطع الأمل تماما ، المكانية صمود ابن عباد (١٤٠) ،

# الثغر الأقصى: قلعة رباح:

والمهم من كل ذلك أن بطى بن اسماعيل نجح فى المهمة النى كفه بها سير بن أبى بكر ، وهى دخول قرطبة وتهدين أعمالها ، الأمر الذى سمح له بالاستقرار فيها ، من حيث كان يشرف على رم تغورها • وهكذا اهتم بطى بن اسماعيل باعمال قلعة رباح ، آخر حصون بلاد قرطبة على الحدود مع قشالة ، فخصها بحامية مرابطية من ألف فارس من المرابطين يرأسهم قائد لمتونى مكلف بالنظر فى حسن سير العمل فى القلامة ، وضبط الأمور على طول الجبهة (٤٩) .

## نهاية العباديين في اشبيلية:

وهـكذا كان يمكن لسير وقد تخفف من هاجس معونة محتمَّة يقدمها.

<sup>(</sup>٤٨) أنظر الفرطاس ، ص ١٥٥ – حيث النص بشىء من المبالغة على مكرين حملة المبرهانس ، من ٢٠ ألف نارس و٤٠ ألف راجل ، الأمر الذى أوجب الاكفاء بالرقم الأول درن النانى حنى ينسجم مع عدد الحملة المرابطبة ، وفارن ابن الأبير ، ص ١٠٠ ص ١٩٠ ( والنويرى ، أبو ضيف ، ص ١٦٩ ) ، وقارن مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٦٩ – حبث خاف الادفنش من النورط فى ذلك الامر ،

<sup>(</sup>٤٩) القرطاس ، ص ١٥٥٠

الفونس السادس الى المعتمد ، أن يحكم الحصار حول اشبيلية ، عن طريق جيش جديد يهاجم الضفة الغربية للمدينة عبر النهر · وفعلا استولى الجيش الثانى على الآسطول الاشبيلي في نهر الوادى الكبير ، وتمكن من اعتلاء الاسوار ودخول المدينة بمخامرة أنصار المرابطين من اهلها ، وذلك في يوم الاحد ٢٢ رجب سنة ٤٤٨هـ/١١ سبتمبر ١٩٠١م(٥٠) ·

وتظهر في رواية ابن الأثير نزعة أندلسية عندما تتحدث عما لحق بأهل السبيلية على أيدى الغزاة المرابطين من أعمال النهب والسلب وانتهاك الحرمات ، بمعنى فتح العنوة واستباحة المدينة المفتوحة ، وقد يؤكد ذلك ما تنص عليه رواية موازية من ان المعتمد بن عباد سلم البلد بالأمان ، وأنه كتب نسخة العهد ، ولكن المرابطين لم يوفوا له (١٥) ، اما عن الرواية المغربية التي يمنلها ابن أبي زرع فتقتصر على استمرار سير ( والمرابطين ) في حصار اسبيلية حتى دخلها على المعتمد ، فأمنه في نفسه وأهله وولده (٥٢) فكأن الأمان تفضيل كريم على المعتمد ، من قبل نائب أمير المسلمين ،

والحقيقة أن الرواية الأندلسية النزعة تتبلور حول شخصية المعتمد ابن عباد ، الذي يشتغل بالحرب والشرب والذي يقول الشعر ويعشق

<sup>(00)</sup> مذکرات الأمیر عبد الله ، ص ۱۷۰ – حیث ینص المؤلف الفرناطی علی آن دخول می منسبیلیة کان بعد عام من دخول غرناطة ، مدینته المفتقدة • وقارن القرطاس ، ص ۱۰۵ – حیث نفس التاریخ 77 رجب 282 $^{\circ}$  سبتمبر 79. ، عن طریق الوادی ، والنویری ، والنویری ، وابنوین ، ص 70 – حیث نفس روایة این الأثیر مع مزید من بعض التفاصیل ، الذخیره کن بسام ، ج 7 ( ق 7 م 1 ) ص 70 – حیث دخل علیه البلد فی 70 رجب ( 282  $^{\circ}$  سبتمبر 100 ) فخاطب ، منجمه ( 100 100 100 100 100 100 100

آرمدت ام بنجومك الرمد قد عاد ضدا كل ما تعد

<sup>(</sup>٥١) ابن الأثير ، ج ١٠ ص ١٩٠ ـ حيث القول ان الفاتحين سلبوا الناس ثياديم ، فخرجوا من مساكنهم يسترون عوراتهم بأيديهم ، ٠٠٠ وسببت المخدرات وانتهكت الحرمات ـ وكان الأمر يتعلق بأعمال الفتن التي كانت تثور قديما بين العرب والبربر أو بين العساكر وأمل المدينة ، وخاصة في قرطبة العاصمة التي علمت محلها الآن السبيلية ، وقارن النوبري أبو ضيف ص ١٦٣ ـ حيث النص على أسر المعتمد ومعه أولاده الذكور والاناث ، بعد استفصال جميع أموالهم ، وقيل ان المعتمد سلم البلد باما ن، وكتب نسخة الأمان والمهد تواستحلفهم على نفسه وأهله وماله وعبيده ، ٠٠ فلما سلم المهد اليهم لم يفوا له ، ونصار ، ح ٢٤ ص ٢٦٩ ـ حبث اختلاف الرواية المبتسرة هنا عن السابقة ،

<sup>(</sup>٥٢) القرطاس ، ص ١٥٥٠ •

النساء(٣٥) ، في مقابل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الذي يوصف بالبساطة والورع ، والتمسك بتعاليم الدين ، فلا يقلل من شأنه الا اساءته للمعتمد ، التي تعتبر مدخلا لوسسمه بشيء من الخسة واللؤم ( ما سبق ، ص ٢٤٨) ، والحقيقة ان المعتمد بن عباد الذي تنسب اليه ضروب من الشبجاعة في الدفاع عن مدينته ، لا تقبل كثيرا عما نسب اليه يوم الزلاقة(١٥) ، كان ما يزال يقاوم الاستسلام بعد سقوط اشبيلية (المدينة) ، وهو معتصم بالقصبة ( القلعة الكبيرة ) التي كانت تعتبر بمثابة الحي الملكي وهو معتصم بالقصبة ( القلعة الكبيرة ) والجامع ، ويحيط بهما معسكرات الحرس الخاص ، ومقار كبار القواد ،

والمهم أن مقاومة المعتمد انتهت ، كما تقضى أصول السياسة ، تحت الحاح أهل الحاشية والمقربين بالاستسلام(٥٠) ، وذلك نظير الأمان في النفس، دون الأموال والعبيد والخدم والحشم مد تماما كما حدث في غرناطة قبل

(٣٥) هـذا وان كان وراء هذه الواجهة الناعمة غلظة قلب لا مزيد عليها ، لا تتمتسل فقط في القتل واراقة الدماء في الحرب ، بل التي تصل في حب الثار والتشغى الى حد الاحتفاط برؤوس القبلي مصبره في بعض الخزائن وكأنها تحف أثرية ، أو التوسع في ذلك ونصبها في رؤوس العيدان وكأنها حديقة الموت - أنظر الذخيرة لابن بسام ج ١ (ق١ م١) عند ص ٣٨٨ - حيث رؤوس أمراء بطلبوس المختزنة ( من حرب سنة ٤٤٤هـ/١٠٥٠م ) عند ابن عباد بأشبيلية ، ج ٣ (ق٢ م١) ، ص ٢٧ - حيث النص على وجرد حديقة ، بباب المعنصد بن عباد ، تطلع كل وقت ثمرا من رؤوسهم ( الأعداء ) المهداه الله مقرطة الآذان برقاع الأسماء ٠٠٠ ترتاح نفسه لمعاينتها ٠٠٠ وكان محمد بن عبد الجبار المهدى ، مفرق الجماعة بقرطبة سبق ابن عبداد الى اتخاذ مثل هذه الحديقة المطلعة لرؤوس أعدائه ، وفيها قال صاعد ابن الحسين :

جلاء العين بهجة النفوس حدائق اطلعت ثمر الرؤوس ص ٢٨ \_ حيث النص على أنه لما خلع المعتمد ، وجد جوالق مطبوع عليه ، وظن أنه مال أو ذخيرة ، فاذا هو مملوء رؤساء ( منها ) : رأس يحيى بن على بن حمود ، ثابت الرسم متغير الشكل ، فدفع الى بعض ولاه فدفنه .

(۵۶) ابن الأثیر ، ج ۱۰ ص ۱۸۹ ، وقارن النویری ، أبو ضیف ، ص ۱۹۳ ، وما سبق ( عن الزلاقة ) ، ص ۳۰۷ ۰

(٥٥) الذخيرة ، ج ١ ( ص ٢ م ١ ) ، ص ٥٦ سحت تقول الرواية انه يوم دخل عليه المدينة ، في منتصف رجب سنة ٤٨٤ هـ / ٤ سبتمبر ١٠٩١م قال في ذلك شعرا منه :

قالوا الخفسوع سساسة فليبد منك لهم خفسوع وألذ من طعم الخضوع على فمي السسم النقيع

عام (٥٦) • وهذا ما يفسر تلك الرواية التي تقول ان المعتمد سلم البلد بأمان • • وأنه كتب نسخة العهد • • فلم يوفوا له ( ما سبق ، ص ٣٤٥) • بمعنى ازدواجية فتح اشبيلية : عنوة ( بالنسبة للمدينة وأهلها الذين نكل بهم ) ، وصلحا ( بالنسبة للمعتمد وأهله ، حسبما قضت شروط الصلح ) وهو الأمر الدارج في كثير من الفتوح الاسلامية الأولى •

وتمثل انتهاك أمان المعتمد في مقاتل أبنائه ممن كان يخشى خطرهم ، سواء في اشبيلية أو أعمالها من قرمونة ورندة ممن تزخر أشعاره برثائهم(٥٠) • والقبض عليه بعد اطلاق أمهات الأولاد من نسائه ، ومن كان لا يخشى منه من أبنائه الذين بلغوا حوالي المائة عدا(٥٠) • ثم حمله مع الأبناء الصغار الي جانب البنات ، بحرا عبر المجاز(٥٠) الي سسبتة ، ومنها ساروا الي مكناس موضع تجمع الأمراء المنفيين من الأندلس ، حيث التقى بهم صاحب غرناطة عبد الله بن بلقين ، قبل نقل الجميع الي أغمات(٢٠) •

#### نهاية المعتمد بن عباد في أغماله :

والذى نراه أن نفى المعتمد الى بلاد البربر على يدى أمير المسلمين ، هو الذى فجر طاقات الأمر المحارب ، شاعر المناسبات الموهوب ، وجعلته

(٥٦) أنظر مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٧١ - حيث النص على انه : « لما طفدر بابن عبداد فيا الأمير سير خدمه وعبيده ( أى اعتبرهم فينا يقسم كالغنيمة ) ، حاشي أمهات الأولاد ، وفي قفول يوسف بن ناشفين بعد ذلك ( من سبتة ) الى مراكش ، تقول نفس الرواية : ولا بعد الفتح انصرف أمير المسلمين الى مراكش ( وقد ) امتلات يداه بالمال ( الذى ) قسمه على أجناده ، وأهدى الى الصحراوى عمه من تلك الذخائر ،

(۷۰) ابن الأثیر ، ج ۱۰ ص ۱۹۱ - حیث النص علی مقتل ولدیه الفتح ( صاحب فرطبة ) ، ویزید ( الراضی صاحب رنسده وقرمونه ؟ ) بین یدیه ( فی اشسبیلیة ) صبرا ، وقارو النویری ، آبو ضیف ، ص ۱۹۹ - حیث یقول المعتمد فی رثاء ولدیه اللذین ذبحا بین بدیه :

ي ولون صبيرا لا سبيل الى الصبير سبابكى وأنكى ما يطاول من عبرى ولو عدتما لاخترتما العبود فى الثرى اذا انتمسا أبصر تمسسانى فى الأسر (٥٨) أنظر النويرى ، أبو ضبف ، ص ١٦٤ ·

<sup>(</sup>٦٠) مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٧١ .

يصنع من نهايته المحتومة ، مأساة فاجعة أشبه بماسى اليونان القديمة أو مقاتل الطالبيين الاسلامية ، كما شاركه فى هذا الصنيع ندماؤه من الأدباء والشعراء الذين نعوا مجالس أنسبه ، بنفس الايقاع الذى كان ينعى به نفسبه و ولا نعرف ما اذا كان بعضهم وهو يرجو أخذ عطاء الأسير ، كما كان يفعل وهو أمير ، كان يحسن الظن بما يكتنزه من المال أم كان لا يهتم باستنزاف بقية ما كان يدخره لبناته \_ اللاتى اضطررن الى الغزل بالأجر .

والمهم ان اقامة المعتمد ، مثقفا بأغمات كما تقول بعض الروايات ، كان موضوعا لذلك النوع من الشعر الشجنى الذى ساد فى ذلك العصر ، والذى كان يعالج أشياء من أحوال البلاط ومجالس الأنس ، على وجه الخصوص \* فمما نظمه المعتمد فى أسره بأغمات ، تلك الأبيات التى وجهها الى الشيخ عبد الجبار بن أبى بكر بن حمد يس ، بالمهدية :

غريب بأقصى المغربين أسمير يبكى عليه منبر وسمرير أذل بنى ماء السماء كبير(١١)

وقريب من هذا ما قاله المعتمد أيضا في يوم عيد ، وهو بالمعتقل أسعر :

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فصرت كالعبد في أغمات مأسورا قد كان دهرك ان تأمره ممتشلا فردك الدهر منهيا ومأمورا(٦٢)

ومن شعر وزير المعتمد الشبهير : أبى بكر محمد بن اللبانة ، الذي ذهب اليه بأغمات ، ومدحه وهو في سبجنه فقال :

انسا أنت درة للمعالى ركبت الدهر فوقها أهافا

جرى لك جد بالكرام عثور وجاد زمان كنت منه تجير

<sup>(</sup>٦٢) التويري ، أبو ضيف ، ص ٢١٦ ٠

وكانت هدية المعتمد التى حملها ابنه شرف الدولة الى الشاعر ( ا'وزير السابق ) ٢٠ ( عشرين ) مثقالا مرابطية ، وثوبين من القماش ، وبضعة أبيات شعر من نظمه يعبر بها عن الاعتدار عن قلة الهدية التي لا تتناسب وقدر المهدى ، ومنها :

اليك النزر من كف الأسير وأن تقنع تكن عين الشكور ثقيب النقير (٦٣) في ما يذوب به حيالت الفقير (٦٣)

وفى حفيد المعتمد « فخر الدولة » الذى عمل بصنعة الصاغة بعد نهاية الدولة ، قال أبو بكر الدانى ، وقد رآه وهو ينفخ النار بقصبة الصائغ :

صرفت في آلة الصواغ أنملة لم تدر الاالندى والسيفوالقلما(١٤)

اما أجمل ما قيل في ابن عباد ، فهو ما أنشده وزيره ابن اللبانة على قبره يرثيه في يوم عيد :

ملك الملوك أسهامع فأنادى أم قد عداك عن الجواب عوادى(٦٥)

## غزو بطليوس: آخر ممالك الوسط والغرب:

وبسقوط اشبيلية لم يبق أمام سير الا بطليوس ، التي تمتد أعمالها غربا حتى أشبونه ( لشبونه ) وشننترين ( Santarem ) من جنوب البرتغال حاليا (٦٦) ، وكان صاحبها : المتوكل عمر بن الأفطس يساعد المعتمد بن

<sup>(</sup>٦٣) النويري ، أبو ضيف ، ص ١٦٤ - ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>٦٤) النخيرة ، ج ٣ ( ق ٢ م ١ ) ، ص ٧٩ ، وقارن النويرى ، أبو ضيف ، ص ١٦٨ حدث نخر الدولة ابن المعتمد ( وليس حفيده ) وانه تعلم حرفة الصياغة بناء على طلب حميه الخباز ، الذى رفض أن يزوج ابنته الجميلة « الا ممن له صناعة يستر حاله وحالها بها ان احتاج البها » • وفى ذلك قال المعتمد « هذا رجل عاقل ، فأمر باحضار الصناعة الى القصر ، وعلم نخر الدولة الصياغة ٠٠٠ الغ » •

<sup>(</sup>٦٥) الذخيرة ، ج ٣ ، ( ق ٢ م ١ ) ، ص ٤١ ، النويرى ، أبو ضيف ، ص ١٦٧ .
(٦٦) أنظر عبد الله عنان ، الطوائف ، ص ٣٦٩ ، عن استعادة أشبونة ( نوفمبر ١٠٩٤ ؟/ذو القعدة ١٨٤٧م ) ، وص ٣٨٣ عن نفوذ فرذلند ( فرناندو ) سنة ١٠٥٧م / ٤٤٩م الى شمال البرتغال ؟ والى أطراف بطليوس الشمالية الغربية وحصاره مدينة بازو (Vizeu) واقتحامها على أعلها المسلمن ، واستيلائه على لامنجو ( مليقة ) شمالها واسكان النصارى بها ، دون أن يتحرك ابن الأفطس •

عباد على الصمود في مواجهة المرابطين ، ولا يدارى في التعاون مع ألفونس السادس ، ورغم أن ابن الأفطس لم يكن يستطيع الوقوف وحده أمام القوات المرابطية المظفرة في كل الجبهات ، كما تحظى بتأييد أهل البسلاد الساخطين على أمرائهم في كل مكان ، فأن سير بن أبي بكر رأى استخدام الحيلة في أخذ بطليوس بأيسر السبل ، عن طريق استخدام خصم بن عباد ، صاحب مرسية السابق : عبد الرحمن بن رشيق ، بصفته أندلسيا خبيرا في تدبير المكائد ، نظير استعادته لمدينته مرسية ( ما يأتي ، ص ٣٥٣ ) ، فأطلقه من حبسه \_ الأمر الذي أثار وقتئذ الكثير من التخمينات ، وتبعل للخطة المدبرة دخل ابن رشيق بطليوس كخصم للمرابطين \_ على ما نظن ، وعن هذا الطريق نجح في مداخلة أهلل البلد ، بل وفي اشراك حرس القصبة ( القلعة الأميرية ) في تدبيره ، وبذلك تم له القبض على « الشيخ » : المتوكل عمر بن الأفطس ، وابنيه الفضل ولى العهد ، والعباس ، اللذين المتوكل عمر بن الأفطس ، وابنيه الفضل ولى العهد ، والعباس ، اللذين قتلا ، بن يدى أبيهما دون رحمة أو شفقة (١٧) ،

والحقيقة ان ابن الأفطس لم يؤاخذ بذنب التحالف مسع المعتمد بن عباد ، بل بمغالاته وبعض بنيه في التشبث بالملك الى حد الوقوف في صف المفونس السادس ، دون مواربة ، وتظهر هذه النزعة \_ التي لا تفسرها الا العلاقات الوثيقة بين بني الأفطس وجسيرانهم الأسبان من البرتغاليين والقشتاليين ، فلقد بلغ الأمر الى حد أن عرض ولد ابن الأفطس على أبيه المتوكل الاختيار بين التخلي عن الرئاسة للمرابطي أو الفرار الى « الرومي » المؤنس السادس » والسكني في بعض البلاد ( الاسلمية ) التي في طاعته ، وأنه عندما رفض المتوكل هذا الاقتراح ، خرج الابن هو نفسه ، بماله وولده مهاجرا من بطليوس (٦٨) ،

وبستوط بطليوس (Badajoz) يكون المرابطيون قد ضموا الى حولتهم كل أداضى الوسط والغرب من الأراضى الاسلامية الأندلسية ، ولم

<sup>(</sup>۱۷) أنظر مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٧٤ ـ حيث النص على أن الأمير سير أمر بقتل المتوكل مع ابنيه • وقارن ابن الأثير ، ج ١٠ ص ١٩٣ ـ حيث النص على ان ابن الأفطس طلب أن يقدم ابنه ( ولى العهد ) قبله ليكون في صحيفته ، والنويري ، أبو ضيف . ص ٣٨٨ •

<sup>(</sup>٦٨) أنظر مذكرات الأمير عبد الله ، ص ١٧٢ ـ حيث الاشارة الى أن الفقيه ابن الأحسن الهسجلماسي أصلا ، والبطليوسي اقامة ، والذي كان مربا من الأمير المتوكل ، كان يعلن ان عورته في الثغر ينفع المسلمين ، ، وهو يعمل (حقيقة ) في خلع صاحب بطليموس .

يبق أمامهم الا اقليم الشرق الذي كان موضع الشهد والجذب بين المسلمين والمسيحيين الذين كانوا منقسمين يدورهم على أنفسهم ، مما كان يزيد في تعقيد المواقف ، وبالتالى في صعوبة الوصول الى ترتيبات أمن واستقرار في أحد الجانبين أو الآخر .

#### المرابطون في شرق الاندلس:

وينميز تدخل المرابطين في الشرق ، حيث : مرسية ودانية وبلنسية وطرطوشه نم سرقسطة بالصعوبة الشديدة ، مقارنة بسهولة استحواذهم على اقاليم الغرب ، ويمكن تفسير ذلك بأنه رغم وطأة الضغط المسيحي على الشرق ، فأن ما حققته حرب الاسترداد من نجاح هناك كان أفل كثيرا مما تحقق في الغرب ، ولا شك أن بدء المقاومة المسيحية ، في مناطق ليون واشتوريش وغاليسيا في الركن الشمالي الغربي من أيبريا ، حول مركزي ننت ياقب (سنتياجو ديكومبوستيلو) وافييدو (Oviedo) ، سمل استرجاع الأراضي الغربية الموازية لساحل المحيط الأطلنطي من الشمال الي المنوب ، حيث غابت الأساطيل الاسلامية عن تلك السواحل التي صارت مسرحا لمراكب المجوس ( النورمان ) منذ القرن الثالث الهجري ( ۹ م ) قبل مرا عموميا لمراكب المغربيين والانجليز الصليبية ، الذاهبة الى شرق ممرا عموميا لمراكب الفرنسيين والانجليز الصليبية ، الذاهبة الى شرق مسا يسر نزول النغر الأدني جنوبا بغرب الى حسدود لشبونة شنترين ما بعد ، ص ٣٦٩ ) ،

وعلى العكس من ذلك كان الوجود الاسلامى فى الجزر الشرقية (ميورقة : البليار) بصفة خاصة ، الى جانب الوجود الاسلامى فى صقلية وجنوب ايطاليا وجنوب فرنسا ( البروفانس والألب ) ، من العوامل التي ساعدت على ثبات المسلمين فى شرق الأندلس ، مقابل : دانية وشاطبة وبلنسية ، وعلى بقاء الثغر الأعلى شمالا فى سرقسطة وأعمالها ، بحيث صارت الحدود الاسلامية تسير من الشمال : جنوبا بغرب ، من سرقسطة ( الثفر الأعلى ) ، الى طليطلة ( الثغر الأوسط ) الى بطليوس الثغر الأدنى الذى لم يلبث أن انزلق ، بعد سقوط طليطلة ( الثغر الأوسط ) ، سمنة الذى لم يلبث أن انزلق ، بعد سقوط طليطلة ( الثغر الأوسط ) ، سمنة ملاء مالى قلعة رباح ( أقصى ثغور قرطبة ) ، الأمر المذى كان يسمح فى قرننا ( الده ه هر ۱۱ م ) هذا ، بغارات مسيحية تهدد الأراضى يسمح فى قرننا ( الده م هر ۱۱ م ) هذا ، بغارات مسيحية تهدد الأراضى المسيحية الى طريفة ، على شاطىء المجاز ( ما سبق ، ص ۲۸۵ ) حتى قدرت الأراضى المسيحية به مقابل الد ۱/۸ الأراضى المسيحية به مقابل الد ۱/۸ المسيحية ، مقابل الد ۱/۸ المينه المينان المينان ) مساحة ايبيرية ، مقابل الد ۱/۸ المينان الد ۱/۸ المينان المينان المينان ) مساحة ايبيرية ، مقابل الد ۱/۸ المينان ا

﴿ الثمن ) فقط للمسلمين عند ما فكر المرابطون في الجواز الى الأندلس ( ما سبق ، ص ٣٠٠ ، والحلل ، ص ٤٩ ) .

وهكذا اذا كان يوم الزلاقة قد جهدد الأمل في رتق فتق طليطلة ، وتهدين الغرب في اسبيلية وبطليوس ، فان ما وقع في لييط (Alédo) غداة الزلاقة كان يعنى خرقا جديدا قد ظهر في اشرق ، في مرسية التي خرجت على أمير المسلمين ، وفي بلنسية التي أرسل اليها ابن تاشفين ٤ (أربعة ) آلاف فارس من المرابطين ( ما سبق ، ص ٢٢٤) ، وبذلك يكون المرابطون قد انغمسوا في مشاكل الشرق قبل غزوهم للغرب ، اذا لم تكن مسألة لييط الشرقية هي السبب المباشر للقضياء على أمراء الأندلس في الغرب ،

والظاهر أن هذا التدخل المبكر من قبل المرابطين في شيئون شرق الأندلس ، كان السبب فيما يظهر لدى بعض الكتاب من اختلاط الروايات المتعلقة بفتع الشرق ، بتلك التي تتعلق بغزو الغرب السابقة عليها ، مما كراه في محاولة رسم الخطوط العريضة لخضوع اقليم الشرق لسلطان المرابطين وهنا لا باس من الاشارة الى أن اختلاط الروايات هو الصدى الطبيعي لاضطراب الأحوال والطبيعي لاضطراب الأحوال والمسلمة المسلمة المسلمة

فالذى يفهم من رواية ابن الأثير أن فتح المرابطين لاقليم شرق الأندلس جميعا ، من مرسية الى دانية وشاطبة وبلنسية ، قد تم دفرة واحدة بمعرفة سير بن أبى بكر ، وكأنه تكملة لفتوحه فى الوسط والغرب ، خلال العبور وهى الثالث ليوسف بن تاشفين ، وأنه كان فى السنة الثانية لذك العبور وهى سنة ٤٨٤ هـ/١٠٩١ م أى مع غزو اشبيلية وبطليوس(٦٨ م) ، أما النويرى الذي يشارك بن الأثير نفس المصدر ، فهو عند نهاية ملوك الطوائف ، وحيث يذكر نهاية غرناطة ، يقول : «وانقرضت جميع هذه الدول ، وصارت الأندلس جميعها للملثمين ، على ما نذكره – ان شاء الله عز وجــل – فى أيام أمير جميعها للملثمين ، على ما نذكره – ان شاء الله عن وجــل – فى أيام أمير المسلمين الجزيرة المسلمين ؛ يوسف بن تاشفين »(٦٠) ، ولكنه فى ملك أمير المسلمين الجزيرة الأندلس لا يشير ائى شرق الأندلس ، ولا يقول فى نهايتها الا : « وتتابعت

<sup>(</sup>٦٨ م) أنظر ابن الأثير ، ج ١٠ ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>٦٩) النويرى ، أبو ضيف ، ص ١٧٢ ـ حدث النص على فتح غرناطة سنة ٤٨٤هـ/، ١٠٩٠م بدلا من ٤٨٤هـ/، ٢٠٩٠م .

الفتوح على أمير المسلمين حتى احتوى على جميع بلاد الأندلس التى كانت للمسلمين 0.0 وفتح فى بلاد الفرنج فتوحا كثيرا 0.0 وفتح فى بلاد الفرنج فتوحا كثيرا 0.0 وفي كان صاحب الحلل الموشية قد أعرض عن تفصيل غزو المرابطين لممالك الطوائف(0.0 للا يبقى لنا الا قرطاس ابن أبى زرع ، وعبر ابن خلدون الذى ينقيل عنه ويضيف اليه ، مع محاولة ترتيب الأحهداث ، وان تعرضت روايته الى التحريف مما يظهر فى ترجمة دسلان (Du Slane) .

# اخذ قبرة ومرسية : شعبان ٤٨٤ هـ/سبتمبر ١٠٩١ م :

وآخر ما عرفناه عن مرسية ، ثورتها التي أدت الى فشل حصار حصن الييط حيث ثارت المدينة على يوسف بن تاشفين اثر مجاملته للمعتمد بن عباد ، عندما امر سير بن آبى بكر بالقبض على ابن رشيق أمير مرسية وتسليمه بعد تنقيفه الى ابن عباد الذى سحبته فى اشبيلية ( ما سبق ، من ٣٢٣ ) ، أما آخر ما عرفناه عن ابن رشيق ، فهو أنه كان وسيلة سير الذى أطلقه من السبحن الكى يحيك مؤامرة سقوط قرطبة حد نظير استعادته على سبق ، ص ٣٤٣ ) ، ولما كان سقوط قرطبة قد تم فى شهر حبرب ، وتبعها سقوط مدينة « قبرة » فى شهر شعبان بين أيدى المرابطين ، وذلك قبل قليل من سقوط مرسية فى شهر شحبان بين أيدى المرابطين ، يوسف بن داود بن عائشة ، وكذلك أعمالها حسبما ينص ابن أبى يوسف بن داود بن عائشة ، وكذلك أعمالها حسبما ينص ابن أبى برع عرب بن بير برع (٧٢) ، ولما كانت قبرة القريبة من شرق قرطبة ، على بعد ٢٠ (ثلاثين) ميلا ، في منتصف الطريق المؤدى جنوبا بشرق من شقندة : ضاحية قرطبة ، على مرسية الى البيرة المتاخمة لغرناطة ، من حيث يكون الطريق ، عبر بسطة ، ولورقة الى مرسية (٣٠) ، فبفضل الموقع الاستراتيجي لقبرة ما بين مرسية ، ولورقة الى مرسية (٣٠) ، فبفضل الموقع الاستراتيجي لقبرة ما بين مرسية ، ولورقة الى مرسية (٣٠) ، فبفضل الموقع الاستراتيجي لقبرة ما بين مرسية ، ولورقة الى مرسية (٣٠) ، فبفضل الموقع الاستراتيجي لقبرة ما بين مرسية ، ولورقة الى مرسية من شية و المناخمة المن مرسية ، ولورقة الى مرسية من من شية ولورقة الى مرسية (٣٠) ، فبفضل الموقع الاستراتيجي لقبرة ما بين مرسية ، ولورقة الى مرسية ولورقة الى مرسية (٣٠) ، ولمية (٣٠) ، ولم

<sup>(</sup>۷۰) النویری ، أبو ضبف ، ص ۳۸۷ ـ حیث قرطبة واشسبیلیة والمریة وبطلبوس ، ص ۳۸۹ ، تصار ، ج ۲۶ ، ص ۲۲۰ - ۳۷۰ ،

<sup>(</sup>٧١) الحلل ، ص ٧٣ ـ حيث النص على انه « كان ما هو مشهور من الاستيلاء على بلادهم ، والغلبة على ممالكهم ، وليس هذا موضع التقصى » •

<sup>(</sup>٧٢) أنظر النرطاس ، ص ١٥٥ ـ حيث اسم المدينة نبرة ، وهو تحريف لقبرة ، وما نحريف لقبرة ، كما نرى ، وذلك بصرف النظر عن اختلاف كل من المذكرات ( ص ٣٤٢ ) والقرطاس ( هندا ) وي تحديد شهر ستوط قرطبة ،

<sup>(</sup>٧٣) أنظر الحيرى ، ألروض المعطّار ، ص ١٤٩ حيث منطقة قبرة كثيرة الماه ، وحبلها غنى بضروب النواوير وأصناف الأزاهر وأجناس الأفاوية والعقاقير ، كما تحسن بها ضروب الفراسات ويكثر الزيتون • أما سوقها الجامع فيوم الخميس ، وأما مسجدها الجامع ذله ٣ ( ثلاث ) بلاطات • وعن موقع تقبره ، انظر عبد الله عنان ، الآثار الباقية ، الحريطة أمّام ص ٢٦ .

وقرطبة ، نرى أن يكون عبد الرحمن بن رشيق قد قام بدور مهم في دخولي مرسية في شعبان سنة ٤٨٤ هـ/سبتمبر ١٠٩١ م ، في طاعة المرابطين ، مثلما دبر استسلام قرطبة خدعة بغير قتال • ولا بأس أن يكون ذلك مدعاق لما تنوله الرواية من أن القائد يوسف بن عائشة كان « عادلا ورعا فاحب. الناس ه(٤٧) •

وهكذا عاد عبد الرحمن بن رشيق الى رئاسسة مرسية تحت رايات المرابطين ، ولا بأس أن يكون ما تقوله بعض الروايات من أنه دعا في الخطبة لأمير المسلمين ( ما سبق ، ص ٣٢٣ ) يعنى بعد رئاسته الثانية هذه ، والتي استمرت الى وفاته بمرسية سنة ٥٠٧ هـ/١١١٣(٥٠) .

## دخول دانية وشاطبة :

وبعد أن قضى الجيش المرابطي في مرسية أشهر الشتاء الأحسيرة من سنة ٤٨٤ هـ/١٠٩١ م، خرج يوسف بن داود بن عائشة ، عندما تحسنت الأحوال الجوية في سنة ٤٨٥ هـ/١٠٩١ م، ليستكمل فتح الشق الأوسطر من ساحل الشرق ، مما وراء مرسية ، حيث مدينتي دانية ـ دار صسناعة الأسطول ، وقاعهة الغزو ، في جزر البحر الشرقي ـ وشساطبة(٢١) ، وكانت دانية قد آلت ، منذ رمضان سنة ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م ( عام طليطلة )، بعد العامريين : بني مجاهد أصبحاب الجزائر الشرقية ، الى المنذر بن أحمد المقتدر بن هود صاحب طرطوشة(٧٧) ، فانتزعهها منه ابن عائتهة دون مقاومة ، ومن دانية على الساحل سار ابن عائشة نحو الداخهل غربا الى شاطبة القريبة ، التي دخلها المزابطون دون قتال أيضا ، سنة ٥٨٥ هـ/ شاطبة القريبة ، التي دخلها المزابطون دون قتال أيضا ، سنة ٥٨٥ هـ/

۱۵۵) القرطاس ، ص ۱۵۵ ٠

<sup>(</sup>۷۵) النویری ، أبو ضیف ، ص ۱۸۷۰ .

<sup>(</sup>٧٦) القرطاس ، ص ١٥٦ ، وعن دانية أنطر الزوض المعطار ، ص ٧٦ ـ حيث النص على ان السفن واردة عليها ، وأن الأسطول كان يخرج منها إلى الغزو ، وبها ينشسا أكثرم لأنها دار انشساء ، ومن أعلى جبلها في الجنوب كانت تظهر جبال يابسة ثالثة جزر ميورقة ـ في البحر ،

<sup>(</sup>٧٧) حسين مؤنس ، الشغر الأعلى في عصر المرابطين ، ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>۷۸) القرطاس ، ص ۱۰٦ ـ اما ما تقوله روایة ابن أبی زرع من أن ابن عائشة. سار بعد ذلك ألى مدینة شـقورة فنری أنه تكرار لا داعی له ـ حبث أنه سبق النص على فتع شـقورة مع بیاسـة وأبـدة ، بعد فتح قرطبة ، وهو الأمر المنبول ابتداء ، من حیث أن شقورة كانت من أعمال جبان ، كما نص الحميری فی الروض المعطار ( ما سبق ، ص ٣٤٣ وهـ ٣٤) م

### غزو بلنسية :

#### نهاية القادر بن ذي النون:

وبعد شاطبة يأتي خضوع بلنسية للمرابطين في خريف سنة ٤٨٥ هـ/ سمبتمبر ١٠٩٢ م ، مكملا (الصائفة ) ابن عائشـــة المظفرة • والحقيقــة أن الأوضاع في بلنسية وقتئذ ، كانت أشبه بتلك التي عرفتها طليطلة قبيل ستوطها بين يدى الغونس السادس سنة ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م ٠ وذلك أنسا لا نعرف شيئا عن مصير الحامية التي كان قد أرسلها يوسف بن تأشفين بعد البيط الى بلنسية للدفاع عنها ، والتي بلغت ٤ ( أربعة ) آلاف فارس ( ما سبق ، ص ٣٢٤ ) ، وهــل كانت قه دخلت المدينـة حفــا ، أم أن ما لها كان المرابطة في غرناطة ، قاعدة المرابطين الصنهاجية ، حقيقة ! فالقادر بن ذي النون كان يملك بلنسية التي استبدلها ، بمعرفة الفونس السادس ، بطليطلة \_ بمعنى أنه كان أميرا تابعا ، وان الحكم كان لعملاء الفونس السادس الذين كانوا يفرضون الضرائب والاتاوات على سيائر أعمالها (٧٩) • والحقيقة ان منطقة بلنسية كانت واقعة تحت حماية السيد (Mio Cid)او ميوسيد(El Cid, El- Compeador, Alvar Roderigo) الكمبيادور الذي كان قد سنخط عليه الغونس السادس ، فصار يعمل في شرق الأندلس لحساب بني هود أصحاب سرقسطة والثغر الأعلى(٧٩م) ، الذي نجحوا في مد نفوذهم حتى دانية ( ١٠٠ قبل أن يعمل ( السيد ) لحسابه الحساص • وكان أهل بلنسية ساخطين بطبيعة الحال على هذه الأوضاع ، كما فعل قبلهم أهل ·طليطلة ، بفضل تحريض أهل العلم والدين ، وكان عسلى وأسهم قاضى

<sup>(</sup>۷۹) ابن عداری ، ص ۲۱ - حیث النص علی ان « القبیطور » ( النبیطور ) اخد بمخنق بلنسبة یجبی رعینها وینتشغلها : حاضرة وبادیة ، وقد استضعف ابن ( حفیسد ) در النون ، ملکها المستثوم ، وانظر القرطاس ، ص ۱۵۱ - حیث النص علی آنه کان بها از بلنسیة ) القادر بن ذی التون ، والحاکم فیها من النصاری یجبرن خراجها ، وقارن مجهول ، فی ابن عداری ، ج ٤ ( ملحق ٤ ) ، ص ۱٤٧ - حیث النص علی ان القادر بن شر النون صادق الفونس ( أفغنش ) ، وماداف فخاف اهل بلنسیة آن یملکها ( الفونس ) کما ملك طلبطلة ،

<sup>(</sup>۷۹م) ابن عداری ، تج ٤ ص ٣١ سـ حيث النص على ان ابن هود كان يمير لزريق عواصحابه ويقعسده بالسسلفة ، وانه كان في شعبان سنة ١٠٩٥م/سبتمبر ١٠٩٣م مسستقرا ابسرقسطة وقد استخلفت على الطنمته المختزنة وضرائبه المفترضة ببلنسية ، فتنفس مختق أعلها ، وانفرجت الضيقة عنها ،

<sup>(</sup>٨٠) حستين تموُّنس ، 'التغر الأعلى ، ص ١٣ ــ مع ملاحظة اضطراب بعض التواريخ •

المدينة الشهير: ابن جحاف (أبو أحمد جعفر بن عبد الله) المذي ينسبه الله حث المرابطين عندما وصلوا الى مرسية على تقديم المعونة العسكرية لبلنسية ، الأمر الذي يذكر بالمفاوضات الأولى مع المعتمد قبل الزلاقة ، مع الاستعداد للاعتراف بسيادة أمير المسلمين على المدينة وأعمالها(٨١) .

وهكذا تكون بلنسية التى استقبلت \_ على دفعتين \_ عددا قليلا من رجال ابن عائشة لم يزد عددهم على ٣٠٠ ( ثلاثمائة )(٨٢) ، قد دخلت طوعاً في النظام المرابطي بالأندلس ، ولم تفتـح عنوة أو صـلحا مثـل غيرها من الممالك الغربية ، وان كان القادر بن ذى النون قد دفع حياته ثمنا لذلك على يدى ابن جحاف الذى قبض عليه مختبئا في بعض دور المدينة ، ليلة الجمعة. لا رمضان ٥٨٥ هـ/١٢ أكتوبر ١٠٩٢ م(٨٣) .

#### ابن جحاف رئيسا تحت الحصار:

وبالتخلص من ابن ذى النون آلت الرياسة الى ابن جحاف الذى حاولم أن يعيد سيرة القاضى محمد بن اسماعيل بن عباد فى اشبيلية ، فكان يجلس محاطا بالوزراء والفقهاء ، ويركب فى موكب من العبيد والجند ، فكأنه ملك جديد من ملوك الطوائف(٨٣م) ، لولا عودة السيد الكمبيادور الذى طالب بتركة القادر والثأر له ، وأحاط المدينة برجاله فى محاولة لعزلها ، عسلى أمل خروج فرسان المرابطين – بعد أن استثقلهم ابن جحاف – منها(٨٤) ،

<sup>(</sup>٨١) ابن عذارى ، ج ٤ ص ٣١ ـ حيث النص على انه كان الى جانب القاضى ابن جحاف ، في الترحيب بمجىء أول دفعة من فرسان المرابطين صاحب الأحكام : ابن واجب ، وأهل المقد والحل من أهل بلنسية .

<sup>(</sup>۸۲) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٣٢٠

<sup>(</sup>۸۳) ابن عذاری ، + 3 ، + 3 ، + 3 ، + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . + 3 . +

<sup>(</sup>۸۳ م) ابن عداری ، ج ۶ ص ۳۲ ٠

<sup>(</sup>۸٤) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٣٣ \_ حيث النص على ان ابن جحاف استثقل المرابطين ، الأمر الدى سمح بمداخلة الكمبدادور اياه في اخراجهم من المدينة \_ واستبداده ( ابن جحاف )، بالملك \_ الأمر الذي لم بكن في مقدور ابن جحاف قبوله ، وقارن ملحق ٥ (أعمال الاعلام) • == ا

ومن الواضع أن القوات المرابطية التي كانت تحت قيادة ابن عائشة (يوسف) كان قد أصابها الهزال والوهن بعد ما قامت به من جهد طوال «صائفتي » ٤٨٤ هـ/١٠٩١ م و ٤٨٥ هـ/١٠٩٢ م ، وعلى طول الجبهتين: الغربية والشرقية ، وعرضهما • فهذا ما يستشف من قلة عدد الحامية المكونة من ٣٠٠ (ثلاثمائة) فارس ، التي أرسلت الى بلنسية ، وأيضا على دفعتين واذا التمسنا العذر لعدم التقدم لمواجهة « السيد » في حينه ، بدخول فصل الحريف ثم الستاء ، فان عهدم الاقدام على مواجهته في السنة التسالية الحريف ثم الشتاء ، فان عهد تحسن الأحوال الجوية ، يؤكد افتراض ما حسل بحيش الشرق المرابطي من الضعف والتعب ، الأمر الذي جرأ قوات الكونت بحيش الشرق المرابطي من الضعف والتعب ، الأمر الذي جرأ قوات الكونت (القمط) المغامر على احكام الحصار حول بلنسية وقطع الميرة عنها نهائيا ، والمدد (٨٠) ٠

ولكن ما هو أغرب من ذلك هو عجز الفوات الكبيرة التى تجمعت من كل بلاد الأندلس ، من مغاربة وصحراويين وبلديين ، فى شاطبة بأمر يوسف بن تاشفين ، تحت قيادة الأمير أبى بكر بن ابراهيم اللمتونى ، عن مواجهة العدو الذى قسم جيشه الى فرقتين (حنى تسهل له المناورة) ، الأمر الذى ربما أثار مخاوف القائد المرابطى ، الذى عاد ادراجه الى معسكره فى شاطبة ، بعد ما كانت قواته قد أشرفت على بلنسية \_ وبذلك انقلب أمل الفرج عند المحاصرين وراء الأسوار الى يأس وقنوط من النجاة ،

## عودة السيد الى بلنسية:

وهكذا قدر لأهل بلنسية أن يقضوا مطلع سنة ٤٨٧ هـ/١٠٩٤ م ، ما بين هم القحط والجوع ، ويأس الرضا بالموت في المدينة ، الأمر الذي كان يضاعف حقد العدو وغضبه(٨٦) ، ففي أوائل السنة ، في ربيع الأول

<sup>=</sup> ص ١٥٠ ـ حيث طالب الكامبيادور بما كان له من حق «الأطعمة» الهنى كانت له بحصون بلنسية وان ابن جحاف رد عليه بأن البلد « لأمير المسلمين ) • هذا ، ولو أن الرواية تقول بعد ذلك ان السيد الكامبيادور خدع ابن جحاف حتى أنه صرف اللمتونيين الذين استثقلهم ، كما ضاق بمؤونتهم •

<sup>(</sup>۸۰) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٣٢ ـ ٣٤. ٠

<sup>(</sup>۸٦) ابن عداری ، ج ٤ ص ٣٣ - حيث النص على أنها زادت على أزمة طليطلة أضعافا ، أذ هلك أكثر الناس جوعا ، وأكلت الجلود والدواب ، وقارن الملحق (لمجهول نشر بروفنسال)، ص ١٤٧ - حيث عرض لبعض ما ذكره ابن علامة ( أبو العباس أحمد ) كشاعد عيان في -

 $1 \times 10^{-4}$  ه/فبرایر  $1 \times 10^{-4}$  م ، بلغ ثمن رطل القمل  $1 \times 10^{-4}$  مثقال والشعیر  $1 \times 10^{-4}$  مثقال ، وأوقية الجبن  $1 \times 10^{-4}$  (ثلاثة ) مثاقيل ، وبيضة الدجاجلة  $1 \times 10^{-4}$  دراهم ، ورطل اللحم البغلى  $1 \times 10^{-4}$  دراهم ، ورطل اللحم البغلى  $1 \times 10^{-4}$  دراهم ،

وفى جمادى الأولى عدمت الأقوات وهلك الناس واستحكم الوباء ، ولم يبق حيا من دواب الركوب الا ٤ (أربع) : اثنتان للقاضى الرئيس ابن جحاف وابنه ، واثنتان لابن الربرتير (الرتبير) : قائد جماعة المرتزقة من المسيحيين ولقد ثمن فرس ابن الربرتير بـ ٢٠٠ (ماثتى) دينار دفعها له الجزارون الذين باعوا الرطل من لحمه بعشرة دنانير ، بينما بيع رأس الفرس بـ ١٥٠ (خمسة عشر) دينارا .

وأمام تفاقم الأزمة ، والياس من وساطة محتملة من ابن هود ( صاحب سرقسطة ) أو نجهة تأتى من مرسهة ( حيث المرابطون ) انتهى الأمر باستسلام القاضى ابن حاف بالأمان ، على أن يحتفظ بمنصبه كقاض للمدينة التى تتفق على أن يقدم ابن عدبس مشرفا لها ، على أن تكون أبوابها بيه المستعربة ( المسيحيين ) من أهلها • وفي آخر جمادى الأولى ٤٨٧ هـ/١١ يونيه ١٠٩٤ م خرج القاضى ابن جحاف لاستقبال السيد الكمبيادور(٨٨) ، اللذى ظهر بعظهر السياسي الرشهيد حتى انتشطت الأنفس ، وانبسطت الآمال ، وأمن الناس(٨٩) ، بينما كان على أهل دانية وأعمالها أن يقاسوا من الغارات التى أخذ يشنها « السيد » على بلادهم •

ت تاريخه عن حصار بلنسية هذا ـ حيث ضاق الكمبيادور المدينة فحصرها ونصب عليها المجانق حتى عدم الناس الطعام واكلوا الفئران والكلاب والجياف الى أن أكل الناس الناس الأمر الذي يمكن أن يكون قد استفاد منه ابن خلدون في وصف حصار تلمسان بمعرفة المرينين سنة ٦٩٨ ه / ١٢٩٨ م ٠

<sup>(</sup>۸۷) ابن عداری ، ج ٤ ص ۳۸ · وعن حصار تلمسان سنة ١٩٦٨ ١٩٥٨ ، أنظر ابن خلدون ج٦ ص٩٥٠ - عيث قائمة الأسعار في المدينة التي كانت تعانى من الجوع أثناء المحصار كالآتى : بعد لحم الجيف : رطل لحم البغال والحمير ١٠٨ مثقال ، رطل لحم البغال ١٠ دراهم ، ثم الجلد البقرى ميتة أو مذكى ٣٠ درهما ١٠٠ النح من الخضر والفاكهة والأدم ٠

<sup>(</sup>۸۸) أنظر ابن عدادى ، ج ٤ ص ٣٦ ـ حيث النص على أن قائمة الأسمار في يوم ١٥ من هذا الشهر دانت كالآتي : رطل القمح : ٣ مثاقيل ، الشمير : ٥٦ مثقال ، أوقة الجبن : ١٥ دراهم ، بيضة الدجاجة : ٨ دراهم .

<sup>(</sup>۸۹) ابن عداری ، ج ؛ س ۳۶ ۰

# أدير السلمين يعود بنفسه للاشراف على العمليات الحربية:

وأمام استصراخ الناس لأمير المسلمين وهو بمراكش من أجل انقاذ الشرق ، كما سبق له تهدين الغرب ، قرر أن يعاود الكرة ، وانتقل يوسف ابن تاشفين فعلا من مراكش الى سسبتة التى صارت مرة أخرى قاعسدة العمليات الحربية فى الأندلس ، حيث حشدت بها الجيوش من أجناد نظامية، وقبائل متطوعة ، وعهد بقيادتها الى الأمير أبى عبد الله محمد بن تاشفين ( ابن أخيه لأمه ) ويعاونه كقائد ثان ابن أخيه الآخر : أبو بكر ( ابن أخيه لأمه أيضا وابن عمه فى نفس الوقت ) ،

وكان عبور هذا الجيش الذى تكون من ٤ ( أربعة ) آلاف فارس وما يقدر بأكثر من ضعفهم من الرجالة فى شهر رمضان ٤٨٧ هـ/سبتمبر المعرف من على أن يلحق بهم على مشارف بلنسية قوات غرناطة بقيادة الوالى المهتونى ، وشنتيرية حيث بنو رزين المغاربة أيضا ، وكذلك الأمر بالنسبة للشنياطى : المحارب الشجاع الذى كان من أهل اشقة من قواد الحصون بالثغر الأعلى(٩٠) ، والى جانب الفسوات أقبلت قوافل التموين تترى من كل البلاد على مشارف بمنسية ، حيث تضخم المسكر فصار كالمديمة العظيمة أو البحر المحيط(٩٠) ولكن السيد الكمبيادور الدى كان قد خبر المرابطين فى السنة الماضية ، لم يرعه ذلك الجمع ولا عبأ به ، وبصفته عارفا بأحوال البلد والعباد ، اكتفى بأن يطرد من بلنسية ، نحوهم : عارفا بأحوال البلد والعباد ، اكتفى بأن يطرد من بلنسية ، نحوهم : والسفلة من سياس الدواب ، ومن الباعة بأعمال الفسق والفجور ، الأمر والني أثار الاضطراب فى المسكر ، وأدى الى افتقاد النظام والضبط ، مما انتهى الى اختلال الجيش ، وبالتالى الانسلمين المسلمين وبندك صبح ما توقعه « السيد » ، وكانه صار خبيرا فى شئون المسلمين .

<sup>(</sup>۹۰) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٣٥ ، وانظر ص ٤٠ صحیث النص على أنه في نفس الوقت ( رمضان سد شوال ) كانت محلة الأمير محمد بن تاشفين ( ابن أخى أمير المسلمين ) تسنقبل الل جانب العساكر المغربية والصحراوية ، جميع عساكر الاندلس والثغر الأعلى ، من قبل : تأييد الدولة ( لاردة ) وسند الدولة ( طرطوشة ) وحسام الدولة ( شنتبرية ) ونظام الدولة ( البونت ) والشنياطي ( الثغر ) وابن ياسين ( شبرب ) وابن يملول ( حصن الأشرف ) ، وهو الجمع الذي جعل النصاري المعامدين يتصنعون ( بدارون ) لمن كان بالمدينة من المسلمين ومن الواضسح ان في ذلك خلط مع أحداث فتسع بلنسية سنة ٩٥٤ هـ / ١١٠١ م ، الذي سيؤدي الى فتح المرابطين لسرقسطة بعد ذلك ،

<sup>(</sup>۹۱) ابن عداری ، ج لا ص ۳۵ ۰

والمهم أن الموقف ازداد سوءا بوصول الفونس السادس الذي كان قد استجاشه السيد ، اذ أصبح الجيش الاسلامي الكبير صيدا سهل المنال بالنسبة لرجلي الريكونكستا(٢٢) • فالكامبيادور ( السيد ) كان يستطيع أن يخدع الأمير محمد بن تاشفين بسهولة ، فيخرجه من المعسكر ( المحلة ) لليخلو له الجو لنهبه ، وسد حاجاته منه(٩٢ م) •

وكانت فرصة انتهزها الفونسو السادس ، فاكتسح جيشسه وادى آش من نظر غرناطة ( مقر صنهاجة ) لكى يعود من هناك وبصحبته جماعات من المستعربة لعمارة أرض طليطاة • ورغم غضب يوسف بن تاشفين لماحدث ، وسخطه على ابن أخيه الهزيل ، فلم يكن بوسسعه الا قبول الأمر الواقع ، والعمل على التشبث بشاطبة ، وقطع الطريق على بلنسية التى كان على أهلها أن يعانوا حصار اخوتهم المسلمين - « فكانت هدنة على دخن «(٩٣) •

# « السيد الكمبيادور » أميرا لبلنسية : التخلص من ابن جعاف :

#### والصمود أمام المرابطين:

وهكذا انتهت الجولة الأولى من أجل السيطرة على بلنسية بانتصار السيد على المرابطين ، وغلبته التامة على المدينة ، فكأنه أمير جديد من رؤساء الطوائف ، وذلك عندما تخلص من القاضى ابن جحاف ، ليس بالقتل ثارا المقادر بن ذى النون ، بل حرقا بالنار فى مأساة فريدة من مآسى عصور النحطاط المسلمين فى أسبانيا(٩٤) ، تلتها مأساة أهل بلنسية الذين كان عليهم أن يعانوا بعد ذلك حصار المرابطين ـ بعد نزع سلاحهم ٠

<sup>(</sup>۹۲) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٣٥ ـ ٣٦ ـ حيث اعتبار ما حدث قدرا مكتوبا يلتمس له العذر ، سواء من ضعف الرجال أو من خور محمد بن تاشفين ( ابن أخى أمير المىسلمبن لامه ) ، الأمر الذي لم يتطلب من العدو استخدام السيف أو اراقته للدم .

<sup>(</sup>۹۲م) أنظر ابن عذارى ، ج ٤ ص ٤٠ م حيث استهلال شهر شوال وصلاة العبد بمنزل عطاء بساقية هواره و واعلان السيد في ٨ شوال ٤٨٧ هـ / ٢٢ أكتوبر ١٠٩٤ م ان ملك أرغون ( ابن ردمير ) أتاه مددا ، وأيهام المرابطين أنه ( السيد ) خرج لمناوشتهم ، وتمكنه من مفاجأته المسكر المرابطي ونهبه – فكأنه تعلم درس يوسف ابن تاشفين في المرابطي ونهبه - فكأنه تعلم درس يوسف ابن تاشفين في

<sup>(</sup>۹۳) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٣٦ ــ ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٩٤) عن نهاية ابن جحاف في بلنسية وتعرضه لواحدة من عمليات التعذيب بالنار =

ففى شهر شعبان ٤٨٨ ه/أغسطس ١٠٩٥ م، عندما نحسنت الأحوال الجوية وأتت الأنباء بمسير المسلمين من مرسية نحو بلنسية ، كان على أهل المدينة أن يتخلصوا تحت التهديد بالقتل ، من كل ما لديهم من الآلات الحديدية ، فسلموا كل ما لديهم مما يمت للحديد بصلة ، حتى الابر والمسامير على باب القصر ( القلعة ) ، كما كان عليهم أن يعرضوا بعد ذلك في ساحة القصر للتمييز ، ولما كان الضعفاء والفقراء قد طردوا قبل ذلك في حادثة اضطراب المعسكر الاسلامي ، فانه تم في هذه المرة طرد من يخشى بأسهم من ذوى القوة والهمة ، وربما بلغ الأمر الى حد قتلهم ، اذا أقيمت مآتم العزاء في دورهم وبين أهليهم ، وبذلك لم يبق في بلنسية من المسلمين الا المتيسرين الذين أخضعوا بعد مساومات من اليهودي وزير السيد الكمبيادور « الى جباية بلغت ١٠٠٠ ( ماثتي ) ألف دينار ( مثقال ) ، جمعت تحت التهديد من قبل نواب الجباية ، من : الموكلين والمتصرفين وأصحاب الرسوم ، كما كان على أهل المدينة بعد ذلك جر القطع البحرية من الماء الى البر – خشية أن تفاجئهم مراكب المسلمين فتستولى عليها ، وتحكم الحصار من جهة البحر أيضا – كما نظن (١٩٠٠) .

# فتح بلنسية : رجب ٤٩٥ هـ/ابريل ١١٠١ م :

والمهم أن صمود بلنسية أمام محاولات استرجاع المرابطين استمر تحت حكم « السيد الكمبيادور » لمدة تزيد على ٨ ( ثماني ) سنوات ، وذلك أن استخلاصها لم يتم على يدى القائد مزدنى الا في مطلع شهر رجب من سنة ٤٩٥ هـ/أواخر ابريل ١١٠٢ م • واذا كنا نفتقد أحداث تلك الفترة بافتقاد الجزء من بيان ابن عذارى الخاص بالمرابطين ، فانه من حسن الحظ أن بقيت لنا منه القطعة الخاصة باستعادة بلنسية ، وان كانت في حالة رثة • والذي يفهم منها أن المدينة كانت تئن وقتئذ تحت وطأة الحصار المرابطي والذي يفهم منها أن المدينة كانت تئن وقتئد (د البقاء فيها من المسلمين وعد أكثر من سنتين من وفاة السيد « الكمبيادور » (ت ٤٩٢ هـ/١٠٩٩ م) ،

<sup>=</sup> الشنيعة ، التى تذكر بعملية السمل بالحديد المحمى \_ حيث وضع الرجل قائما فى حفرة وأوقد الحطب حوله فى محاولة لاجباره على الاقرار بما كان لديه من ذخائر القادر بن ذى النون، وشجاعة الفاضى البلنسى الذى كان كل همه أن يحسكم بلنسية بمعونة المسلمين أو النصارى ، وكنف أنه يطلب الشهادة وهو يضم ما تصل اليه يداه من الحطب المشتعل الى جسده ، أنظر أن عذارى ، ج ٤ ص ٣٧ \_ ٣٨ ، والملحق رقم ٥ ص ١٥٠ \_ ١٥١ .

<sup>(</sup>٩٥) أنظر ابن عداری ، ج ٤ ص ٤٠ ٠

يفضل اصرار رُوجته وخليفته « شيمين » الني استنجدت بملك قشتالة القونس السادس (١٦٠) ٠

والظاهر أن الفونس كان قد قرر أن يضع حدا لتلك المطاولة المهنة بين المسلمين والمسيحيين ، بأن يتم الجلاء عن بنسية ، فسار هسنده المرة بجيش أكثر عددا ( أخشين ) من المعتاد ، ممسا دعا مزدل الى أن يفسح له الطريق الى المدينة ، بينما يعود هو الى معسكره فى قلييرة · ومن الواضح أن الفونس السادس كان يرغب فى اجلاء المسيحيين من بلنسية ، كمسا سبق أن أجلى أهل لييط(٩٠) · ولكنه أمام الحاح أهل المدينة المسيحيين ، قرر أن يستكشف بنفسه القوة الحقيقية للمرابطين على مشارف بلنسية فخرج بجيوشه نحو الأمير مزدلى بقلييرة · وعندما تواجه الجيشان وعاين الفونس كثرة كتائب خصمه وحسن كفاحها فى القتال ، انتهز فرصة غروب الشمس لكى ينسل من ميدان المركة ، عائدا أدراجه نحو بلنسية ، وقد قرر ترتيب الأطلال فى شهر رجب ٤٩٥ ه/مايه ـ يونيه ١١٠٢ م ـ بعد ثمانية أعوام وشهر ونصف (٨٥) · وتم اخطسار أمير المسلمين فى مراكش بذلك الفتح وشهر ونصف (٨٨) · وتم اخطسار أمير المسلمين فى مراكش بذلك الفتح

<sup>(</sup>٦٦) البيان ، ٤ ص ٤١ ـ حيث يتضبح مما بتى من الرواية أن القائد مزدلى كان قد ضرب معسكره في بلده قلبين المين (Cattera قلبيرة أصلا) جنوب بلنسية ، من حيث كان يقوم بالغارات على بلنسية ، ما بين الحين والآخر ، وانه في مطلع سنة ٩٩هـ م/وفمبر ١٩٨٨م ، وربما بسبب ضعف ردود الفعل من جانب أرملة « السيد » قرر مزدلى أن يستكشف حقيقة الموفف ، فتقدم بمعسكره الى قرب بلنسية الأمر الذى دعا الى طلب النجدة من ألفونس وانظر دوزى ، تاريخ المسلمين بالأندلس ، بالفرنسية ، ج ٣ ص ١٥٣ ، وتارن أشباخ (يوسف ) ، المرابطون والموحدون ، ج ١ ص ١١٤ - ١١٥ - حيث سقوط بلنسية بين أيدى السبد (ص ١١٤) ، واسترجاع المسلمين لها بعد ٣ ( ثلاث ) سنوات من وفاته (ص ١١٥) ، محمد عبد الله عثمان ، الطوائف ، (ص ١٩٨) – حبث حصار بلنسية في أواخر سنة ١٩٨٥م/ ١٠٠٢م، وعدم تمكن المرابطين من دخول المدينة الا في شعبان سنة ١٩٥٥م/ ١١٠٢م، وأيضا ص ٤٠٠ - حيث استيلاء السبد على بلنسية في ١٠٩٤م ، ودخول ألفونس اليها بعد استفائة أرملة السيد في مارس ١١٠٢م واسترجاع المرابطين لها في مايه ١١٠٢م/جمادى

<sup>(</sup>٩٧) ابن عدارى ، ج ٤ ص ٤٢ ـ حيث النص : « فأقام الأدفونش ببلنسية نحو شهر والروم ترومة على التمسك بها ويرغبونه فيها ، ويهونون عليه أمر جيوش المسلمين ، وعن ليسط أنظر ما سبق ، ص ٣٢٤ ٠

<sup>(</sup>٩٨) ابن عدّارى ، ج ٤ ص ٤٢ ـ حيث النص على اضرام النار فى الجامع والقمر وبعض الدور ، وقارن ابن بسام ، الذخيرة ـ حيث أخذ بلتسية فى شهر رمضان من نفس السية .

السعيد(٩٩) .

ومن المهم الاشسارة الى أن القائد مزدلى لم يبق فى بلنسية الا حوالى ( أربعة ) اشهر انبهت بان حل محله فى ولايتها ، فى مستهل ذى الحجة ( 290 هـ/سبتمبر ١١٠٢ م ) ، القائد أبو محمد عبد الله بن فاطمة و الظاهر أن تنحيه مزدلى عن قيادة بلنسية يعنى تغيرا فى طبيعة المسلاقة بين يوسف بن تاشفين وبين أمير سرقسطة وقتئذ المستعين ابن هود ، وذلك ان ابن فاطمة كان عليه أن يترك كرسى امارة بلنسية ، نيابة لأحد قواده ، وأن يسير الى سرقسطة على رأس ١٥٠٠ ( الف وخمسمائة ) فارس ، بناء على طلب للمساعدة ضد الاسبان فى الثغر الأعلى ، كان قد تقدم به ابن هود ، ليدخل سرقسطة فى ١٢ من ذى الحجة/٢٧ سبتمبر ( ثانى أيام مداراة أمير المسلمين ، جاره الجديد فى الجنوب ، على حساب جيرانه الاسبان فى النغر ، وعسل جيرانه الاسبان فى النغر ، وعسل بعيانه الاسبان فى النغر ، وعسل بعيانه الاسبان فى النغر ، وعسل تكون ولاية سرقسطة قد بدأت مرحلة الدخول الجدى فى طاعة المرابطين ، وبذلك تكنمل وحسدة المسسلمين فى شرق الأندلس وفى الغرب ، وتحت رايات أمير المسلمين .

# اعلان ولاية العهد في غرناطة : مقر النيابة المرابطية في الأندلس :

بدخول سرقسطة والثغر الأعلى في الطاعة المباشرة للمرابطين ، تكون بلاد المسلمين في الأندلس جميعا ، قد توحدت في أواخر سنة ٥٩٥ هـ/ سبتمبر ١١٠٢ م تحت رايات يوسف بن تاشفين الذي كان يدبر شئونها من مراكش منذ عودته من العبور الثالث سنة ٤٨٤ هـ/١٠٢ م ٠ وهكذا

(٩٩) القرطاس ، ص ١٥٦ - حيث تضع رواية ابن ابى زرع فتح بلنسية ( خطا ) فى سنة ٤٨٥ هـ ، مع النص على فرار القادر من ذى النون ، وأعوائه المسيحيين من جباة الفرائب ، ودخول القائد أبن عائشة ( خطأ ) المدينة ، فكان فتح بلنسية هذا من توابع الجواز النالث لأمير المسلمين • أما عن اخطار أمير المسلمين فهو الأمر المقبول • أما عن فتح المراطين لمدينة « أفراغ » من بلاد شرق الأندلس فى سنة ٤٨٦ هـ / ١٠٩٣ م النالية ، ناغلب الظن أن هذا سوف يحدث فيما بعد ، على عهد على بن يوسف ، ضمن الصراع وقتئذ بين المرابطين وبن أصحاب الريكونكستا فى النفر الأعلى •

(۱۰۰) أنظر ابن عذارى ، ج ٤ ص ٢٢ ـ حيث النص على ان أبن فاطمة ولى بلنسية فى مستهل ذى الحجة ، وانه استناب ونهض الى سرقسطة ، لما وصل ولد ابن هود من العدوة بكتاب من أمير المسلمين .

كان أمير المسلمين يمكنه الاطمئنان الى استقرار الأمور في الأندلس ، ويعمل بالتالى على أن يستكمل ذلك بالاطمئنان على مصير الدولة المرابطية بعده ، عن طريق تعيين ابنه أبى الحسن على بن يوسف وليا لعهده ، وهذا ما كان قد حسمه فعلا في مراكش ، في ذات السنة ٩٥٥ هـ/١١٠ م ، حسبما يرد في الكتاب الرسمي لولاية العهد(١٠١) ، وبسبب الأهمية الخاصة التي اكتسبتها أخبار الأندلس ، رأى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ، وله الحق في ذلك ، أن يقهوم بجهوازه الرابع الى الأندلس في سهنة ٢٩٦ هـ/ في ذلك ، أن يقهوم بجهوازه الرابع الى الأندلس في سهنة ٢٩٦ هـ/ بجولة تفقدية في البلاد بصحبة ولديه أبو الطاهر تميم ، وأبو الحسن على بجولة تفقدية في البلاد بصحبة ولديه أبو الطاهر تميم ، وأبو الحسن على الذي كان أصغر سنا من أخيه تميم(١٠٣) .

وفى ذلك ينص الخطاب الرسمى الخاص بولاية عهد الأمير على بن يوسف ، على أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وجد تعيين خليفة له من واجباته الدينية ، بصفته راعى عباد الله المؤمنين ، ففى ذلك رحمة بهم وتأكيد لوحدة الجماعة والائتلاف فيما بينهم ، أما عن تبرير اختيار على بعده فلأنه الرجل المناسب ، وهـو الأمر الذى يقره أهل الرأى عـلى القرب والنائي (١٠٤) ،

والمهم أن غرناطة التى عهد بولايتها الى القائد على بن الحاج ، الذى تجمع حوله قواد المرابطين وكبار رجالاتهم الى جانب رؤساء الأندلس ، كانت موضع بيعة الأمير على بن يوسف بولاية العهد ، حيث قام هؤلاء الأعيان من مغاربة وأندلسيين ، فى حضور أمير المسلمين بالبيعة لولى العهد برئاسة المدولة بعد والده(١٠٥) ، فكأن غرناطة الأندلس أصبحت قرينة العاصمة

<sup>(</sup>۱۰۱) أنظر الحلل الموشية ، ص ۸۰ ، وأنظر أيضاً ص ۷۹ وهد ٦٨ ـ حيث بورد ابن الخطيب في الاحاطة نصا آخر لولاية العهد كتبه محمد بن سليمان ( ابن القصيرة ) بقرطبة ، وهو مؤرخ بذي الحجة ٤٩٦ هـ / سبتمبر ١١٠٣ م ٠

<sup>(</sup>١٠٢) أنظر ابن عذارى ، ج ٤ ص ٤٢ ـ حيث وسم هذا العبور من حضرة مراكش جاولجاز إلى الاندلس ٠٠٠ المرسوم بالأنوار الجليلة ٠

<sup>(</sup>١٠٣) أنظر الحلل الموشية ، ص ٧٧ ــ حيث تبرير تفضيل الأمير على الأصغر سنا ، هاذ يقول شعراء الأندلس :

وان كان في الأسنان يحسب ثانا على ففى العلي العياد يحسب أولا كذلكم الأبدى سيواء بنائها وتختص فيهن الخناصور بالحسلا (١٠٤) الحلل الموشية ، ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>۱۰۵) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٢ – ٤٣٠

الرسمية للدولة المرابطية مراكش ، اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ، ذلك التقليد الذى أخذ به منظروا النظم الاسلامية ، اعتمادا على الأمر الواقع الذى يقضى بأن مكان البيعة بالحلافة عادة ما يكون البلد الذى يتوفى فيه الامام(١٠٦) ، والذى عادة ما يكون العاصمة • واذا صحت هذه المقولة تكون الأنداس قد أكملت غلبتها الحضارية على المغرب بالغلبة السياسية \_ وهو الأمر المقبول على كل حال •

وهنا كان لسرقسطة والثغر الأعلى تحت قيادة بنى عود ، دورهما فى رفع رايات الاندلس عالية فى حفل تنصيب على بن يوسف وليا للعهد ، اذ وجه المستمين : أحمد بن هود ، ابنه عماد الدولة عبد الملك الى (غرناطة) بهدية ثمينة ، منها مجموعة من الأوانى الفضية المنتقاة من ذخائر قصره بهدية ثمينة » والمنقوشة باسمه ، والتى رأى يوسف بن تاشفين أن تحول الى قطع من النقود الصغيرة برسم الاحتفال الأميرى ، وفعلا ضربت أوانى الفضة «الهودية » الى قراريط نقدية ، وفرقت فى قواد المرابطين بمناسبة عقد ولاية العهد للأمير على بن يوسف ، وذلك فى ليلة عيد النحر من سنة ولاية العهد للأمير على بن يوسف ، وذلك فى ليلة عيد الوزير أبا بكر بن القصيرة ، بينما كان ضيف الشرف ولى عهد الثغر الأعلى عماد الدولة : عبد الملك بن المستعين (١٠٧) ،

## العودة الى مراكش ونهاية يوسف بن تاشفين:

بعد أن تأكدت البيعة بولاية العهد للأمير على بن يوسف بن تاشفين في غرناطة ، في أواخر سنة ٤٩٦ هـ/١١٠٣ م ، كان دخــول اقطاع بني وزين في كورة شنتبرية (Santaver) من الثغر الأوسط بعد ذلك ، أي في السنة التالية ٤٩٧ هـ/٤ ــ ١١٠٣ م ، في طاعــة المرابطين اثر وفاة يحيى بن ( ذي الرياستين ) حسام الدولة بن هذيل بن عبد الملك بن خلف، وأيلولة تلك الولاية الى يوسف بن تاشفين (١٠٠) ، فقد أخذ أمير المسلمين

<sup>(</sup>١٠٦) الأحسكام السلطانية للماوردي ، الفصل الأول ص ٤ ٠

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن عذاری ،  $\pm$  ع ص  $\pm$   $\pm$  حست صاحب روطن (Rueda) والنفر الأعلى ، هو المستحد بالله ( بدلا من المستعین )  $\pm$  وحبث المسبر بالهدیة الی قرطبة ( بدلا من غرناطة ) ،  $\pm$  انظر مه  $\pm$   $\pm$   $\pm$  اسم الكاتب فی احاطة ابن الخطیب ، هو الوزیر الفقیه أبو محمد عبد الغفور ( بدلا من ابن القصیرة ) .

<sup>(</sup>۱۰۸) أنظر ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٣ والهوامش - حيث تعرف شبنتبرية أيضا باسم \* سهلة بني رزبن » نسبة الى أول المنتزين بها وهو هذيل بن خلف بن ورين •

في الحسركة الى حضرة مراكس بعسه أن اطمأن الي ضبطر أحسوال بلادر الأندلس (١٠٩) التي تركها أمانة في عنق ولى عهده على بن يوسف وفي ذلك تقول رواية الحلل الموشسية انه خصص لضبط الاندلس ١٧٠٠٠ (سبعة (سبعة عشر ألف) فارس من المرابطين ، يوزعون كالآتي : ٧٠٠٠ (سبعة آلاف) لاشبيلية ، و١٠٠٠ (ألف) لكل من قرطبة وغرناطة ، و١٠٠٠ (أربعة آلاف) فارس الباقية توزع للمرابطة في الثغور والحصون المصاقبة للعدو (١١١) ولا بأس أن كان يهود غرناطة ، أثرياء ضاحية اليسانة (Lucena): ، قد خضعوا لتلك الضريبة التي تتناسب مع يسارهم ، فهذا ما يفهم مما تقوله الرواية من أن اليهود خضعوا لتلك الضريبة خضعوا لتلك الضريبة نحت التلويح بادخالهم قسرا في الاسلام في سسنة خضعوا لتلك الضريبة تحت التلويح بادخالهم قسرا في الاسلام في سسنة تأشفين الذي كان مريضا منذ سنتين ، (وذلك اذا لم تتحقق نبوءة منسوبة اليهم ، تقرر ظهور نبي منهم في تلك البيبنة ) (١٩١١) ،

واذا كان الأمر كذلك يمكن القولي أن غرناطة كانت قد صارت مركز المكومة المحلية أو النيابة في الأندلس ، بمعني أنها صارت منافسبة لكل من قرطبة وأشبيلية كمركز للحكومة ، كما أصبحت خزانة البلاد العامة حيث كانت اليسانة أهم مركز لتجمع الأثرياء من الميهود في البلاد ، أما أشبيلية حيث تمركز اكبر حامية مرابطية فتصبح بمنابة مركز القيادة المرابطية العامة ، المسئولة عن حماية الثغور ، حيث القائد الأعلى ، وقتئذ : أبو محمد عبد الله بن فاطمة (١١٢) ،

# الموقف في شرق الأندلس:

والمهــم أن أوضاع المرابطين اذا كاتنت قد استقرت في الغرب ، فأن.

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٤ ٠

١١٠ ــ الحلل للوشية ، ص ٨٠ ٠

<sup>(</sup>۱۱۱) انظر الحلل الموشية ، ص ٨٠ ب ١٨ بر حيث النص على نسبة تلك النبوءة الحي ابن مسرة بمعرفة أحد فقهاء قرطبة ، أو بناء على فتوى قاضى الجماعة : أبى عبد الله مصدي ابن أحمد العلبى ، مع الاشارة الى أن القدوة في ذلك كان بعض عبال البجرين قديما ، الأمر الذي يسمع باعتبار الرواية من القصص الشعبى ( الفرلكلور ) والذي كان يسمح من جهة أحرى بتفسير تلك القصة على أنها رمز لنبوء استغلال الجالية اليهودية سواء في المغربية أو في المشرق بعدى أو بغير حق •

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٤٠٠

موقفهم في الشرق كان مسا زال غير أكيب دغم دخول منطفة الثغر الأعلى وسرقسطة في دائرة نفوذهم • فمنطفة بلنسية قرينة طايطلة ، ظلت قلقة رغم استعادتها من خلفاء السيد الكمبيادور ، اذ ظلت واقعة في دائرة نفوذ طليطلة وصاحبها الفونس السعادس ، الذي حمسل لقب الامبراطور ، وان رفض لبس التاج حتى يأخذ قرطبة مما سبقت الاشارة ايه (ص

وعكذا ، وبينما كان يوسف بن تاشفين يعبر المضيق نحو العدوة المغربية كان يصدر الأوامر الى واليه ( النائب ) على غرناطة الذى الناشرفا من وداعه ، وهو أبو الحسن على بن الحاج ، بالنهوض الى شرق الأندلس ، ويستحثه على سرعة المسير لل فكأن العملية العسكرية المنوطة عند يابن الحاج كانت سرية مفاجئة ، تتفق مع « تكتيك » الكمائن المروف عند البدو ، والذى كان يجيده أمير المسلمين ، والمهم أن الرسالة الخطية لم تصل الى ابن الحاج الا وهو على مقربة من الجزيرة الخضراء ، من حيث توجه الى ما أمر به من سرعة المسير الى بلنسية عد التى وصلها ابن الحاج في شهر صفر من سنة ٩٩٤ مراكتوبر ١١٠٤ م ، ولا بأس أن تكون مرابطة ابن الحاج في بلنسية قد أحبطت ما كان يتوقعه أمير المسلمين من أعمال ابن الحاج في بلنسية قد أحبطت ما كان يتوقعه أمير المسلمين من أعمال عدوانية آزفة من قبل العدو ، وذلك أن أول أعمال عدائية قام بها الفونس السادس لم تصل أخبارها الى بلنسية الا في شهر رهضان ، بعد أكثر من السادس لم تصل أخبارها الى بلنسية الا في شهر رهضان ، بعد أكثر من أعمال سرقسطة والثغر الأعلى ،

ولم يتردد ابن الحاج في المسير للقاء الفونس السادس على رأس حملة قوية من المساة والخيالة ، وعرج في طريقه على قلعة أيوب حيث استنمد القائد الأعلى : أبا مخمد عبد الله بن فاطمة ، الذي سار برجاله معونة له ، والظاهر أن الملك القستالي ترك منازلة مدينة سالم عائدا الى طليطلة ، وذلك أن القائدين المرابطين قررا اثر اجتماع بينهما ، متابعة العدو نحو طليطلة وغزو بلاده في حملة تأديبية رادعة ، والذي يفهم من نص ابن عدارى المقطع الأوصال للأسف والخاص بتلك الحملة ، ان التكتيك الذي كان يتبعه طرفا النزاع في الأندلس وقتئد ، من المرابطين والقشتاليين كان ينبني على مبدأ الغش والحداع ، أي انتهاز الغرة من العدو الأهر الذي يعنى استشمار تكافؤ ميزان القوى بين الطرفين ، بمعنى استحالة تفوق طرف على الآخر الا تكافؤ ميزان القوى بين الطرفين ، بمعنى استحالة تفوق طرف على الآخر الا السادس عندما ترك مدينة سالم ، وسار نحو طليطلة ، واتجه مدها نحو طلبيرة من حيث يكون الدخول ألى الثغور الاسلامية لكل من مملكتي قرطبة السادس عندما ترك مدينة سالم ، وسار نحو طليطلة ، واتجه مدها تحو

وبطليوس(١١٢ م) التى رأى الفونس أن ينقل اليها ميدان القتال • والمهم ان الحرب كانت تدور سجالا على طول الطريق ، فلم تتوقف المطاردة الأعندما انتهت بعض الاشتباكات بوفاة قائد غرناطة : الأمير على بن الحاج ، الذى وجد ميتا بكامل سلاحه ودرعه ، لا أثر فيه لضربة واحدة ، فانفض اللقاء ، وعادت قوة غرناطة تحمل تابوت قائدها الأمسير ، الذى دفن في تطيلة مدينة الثغر الأعلى ، في قبلي جامعها أي في اتجاه القبلة(١١٣) •

#### هرض يوسف والتطاول على الغرب:

وبينما كان يدور هذا النزال الخفيف بين القوات المرابطية في الأندلس وبين خصومها من قوات العدو القشتالي ، في خدلل سينة ٤٩٨ هـ/ ٥ ـ ١١٠٤ م ، انتشر خبر مرض أمير المسلمين : يوسف بن تاشفين ، ومأ كان يعانيه من آلام ذلك المرض ( الفالج ؟ ) الدي لا أمل في البرء منه حرالأمر الذي شغل أهل الدولة ، وأثار القلق بينهم والشقاق (١١٣ م) .

وكانت فرصة انتهزها الفونس السادس لكى يعاود فرض سلطانه على بلاد المسلمين وبدأ بعملية جس نبض عسكرية فى منطقة اشبيلية الغنية بغيراتها الزراعية ، اذ جاسها على رأس قوة بلغت حوالى ٣٥٠٠ (ثلاثة لاف وخمسمائة) فارس ، هاجمت القرى فى منطقة «مناطع» ، وعادت « بالمغانم الموفورة والأسلاب الكبيرة » ، فى وقت كانت تسود فيه المجاعة ، ولكنه عندما خرج أمير اشبيلية الى بعض الحصون هناك ، انتظارا لمجىء الامداد من عسكر غرناطة الذين وافوه بقيادة الأمير أبى محمد بن الحاج ، الامداد من عسكر غرناطة الذين وافوه بقيادة الأمير أبى محمد بن الحاج ، العسكر المرابطين لكى يشمفى غليله منهم ، قتللا واستلحاما حتى كادوا وستأصلون (١١٤) ، ورغم ما تنص عليه الرواية من استئصال العسدو ، وستأصلون العسدو ،

<sup>(</sup>۱۱۲ م) أنظر ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٤ ٠

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن عذاری ، ح ٤ ص ٤٤ س عدت الاشادة بالأمبر على بن الحاج ، الذى اقتفى اثر أبيه فى تعضيد الحق وانصاف المظلوم ونامين الخائف ، وسد النغور ونكاية العدو • هذا كما كان أخص الناس به أبو محمد عبد الله بن أسباط الذى نال به الآمال ، وأوطأ عقبه جماهير الرجال •

<sup>(</sup>۱۱۳ م) ابن عبداری ، ج ٤ ص ٤٤ ـ حيث النص على خوض أهل الدولة في أمر مرض المير المسلمين ، فكانوا يستنبطون الغوائل ، ويشعلون نيران الشقاق والنغاق •

<sup>(</sup>۱۱٤) ابن عذاری ، ح ٤ ص ٤٤ ـ ٥٥ ـ حيث النص على انه قتل منهم ١٥٠٠ لحل ، في ذلك الوفت من سنة ٤٩٨ هـ / ١١٠٤ م الذي كان يعم فيه التحط بلاد الأندلس والمغرب بر الأمر الذي يبرر عنف البار من العدو القشيتالي ٠

هذا ، ومما لا شك فيه أنه مما زاد في كلب العدو الاسباني على بلاد المسلمين اعتبارا من سنة ٤٩٩ هـ/٦ ـ ١١٠٥ م ، هـو بداية الحروب الصليبية ، التي كانت حملاتها البحرية المارة بسواحل الأندلس الغربية ، تقدم العون والمساندة للاسبان في حربهم ضد المسلمين ، فكأن الريكونكستا في الأندلس كانت الشرارة التي أشعلت الحـروب الصليبية في المشرق. المعدد(١١٦) .

والى جانب القحط ، ومرور الصليبين بالمياه الاقليمية الغربية وتعديهم على السواحل الاسلامية كانت علة أمير المسلمين تزداد عليه شدة ، الأمر الذى دعا الى عودة الأمير تميم من شرق الاندلس وكذلك الأمر بالنسبة لولى العهد الأمير على ، الى مراكش العاصمة ، لالقاء نظرة الوداع الأخير ، على الوالد المجاهد الذى قضى أجله في مستهل سنة ٥٠٠ هـ/٢ سبتمبر الوالد المجاهد الذى قضى أكبر مجاهدى العصر ، وأكترهم ألفة مصع ميادين القتال ، على سريره (أى رغم أنفه) ، وهسو على أوله في العدل والجد ، وفي نصرة الدين وعضد الاسلام ، واظهار كلمته ودفن بنصره بالحضرة مراكش (١١٨) .

<sup>(</sup>۱۱۵) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٥ ـ حذا ، كما ينص ابن عذاری على عزل الفاضي. ابن منظور عن قضاء اشـبيلية بامر من ولى العهد على بن يوسف •

<sup>(</sup>۱۱٦) أنظر ابن عذارى ، ج ٤ ص ٥٥ - حيث النص على خروج ٧٠ ( سبعين ) قطعة. من البحر الغربى ( الأطلنطى ) ، قصدت بيت المقدس ، ولكن « الريح فرقتها وأغرقتها ، فكفى الله المسلمين شرها » ٠

<sup>(</sup>١١٧) ابن عذارى ، ج ٤ ص ٤٥ ـ حيث النص على انه فى سنة ١٠٠٠ ـ ١١٠٠م. اسنائر الله أمير المسلمين يوسف بن باشغين فى يوم الاثنين مستهل ، شهر المحرم من السنة ، وقارن الحلل الموشية ، ص ٨٣ ـ حيث النص على أنه حضر مونه ابناه : أبو الطاهر تميم ، وأبو لحسن على ، مع من حضر من عترته الصنهاجية وأسرته اللمتونية .

<sup>(</sup>۱۱۸) الحلل ، ص ۸۳ ۴

#### وفاة يوسف: نهاية مرحلة القوة المرابطية:

بوفاة يوسف بن تاشفين تنتهى مرحلة القسوة التى عرفتها الدولة المرابطية والفتوة ، وهى المرحلة الثانية فى حياة الدولة بعد مرحلة التنظير والتأسيس ، وهى المرحلة الأولى لدولة الرباط ، والتى تبدأ بعبد الله بن ياسين وصاحبه الأمير يحيى بن ابراهيم ، وتنتهى بظهور يوسف بن تاشفين فى فتوح المغرب وتامسنا ، والتى تعتبر عهسد تمدد الدولة المرابطية فى الأندلس وفتوتها ، وذلك أن مرحلة حكم على بن يوسف ا غالية تعتبر عصر الدورة فى تاريخ الدولة المرابطية حيث تبدأ عمليسة التحضر والازدهار ، الذير التدهور والانحدار ، حيث تدخل الدولة والجماعة فى مرحلة الترف المؤذنة بفساد « العمران » ، كما يرى ابن خلدون بحق ـ وحيث تبدأ مرحلة المطاولة ( أو الصراع ) بين الدولة وبين خصومها الذين يتآمرون ضدها ويخططون للحلول مكانها(۱۹۹) ،

والصورة المبجلة التى يرسمها الكتاب ليوسف بن تأشفين ، تبرز فيه صفات الرجل المثالى ، الذى يكن أن تقارن صفاته بصفات عمر بن الخطاب، مؤسس الدولة الاسلامية حقا ، وواضع نظمها ، والمنظر لثقافتها ، فيوسف : حسن السيرة ، خير ، عادل ، فاضل ، زكى ، فطن ، حاذق ، نبيه ، زاهد ، عزيز النفس يأكل من عمل يده ، كنير الحسوف من الله ، ينيب الى الحسير والصلاح ، كتوم لسره ، مقبل على الصلاة ، كتسير الدعاء ، والاستخارة ، محب لأهل العلم والدين والصلاح ، متواضع كثير الحياء ، والاستخارة ،

أما عن صورته الطبيعية فلا نعرف عنها الا أنه كان أسمر اللون نحيف القد معتدل القامة • أما عن القول بأنه لا يعرف العربية (١٢١) فربما كان القصود به أصول اللغة ومعرفة الأدب والشعر •

أما عن أخباره ، فهو محب للعفو والصفح في الذنوب(١٢٢) ، فأكنر

<sup>(</sup>١١٩) ابن خلدون ، المقدمة ، الباب ١ الفصل ١٨ ـ في ان من عوائق الملك حصول الترف .

<sup>(</sup>۱۲۰) أنظر ابن عدّاری ، ج ٤ ص ٤٦ ـ ٤٧ ، الحلل الموشبة ، ص ٨١ ـ ٨٢ ، روض القرطاس ، ص ١٣٧ ، ابن الأثير ، ج ١٠ ص ٤١٧ ، النويری ( أبو ضيف ) ، ص ٣٩٠ ٠

<sup>(</sup>١٢١) أنظر محمد المسلى ، تاريخ الجزائر ، ١٩٧٦ ، ص ٦٥٨ ٠

<sup>(</sup>۱۳۲) أنظر أبن الأثير ، ج ١٠ ص ٤١٧ ـ حيث قصة الثلاثة رجال الذين تمنى أحدهم المدار والثاني عملا والثالث زوجة يوسف بن تاشفين النفزاوية ، وكيف أنه أحضرهم ==

عقابه الاعتقال الطويل – الا من انتزى وشق العصا « فالسيف حسم لانتشار الداء ه (١٢٣) • كما كان يفضل الفقهاء ويعظم العلماء ، ويصرف الأمور اليهم ، ويقضى على نفسه بفتياهم ، تماما كما كان يفعل يحيى بن ابراهيم الجدالى أول أمرائهم مع عبد الله بن ياسين المنظر الأول •

وفى هذا السياق يرى صاحب الحلل الموشية ، ان بلاد الأندلس اقامت فى مدته سعيدة حميدة ، فى رفاهية عيش ، وعلى أحسن حال ، بعد أن أحيا الجهاد الذى كان قد انقطع بها منذ ٧٩ سنة \_ من مدة آل عامر • فقيد قام أشياخ المرابطين فيها ، وكانوا أقواما « ربتهم الصحراء ، نيتهم صالحة ، لم تفسدها الحضارة ، (١٢٤) •

ومما يذكر لأمير السلمين يوسف بن تاشفين من الأعمال الخاصة بالأندلس ، عنايته الغائقة بمدينة العبور في العدوة المغربية وهي سبتة ، فبعد أن استقرت أمور الأندلس بعد دخولها تحت المظلة المرابطية ، عها يوسف بن تاشفين الى القاضى ابراهيم بن أحمد ببناء سور الميناء تأمينا لجواز القوات المرابطية وهي واردة الى الأندلس وصادرة عنها و بعد ذلك باعوام ، وفي سنة ٤٩١ هـ/١٠٩٨ م قرر أمير المسلمين ترميم مسجد سبتة الجامع وزيادة سعته حتى يستوعب أعداد الجنود ، الوفيرة من العابرين ، وحتى يليق بدولته التي أصبحت امبراطورية عالمية عظيمة وفعام المامع وزاد مساحته من جهة الصحن شمالا حتى أشرف على البحر \_ الأمر الذي يظن معه أن صحن جامع سبتة على الأقل ، كان وقتئذ بارزا على البحر ، يظن معه أن صحن جامع سبتة على الأقل ، كان وقتئذ بارزا على البحر ، غارج السور (١٢٥) ،

هذا ، كما كان من شواهد سعادة عصره أن ديناره تبر (أي خام ذهب خالص ) ، في احدى صفحتيه :

« لا اله الا الله ، محمد رسول الله » .

<sup>=</sup> ولبى رغبة الأولين بينما أرسل الثالث الى زوجته التى تركته فى خيمة لعدة أيام ياكل مد. نفس العامام ثم فالت له كل النساء شىء واحد ، وأمرت له بمال وكسوة وأطاعته ،

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٢٤ •

<sup>(</sup>١٢٤) الحلل الموشية ، ص ٨٢ •

<sup>(</sup>۱۲۰) آنظی این عذاری ، ج ٤ ص ۸ه ،

وتحت ذلك : « أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » •

وفي الدير : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » ـ الآية ٠

وفى الصفحة الأخرى: اسم أمير المؤمنين العباسى (١٢٦) ، أما عنوان كتبه: ف « من أمير المسلمين وناصر الدين » الى فلان (١٢٧) ، وهو اللقب الذى تقول الرواية انه حصل عليه من ديوان الخلافة ببغداد ، بعد انتصار الزلاقة بالأندلس على عهد الخليفة أبى العباس : أحمد المستظهر بالله (٢٢٨) - ١٠٥٨ هـ ١٠٩٤ م (١٢٨) ،

وأما ما توج به أعماله ، كما يرى محمد بن الخلف فى البيان الواضح ، فهو : « تولية الأمر فى حياته لابنه الأمير أبى الحسن ( على بن يوسف ) ، خى العقل الرصين، والرأى الحسن قدس الله روحهما ، وبردضر يحهما (١٢٨) .

(١٢٦) ابن عذارى ، ج ٤ ص ٤٦ ، وقارن القرطاس ، ص ١٤٣ ـ حيث النص على أن كتابة اسم يوسف بن تاشغين على السكة لأول مرة كان في سنة ٢٧٣ ـ حيث بدل السكة وسلم الرجاء المملكة ، وأيضا ص ١٣٧ ـ حيث تجديد السكة بمناسبة انتصار الزلافة (٢٧٤ هـ / ١٠٨٦ م ) ، واتخاذ لقب أمير المسلمين ( وناصر الدين ) ـ حيث تكملة الآية بد وهو في الآخرة من الخاسرين » ، ثم الأمير عبد الله العباسي ، وبعد ذلك « تاريخ ضربة وموضع سكته » ، وقارن حتى : فبليب ، تاريخ العرب المطول ، ج ٢ ص ١٩٥٠ ـ حبث الإشارة الى قيام ألفونس الثامن ملك كاستبل ( قشتالة : ١١٥٨ ـ ١٢١٤ م ) بتقليد هذه النقود ـ حيث احتفظ بالكتابة العربية الا أنه طبق اللفظ على المقائد النصرانية ، فأورد لقبه المكذا : « أمير القتولقين ( الكاثوليكيين ) » واسم بابا روما جاء هكذا : « امام البعة المسيحية » وقد صدرت السكة باسم : الأب والابن والروح القدس ، اله واحد ، بدل الشساهدة ، واستعملت الآية : « فمن آمن واعتمد يخلص » عوضا عن الآية : « ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين » ( البفرة ٢٩٧ ) ، وقارن فيما سبق ، ص ٢٦٧ - ٢٢٧ ،

(۱۲۷) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٦ ، وأنظر عن النقود المرابطة ، مجموعة ولبم قازان ، المسكوكات الاسلامية ، بيروت ١٩٨٤ ، ص ٢٦٦ ( عن دنانير الآميرين : أبو بكر بن عمر ، وابراهيم بن شكر ) ، ص 774 ( عن دنانير الأميرين : يوسف بن تاشفېن ، وعلى بن يوسف ) ، وانظر شكل 77 .

(۱۲۸) النویری (آبو ضیف ) ، ص ۳۹۰ سحیت النص علی آن فقهاء المسلمین قالوا : « لا تجب لیوسف طاعة الا بعهد من الحلیفة ، فارسل قوما من أهله بهدیة الی بغداد ، وکتاب یذکر فبه ما فعل بالغرنج ، وأنه جاءه رسول من أمیر المؤمنین المستنصر بالله بهدیة وکتاب وتتلید خلم » •

(١٢٩) الحلل الموشية ، ص ٨٣ ـ حيث النص على أن توليته لابنه التي توصف بالنظر الجميل والرأى الأصبل كانت « مما سلى النفوس كل التسلية ، وأطفأ نار الرزية » •



شكل رقم ١٦ - نقود مرابطية ، مجموعة وليم قازان الخاصة ، السكوكات الاسلامية ، بيروت ١٩٨٤

وهكذا فاذا صحت مقارنة ولاية يوسف بن تاشفين بخلافة عمر بن الخطاب بصفتها رمز مرحلة التأسيس تصح مقارنة عهد على بن يوسف بخلافة عمر بن عبد العزيز من حيث ما كانت عهد العدل وسيادة الفضيلة وهنا لا ندرى ما اذا كان ما يورده ابن عدارى من خبر النجم المنظور الضوء ، ذى الذؤاية الطويلة ، الذى يسجل آخر أحداث سنة ٤٩٩ هم/ ٢ - ١١٠٥ ، يمكن أن يرمز الى البشارة ، بولاية على بن يوسف فى مطلع سنة ٥٠٠ هـ/١٠٦ م (١٣٠٠) .

ملك الملوك وما تركت لعامل يا يوسف ما أنت الا يوسف اسمح أمير المؤمنين وناصر الفي كل عام غزوة مبرورة ولقد ملكت بحمك الدنيا وكم انا لمفجرعون منك دواحد ومضى قد استرعى رعبنه ابنه واذا (على )كان وارث ملكه

عملا من النقوى يشسارك فيه والكل يعقبوب بما نطويه حدين الذى بنفوسنا نفيديه تردى عاديد الروم أو تغنبه ملك الملوك الأمر بالتموية حمعت خصال الحلق أجمع فيه فاقام منهسم حق مسترعيه فالسمهم ملقى في يدى باريه

# الفصدل السمايع على بن يوسف بن تاشفين ٥٠٠ هـ/١١٠٦ م ـ ٥٣٧ هـ/١١٤٢ م

# ذروة العصر المرابطي : بداية الانحلال :

لم يكن من المستغرب أن يتحول تاريخ الدولة المرابطية عند الكتاب من مغاربة وأندلسيين الى تاريخ الأندلس فقط ، منذ بدأت عملية الانقاد المرابطي لتلك البلاد بعبور يوسف بن تاشفين لمضيق جبل طارق الى الجزيرة الخضراء ، وهو « الجواز » الذي تكرر على حياة ابن تاشفين لأربع مرات على مدی ۱۲ ( سنة عشر ) عاما ، كان آخرها جواز سنة ٤٩٦ هـ/١١٠٣ م ، بقصد تفقد أحوال بلاد المسامين في الأندلس ، وتأكيدا للعلقة العضوية بين القطرين الاسباني والمغربي بتجديد ولاية العهد للأمير على « ولد » أمير المسلمين يوسف ، في العدوة الأندلسية ، ولا شبك أن تجديد الاحتفال بولاية العهد بالأندلس يعنى اعترافا ضمنيا من أمير المسلمين بالدور المتفوق الذي أصبحت تقوم به بلاد الأندلس في توجيه مسار الأحداث في الدولة المرابطية ، الأمر الذي كان يتمثـل وقتئذ في هيمنة الكتاب أو الوزراء الأندلسيين على الشئون الادارية في الدولة التي أصبحت مقسمة بين هؤلاء الوزراء الأندلسيين وبين رجال الحرب من القواد ( الأمراء ) المرابطين • هذا ، بينما أصبح أمير المسلمين وكأنه الحكم الذي يقع على عاتقه تنظيم أدا. كل من الطرفين ( الأندلسي والمغربي ) بما يحقق التوازن في أداء كـــل طرف منهما لدوره سواء في أمور الحكم والادارة في الجانب الأندلسي أو في شئون الحرب والمال في الجانب المرابطي •

وبطبيعة الحال كان للأندلسيين دورهم الحضيارى المؤثر في ميادين الثقافة في مجالات الكتابة والأدب والشعر الى جانب مجيالات الفن من العمارة والزخرفة ، وترتيب الأثاث والرياش ، وفي كل أسباب الحياة اليومية من التقاليد والعادات ، مميا يتعلق بأحوال الطعيام والشراب ، ومجالس الفرح والأنس والتسلية ، وهي الأمور التي جذبت انتباه المغاربة حتى تحول الكثير من المرابطين الملثمين ، في مجيالات الترف الى نوع من غلاة الأندلسيين منهواة الحياة الناعمة ، والنموذج لهؤلاء هو حاكم سرقسطة غلاة الأندلسيين منهواة الحياة الناعمة ، والنموذج لهؤلاء هو حاكم سرقسطة

المرابطى : أبو بكر بن ابراهيم الذى بالغ فى تقليده لبنى هود ( أصحاب المدينة السابقين ) فى الشراب ولبس التاج ، وفى رعاية الفلاسفة ، كما فعل مع ابن باجه الفيلسوف « العلمانى » ( المتحرر ) ، حسبما يقول دوزى(١) • الأمر الذى يؤكد مقولة ابن خلدون فى أن الحضارة بعلاماتها المميزة من الترف والأخه بمباهج الحياة ، هى نههاية العمران ومؤذنة بفساده (٢) •

وهكذا حق لعبد الواحد المراكشي أن يقول: انه حين ملك يوسف بن ناشفين ، أمير المسلمين جزيرة الأندلس عد من يومئذ في جملة الملوك ، على أسلساس أن « جزيرة الأندلس: حاضرة الغرب الأقصى وأم قراه ومعدن الفضائل منه ٠٠٠ واستحق اسم السلطنة ٠٠٠ فانقطع الى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل علم فحوله ، حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم » • هذا ، كما عمل أعيان الكتاب ( الوزراء ) في دولة المرابطين ، متل : ابن القصيرة وابن عبدون الذي كتب لسير عند دخوله أشبيلية ، قبل أن يتصل بأمير المسلمين (٣) .

#### صورة على بن يوسف : أمير السلمين وناصر الدين :

والمهم أنه اذا كان الكتاب قد رسموا صورة لعلى بن يوسف ، أمير

<sup>(</sup>۱) المسلمون في أسبانيا ( بالفرنسية ) ، ج ٣ ص ١٦٣ ٠

 <sup>(</sup>۲) المقدمة ، ط • التجارية ، باب ٤ الفصل ١٨ - في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره • •

<sup>(</sup>٣) المعجب ، ص ١٦٣ - ١٦٨ - حيث عرض رسالة ابن عبدون الوزير في فتح شنترين عن الأمير الذي فتحها على عهد أمير المسلمين وناصر الدين أبي الحسن على بن يوسف بن تاسمفين فيكان الكتابة من داخل مدينة شنتين ، وفتح المعقل الحصين تم بحسن سبرة أمير المسلمبن « فأمكننا الله تعالى من ذروتها ، وأنزل ركابها لنا عن صهوتها » ، وأنظر أيضا (المعجب) ، ص ١٧٧ - حيث النص على أعيان الكتاب في عهد على بن يوسف ، ممن تم استدعاؤهم من الأندلس ، ومنهم أبو القاسم بن الجد ( المعروف بالأحدب ) ، وأبو بكر محمد بن محمد ان الغيطرية ( الرأس المستديرة ) ، وأبو عبد الله بن أبي الحصال وأخوه أبو مروان ( وهو أنبههم ) ، ثم أبو محمد عبد المجيد بن عبدون ، ص ١٧٦ - حيث فقرات خاصة بأبن عبد الله أبن أبي الحصال وأخيه أبي مروان اللذين ظلا في خدمة على بن يوسف الى أن أخرهما ابن أبي الحصال وأخيه أبي مروان اللذين ظلا في خدمة على بن يوسف الى أن أخرهما لحت بهم من ابن ردمير ، فانتهزا الفرصة وغلظا لهم في القول أكثر من الحاجة مما شككه في بغض أبي مروان للمرابطين ، الأمر الذي دعا أبا عبد الله الى الاستعفاء بعد وفاذ أخيه أبي مروان بمراكش ، والعودة الى قرطبة حيث توفي في أول الفتنة المائمة فبها على المرابطين ، ميه على المرابطين ، معد توفي في أول الفتنة المائمة فبها على المرابطين ، والعودة الى قرطبة حيث توفي في أول الفتنة المائمة فبها على المرابطين ، منظر ما ياتي ، ص ١٣٨٤ ) .

المسلمين التانى تختلف الى حد كبير عن صورة والده يوسف بن تاشفين ، أمير المسلمين الأول ، فإن البعد الزمنى الذى يصل الى ٧٧ ( سبعة وسبعين ) عاما بين الأب الصحراوى أصلا والابن الأندلسى منشأ يمكن أن يبرر الفارق بين الصورتين و والحقيقة أنه رغم أن الكتاب يتفقون على رسم صورة معنوية لعلى تكاد تكون نسخة طبق الأصل ، كما يقال ، من صورة والده يوسف ، من حيث المساركة تجريديا في كثير من الصفات الأخلاقية والدينية السامية التي ترفعهما عاليا في درجات الانسانية ، فإن عليا وهو السخصية المدنية التفوق على والده ، رجل الحرب بالامتياز ، باهتماماته الدينية المتميزة ، وفي انفراده بصورة طبيعية ( فوتوغرافية ) واضحة ، خصه بها ابن أبي زرع ، تتفق ونصف الدم الاسباني الذي كان يجرى في عروقه ،

فالأمير على بن يوسف الذى ولى وعمره ٢٣ ( ثلاثة وعشرون ) سينة يوصف بأنه أبيض اللون مشرب بخمرة تام القيد ، أسيل الوجه ، أفلج اقنى ( الأنف ) ، خفيف العارضين ، سبط الشعر ، أكحل العينين(٤) حومثل هذه الصورة مفتقدة بالنسبة ليوسف الوالد ، وهدو الشخصية التاريخية العارمة ،

والحقيقة انه اذا كانت صورة يوسف بن تاشفين تمثيل الفارس المحارب فان صورة على ابنه تمثل الراهب العابد وفي ذلك تقول رواية الحلل الموشية انه كان في طبعه منذ مولده مثل كاهن يأتي بعجائب الأخبار(°) وهو أقرب عند عبد الواحد المراكشي أن يعد في الزهاد والمتبتلين منه الى أن يعد في الملوك والمتغلبين(٦) وعلى منذ ما بلغ الثامنة عشرة من عمره ظهرت عليه مخايل النبل والفهم والذكاء ، الأمر الذي جعبل والده يسند اليه النظر في نظام الشكايات المعروف « بالمظالم » ، مما حقق النفع للناس ، والحير للصالح العام(۷) وفي ذلك عرفت عنه البراعة في الاضطلاع بما يعهد به اليه من الأعمال والقيام بها مقاما محمودا ، حتى أحبه الناس جميعا حبا مشوبا بالهيبة ، هذا ، كما عرف عنه الذكاء وحسن السيرة ، وجودة عبد مؤراهة النفس والبعد عن الظلم(۸) ، وعلو الهمهة ، من حيث :

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ، ص ١٥٧ •

<sup>(</sup>٥) الحلل ، ص ٨٤ ( حيث في طيعه ومولده ( بدلا من منذ مولده ) •

٠ ١١ ص ١٠ ١ ١

<sup>(</sup>۷) الحلل الموشية ، ص ۸٤ •

محبة الأشراف ، وتقليد العلماء ، وايثار الفضلاء ، مما حقق له اتفاق الكلمة واجتماع الأمة (١) •

أما عن أفراد أسرة على بن يوسف فأن صاحب الحلل الموشية يعرف. بشمانية من أبنائه الذكور هم : تأشفين ( ولى عهده ) وأبو بكر ( بيكور ) وعمر ( الكبير ) وابراهيم واستحاق وتميم وداود ، وعمر الصغير (١٠) .

# وصية يوسف بن تاشفين لولى عهده الأمير على : في اصول الحكم :

رغم ما هو معروف من أن يوسف بن تاشفين كان يعانى فى السنتين الأخيرتين ( ٤٩٨ ــ ٤٩٩ هـ/٥ ــ ١١٠٤ م ) كنيرا من آلام المرض الذى ألم به ، الأمر الذى دعانا الى التفكير فى أن يكون مرضه الذى مات فيه ربما كان الفالج ( الشلل النصفى ) أو الدرن السرطانى ، فهنساك رواية فى الحلل الموشية تجعل أمير المسنمين يوسف فى نمام وعيه وهــو دى ذروة أزمته الصحية ، اذ تنص على أنه ترك لخليفته على وصية تعبر عن البرنامج السياسى المثالى الذى يجب أن يقتدى به فى ادارته للدولة ، والذى يتلخص فى ٣ ( ثلاثة ) مبادىء هى :

١ - ألا يهيج أهل جبال درن ( أطلس - بعامة ) والمصامدة (بخاصة) -

\_\_\_\_

(٩) ابن عدارى ، ج ٤ ص ٤٨ ، الحلل ، ص ٨٤ ، ابن الاثير ، ج ١٠ ص ١٨٧ حيث النص على أنه : ازداد في اكرام العلماء والوقوف عند اشارنهم ، وأنه كان يخشع عندما يعظه أحدهم ويلين قلبه ، المعجب ، ص ١٧١ حيث النص على ايثارة لأهل الفقه وأنه كان لا يقطع أمرا دون مشاورة الفقهاء ، وأنه اذا ولى قاضيا يعهد البه الا يقطع أمرا ولا يبت في حكومته في صغير أو كبير من الأمور الا بمحضر ٤ ( أربعة ) من الفقهاء ، فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا عظيما لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس ، وأنظر أيضا ص ١٧٢ - ١٧٢ حيث الاهتمام بالقروع أي فروع مذهب مالك والاكثار من ذلك حتى نسبان النظر في كتاب الله ، واعتبار علم الكلام بدعة ، وتكفير كل من ظهر منه الموض فيه ، والتشدد في ذلك حتى الاجتراء على احراق كتب الغزالي بخاصة والنهديد بسفك دم كل من وجدت عنده ، وقارن دوزي ، المسلمون في الأندلس ، ج ٣ ص ١٥٥ حيث النص على ان على بن يوسف أكثر بنى تاشفين استحقاقا للمديع ، وأنه لم يولد للحكم ، بل الأوفق أن كان رامبا ( ناسكا ) يكرس أعماله للخير والصلاة والصوم .

(۱۰) الحلال ، ص ۸۶ سے حیث النص علی ان آبا بکر ( ببکور ) کان ذا حدة و نجدة ، وأن آباء سجنه مکبولا بالجزیرة الحضراء الی آن مات والده ، و هو ابن 17 سنة ، وان ابراهیم هو الوحید الذی ( حسج ) یذکر له حجة منهم ، اما تمیم فقد ثار علی آخیه ابراهیم وقتل فی حینه ، بینما کانت آم عمر ( أصغرهم ) رومیة تسمی بد « ریاض الحسن  $\alpha$  .

٢ - أن يهادن بنى هود بالأندلس ( بالثغر الأعـــلى ) ، وأن يتركهم
 حائلين بينه وبين الروم ( الاسبان ) \*

۳ – آن يدارى أهل قرطبة فيقبل من محسنهم ، ويتجاوز عن محسينهم (۱۱) • وهو الأمر الذى يذكر فى وصية المعز لدين الله الفساطمى لنائبه فى حمل أفريفية : بلقين بن زيرى مؤسس أسرة بنى زيرى الصنهاجية (۱۲) ، الأمر الذى يعنى فى الحقيقة أن تلك الوصية تعبر عن الصعوبات التى كانت تعرض لها الدولة فى بلاد المغرب وقتئذ ، والمبادى الأساسية التى ينبغى أن تسبر عليها أية حكومة مغربية فى تلك العصور •

أما عن الامبراطورية التي ورثها يوسف لابنه على ، فكانت تحتوى على ثلاثة أقطار عظيمة الجرم ، وهي :

۱ ــ جميع بلاد المغرب ، من : مدينة بجابة ( في المغرب الأوسط ) الى بلاد السوس الأقصى ٠

٢ ـ جميع بلاد القبلة ( الصحراوية ) من سجلماسة الى جبل الذهب من بلاد السودان ( اقليم بامبوك ) ٠

٣ ـ بلاد الأندلس ( الاسلامية ) من شرقها الى غربها ، كما ملك الجزائر الشرقية : مبورقة ٠

وهكذا خطب له على اكثر من ٢٣٠٠ منبر ، على طول تلك البسلاد وعرضها(١٣) ٠

# مبايعة رؤساء القبائل لعلى ، وتوزيع الحكام على الولايات الهامة :

بعد احتفال الجنازة والدفن الذي أقيم ليوسنف بن تاشفين كان على ولى العهد على ابنه ، أن يأخذ البيعة من جديد على زعماء القبائل الموجودين

<sup>(</sup>١١) الحلـل ، ص ٨٢ ، وأنظر فيما يأتي ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>۱۲) انظر كنائنا ، ج ٣ ص ١٨٢ - ١٨٣ - حيث تشتمل الوصية على المبادىء اللازمة وقتئذ للحكم ، وهي الا يرفع بلقين السيف عن البربر ، والا يرفع الجبساية عن أهل البادية ، وأن يفعل مع أهل الحاضرة خيرا ، إلى جانب ألا يولى أحدا من اخواته أو بني عمه . .

<sup>(</sup>۱۳) روض القرطاس ، ص ۱۵۷ •

بالعاصمة مراكش ، وأن يقوم بعهد ذلك بجولة تفقدية بصحبة أخ الأسن : تميم ، على القبائل القريبة من لمتونة وغيرهم من قبائل الملثمين وكذلك الأمر بالنسبة لقبائل المصامدة في بلاد السوس الاقصى ، حي نعيا « أمير المؤمنين ! » الوالد ، وأخذا البيعة لعهل كأمير للمسلمين « خليفة » للوالد ، وكان على تميم أن يجدد هو الآخر البيعة لأخيه وخصور زعماء تلك القبائل هائي ،

وكان أول ما أمضاه الأمير على بن يوسف هـو تقليد كبار القو (الأمراء) للولايات الهامة وتسييرهم على رأس قواتهم اليها ، لحفظ النظ واقرار الأمور • وهكذا عين الأمير أبو الطاهر تميم (الأخ الأسن لعلى واليا لمنطقة مكناسة ، والأمير يحيى بن أبى بكر واليا لمنطقة فاس بالمغر الأقصى ، والأمير مزدلى قائدا لمنطقة تلمسان بالمغرب الأوسط ، كما جدد ولاية الأمير سير بن أبى بكر الذى كان قد أعلن الطاعة وتجديد البيه لمنطقة أشبيلية ، بينما أمر الأمير أبو بكر بن ابراهيم (بن تيفلويت بالاسراع الى مركز ولايته بغرناطة التى وصل اليها في ربيع الأول ، السنة ( ٥٠٠ هـ/أكتوبر ١١٠١ م )(١٤) .

ومن الواضع أن أبا بكر بن ابراهيم ( ابن تيفلويت ) كان يشخف ولاية غرناطة كنائب لأمير المسلمين على الأندلس ، فهذا ما يفهم من روا ابن عذارى التى تنص على انه تلقى التهانى بولاية أمير المسلمين على ايوسف من زعماء الأقطار والمدايح من الشمراء الذين أجزل لهم العطاء والظاهر أن احتفالات غرناطة بالحدث السعيد استمرت طوال شهوين وذلك أن أبا بكر بن ابراهيم ( ابن تيفلويت ) لم يخرج من غرناطة الا فشهر رجب/فبراير من السنة (١٠) .

#### الادارة المدنية بالمغرب والأثر الأندلسي:

والحقيقة أنه اذا كان الأسلوب الحياة الأندلسية الراقية تأثيره عـــ

<sup>(</sup>۱۶) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٨ ، وأنظر النخيرة ، ج  $\Gamma$  ( ق  $\Gamma$  م  $\Gamma$  ) ص  $\Gamma$ 0 والهامش  $\Gamma$  حيث ( ابن تيفلويت )  $\Gamma$   $\Gamma$ 0 ه  $\Gamma$ 1 م ، وأنه ولى غرناطة سنة  $\Gamma$ 1 ه ،  $\Gamma$ 1 م ثم سرقسطة سنة  $\Gamma$ 0 ه  $\Gamma$ 1 م ، وأنظر ص  $\Gamma$ 1  $\Gamma$  حيث رثاء ابن بالفللسوف الذي كان في خدمته له شعرا  $\Gamma$ 

<sup>(</sup>۱۰) ابن عذاری ، ج ٤ مس ٤٨ ٠

المرابطين في الأندلس · فان هذا التأثير كان محدودا في بلاد المغرب ، على حل حال · فاذا كان عدد من وزراء الطوائف كان لهم الظهور على عهد يوسف ابن تاشفين فذلك لأن أحداث الأندلس كان لها الأولوية وقتئذ · ولكنه بعد ان استفرت أوضاع المرابطين في الاندلس عادت الأمور في المغرب لمجاريها الطبيعية على عهد أمير المسلمين الثاني : على بن يوسف ، وبدأت أخبار العاصمة مراكش من سياسية وعسكرية ومدنية في الظهور في عناوين الأحداث · فابن أبي زرع في تعريفه الأولى بدولة على بن يوسف ينص على الرحداث · فابن أبي زرع في تعريفه الأولى بدولة على بن يوسف ينص على ان كاتبه الذي يظهر وكأن له دور في أخذ البيعة لسيده الأمير في مراكش هو : أبو محمد بن اسباط(١٦) الذي ربما كان من قبيلة الأمير في مراكش واليه ، على ما يظهر ، كان واجب الكتابة الى جميع بلاد المغرب والاندلس ، وبلاد الفبلة ، يعلمهم ( باسم الأمير على ) بموت أبيه واستخلافه · · ويأمرهم بالبيعة(١٧) ·

وكذلك الأمر بالنسبة لأول وزراء الأمير على بن يوسف : ينتيان بن عمر بن ينتيان ، الذى يظهر من اسمه أنه بريرى أصيل ، والذى كان يمكن أن يكون باكورة أسرة وزراية مرابطية ، لو قدر لدولة الملثمين أن يطول عمرها بعض الشيء ، وذلك أنه خلف ينتيان في الوزارة ، على أواخر أيام على بن يوسف ابنه : اسحاق بن ينتيان بن عمر بن ينتيان (١٨) .

أما عن أول رياح أندلسية هبت على المجتمع المغربي في مراكش فتمثلت في ظهور الاسبانيات ( الروميات ) في بلاط الأمير ، حيث كانت أم الأمير على بن يوسف ، وهي « قمر » الرومية التي كانت تكنى «بأم الحسن» ( ص ٣٧٧ ) ، بينما كانت ظل ابنه عمر ( الصغير : أصغر أبنائه سنا ) أسبانيا أيضا ، وهي : « رياض الحسن »(١٩) .

وعلى مستوى نظم الدولة كان الأمير على بن يوسف أول من استعمل الاسبان ( الروم ) فى المغرب كحرس أميرى من الخيالة ، بعد استخدام السودان والأغزاز ( جمع غزى ) الترك • هـــذا ، كما عهد اليهم بجباية

<sup>(</sup>١٦) روض القرطاس ، ص ١٥٢ ·

<sup>(</sup>۱۷) روض القرطاس ، ص ۱۵۸ •

<sup>(</sup>١٨) الحلل الموشية ، ص ٨٤

<sup>(</sup>١٩) الحلل الموشية ، ص ٨٤ ~

الضرائب في أحواز مراكش العاصمة ، وبلاد السوس ـ الأمر الذي سيثير نعرة محمد بن تومرت العرقية ، عما قريب ، وهنا تحسن الإشارة الى أنه للما كانت تلك الضرائب يطلق عليها البعض اسم المغارم ( بمعنى المظالم) (٢٠) ، فكأن الدولة المرابطية ـ في نظرهم ـ قد حادث عن سياستها الأصولية في انكار ما زاد عن الزكاة والخراج من اضرائب ، على اعتبار أنها غير مطلوبة بالنص الشرعي ـ الا إذا كان ذلك دعاية مغرضــة من خصـوم الدولة من بالنص الشرعي ـ الا إذا كان ذلك دعاية مغرضــة من خصـوم الدولة من الموحدين الذين ظهروا على عهد على بن يواسف اعتبارا من منتصف العقـد الثاني لولايته ،

# أحوال الأندلس تثير اهتمام على بن يوسف منذ ولايته:

والحقيقة أن اهتمام الأمير على بن يوسف الشخصى بشئون الأندلس يظهر منذ بداية ولايته ، وهو الأمر الذى تكرر لأربع مرات على طول عهده خلال ٣٧ ( سبع وثلاثين ) سنة ، كما كان الحال على عهد والده يوسف بالأندلس ، على طوال حوالى عشرين سنة ، والمهم أنه كان ثمة خلل قد طرأ على أحوال الأندلس وقتما ولى عهد امارة المسلمين في مراكش ، في أول المحرم سنة ٥٠٠ هـ/٢ سبتمبر ٢١١٦ م ، فهناك اشارة في ابن عذارى الى أن والى قرطبة وقتئذ ، وهو محمد بن الحاج ، ظل خاملا في بداية عهد الأمير على ، بل انه وقع تحت الاعتقال لفترة من الوقت الى أن رضى عند الأمير فولاه مدينة فاس في المغرب ، حيث بقى الى سنة ٥٠٣ هـ/١١٩ م ، عندما أعاده الى الأندلس واليا لمدينة بلنسية (٢١) ،

ويشرح ابن الأبار سخط الأمير على على الوالى والقائد الكبير (سنة مده ما ١١٠٦ م ) بأن ابن الحاج تلكأ في مبايعته ، بل وانه « رام القيام عليه » ، الأمر الذي لقى قبولا من أعيان أهل قرطبة ومثبيختها وفقها ثها (٢٧)

<sup>(</sup>۲۰) الحلل الموشية ، ص ۸۵ .

<sup>(</sup>۲۱) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٨ ــ ٩٩ ــ حيث توقيت هـذا الحـدث تحت رواية سنة ٥٠٠ هـ / ١١٠٦ م ٠

<sup>(</sup>۲۲) أنظر ابن عذارى ، ج ٤ ص ٤٩ وه ١ سحن الاشارة لرواية ابن الأبار فى  $\alpha$  أصحاب الصدفى  $\alpha$  • أنظر ط • مدريد ١٨٥٥ ، ترجمة رقم ١٢٠ سحيث أبو بكر محمد ابن عبد الملك الملخمى الاشسبيل تزيسل قرطبة ، السكاتب الجليسل ، المعروف بابن المرخى ( ص ١٣٣ ) • • ولأبى بكر أيضا رواية عن أبى على الصدفى الذى لنيه بمرسسية • • • وكان سبب ذلك اختصاصه بأمير قرطبة أبى عبد الله محمد بن الحاج داود اللمتونى عو وأبى عبد الله بن أبى الحصال إلى أن رام القيام على بن يوسف بد تاشفين • ودفع أمرته سوأبى عبد الله بن أبى الحصال إلى أن رام القيام على بن يوسف بد تاشفين • ودفع أمرته س

- دون الاشارة الى السبب، وهل كان الأمر يتعلق بحدة مزاج اهل قرطبة وميهم الى الفتنة ، مما رأيناه فى وصية يوسف بن تاشفين الى ولى عهده على . ام تعلق الأمر بالميل الى أبى الطاهر تميم أخى الامير على بن يوسف الاسن : • وهنا لا بأس من الاشارة الى أن موقف قرطبة الفاتر وواليها ( ابن الحاج ) من على بن يوسف كان من الأسسباب التى دفعت الامير الى تجديد ولاية القائد سير بن أبى بكر على مدينة أشبيلية المجاورة لقرطبة ، ودفعه الى المسير بسرعة عسلى رأس قواته الى الاندلس فى ذلك الوقت من وصل الحريف ( من أوائل سنة ٠٠٠ هـ/١٠١ م ) ، حيث كان وصوله الى مفر ولاينه فى شهر ربيع ( نوفمبر ) • ولا شك أن هسذا الأمر أثار قلق الأمير على أحوال الأندلس ، فكان دافعا له على بداية عهده بالجواز الى الأندلس بمجرد نحسن الأحوال الجوية فى الشهور الأخيرة منسنة ٠٠٠ هـ/١٠١ م ، أول سنى حكمه – وفى ذلك تقول الرواية انه تحرك الى الأندلس « لتفقد أعلها ، وسد خللها ، (٢٣) .

# العبود الأول لأمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين :

واذا كانت الروايات الخاصة بهذا العبور الأول تكتفى بتحديد سنة ٥٠٠ هـ/١٠٦ م دون اشارة الى الشهر أو الفصل من السنة ، فمن الواضح أن هذا الجواز كان فى الشهور الأخيرة من ذلك العام ، وأغلب الظن فى شهر شوال بعد عيد الفطر أى فى بداية الصيف من شهر يونيه ، وكان خروج الأمير على فيما يشبه الحملة الحربية ، اذ تقدمته الجيوش من المرابطين: أهل الدولة ، والمصموديين أتباعها من أهل السوس ، كما أحاطت به الجنود من الحرس الأميرى الذى دخلت فى تشكيله ، الى جانب الأحباش السود

<sup>=</sup> وتلكا ( ص ١٩٣٣ ) عن بيعته لأول ولايته سلطان أبيه ، ومالاه الملا من أهل قرطبة : مشبختيا وفقهايها ، وذلك سنة ٥٠٠ هـ / ١١٠٦ م ، ثم نكب وقبض عليه ، وفسد تدبيره ، فهرب أبي بكر حننلذ الى شرق الأندلس وسمع من أبي على كثيرا ٠٠ ولم يفارقه الى أن رضى على بن يوسف على ابن الحاج وأخيه وقومه ومن عليه وصفح عنه ، وولاه مدينة فاس ، وما البها من أعمال المفرب ، فلحق به أبو بكر وصحبه هناك ، وبسرقسطة اذ وليها مع دلنسسه بعد ذلك ، حتى استشهد بالموضع المعروف « بالبورت » ونفسيره بالعربة «الباب» سنة ٨٠٥ هـ / ١١٠٨ م ( ص ١٩٣٤ ) ـ توفى ١٧ من ذى الحجة ٥٠١ هـ / ١٠٤ يولية حنازته مشهودة ، وحضرها الرئيس أبو محمد بن الزبير بن عمر اللمتونى ، ومولده في صفر حنازته مشهودة ، وحضرها الرئيس أبو محمد بن الزبير بن عمر اللمتونى ، ومولده في صفر

<sup>(</sup>۲۳) ابن عداری ، ج \$ ص ٤٨ ٠

والأغزاز من الترك البيض ، وجماعات من العسكر الاسبائى المسيحى ممن عرفوا باسم « الروم » ، كما تبعته أعداد من المتطوعة الوافدين من مختلف القبائل من سائر الأمصار ، ممن عرفوا باسم الحشود •

وكانت المسيرة سريعة نحو سببة من حيث كان العبور الى الجزيرة الخضراء حيث استقبل أمير المسلمين الجديد : على بن يوسف بن تاشفين بما يليق به من تبجيل واحترام ، من كل فئات الخاصة من أهل الأندلس على مراتبهم ، وفي طليعتهم رجال الدين ، من : القضاة والفقهاء ، يتبعهم الأعيان المدنيون ، من : الزعماء والرؤساء ثم بطانة هرؤلاء ، من : الأدباء والشعراء ، الذين احتفلوا به بمدائحهم ، ونالوا عطاءه ، وتبع ذلك أن اجتهد الأمير على في اكتساب رضاء الجميع « فقضى لمن كان ذا ارب اربه ، وسنى لكل ذي مطلب مطلبه »(٢٣ م) ، فكان ذلك ممل حقق له الشعبية العارمة ، من : « اتفاق الكلمة واجتماع الأمة » ( ما سبق ، ص ٣٧٨ ) ،

وبدأت الحملة التفقدية ( الرادعة ) في الأندلس بصدور الأمر بتعيين أبي الطاهر تميم ، أخي أمير المسلمين على بن يوسف ( الذي كان موجودا في المغرب كنائب لأمير المسلمين ) ، واليا لغرناطة فكأنها ظلت محتفظة بمركزها المتفوق كمقر لنيابة الأندلس وولاية العهد ، من حيث كانت قاعدة صنهاجية أصلا • أما عن محمد بن الحاج ، والى قرطبة المتهم بسوء النية ، فانه عزل من موقعه هذا وحل مكانه : أبو عبد الله محمد بن أبى بكر اللمتوني (٢٤) من عصبية الأمر •

هذا ، كما أصدر الأمسير قرارا بعزل قاضى أشبيلية ابن منظور اثر التشكيك في ذمته ، من قبسل الوزير : الطبيب الشهير أبي العسلاء بن ، وهر (٢٥) .

<sup>(</sup>۲۳ م) ابن عذاری ، یج ۶ ص ۶۸ ، وأنظر الحلل الموشیة ، ص ۸۵ ـ حیث نفس النص تقریبا •

<sup>(</sup>٤٤) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٨ ، وأنظر روض القرطاس ، ص ١٥٩ – حيث الاشارة الى عزل الأمير تميم عن بلاد المغرب فى السنة التالبة ١٠٥ هـ / ١١٠٧ م ( بدلا من النص على تعيينه على بلاد الأندلس ) وتعين القائد أبى عبد الله محمد مكانه ( بدلا من الفول بعزله عن قرطبة – مما يأتى ذكره ) والبا على فاس وسائر أعمال المغرب لمدة ٦ ( سستة ) أشهر قبل توليه بلنسية من حبث يكون دخوله الى سرقسطة سنة ٥٠٠ هـ /١٠٨٨ م .

<sup>(</sup>٢٥) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٩ وه ٢ ــ حيث شرح سبب الخصومة بين الطبيب الوزير آبن ذهر والقاضي الشهير ابن منظور ، وهي التي أدت الى عزل الآخير ، نتلا عن كـاب « تقصي = ــ

وهكذا تحققت أهسداف جواز الأمير على بن يوسف الى الأندلس ، اذ تفقد أمورها « وعمت البيعة دانيها وقاصيها » حسبما سمحت الظروف ، اذ من الواضح أن أمير المسلمين كان في عجلة من أمره خشية نهاية الصيف واقبال فصل الشتاء ، وأنه كان عليه أن يصدر الى سبتة ، قبل نهاية العام (ذو الحجة ٥٠٠ هـ/أغسطس ١١٠٧ م) ، ومنها الى مراكش (العاصمة)(٢٦) ،

وبمجرد وصوله ۱ لى الحاضرة كان على أخيه أبى الطاهر ـ نائب الملك \_ أن يخرج الى ولايته بغرناطة ، حيث كان وصــوله الى الاندلس فى معلنع سنة ٥٠١ هـ/١٠٧ م دافعا الى اطمئنان النفوس وراحة البال ، وبذلك تم له الفرح « بمملكته ، وظهر به جمال دولته »((٢٧) • وكان على أبى الطاهر تميم أن يؤكد ولايته لغرناطة وبالتالى لسلطانه على كــل الأندلس بتأكيد سيطرته على بلاد المسلمين ، وفرض هيمنته على الجيران الاسبان المسيحيين •

#### فتح أقليش :

وهكذا كان عليه أن يهيى الفسه للفزو ، عن طريق حسن سياسة الجند ، والترتيب للعمل الجماعي مع القريبين منه ، من سائر التواد ، وكان مسن أقليش (Ucles) من كورة شنتبرية على منابع وادى آنه قرب وبذه من شرق طليطلة حو هدف حملته التى قادها في أواخر شعبان/ ١٢ ابريل ١١٠٧ من نفس العام ، وكانت مدينة جيان مكان التجمع بين قواتها وجيوش الحملة ، وكذلك القوات الوافدة أيضا من قرطبة ، ومن غيرها من البلاد(٢٨) ، والتي كان من كبار قادتها عبد الله بن محمد بن فاطمة ، ومحمد بن الحامة ، ومحمد بن الحامة ، ومحمد بن عائشة اللذين كانا أقرب المستشارين الى الأمير

<sup>=</sup> الأنباء فى سياسة الرؤساء » لابن الصيرفى ( الذى لم يصل الينا ) ، وفيه أن الطببب مرض ذات يوم فسخر من ذلك القاضى ابن منظور قائلا : « طبيب ماهر يمرض » ، فما كان من ابن زهر الا أن رد على ذلك بكلام يقول فيه : ان أبا الطب والأطباء جالينوس كان يمرض دائما ، الى جانب شعر ، قال فيه انه :

<sup>«</sup> كما : قد يعثر من مشى قد يكون من الفقية أكل الرشا »

<sup>(</sup>۲٦) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٤٩ ٠

<sup>(</sup>۲۷) نفسه ، وأنظر ما سبق ، ص ۳۸۶ والهامش ۲۶ ـ حدث الاشارة الى نص روص الاترطاس ، ص ۱۰۹ عن عزل الأمير تميم عن المغرب وتولية ابن الحاج فكانه بديل عن المقول بعزله عن قرطبة ( سنة ۲۰۰ هـ / ۱۱۰۷ م ) •

<sup>(</sup>۲۸) ابن عداری ، ہے کہ ص ۶۹ سے ۰۵۰

· (۲۹) تميم

وخرجت القوات المرابطية يقيادة الأمير تبيم، اخى أمير المساحين والى غرناطة ونائب الأندلس، الى منطقبة طليطلة لتضرب الحصار على حصن اقايش، وتتمكن بعد نزال عنيف من اقتحامه لكي يلجأ سكانه الى قصبته الحصينة، يحتمون بها انتظارا لمجيء النجدة من قبل الفونس الساءس ورأى الملك العنيد الذى كان يعيش وقتئذ أيامه الاخيرة، أن يواجه نائب الأندلس الأمير تميم بن يوسف بقرين له هسو الأمير ولى عهده « الفنت » الأندلس الأمير تميم بن يوسف بقرين له هسو الأمير ولى عهده « الفنت » (Infante) شسسانجه (Sancho) ابنه من زوجته زائدة ( زوجة المامون بن المعتمد بن عباد السابقة ) التي كانت قد تنصرت (٣٠) و

ووافى الأمير القسيتالي الذي كانت تجرى في عروقه بعض الدماء العربية ـ في جيش انقاذ مسيحي كبير ، يبلغ عدده حوالى ٧ (سبعة ) آلاف رجل ، على رأس كـل الف منهم واحب من قوادهم المعروفين بالفوامس (جمع قومس : (Comes) أو قومط : كونت )(٣١) ، ومن الواضيح أن

(۲۹) انظر نظم الجمان لابن القطان ، ص ۸ ، هو ۱ (عن ابن عائشة ) صاحب مرسية وه ۲ (عن ابن غائمة ) صاحب بلنسية ، اللذين ينسب اليهما تقويم الموقف عند انهزام عسكر قرطبة لعدة اميال فغاما بمهاجمة محلة النصارى وطاردوهم ثم تبعهم الامير تميم (ص٩) ، ولما الأسبان الى حصن بلشون (ه ٣ (Belinchon) حدث رعبتهم من المسلمبن ، ولكنهم أخذوا ابن الفونس وقتل ، روض القرطاس ص ١٦٠ وقارن الرسالة الرسمية ، نشر حسين مؤنس ، النفر الأعلى في عصر المرابطين ، ص ١٠٠ وه ٣ حيث النص على أنه « لم نعلم مؤنس ، الثغر الأعلى في عصر المرابطين ، ص ١٠٠ وهار تحضرا هذه المحركة » (٥) ، وقارن الا من هذه المركة » (٥) ، وقارن ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢ حيث النص : كان مدير الخملة هو أمير قرطبة ابن رنني كوجماعة عن الرؤساء بالأندلس ، ص ٨ حيث مصاركة ابن عائشة وابن فاطمة في تلكير الحملة .

(٣٠) أنظر القرطاس ، ص ١٩٥ – ١٦٠ – حيث اسم الوقعة اقلم ، وناريخها ، في سنة ٥٠٢ هـ / ١١٠٨ م ، وأن القونسو عندما استعد للخروج اغاثة لبلده أشارت على ورجته أن يوجه ولده بدلا عنه فبكون مقابلا لتميمه ابن ملك المسلمين وسانشو ابن ملك الروم ، فبعثه في جبوش كبيرة ، وقارن حسين مؤنس الثغر الأعلى في عصر المرابطن ، ص ٢٠ ـ حيث رواية ابن أبي رزع هذه ، وقارن ابن القطان نظم الجمان ، ص ٧ وه ٥ ـ حدث عسر الشاب ولي المهد ١٥ سنة ، وأن رواية القرطاس مقتبسة من نظم الجمان .

(٣١) قارن حسين مؤنس ، الثغر الأعلى ، ص ٢٠ ـ حيث تسمى الرقعة بموقعة الاكناه السبعة بالإسبانية (Los Siete Condes) وانظر الرسالة الرسمية الخاصة بالموقعة (الوثيقة الأولى) ، ص ٣٠ ـ حبث تبدأ الرسالة بعنوان « رسالة كتب بها ٠٠٠ ابن شرف عن بعض عر

اللحيطين بالأمير القشمتالي الصغير ، من كبار القواد أو المستشارين لم يكن لهم مثل دراية الفونس السادس في أمور الحسرب والسياسة • وذلك ان الحرب التي لا نعرف من تفصيلاتها عند المؤرخين سوى أنها كانت طويلة يصعب شرحها(٣٢) • بينما لا تظهر تلك التغصيلات في الرسالة الرسمية بسبب عناية الكاتب بالمحسنات اللفظية والسجع على حساب الموضوع ، الى جانب تحريفات النساخ ، انتهت بهزيمة مؤلة للعسكر الاسباني ، اذ قتل الشاب الصغير سانكو ( ولى العهد : الانفانت ) وعدد من كبار القواد الشاب الصغير سانكو ( ولى العهد : الانفانت ) وعدد من كبار القواد ( الاقماط ) ، منهم : غرسية أوردونش (Ardonez) وغرسية بقبدره ( الاقماط ) ، منهم : غرسية الهرب للقيانة البرهانس (De Carba) وغرسية بقبدره المن عم السيد ( (El Cid ) و ونصير الفونس السادس (٣٣) • أما من بقوا في أرض المعركة من الرجال فقد اجتز من رؤوسهم على ٣ ( ثلاثة ) آلاف رأس ، بعملت أكواما من أجل الأذان عليها (٣٠) ، مما يذكر بمعركة الزلاقة •

سرؤساء المغرب ٠٠ في فتح اقليش أعادها الله > وهو العنوان الذي يعلق عليه مؤنس في المهوامش حيث يقول في (صي ١) ان كلمة « الغرب » تعنى المغرب وانه كان يطلق أيضا على الإندلس في ذلك الحين (٢) ، وفي (ص ٣) انه لم يتم فتح افليش في هذه الحملة . اذ بقيت قصبة البلد في يد النصاري ، كما سنري ولهذا يقول : « أعادها الله » والذي نراه ان هذا العنوان ليس من صلب الرسالة بل انه من وضع الكاتب الذي نقل الرسالة في وقت متأخر (كما هو الحال بالنسبة للقلقشندي في صبح الأعثى ) فهو الذي يدعو : من أعادها الله » أما تفسير اغفال سقوط القصبة في الرسالة فلأن الرسالة يمكن أن تكون كنابتها في البوم النالي للمعركة : كما يرى مؤنس (ص ٤٢ هـ ٣) ، أي قبل استسلام القصية من البوم النالي للمعركة : كما يرى مؤنس (ص ٤٢ هـ ٣) ، أي رقبل استسلام المنال من الحرم والتحريف والتبديل على أيدى النساخ • (وأنظر ص ٣٧ والهوامش) الناريخية • وهذا ما يبرره أيضا ، ما كان يصيب أن القطان ، نظم الجمان ، ص ٧ حديث نزول عساكر المسلمين على المدينة الحصينة ١٠٠٠ وأرسل أدفونس ابنه بنحو ١٠ (عشرة ) آلاف فارس لاغائة أقليش •

(٣٢) ابن عدارى ، ج ك ص ٥٠ ، القرطاس ، ص ١٦٠ ، ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٦٠ . ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٦ \_ حيث النص على ان أقلبش من غر الوقائع وجليلها ٠٠ ثم أن عساكر المسلمين التحديدها فلجا من كان اسغلها إلى القصبة العليا ٠

(٣٣) الرسالة رقم ١ في الثغر الأعلى لحسين مؤنس ، ص ٣٩ وه ، ٢ ، وقارت نظم الجمان الإبن القطان ، ص ٧ وه ١٠ ٠

(٣٤) الرسالة رقم ١ ، حسين مؤنس ، النفر الأعلى ، ص ٤٢ وهـ ٢ ، ص ٣٩ وهـ ٣ ، ٣٠ وهـ ٣ ، ٣٠ وهـ ٣ ، ٣٠ وقارن 'روض القرطاس ، ص ١٦٠ - حيث المبالغة في عدد قتل العدو الذي بلغ زيادة على ٣٣ ( ثلاثة وعشرين ) ألغا ، نظم الجمان لابن القطان ، ص ٩ - حيث النص على انهزام المشركان 'الذين قتلوا قنلا ذريعا مع ذكر استشهاد الامام الجزولي في الجانب الاسلامي ، هجماعة ن "الإعيان والعربان ( الهلالية ) .

وكانت كارثة مؤلمة بالنسبة لألفونسو السادس ، اذ ينسب اليها وفاته موان كان في شهر ذي الحجة من سنة ٥٠٢ هـ/يوليه ١١٠٨ م التالية(٣٠) . أما بالنسبة للجانب الاسلامي فكان هذا النصر في أول حرب ضد الاسبان المسيحيين ، من بشائر السعد بالنسبة لباكورة عهد على بن يوسف بن تاشفين في الأندلس (٣٠) .

# العبور الثاني الأمير المسلمين على بن يوسف الى الأندلس سنة ٥٠٣ هـ/١١٠٩ م :

وهكذا ، بوفاة كل من يوسف بن تاشيفين (سبنة ٥٠٠ هـ/١٠١ م)، والفونس السادس (سنة ٥٠٠ هـ/١٠٨ م) في مطلع القرن السادس والفونس السادس (سبنة ٥٠٠ هـ/١٠٨ م) في مطلع القرن السادس الهجري/١٢ م ويظهر وكان الزمن كان يعبل لصالح الدولة المرابطية وذلك باعتدال ميزان القوى في أول سبنة لملك الأمير على بن يوسف ، وهي السنة قبل الأخيرة لألفونس والظاهر أن أمير المسلمين الثاني (على) استبشر بما حققه أخوه تميم في أقليش ، ورأي أن يكون له نصيبه هـو الآخر في احداث مفاخر الغزو والجهاد في الأندلس ، فقرر أن يكون عبوره الثاني الى الأندلس في سنة ٥٠٣ هـ/١١٩ م التالية \_ وهو الجواز الذي تحقق فيه فتح مدينة طلبيرة ذات الموقع الاستراتيجي الهام بالنسبة لمنطقـة طليطلة ومدينتها العتيدة والحقيقة انه اذا صـح يوم الخميس ١٣ محرم ٥٠٠ هـ الذي يعادل ١٢ أغسطس كتاريخ لبه فتح طلبيرة يكون عبور الأمير على قدر مقبل ذلك في شهر ذي الحجة المبارك الذي يعـادل يوليه من شـهور المينف (٣٠) والصيف (٣٠) والصيف (٣٠) والصيف (٣٠) والصيف (٣٠) والصيف (٣٠) والصيف (٣٠) والمسيف (٣٠) والصيف (٣٠) والمسيف (٣٠) والمسرورة والمسرورة والمسيف (٣٠) والمسرورة والمسر

<sup>(</sup>٣٥) ابن عدارى ، ج £ ص مه ، وقارن روض القرطاس ، ص ١٦٠ ــ حيث النص على ان الغونس اغتنم لقتل ولده وهلاك عسكره ، فمرض بالفقعة ومات لــ ٢٠ ( عشرين يوما من الكائنة ) ، وأنظر هـ ٩١ ــ حيث تصحيح المحقق بالنص على أن وفاته كانت بعدها بنحو عام (٣٠ يونيه ١٩٠٩ م ) ٠

<sup>(</sup>٣٦) ابن عذارى ، ج ٤ ص ٥٠ صحيت النص ، ورجع الأمير أبو الطاهر الى غرناطة ، فكان ذلك حسب مقالة ابن الصيرقى فى كتاب د تقصى الأنباء فى سياسة الرؤساء ، دليل اليمن والبركة ولولاية على بن يوسف فى أول دولته ٥ وقارن هد ١ صحيت النص على ان انتصار أبى الطاهر كان فى سنة ٢٠٩ هد / ١١٠ م حسب روض القرطاس ، ونظم الجمان ( هد ٢ ) صحيت النص على زائدة زوجة المأمون بن المعتمد ٠

والمهم أن الأمير على خرج من الحاضرة مراكش الى الأندلس فى أواخر سنة ٥٠٢ هـ/صيف ١١٠٩ م أو أوائل سنة ٥٠٣ هـ/١٠٩ م برسم الغزو الصيفى ( الصائفة ) ، وأنه بعد أن أجاز يمم شطر غرناطة حيث أقام بعض انوقت ، ريشما تلحق به بقيه كتائب الحملة المغربية ( العدوية ) ، من العساكر والحشود والمطوعة ، وحتى تتأهب بدورها القوات الأندلسية ، ومن غرناطة سارت الجيوش بقيادته نحو قرطبة حيث أقام أياما لحين اكتمال تجمع الرجال ، وعندئذ سار بصحبته القاضى ابن حمدين نحو الهدف ، وهو طلبيرة : بوابة الدخول الى طليطلة (٣٨) ،

#### فتع طلبيرة واجتياح منطقة طليطلة:

ولا ندرى ان كان وصول القوات الاسلامية كان مفاجأة لأهل طلبيرة ، أم انهم فضلوا عدم مواجهة المرابطين ، تاركين الدفاع عن المدينة لرجال الحامية الذين اكتفوا بدورهم باللجوء الى القصبة والاعتصام بها • وهكذا سنحت الفرصة بدخول النوات المرابطية طبيرة ونهبها واستنقاذ أسرى المسلمين فيها ، بينما هرب العساكر من أفراد الحامية الاسبان ليلا عن طريق النهر الذي كان يحيط بالمدينة كالخندق ، ومن ثم عبر المحلات المحيطة بها وبذلك نجحوا في الافلات من الحصار (٣٩) •

وهكذا كان فتح طلبيرة سهلا فكأنها مدينة مفتوحة ، اذ لا نجد الا ذكرا للمغانم التي امتلأت بها أيدى المسلمين من سقط المناع ، من : الثياب

<sup>=</sup> يوم من أيام المعركة التى استفرقت عدة أيام ، وقارن روض الرطاس ، ص ١٦١ - حيث الجواز ( دون تحديد ) يوم ١٥ محرم / ١٤ غشت أغسطس ١١٠٩ م بدلا من تاريخ الانتصار فى طلبيرة التى نظهر خطأ فى شكل مدينة طلابوت ، وأنظر أيضا الحلل الموشية ، ص ٨٠ - حيث الجواز الثانى وبرسم الجهاد ونصر الملة وقصد طلبيرة .

 <sup>(</sup>٣٨) ابن عذارى ، ج ٤ ص ٥٦ ، وقارن ابن القطان ، ص ١٣ ، القرطاس ، ص ١٦١ حيث الجواز من سببتة ، والاقامة فى قرطبة لمدة شهر ( الأمر الذى يزيد فى تأخر الصائغة ) ،
 الحلل ، ص ٨٥ ـ حيث البدء بقصد طلطلة ٠

<sup>(</sup>۳۹) ابن عذاری ، ج 2 ص ٥٦ ، وقارن ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٣ - ١٤ - حيث الرواية التفصيلية من احاطة المسلمين بالمدينة ليلا ، وخرقهم الوادی الذی کان يحيط بالمدينة ليهرب المساء ويمکن الوصول الی السسور يوم السبت - حيث تم اقتحام المدينة واستفاذ اساری المسلمين ، هذا کما کان فی صحبة الحملة القاضی ابن حمد بن فی سبنة ٥٠٨ مرا ١٦١ م ، وکان يحرض الناس علی القتال ، القرطاس ، ص ١٦١ ، والملل ، ص ٥٠ حيث فتحت عنوة بالسيف ،

والماشية والأسلحة • هذا ، كما طهر المسجد الجامع ، ورد الى ما كانت عليه هيئته أيام المسلمين • وبعد أن رتب الأمير على بن يوسف حامية مناسبة من الرجال والفرسان والرماة تحت امرة قائد من المرابطين ، غادر المدينة ، وسار غربا نحو طليطلة (٤٠) •

ومن الواضح أن النزول على طليطلة لم يكن لحربها بل لمجرد ترهيب أهلها ، وبالتالى ردع المسئولين من خلفاء الفونس السادس و وذلك أنه بعد الاقامة حولها لمدة ٣ أيام ، عادت الجيوش الاسلامية أدراجها صوب غرناطة بعد أن ساءت ظنون أهل طليطلة مع ما هى عليه من الحسانة والمنعة (٤١) • وبذلك تكون حملة الأمير على الثانية بالأندلس قد دامت حوالى و رابعين ) يوما ، ويكون الهدف قد تحقق من ردع العدو و ترهيبه (٢٤) •

# سرقسطة ما بين المرابطين والاسبان المسيحيين :

#### الدخول تحت المظلة المرابطية :

ومن المهم أيضا ما حققته القوات المرابطية في منطقة الشرق ، من مدخول سرقسطة ، قاعدة الثغر الأعلى في نفس سنة ٥٠٣ هـ/١١٠٩ م ، في طاعة المرابطين – رغم ما كان معروفا منذ بدء التدخل المرابطي في شئون الأندلس ، من موافقة أمير المسلمين يوسف بن تاسفين على الخفاظ على استقلال امارة بني هود في الثغر الأعلى ، متميزة على غيرها من رئاسات الطوائف ، من حيث كونها امارة فاصلة بين الممالك المسيحية في الشمال وبين بلاد المسلمين في الأندلس ، وهو ما أوصى به ولى عهده عليا ، على أنه قاعدة سياسية ذهبية لا يصح الاخلال بها(٤٢) .

<sup>(</sup>٤٠) ابن عداری ، ج ٤ ص ٥٣ ٠

<sup>(</sup>١٤) ابن عذارى ، ج ٤ ص ٥٢ ، وقارن روض القرطاس ، ص ١٦١ ... حيث فتح ٢٧ حصنا من أحواز طليطلة ؟ ثم وصل الى طليطلة وحاصرها شهرا ، وقطع ثمارها ، وبلغ فيها من النكاية كثيرا ، ثم قفل الى قرطبة ، الحلل الموشية ، ض ٨٥ ... حيث قصد طلطلة ( قبل طلبية ) ونزل على بابها ، وحاز المنية المشهورة بخارجها ، والتشرت جيوشه على تلك الاقطار . ودوخ بلاد المشركين ، فلاذوا بالفراد الى المعاقل واعتصموا بالحصون المنيعة ؟ ...

<sup>(</sup>٤٢) ابن عذارى ، ج ٤ ص ٥٦ - حيث النص على انه لم يعهد فى ذلك الوقت مشل هذه الغزوة قرة وظهورا وعدة ووفورا ، وقارن الحلل الموشية ، ص ٨٥ - حيث النص على ان غزوة طلبيرة لم يعهد ملثها « قوة وظهورا وعدة ووفورا » فكانه منقول عن ابن عذارى ، (٤٣) أنظر الحلل الموشية ، ص ٩٨ - ٩٩ - حيث كتاب عماد الدولة عبد الملك الى أمير المسلمين على بمناسبة التفكير فى أخذه بلاده وفيه : وكان المستمين بالله خاطب آباك ، ٠٠٠

ففى سنة ٥٠٣ هـ/١١٠٩ م كان المستعين أحمد بن هود أمير مملكة سرقسطة يتخذ حصن روطة (Rueda) مقرا له ، وعندما قرر فى تلك السنة أن يعهد بولاية عهده الى ابنه عبد الملك نزل الى مدينة سرقسطة حيث جدد البيعة عن أهلها قبل أن يقسوم بغزو أراضى مجاوريه من الاسسبان المسيحيين ، وذلك فى شهر جمادى الثانى/ديسمبر من تلك السنة ٠

وكان من بين المدن والقرى المحصنة التى داهمها المستعين أحمد بن هود تطيله وارنيط التى صالحه أهلها على دفع الجزية السنوية وأخذ منهم الرهائن ضمانا لذلك(٤٤) • وإذا كان من الواضع أن الرواية تبالغ فيما أنزله بهذا الصقع المجاور لمملكة سرقسطة من الهدم والحرق والسبى ، قبل أن يعود الى بلاده ، فلا بأس أن يكون ذلك من الأسباب التى دعت الى ملاحقة كتيبته الفرسان التى تجمعت من أنحاء المنطقة للمستعين ، ونشوب معركة حامية بين الطرفين انتهت بهزيمة مروعة لجيش سرقسطة ، اذ استشهد المستعين أحمد بن هود ، وتبدد رجاله بعد أن بقى الكثير منهم فى أرض المركة ، وذلك فى أول رجب سنة ٣٠٥ هـ/٢٤ يناير ١١١٠ م(٥٤) ،

ومع أن عبد الملك بن أحمد بن المستعين خلف والده في امارة سرقسطة متخذا لقب عماد الدولة الا أن هزيمة أول رجب هسنده كانت نذير شؤم لمملكة سرقسطة ، اذ أضعفت موقف الأمير الجديد بالنسبة لأهل سرقسطة ، الأمر الذي مهد لقاعدة النغر الأعلى الدخول في طاعة المرابطين بشكل سافر دون مواربة أو مداراة ، فعندما طلب عبد الملك البيعة من أهل سرقسطة اشترطوا عليه ألا يستخدم عسكرا من الاسبان المسيحيين ، بل وأن يقطع علاقاته بهم(٢٦) ، هذا ، في الوقت الذي كان فيسه والى بلنسية المرابطي

<sup>=</sup> يسأله الدعة ويرغب في الهدوء والاستعانة على العدو ، فأقام وأقمنا مريحيين ، ومن تعب النفاق ورحين ، ثم دهمنا من جهتكم داهم أبدى صفحته ٠٠٠ ولا يمكننا تسليم ما بأيدينا اليكم ، فيتحسكم فبنا الاذلال والله حسيب من بغى ٠٠ وتنتهى الرواية بالثول أن أهير المسلمين على بن يوسف خاطب قائده أبا بكر بن تيفلويت يأمره بالكف عن بلاده ( ابن هود ) فوافاه الكتاب وقد أدخلته الرعية مدينة سرقسطة ٠

<sup>(</sup>٤٤) ابن عداری ، ج ٤ ص ٥٣ ـ حيث النص على أن أهل أرئيط ( في الأصل : أرئبه ؟ ) اعتصبوا بكنيسة منيعة لديهم ، هي الحدي ضمنت لهم الصلح .

<sup>(</sup>۵۵) ابن عداری ، ج ٤ ص ٥٣ ٠

<sup>(</sup>٤٦) ابن عداری ، ج ٤ ص ٥٣ - حيث النص على انه  $\dot{x}$  بايمه الناس بسرقسطة بمد ما اشترطوا ألا يستخدم الروم ، ولا يتلبس بشيء من أمرهم x

يتربس بسرقسطة الدوائر، وفعلا قام القائد عبد الله بن فاطمة بعد شهر فاحد من مقتل المستعين في واقعة أول رجب، بالتحرك على رأس حامية نحو سرقسطة، ولكنه عندما اقترب منها نبهه زعماء المدينة الى خطورة الموقف المذي قد يؤدى الى استنجاد عماد الدولة عبد الملك بالاسبان المسيحيين، ودخول بلدهم في دوامة الفتنة من جسديد، ونصحوه بناء عسلى ذلك بالانصراف عنهم ـ ترقبا لما تصير اليه الأمور، وهو ما استجاب له القائد المرابطي (٤٧) .

ولمما كانت الأوضاع في الثغر الشمالي تفرض ضرورة النعمال بين المسلمين والمسيحيين أن بالحرب أو السلم ، ولما كان استخدام المسيحيين من الاستبان كعسكر في صفوف الدويلات الاسلامية قد صار أمرا دارجاً ، ليس من المستحسن الاخلال به حتى العصر المرابطي ، بل وعند المرابطين أيضًا ( ما سبق ، ص ٢٦٠ ) ، لم يكن من المستغرب بعد ، ألا يفي عمساد الدولة عبد الملك بشرط عدم استخدام « الروم : الاسبان » ، في عسكره ، وقطع صدلته بهم • وهكذا لم يكن وفاء عبد الملك بهذا الشرط أو عزمه على مداخلتهم ( الروم ) كافيا لاستدعاء أمير بلنسية الجديد محمد بن الحاج ( أمس قرطبة السابق )(٤٨) ، اذ الأقرب أن يكون ذلك أمرا مبيتا من زعماء سرقسطة ، كراهية لأمرهم ابن هود ، تماما كما كان الحال من قبل ، لكل مناهل طليطلة وبلنسية بالنسبة لأميرهم ابن ذي النون (ماسبق، ص٢٩٢)٠ وهذا الأمر يعنى أن الحركات الشعبية في المدن الاسكلمية بالأندلس في ذلك اأوقت من أواخر القرن الخـــامس وبداية السادس ( ١١ – ١٢ م ) ، كانت أقوى من أن تحجمها سلطات أمراء الطوائف الصغار ، ربما بسبب تأييد المرابطين لتلك الحركات سياسيا ، الى جانب دعايتهم الدينية التي كانت تلقى التاييد شعبيا • وهذا ما يتأكد بعد انفراد المرابطين بالسلطة ، حيث استمر الغليان الشعبي الناتج عن مأزق الضعف السياسي والاقتصادي، في مقابل حركة القوة المتصماعدة في جانب حمرب الاسترداد المسيحية ﴿ الريكو نكستا ) ، وبيان عجز حركة الانقاذ المرابطية وحدها عن مواجهتها •

هكذا استجاب القائد محمد بن الحاج أمير بلنسية الجديد من قبـل أمير المسلمين على بن يوسف ( بعد أن رضى عنه ) لدعه ق أهل سرقسطة ،

<sup>(</sup>٤٧) ابن عداری ، ج ٤ ص ٥٣ ٠

<sup>(</sup>٤٨) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٥٣ س د؛ ٠

وتفدم اليها في ١٠ من ذى القعـــدة ٥٠٣ هـ/مايه ١١١٠ م ، حيث فتحت المدينة أبوابها لدخول قواته التي استقرت في موضع المصلى ( الشريعة ) ، بينما دخل محمد بن الحاج قصور الجعفرية الشهيرة بعمارتها الفاخرة وفنونها الزخرفية الرائعة (٤٩) .

المهم انه حدث ما كان يتوقعه زعماء أهل سرقسطة من قبل ، من استصراخ عماد الدولة عبد الملك ابن المستعين بالفونس بن ردمير ( ملك أراجون المعروف بالمحارب ) الذي وافاه بحصن تطيلة (Tudela)

وهنا رأى محمد بن الحاج الذى كان قد خرج للتحرش بابن هود أن يعود الى سرقسطة ، ترقبا لتطور الأحداث • وعندما تقدم ابن ردمير نحو سرقسطة حيث توقف على مسافة فرسخين منها خرج له ابن الحاج على رأس المرابطين بينما عهد بقيادة أهل سرقسطة الى ابنه أبى يحيى • ورغم ما بذله ابن الحاج من الجهد فى ترتيب أهل سرقسطة فى هيئة القتال ، الا أن هؤلاء لم يصمدوا طويلا عندما اندلعت الحرب ، اذ لم يأت آخر النهار حتى أخلوا بنظام التعبئة ، بل وتسلل كثير منهم الى داخل المدينة • وكانت فرصة انتهزها ابن ردمير الذى قسم قواته الى فرقتين ، وقفت احداها ازاء ابن الحاج بيمنا صدمت الأخرى عسكر أهل المدينة المختل فحلت بهم الهزيمة وقتل أبو يحيى بن محمد ابن الحاج وكثير من أصصحابه السرقسطيين ، وذلك عشية يوم الأحد ٥ من ذى الحجة ٢٠ ٥ هـ ٢٦ يونيه ١١١٠ م(٥٠) •

# ذروة الصراع بين المرابطين والاسبان المسيحيين :

<sup>(</sup>٤٩) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٥٤ - حيث النص على ولاية ابن الحاج بلنسية عوضا عن ابن ناطمة والى غرناطة ، وأنظر القرطاس ، ص ١٦٠ - أحداث سنة ٥٠٢ هـ / ١١٠٩ - - سار محمد بن الحاح من بلنسية الى سرقسطة فدخلها وأخرج عنها بنى هود +

<sup>(</sup>٥٠) أنظر ابن عذاري ، ج ٤ ص ٥٤ ٠

المرابطى والاسترداد الاسبانى ، عندما يبدأ رجحان كفة ، الريكونكيستا ، متيجة ففدان حماس المرابطين الحربى من ناحية ، وافتقاد ثقة الاندلسيين فى كفايتهم بشكل عام ، الامن الذى يمكن أن يكون قد ساعد على قيام حركه الموحدين فى المغرب ، التى زعزعت قواعد الدولة المرابطية فى مهدها من جهة ثالثة فى بلاد المصامدة ، وخاصة فى منطقة مراكش حاضرة المرابطين ، على مشارف بلاد السوس الأقصى .

وتمثلت علامات التحول الأول في الجانب الأندلسي في وقوف عبدالملك ابن المستعين بن هود صاحب سرقسطة السافر الى جانب ابن ردمير ( المحارب ) ، الأمر الذي يشبه ما فعله المنصور بن المتوكل عمر بن الأفطس عندما فضل المسير الى أرض يسيطر عليها الفونسو السادس بدلا من مواجهة يوسف بن تأشفين ( ما سبق ، ص ) \_ الأمر الذي لم يجعل الحرب سجالا فقط بن الرابطين والمسيحيين في ضــواحي سرقسطة بل جعلهـا تصبح في سنة ٥٠٤ هـ/١١١٠ م ميدانا للحرب والمناوشـــة بين الطرفين صباحا ومساء ٠ واذا كان النص يجعل التفوق ( الظهور ) لابن ردمير في كثير من الأحيان(٥١) ، فان وصول القائد أبي عبد الله بن عائشـــة ، والي مرسية ، نجدة الى ابن الحاج بأمر من أمير المسلمين ، بدل الموقف فاعتدل ميزان الحرب بين الطرفين ، وهكذا : « لم تزل الحرب بعـــد ذلك متصلة ، والمضارب مترددة ، وغزوات محمد بن الحاج متوالية ، ولكنه عنهما زاد ضغط المرابطين في منطقة نفوذ عبد الملك بن المستعين ، آثر توجيه على بن كنفاط اللمتوني لحصار بعض حصون بني هود في جهة قلعة أيوب ، استغاث عبد الملك بملك أراجون فوجه اليه مددا من العسماكر الاسبان ( الروم ) الذي لم ينجح فقط في الدخول الى الحصن رغم الحصار ، بل نجح أيضا في التسلل خلال المعسكر المرابطي المطمئن ليلا ليأسر قائده « على بن كنفاط »، ويعود به رهينة ثمينة الى عبــــ الملك بن المستعين بمقر امارته في روطة حيث بقى بيده قبل أن يفك أسره عندما تم توقيع الهدنة بين الطرفين \_ وان لم يمنع ذلك من معاودة القتال ، « والحرب سبجال والنفوس آجال »(°۲°) ، كما حدث في سنة ٥٠٥ هـ/١١١١ م ، حيث خرج عمــاد الدولة من روطة لحرب محمد بن الحـــاج وانتهى الأمر دون هزيمة أحــد ، باكتفاء عماد الدولة بالاياب (٥٣) .

<sup>(</sup>۱۵) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٥٥ ٠

<sup>(</sup>۵۳) ابن عداری ، ج ؛ ص ۵۵ ۰

<sup>(</sup>۵۳) ابن عذاری ، ج <u>۶ ص ۵۹ -</u>

والظاهر أن توازن القوى الذي ترجح فيه شيئا ما كفة الاسمان المسيحيين في الأندلس على كفة المرابطين لم يكن مقبولا من أمير المسلمين على بن يوسنف بن تاشيفين في مراكش ، الأمر الذي جعله يلجأ في اواخر سنة ٥٠٤ هـ/يونيه ١١١١ م الى تغيير القيادة العليا في الأندلس ، وذلك بنقل آخيه تميم \_ ناثب الملك \_ من ولاية غرناطة الى ولاية تلمسان ، فاعدة المغرب الأوسط(٥٤) • ووقع الاختيار على واحد من أكف القواد المرابطين الذين عملوا في الجبهة الاندلسية ، وهو الامير مزدلي ( أبو محمد بن سرنكان: ابن عم أمير المسلمين يوسف بن تاشيفين ) الذي آلت اليه في مطلع سينة ٥٠٥ هـ/يوليه ١١١١ م ولاية كل من قرطبة وغرناطة والمرية وما انتظم معها من الحصون والقرى ــ بمعنى النيـــابة أو المملكة(°°) · والظاهر أن سياسة القوة الني أظهرها الأمير على نالت رضاء عاما من بعض الزعماء الله بن عماوا في الجهة الأندلسية ، وهو الأمير مزدلي ( أبومحمد بن سولنكان: عاد بعضهم الى الانتظام في صفوف حزبه الطبيعي ، الاسلامي \* ففي هــذا الوقت المبكر من سنة ٥٠٥ هـ صفر/أغسطس ١١١١ م ، كان المنصور بن المتوكل عمر بن الأفطس يرجع من أرض أسبانيا المسيحية الى مدينة أشبيلية \_ حيث كان الأمير سير بن أبي بكر ( منذ فتح المدينة على عهد يوسف ) ، الذي رتب توجهه الى حضرة أمير المسلمين بمراكش ، حيث لقى اسمينقبالا حسنا ، وصارت مه منزلة رفيعة في كنف الأمير(٥٦) .

وتظهر سياسة القوة التى انتهجها المرابطون فى العقد الأول من ولاية الأمير على بن يوسف نتيجة طبيعية لتضافر عدد من العوامل التى هيئت استقرار الأمور فى كل من المغرب والأندلس • أولها حسن اختيار الممير على لمساعديه من الرجال الأكفاء من أهل الحرب والسياسة ، من أهنال محمد بن الحاج ، وعبد الله بن فاطمة ، ومحمد بن عائشة وعلى رأسهم مزدلى ، ومن وقف الى جانبهم من الكتاب والوزراء من أهل العلم والأدب والفن : أصحاب الخبرة فى الادارة وشئون الحكم • هذا ، الى جانب التمسك بتطبيق سياسة دينية أصولية مبنية على مبادى المذهب المالكي وقواعد الأمر بالمورف والنهى عن المنكر ، الأمر الذى أدى أيضا الى تقريب الفقهاء ، والعهد اليهم بالبت فى كل الأمور ، مما جل منها وما صغر(٥٠) •

<sup>(</sup>۵۶) این عداری ، ج ۶ ص ۵۵ ۰

<sup>(</sup>٥٥) ابن عذاري ، ج ٤ ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن عداری ، ج ٤ ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٥٧) قارن المعجب لعبد الواحد المراكشي ، ص ١٦١ - ١٦٢ ·

وهكذا كان للأمير سير بن أبي بكر ، والى أشبيلية من قبل يوسف بن تاشغين منذ ٤٨٤ هـ/١٠٩١ م ، أعماله الهامة في اقليم الغرب حتى سينة عدر ١٠١٠ م ، بل والى وفاته باشبيلية (جمادى الأولى ٥٠٧ه هـ/ أكتوبر ١١١٣ م )(٥٠٥) حيث ينسب اليه فتوح مدن : برتقال (Porto) ويابره (Yuvora) والاشبونه ( Lisbau ; Lisbonne ) حتى شريش في الجنوب ، الى جانب تهدين منطقة بطليوس أيضا حيث كانت هذه الأعمال موضوع كتب رسمية أرسلت باسمه الى أمير المسلمين على بن يوسف وبعد الأمير سير آلت ولاية أشبيلية الى القائد محمد بن فاطمة الى حين وفانه في سنة ٥١٥ هـ/١١١٦ م (٥٩٥) .

هذا كما كانت للقائد مزدل بصدفته والى غرناطة ، ونائب الأمير بالأندلس ، أعماله الحربية المجيدة التي أكدت التفوق المرابطي في تنك الحقبة الأولى من ولاية على بن يوسف ، ففي سدنة ٥٠٧ هـ/١١٢ م التي تسلم فيها مزدلي ولاية قرطبة وغرناطة خرج على رأس جيش كبير من المرابطين والحرس الأميري ( الحشم ) ممن حضروا من المغرب ، ومن قوات امارته ، وبما أمده به سير بن أبي بكر من قوات أشبيلية الى جانب المطوعة من الفرسان والرجالة ، وكانت وجهة هذا الجيش الكبير منطقة طليطلة مدف المرابطين وكل المسلمين ، الصعب المنال د فدوخها واكتسح (مزدلي) به أوديتها ، وأبلغ في نكايتها » ، قبل أن يعود الى قرطبة « ظافرا ، ظاهرا على عدوه » ، وإذا كانت هذه الأعمال موضوع اتفاق كل من ابن عسداري وابن أبي زرع (١٠) ، فإن الأخير يضيف اليها فتح مزدلي في تلك الغزوة حصن أرهينه ( أرينه أو أوريخا ) عنوة ، « وقتل من كان به من الرجال ،

<sup>(</sup>٥٨) ابن عدارى ، ج ٤ ص ٥٦ سحيث يفهم من رواية ابن عدارى ان وفاة سير كانت مفاجئة ليلة خروجه للاحتفال بزفاف ابنته فاطمة الى أمير المسلمين ، وذلك فى موضع يسمى باغرنات قرب اشسبلية • وكان يشيع مع ابنته زوجته حبواء ( بنت تاشفين : أخى يوسف ابن تاشفين لأمه ، وابن عمه ( على ) فى نفس الوقت ) • وعقب الحفل الكبير الذى استمع فيه الناس بالموسيقى ( اللهو ) والأطعمة الفاخرة ، نزف بالأمير سير مفص شديد صار يتزابه عليه حتى قضى عليه عند الفجر ، وشهد جنازته بشر عظيم سبعد ولاية ناهزت الـ ٢٥ سنة • الما عن حسواء بنت تاشفين ، زوجة سير فقد عرفت بأنها شساعرة جليلة ماهرة ، ذات بباهة وخطر ، وأنها كانت تحاضر كثيرا من رجال الدولة من الأدباء والشعراء ، مثل : ابن الفصيره وابن المرخى •

<sup>(</sup>٥٩) روض القرطاس ، ص ١٦١ - ١٦٢ ، ابن عذارى ، ج ٤ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٦٠) الببسان ، ج ٤ ص ٥٧ ، القرطاس ، ص ١٦٢ ٠

وسبى المسعاء والقرية ، • هذا ، وتضيف الرواية أن الفسائد الاسبائى الشهير : البرهانس (Alvar Hanez) عندما خرج مسرعا لنجسة اهسل المنطقة لم يستطع مواجهة مزدلى فى معركة مكتسوفة ، بل انه فر عائدا الى بلاء مسترا بسواد الليل \* وفبل ان يرجع وزدلى الى فرطبة أمر بنحصين أرينه وحمل الميرة اليها ، كمسا رتب بها حامية مناسبة من السرسان والرجالة (١٦) .

ولا ندرى ان كان من حسن حظ مزدلى في صلائفته تنك (سلة مرح ٥٠٠ هـ ١١١٣ م) ان ست النوء العاصف الحملة الصليبية البحرية التى خرجت من فرنسا (الأرض الكبيرة) في نحو ٥٠٠ (خمسمائة) مركب تحمل عشرات الالوف من المقاتلة ، من : الفرسان والرماة والرجالة : والتى كانت تصحبها مراكب الحجاج مسحونة أيضا بالأطعمة والأزواد (٦٢) ٠ وذلك أن مثل هذه الحملة الضخمة عادة ما كانت تقدم المعاونة على طول الطريق ، وأثناء مرورهم بحذاء الساحل الأندلسي الغربي ، اذا ما طلبها منهم محاربوا الاسترداد ، بل وكان يبقى بعضهم في أسبانيا عندما تفوتهم المراكب المتجهة المي بلاد الشام وفلسطين لل ومن المعروف أنه كان لذلك أثره في نشأة ممنكة البريقال التي استقلت بجزء من غربي شبه الجزيرة الأيبرية ،

#### من علامات الهبوط : وفاة مزدلي بالثغر واستشمهاد والده محمد :

وانظاهر أن أيا من نشاط مزدلى الشخصى أو كناءته العسكرية لم تكن وحدما ، بل ولا تلاهما كافيتين لتقويم الأمر الواقع وتعسديل ميزان النوى الى مصلحة المرابطين وذلك أنه عندما علم مزدلى بتهديد غرسية بن الرند ، صاحب وادى الحجارة (Guadalajara) المدينة المحصنة في الثغر ، بالاستيلاء على مدينة سالم (Mediricoli) الاسلامية بسه أن حاصرها ، خرج إلى لتائه ، ولكن مجرد خبر وصرله إلى المنطقة كان كافيا لهرب ابن

<sup>(</sup>٦١) الرطاس ، ص ١٦٢ ، وقارن ابن عدارى ، ج ٤ ص ١٠٥ وهـ ١ ــ حست الاشار، الله ان المصادر الأسبانية بذكر أن الأمير مزدلى فتح حصين « أوربيخا » الذي يدكن أن يكر. السيم أرسله بحربها له ـ عن مجلة تطوان ١٩٥٨ •

<sup>(</sup>٦٢) اس عدّاری ، ح ٤ ص ٥٨ ـ حست النصي على آبها كانت بعدل نخبة من العرضا، يبلغ عددها ١٥٠٠ نارس ، ومن الرماة ٥٠٠٠٠ ، وأن الربح الصرصى العالية أغرضهم فلم تبقى تعتهم باقية •

الرند ، « تاركا جميع أسبابه وأثفاله ومضاربه » التي وقيت جميعا بيزي يدى مزدلى ٠

ومع نجاح تلك الحملة التي ربما بدأت في الربيع أو الصيف المبكر ، فانه لم يقدر لمزدلي العودة الى مقر نيابته في قرطبة وغرناطة ، اذ استمر في غزو الثغر الأعلى ( بلاد الروم ) استكمالا للصبائفة المبكرة ، حيث كانت بداية سنة ٥٠٨ هـ/١١٤م في أوائل يونيه ، وهي السنة التي توفي فيها مزدلي ، ربما بسبب الاجهاد ان لم يكن من المرض(٦٢) ، وعندما بلغ الخبر الى مراكش ( العاصمة ) صدر الأمر من ديوان أمير المسلمين بتعيين ولدي مزدلي وهما : عبد الله بن مزدلي ومحسد بن مزدلي اللذين كانا في كنفه بالحضرة مكانه ، فكان لعبد الله غرناطة ولمحمد قرطبة ، وتم لهما الاستقرار بولايتيهما في آخر ذي القعدة من سنة ٥٠٨ هـ/٢٧ ابريل ١١١٥ م ١٩٠٥ ،

واستمر محمد بن مزدلى فى الغزو بمنطقة الثغر هذه لمدة ٣ ( ثلاثة ), أشهر أى حتى نهاية الصيف ، ولكنه توفى شهيدا فى ساحة القتال ، فى ظروف صعبة على ما نظن ، وذلك ان الرواية لا تحدد تاريخا لذلك المصاب خلال سنة ٥٠٨ هـ/٥ - ١١١٤ م (٦٠) .

وهكذا كانت قائمة وفيات كبار القواد وأسر بعضهم تزداد طولا مع مرور الوقت خلال العقد الأول من عهد أمير المسلمين على بن يوسف ، الأمر الذي يمكنان يعتبر سمة مميزة لنهايةعهد الصعود المرابطي فى الأندلس، وبداية بالتالي لعهد الهبوط ، وهو ما يجعله عبد الواحد المراكشي بداية لعهد الفساد والتردي(١٦) ، الأمر الذي ينفق مع نظرية ابن خلدون في أن الحضارة

<sup>(</sup>۱۳) عن مزدلی : هو : أبو محمد مزدلی بن سسولنكان ، ابن عم أمير المسلمين يوسف بن تاشقين ووصل جثمانه الى قرطبة شى بداية شهر شوال ، ثانى يوم وفانه ، وصلي عليه أثر صلاة العصر ، الفقيه القاضى أبو العاسم بن حمدين ، ابن عدارى ، ج ٤ ص ١٠٠ والهامش رفم ١ للمحقق ، وانظر العبر ، ج ٢ ص ١٨٨ – حيث النص على كثرة غزواته فى بلاد النصرانية ،

<sup>(</sup> $^{37}$ ) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٦٠ ، وقارنِ المقرطاس ، ص  $^{17}$   $^{1}$  حيف خلف والسم مزدلي بشكل عام  $^{1}$ 

<sup>(</sup>٦٥) روض القرطاس ، ص ١٦٢ ٠

<sup>(</sup>٦٦) أنظر المعجب ، لعبد الواحد المراكبي ، ص ١٧٧ - حيث النهن على اختلال البلاهر ( الأندلس ) بعد سنة ٥٠٠ هـ / ١١٠٦ م باسستيلاء أنكابر المرابطين على البسيلام ٥٠٠ وأمير المسلمين ٠٠ ينزايد تفاقله ، ويقوى ضعفه ٠٠٠ النج ٠

هنروة العمران مومؤذتة بغسماده(٦٧) ·

# مظاهر الهبوط والتردى على عهد على بن يوسف:

والحقيقة أن عبد الواحد المراكشي يبالغ عندما يقرر بشكل عام - ان المحتلال الدولة المرابطية بدأ مع عهد على بن يوسف بن تاشفين ، بعد سنة مره مره مراه المرابطية بدأ مع عهد على بن يوسف والد على ، هو ذروة الحصر المرابطي ، والصحيح أن عهد يوسف بن تاشفين هو عهد التاسيس والقوة المسكرية ب والسياسة به أساس حسبكومة الاستقران التي تزدهر تحب مظلتها اسباب الحضارة والرقي في جميع اشكالها ، وهو الأمر انذي ظل يتحقق في عهد أمير المسلمين الثاني : على بن يوسف الى أن بلغ أوجه حوالي منتصف امارته ( ١٨٥ هـ/١٣٢٤ م ) وهو التوقيت المقبول كبداية لتفاقم السباب الهبوط قبل التردي ،

وعبد الواحد المراكشي يعفد أسباب الاختلال في كثير من المظاهر التي يطلق عليها اسم « المناكر » ( جمع منكر بمعنى الشر ، عكس المعروف بمعنى الحير ) كالآتي :

۱ ـ استيلاء أكابر المرابطين على البلاد ـ فكان القــواد والولاة من المرابطين كونوا طبقة ارستقراطية من السادة الجدد الذين حلوا مكان رؤساء الطوائف وأعادوا سيرتهم الأولى من حيث الاستقلال أو الاستبداد أو الافتئات على السلطة المركزية الممثلة في مسلطان أمير المسلمين(٦٨) .

٢ - حصول المرأة المرابطية (أى الصنهاجية أو اللمتونية من قبيلة يوسف بن تاشفين - بخاصة ) على مركز متميز ، كما هو الحال فى المجتمع المغربي البربرى حيث نظام الأسرة ذات السيادة الأموية (الماتريارقية) ، وخاصة عند الصحراويين الملثمين ، مما يسمع للمرأة بالسفور ، وباجتماع النساء والرجال في العالانية (ما سبق ، ص ٧٤) ، مما لم تعرفه المجتمعات المدنية الاسلامية وخاصة في عواصم المغرب الكبرى والأندلس

<sup>(</sup>۱۷) المقدمة ، طبعة التجارية ، باب ۱ الفصل ۱۹ ( في ان الحضارة غاية العمران ) ، اس ۳۷۱ ، وأنظر العبر ، ج ٦ ص ۱۸۸ ، عن مزدلي وكثرة غزواته ، وعلى بن يوسف وانه كان خير ملك ، كما كانت أيامه صدر وداغة ٠٠

<sup>(</sup>٦٨) المعجب ، ص ١٧٧ ــ حدث النص على استبداد أكابر المرابطين وتطاولهم على السلطان اللي حد التصريح « بأن كل واحد منهم خير من على أمر المسلمين ، وأحق بالأمر منه » .

حيث حياة السرارى والجسوارى الى جانب الحرات من ذوات الحسب ، في مجتمعات الحريم بالقصور المغلقة ومجالس الخاصسة (٢٩) ، الأمر الذى كان ثير مشاعر المتشددين من المصلحين ، مثل محمد بن تومرت صاحب الدعوة الموحدية المناهضة للمرابطين ، الذي لفت الأنظار الى هذه « البدع » وهو ما كان يعتبر من حرب الدعاية التي قام بها مختلف الخصوم ضلد قيام الدولة الفاطمية في أفريقية (ج ٢ ص ٥٦٨ ، ج ٣ ص ٣٥ ) .

٣ - ويعتبر السبب الثالث والأخير، وهو الخاص بتغافل أمير المسلمين، أو ضعفه ، مما قدمه عبد الواحد المراكشي لاختلال الدولة المرابطية ، السبب الرئيسي على اعتبار أن غيره من الأسباب توابع له ، اذ يقول ان ضعف على ابن يوسف كان يتزيد ويقوى مع مرور الوقت ، حتى « قنع باسم أمير المسلمين ، وبما يرجع اليه من الحراج ، وعكف على العبادة والتبتل ، فكان يقوم الليل ويصوم النهار ، مستهرا عنه ذلك ، وأهمل أمور الرعية ، فاختل يقوم الليل ويصوم النهار ، مستهرا عنه ذلك ، وأهمل أمور الرعية ، فاختل لذلك عليه كثير من بلاد الأندلس ، وكانات تعود اللي حالتها الأولى ، ولا سيمة منذ قامت دعوة ابن تومرت بالسيوس هر٧٠)، م

والذى نراه نراه أن ضعف امير المسلمين عسلي بن يوسف أو تبتله وتحوله الى ولى من أولياء الله الصيالمين « يقوم الليل ويصوم النهار » مهملا أمور الرعية وخاصة بالنسبة للاندلس ، انها هو تهرب من مواجهة الموقف الذى أخذ يتأزم وبخاصة فى حرب الإسبان المسيحيين ( الريكونكيستا ) والحقيقة أن الأمير على الذى خلاق لكي يكون كاهنا ، كها يقول دوزى ( ص ٣٧٨ ، هه ٩ ) - ما كان يصلح لمثل هذا الموقف الذى يحتاج الى نوع آخر من الرجال الذين لا تزيدهم الشدائد الا عزما واصرارا ، تماما كما كان الحال بالنسبة لوالده يوسف : ابن الصحراء الذي تمرس : باختبارات البيئة الحسعة التي لا تسمح بالبقاء الا للعناصر القوية من النياس ، وهكذا لم يتحمل الأمير على فشل قواته أكثر من مرة فى مواجهة القوات الاسبانية ، يتحمل الأمير على فشل قواته أكثر من مرة فى مواجهة القوات الاسبانية ، وما كان يصاحب ذلك من استشهاد الشبجعان من قواته \_ فكان تحوله من أمير قائد الى ولى صالح ،

<sup>(</sup>٦٩) المعجب ، ص ١٧٧ – حيث المبالمغة في القول : « واستولى النبساء على الأحوال بر وأسندت الدين الأمور ، وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسونة مشدملة على كل مفيسيد وشرير وقاطع سبيل ، وصاحب خمر ومأخور » ،

<sup>(</sup>۷۰) المعجب ، ص ۱۷۷ •

#### مصاعب الحرب الاسبانية:

#### وتوابعها من الاضطرابات الداخلية والتحديات الخارجية :

ومن سوء حظ الأمير على بن يوسف أنه لم يواجه فى بداية ملكه حرب الاسترداد وحدها فى الأندلس ، بل كان عليه أن يواجه تورات الزناتية ، خصوم المرابطين الأوائل فى المغرب ، كما حدث فى بلاد الريف وفى المغرب الأوسط بتلمسان ، الى جانب الغارات البحرية التى بدأت تقوم بها أساطيل الجمهوريات الايطالية البحرية ، سواء عسلى جزر الأندلس الشرقية أو بعض السواحل الليبية .

# اضطرابات الزناتية في العدوة المغربية :

ففى سنة ٥٠٧ هـ/١١٣ م ثار الزناتية ببلاد غمسارة فى الريف بر حيث قام رجل يعرف بابن الزنر الذى ادعى أنه من أبناء معنصر الزناتى بر آخر ملوك فاس السابقين • والظاهر أن الدعوة الى قيام دولة مغراوية من جديد لقى نجاحا لدى زناتية الاقليم ، وذلك أن على بن يوسف بن تاشفين لم, يستطع أن يقضى على تلك الثورة بالقوة ، الأمر الذى دعاه الى اسستخدام بريق الذهب لتهدين الغماريين الذين خلصوه من الشسائر ، فقتلوه غدرا وأتوه برأسه •

أما عن ثورة تلمسان حيث قام ماخوخ الزناتى الذى لم يسستقر فى عاصمة الاقليم بل اتخذ مدينة أميرية خاصة به ، فكان يكفى للقضاء عليها خروج أمير المسلمين نحو الثاثر لكى يفر أمامه ويخرج من بلاده (٧١) .

# غارات ردعية للجنوبيين على ميورقة وبرقة :

هذا ، كما واجه الأمير على بن يوسف تهديد أسساطيل جنوة التى بدأت تهيمن على الملاحة في البحر المتوسط ، وتكون امبراطورية تجسارية كبرى تستطيع أن تؤمن متاجرها بقوة الأسساطيل الحربية اذا لم تجسد العلاقات الديبلوماسية ومعاهدات السلام .

وهكذا كان الجنوبيون يهاجمسون في سنة ٥٠٨ هـ/١١١٤ م جزيرة

<sup>(</sup>۷۱) ابن عداری ، ج ٤ ص ۸۰ ٠

ميورقة (البليار) التي كانت بيه الفتي مبشر ، مولى على بن مجاهد ، ودخلوها عنوة بعد حصار شديد(٢٧) • ومن الواضح أن الفسارة الجنوية كانت انتقامية للردع فقط ، وذلك أن الأسسطول المرابطي المكون من ٢٠ (عشرين) مركبا حربيا ، حشدت من أجلل استرجاع ميورقة ، وجدت الجزيرة خالية من العدو عندما وصلت اليها في السنة التالية ٥٠٩ هـ/ ١١١٥ مر ٢٧٠) •

وفى سنة ٥٠٩ هـ/١١١٥ م هـذه كان الجنويون يهاجمون برقة ويستولون عليها ويخلونها من أغلها ولكنهم بعد أن تركوها لم يلبث العمران أن عاد اليها بفضل القائد مرتانا قرطت المرابطى - الأمر الذى يعنى أن النفوذ المرابطى كان يصل فى يعنى الأحيان شرقا الى برقة (٧٤) - الأن لم يكن برا فعن طريق الأسطول بحرا ٠

# وقعة قرطبة واستشهاد محمد بن مزدل :

وهنا نلاحظ أن مظاهر بلوغ عهد الذروة عند المرابطين يتمثسل في استخدام الأسطول في الجهاد وخاصة ضد صقلية النورمندية ، حيث تمدنا حوليات ابن عذاري بمعلومات جيدة بهذا الشأن ، ففي سنة ٥٠٩ هـ/مايو ١١١٥ م كان الاسبان يردون على غارات محمد بن الحاج ومزدلي على بلادهم في سرقسطة وطليطلة بغارات انتقامية على القواعد الاسلامية في قرطبة وأشبيلية ، ففي بداية ٥٠٩ هـ/١١٥ م « ضرب العدو على نظر قرطبة » وأتعجل محمد بن مزدلي في مواجهة المعتدين ، والظاهر أنه تهور بعض الشيء في مطاردته لهم ، الأمر الذي مكنهم من مفاجاته على حين غرة ، وانتهت المفاجأة بكارثة كبرى في يوم الخميس مسستهل صفر ٥٠٩ هـ/٢٦ يونيه المفاجأة بكارثة كبرى في يوم الخميس مسستهل صفر ٥٠٩ هـ/٢٦ يونيه الفونس السادس ، وصحبه الأقمساط السبعة في أقليش ( ما سبق ، الفونس السادس ، وصحبه الأقمساط السبعة في أقليش ( ما سبق ،

<sup>(</sup>۷۲) أبن عذارى ، نشر كولان وبروفنسسال ، ج ١ ص ٣٠٥ ، وقارن ابن القطان نظم الحمال ، ص ١٩ - حبث النص على قتل الرجال وسبى النساء والأطفال ،

<sup>(</sup>٧٣) روض القرطاس ، ص ١٦٢ ـ حيث النص على ملك أمير المسلمين على الجزائر البحرية شرق الأندلس ، وابن عذارى ، ج ١ ص ٣٠٥ ، ابن القطان ، ص ١٩ ـ حبث النص على ان المروم ، حاجموا الجزيرة ، والمقصود ، أعل جنوة وبيزة وقطالونيا ٠ ٠

<sup>(</sup>۷۶) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٨٨٠ ٠

الأمراء المسلمين ( القواد ) بما يناهز الثمانين قائدا ، فان هسدا التهويل يعنى فى حقيقة الأمر رسم عسلمة مميزة على مسار الانقاذ المرابطى فى الأندلس ، بما يفيد أن وقعة قرطبة هذه يمكن أن تعتبر نذير شؤم عسلى طريق بداية النهاية بالنسبة للوجسود المرابطى بالاندلس ، فالى جانب استشهاد محمد بن مزدلى يذكر مقتسل كل من : أبى استحق بن غانية ( دانية أصلا ) وأبى بكر بن واسينوا ، وجملة كبيرة من رجال الحرس الأميرى ( دانية أصلا ) وأهل الاندلس س « فكان مصابا عظيما ، وخطبا جسيما » ( ٥٠ ) ،

### الهياج الشعبى على المرابطين:

### ثورة قرطبة ٥١٤ هـ/١١٢١ م بداية النهاية للمرابطين :

هذا ، واذا كانت حوليات ابن القطان تذكر غزوة لعبد الله بن فاطمة الذى آلت اليه ولاية أشبيلية فى نفس السنة ٥٠٩ هـ/١١٥ م ( بدلا من فاس )(٢٦) يمكن أن تعتبر انتقاما لوفاة مزدلى واستشهاد ابنه محمد بن مزدلى فى ميدان الجهاد ، فان ثورة قرطبة ، قاعدة البـــلاد وحاضرة الخلافة العتيدة ، منذ أواخر سنة ٥١٤ هـ/١١٢٠ م ، تعتبر بحق عـــلامة بداية النهاية بالنسبة للمرابطين بالأندلس .

والحقيقة أن ثورة قرطبة هذه كانت نوعا من الهيساج الشعبى الذى عرفته العواصم الاسلامية ، بعد عهد من الاستقرار تضخم فيه عدد سكانها ، وازدادت فيه رقعتها خارج الأسوار ، أشبه ما يعرف حاليا بالبناء العشوائي خارج المدن ، كما حدث في بغداد على عهد الأمين والمامون ، وفي قرطبة أيام الحكم الربضى ، وفيما بينهما بالاسكندرية ثم في مدن المغرب الكبرى وصقلية ، والأندنس على مر الزمن ، الأمر الذي ينتهى بقيام حكومات مدن الطوائف .

<sup>(</sup>۷۰) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٦٠ - حبث تضیف الروایة الی زمرة القواد الشهداء ، الأمیر محمد بن الحاج ربما نحت باثیر ضخامة الکارثة أو من أجل المنارئة بحادثة ابن الحاج وجو الأمر المقبول ، فبن المعروف أن مجال جهاد محمد بن الحاج كان فی منطقة الثخر الأعلی وبرشلونة شمالا ، وأنه استشهد سنة ٥٠٨ ه / ١١١٤ م ( السابقة ) فی موقعة البورت ، ( البساب ) ( ه ١ - حیث الاشارة الی معجم الصدفی لابن الأبار ) التی تعنی ممرات جبسال البرانس المعروفة بالبريات ( الأبواب ) ، وأنظر فیما سبق ص ٣٨٣ وح٣٢ ـ حیث روایة این الأبار ( المتجم ) برجمة رقم ١٢٠ ص ١٣٤ ـ حیث استشهد محمد بن الحاج أثناء ولایته . سرقسطة بالبورت ( الباب ) سنة ٥٠٨ ه / ١١١٤ م ،

<sup>(</sup>٧٦) نظم الحمان ، ص ٢١ وه ٢٠٠

ففى خلال احتفالات عيد الأضحى من سنة ١٥٥ ه/فبراير ١١٢١ م، وخروج عامة أهل قرطبة رجالا ونساء الى المنتزهات وشطبان النهر الكبير، كان الاغراء أشد من أن يحتمل السكوت عليه بالنسبة لبض رجال الحرس الأميرى من العبيد السود، فامتدت يده الى امرأة وهى تمر بالقرب منه الأمر الذي يعنى أن الحدث وقع على الرصيف المواجه نسور القصر على طول شماطيء النهر، غير بعيد من القنطرة وسلماطيء النهر، غير بعيد من القنطرة و

والمهم أن الحدث الفردى هذا ، لم يمر بسلام بل انتهى بقيام العامة على حرس أبى بكر بن يحيى بن رواد ، والى قرطبة وقتئذ ، ودامت «الفتنة» العظيمة بين العبيد السودان من رجال الحرس وأهل البلد طوال النهار وعندما تدخل زعماء العاصمة من الفقهاء والأعيان ورأوا ان يشترى الوالى أبو بكر تهدئة العامة بقتل واحد ما ، من عبيده الذين أثاروا الفتنة ، أنف من ذلك واعتبره تطاولا على سدة الحكم ، واستعد لمواجهة اعامة الذين ردوا رجاله الى داخل القصر وعندما ضيق القرطبيون حصارهم على القصر ، واضطر الوالى الى الهرب منهم ، فكانت فرصة انتهزها العامة لنهب الفصر ثم تمادوا الى دور المرابطين فأحرقوها وأخرجوا أصحابها من البلد(۷۷) وبذلك تكون قرطبة قد قلبت ظهر المجن للمرابطين وعادت جمهورية شعبية ،

وعندما وصل خبر ثورة قرطبة على المرابطين أرسل أمير المسلمين على ابن يوسف الى أهلها خطاب تقريع وتهديد ، فلم يؤثر فيهم ذلك الترهيب ، وعندئذ قرر المسير بنفسه على رأس حملة عبرت الى الأنهلس في ربيع الأول سنة ٥١٥ هـ/مارس ١١٢١ م قبل أن يزداد الخرق اتساعا ، ولكنه رذم وصوله أمام المدينة لم تفتح له الأبواب ، وعندما ضرب جيشه الحصار عليها وقف أهلها على أهبة الاستعداد للقتال ، وأخيرا انتهى الأمر الى المفاوضة في الصلح على أساس ما قبل له من وصية والده بالاحسان الى محسنى أهل قرطبة والعفو عن مسيئهم سلالهم من منزلة خاصة (ماسبق ، ص ٣٧٩) ، واستجاب القرطبيون ، الى ما قرره الأمر ( المتبتل ) من أن يخرم أهل قرطبة واستجاب القرطبيون ، الى ما قرره الأمر ( المتبتل ) من أن يخرم أهل قرطبة

<sup>(</sup>۷۷) ابن الأثير ، ج ۱۰ ص ٥٥٥  $_{-}$  حيث النص على ان هاج قرطبة الجديد هذا . كان قبل سمنة  $^{8}$  هر  $^{8}$  م وفارن ابن القطان ، نظم الجمان ، ص  $^{8}$   $_{-}$  حيث تحديد حملة الأمير على قرطبة في سنة  $^{8}$  ٥١٥ م  $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$  لسنة  $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$ 

للمرابطين ما نهبوه من أموالهم ، وعاد من قنالهم(٧٨) • وهنا لا ندى ان كان يمكن المنارنة بين فتح الامير على هذا الفرطبة وفتحها الاول على عهد أمير المسلمين يوسف ، فالاختلاف واضع بين النرحيب الشعبى الاول وموقف المقهر الآتي الذي يجعل من اعير المسمحين الباني واحدا من صوك الطوائف •

والمهم هنا الاشارة الى أن ثورة قرطبة هذه التى بنان خلال سينة ٥١٥ هـ/ ١١٢١ م كانت ٥١٥ هـ/ ١١٢١ م كانت متزامنة مع طبور دعوة مهدى الموحدين محمد بن تومرت ، وهو التوقيت الذي يمتبر بدء اخلال الأمور على عهيد الامير على بن يرسف ، بل واعم أسبابه (٢٩) .

وهكذا يكون موقف المرابطين العسكرى والسياسى قد ضدعف فى الإندلس على المستويين الخارجى والداخلى بحكم التداعى ، من حيث أدت نجاحات حركة الريكونكيستا الى افتقاد ثقة أهل البلاد فى قدرة حكامهم الجدد على تحقيق عملية الانقاذ الخارجى ، الأمر الذى أدى بالتالى الى التحول السلبى فى الموقف الأدبى الذى كان يؤدى الى الضعف المهنسوى للجبهة الداخلية مما يمكن التعبير عنه بالانفصلال الروحى بين الشعب والدرة الحاكمة .

### الموقف الديني والثقافي في الأنداس والمغرب:

# في أوائل عهد الأدير على بن يوسف:

ويظهر أثر ذلك التحول الادبى فى الجهة الداخلية فى كل من الأنداس والمغرب فيما طرأ على الفكر الدينى من التطور ، نتيجة طبيمية لنطور النقافة الله كانت قد بلغت الذروة فى القرن الـ ٥ هـ/١١ م فى الممرف

<sup>(</sup>۷۸) این الأثیر ، ج ۱۰ ص ۵۰۸ ۰

<sup>(</sup>٧٩) أنظر ابن التطان ، ص ٣٣ - حدث النص في أخبار سنة دادهد/١٩٢م : ثم هاجر الامام أرضه وحل بجمل ايجلمز ومع ذلك اتسل بعلى بن يوست أن أهل قرطبة قادوا على الملتمين ، أنظر ابن عدارى ، ط ، مروت ، ح ١ ص ٤٤٣ - حيث النص في سنة ٤١٥ هـ / ١٢٢ م . وفيها كان حلول ابن بومرت الملاب المهدى بأغسات محرضا على الحروج على السنطان وتفريق الكلمة المنتظسة ، وفارن الحلل المرسمة ، ص ١٠٢ - حيث النص : وأن أمير المسلمين على بن يوسف اضطربت علمه الأمور من لدن طهور المهدى علمه ٠٠٠ وبعد هذا الكلام أعرف بالمهدى ، وبداية أمره ٠٠٠ وأعود الى اتمام دولة أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين ،

بظهور كبار المفكرين هناك على كل المستويات ، مثل : الفارابي والماوردي ونظام الملك في الفكر السياسي ونظم الحكم ، والفارابي والرازى وابن سينا في الفلسفة والطب ، والماوردي والغزالي والشهرستاني بعدهم ، في علوم الدين والنصوف ، الأمر الذي كانت له أصداؤه في القرن الـ ٦ هـ/١٢ م ، في الفكر الاسباني المغربي والحضارة فيما تمثل في أعمال كل من ابن رشد وابن زهر في الفلسفة والطب أو أعمال ابن عربي وابن تومرت في الفكر السياسي والتصوف الديني أو أعمال ابن بصال وابن العوام في فلاحة الأرض والزراعة ، وهي الأعمال التي تمثل نهضة الغرب الاسلامي التي بدأت بواكيرها في ذلك الوقت المتقدم من عهد على بن يوسف بن تاشفين ، والتي ستبلغ الذروة عما قريب على عهد الموحدين الذي يعتبر استمرارا طبيعيا لتطور الحضارة المغربية الأندلسية الناشئة في كنف دولة المرابطين ،

### المالكية المرابطية على عهد على بن يوسف:

ويظهر التطور الدينى على عهد على بن يوسف بن تاشفين فى بلوغ المندمب المالكى الى قمة قوته بفضل مساندة الأمير « المتبتل ، الذى أحاط نفسه بفقها المالكية ، كما وضعهم على رأس الجهاز الادارى ، حيث شغلوا مناصب القضاء واقامة الصلاة فى المساجد العظمى بالأمصار ، كما شغلوا مناصب الشورى الى جانب أمير المسلمين فى مراكش ، وفى نيابة الأندلس وقواعدها الكبرى ، كما فى المغرب \* الى جانب ما كان لبعضهم ، من وظائف الوزارة والكتابة التى ارتقى بعضهم فيها وبلغ درجة الرشد والكمال (١٨) \*

وأهم المصادر المعتمدة للتعريف بأحوال المالكية في الأندلس على عهد على بن يوسف وهيمنة المذهب المالكي في تلك الفترة المصديرية من تاريخ الدولة المرابطية هو كتاب ابن الأبار المعروف بمعجم أصحاب الصدفي :

<sup>(</sup>١٠) أتظر معجم الصدفى لابن الأبار ، رقم ١٢٠ ص ١٢٣ – حيث ترجمة ابن المرخى : أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز الاشبيلي ، الكاتب الجليل ، أحد المقربين من أمير قرطبة محمد بن الحاج ، والذى وصف بأنه أحد رجال الكمال بالأندلس ، رقم ١٢٥ ص ١٤٦ – حيث يوصف محمد بن أبي الحصال ( ذو الوزارتين حد ٤٠٠ هـ / ١١٤٥ م ) بأنه أحد رجال الكمال ، وأنظر أيضا رقم ١٤٤ ص ٢٠٣ – حيث رسالة من أبي على الصدفى الى صديقه صاحب المترجمة : الركلي السرقسطى ( عبد الله بن درى حد ١١٥٥هـ ) بخبره انه لو كان معه في بغداد أثناء رحلته الشرقية ، أذن لعرف الوزير السلجرقى الشهير نظام الملك له قدره ووفاه حقه وقسطه « اذ يقل وجود مثلك وتكثر حاجاتهم أل من دونك فكيف بهم لو ظغروا بك ٠٠٠ هو أو من كنت تتمسل به من أهل الدولة العباسية » ،

شيخ مرسية ، شهيد موقعة كتندة سنة ٥١٤ هـ/١١٠ م(٨١) · ويظهر الاهتمام بالمذهب المبالكي في عناية أفراد الأسرة الحاكمة \_ اقتداء برأس الأسرة أهير المسلمين على بن يوسف · وهذا ما يتضح في ترجمـة الأمير أبي اسحق ابراهيم بن يوسف ( المعروف بابن تغيشت \_ اسم أمه ) ، أخي الأمير على الذي دخل في زمرة تلاميذ أبي على الصدفي بحكم موقعه في امارة مرسية ، والذي استشهد معه أبو على الصدفي في كنندة (٨١) · والمهم أن ابن الأبار يختم ترجمة الأمير ابراهيم الذي ولي مرسية بعد أشبيلية ، مؤكدا ميادة العلم والايمان وقتئذ ، قائلا : وفي دولة أخيه ( أمير المسلمين على ) نفقت العلوم والآداب ، وكثر النبهاء ، وخصوصا الكتاب (٨٣) ·

والحقيقة أنه رغم أن المشرق ظل حتى ذلك الوقت من بداية القرن الساح منهل العلم والثقافة بالنسبة لعلماء المغرب الاسلامى ، فان حواضر الأندلس كانت قد أصبحت مراكز علمية مرموقة بفضلل أبنائها الرحالة الذين أصبح يشلم الرحال بدورهم حتى أصبح اسلم « الرحالة » يطلق على من كان لهم تجوال في عواصم الأندلس العلمية الميضاره ) .

أما عمن أخذ عنهم من مشهاهير الأندلسيين من المسارقة في ذلك

<sup>(</sup>٨١) أنظر المعجم في أصحاب الصيدفي لابن الأبار ، مدريد ( مجريط ) ١٨٨٠ .

<sup>(</sup>۸۲) معجم الصدفى ، ترجعة ابراهيم بن يوسف ، رقم ٤٠ ص ٥٥ ـ ٥٦ ـ حبث أرسل ابراهيم وزيره يطلب مد الصدفى أن يسمع علبه فى منزله فرحب المسنح بذلك على أن يصل اليه بعد الفراغ من استماع أصحابه ـ وان طمع فى البداية فى تشريف الأمبر له مجلسه ، وعن استشسهاد أبى على مع الأمير ابراهيم فى كتندة سنة ١٥٥ هـ / ١١٢٠ م ، أنظر ترجمة رهم ٣ ص ٨ ، ٢ ـ ١٤ ( عن كاتبه ابن قزمان ) ، ص ٣٠٦ ( عن سماع كبار المرابطين ) .

<sup>(</sup>۸۳) معجم الصدفى ، ص ٥٦ ـ حيث النص على أن أبا بكر الصدفى حكى فى تاريخه ان على بن يوسف استجاز أبا عبد الله أحمد بن محمد الخولانى جميع رواياته لعلو استاده قاجاز له ، وأضاف الى ذلك ، وأبوه ( على بن يوسف ) أبو يعقوب ( يوسف بن تاشفن ) مم نشأنه فى الصحراء ، كان لا يعشى أمرا الا بمشورة الفقهاء .

<sup>(</sup>٨٤) معجم الصدقى ، ترجمة رقم ١٢٤ ص ١٤٠ ص ١٤١ م حيث أبو الطساهر السرقسطى ، الاشتركوى الذى يوصف بأنه كأن رحالة فى طلب العلم ببلنمسية وشساطبة وقرطبة ومرسمة وغرناطة ومالئة واشسبطية • كما ينسب الله التضلع فى عدد من العلوم ، من : اللغات والأداب والمسلسل ( من الحديث عن طربق علماء الأندلس فيما بينهم ) والمقامات اللزومية والقراءة والحديث •

الرقت ، فمنهم : أبو الطاهر السلفى ( الشافعى ) الذى جعل من الاسكندرية واحدة منأهم مراكز علم الحديث اعتبارا من سنة ٥١١ هـ/١١٧ م، وحق وفاته فى ٥ ربيع الآخر ٥٧٦ هـ/أغسطس ١١٨٠ م(٥٠) . وكان عدد تلاميذ السلفى من الأندلسيين الذين أخذوا عنه لا يحصون كثرة ، كما كان كثير من المعاصرين للأمير على بن يوسف بن تاشفين قد تتلمذوا عليه بطريق المراسلة ( المكاتبة ) ، مثل : أبى عمران بن أبى تليد ، وأبى الوليه بن رشد ، وأبى على بن سكرة الصدفى ( صاحب المعجم )(٢٠) .

وأخذ الأندلسيون بالاسكندرية أيضا عن أبى بكر الطرطوشى ، صاحب أول مدرسة مالكية بالاسكندرية(٢٠) وأبى الحسن الخلعى ، وأبى الحسن بن داود الفارسى بمصر ، وابن أبى العالم ( أبى القاسم ) وابن أبى الحسديد ( أبى عبد الله ) والمقدسي ( أبى الفتح نصر ) ، والاسفراييني ( أبى الفرج بن سهل ) بدمشيق(٨٠) والبيضاوي ( أبى الفرج بن سهل ) بدمشيق(٨٠) والبيضاوي ( أبى الفتح ) ، والنهاوندي

(٨٥) معجم الصدقى ، رقم ٣٦ ص ٤٨ ـ حيث صلى عليه أبو الطاهر بن عوف بجامع عبد الله بن عمر بن العاص ، وكان دفنه في مقبرة وعلة ( مقبرة كوم الدكة ) .

(٦٦) معجم الصدفى ، رقم ٣٦ ص ٣٦ ، ٤٨ ـ ٥١ - حيث النص على ان السلغى قدم الاسكندرية سنة ١١٥ هـ / ١١١٧ م للسحاع من الرازى ( أبو عبد الله بن الحطاب ) وفى نبته اختراق بسلاد المغرب والاندلس للاخذ عن أصسحاب أبى عمر بن عبد البر وغيرهم ثم العودة الى أصسبهان بلده ولكنه انشغل بسحاع السكندرنيين منه ، وباحسانهم اليه فاقام بالنغر الى أن مات الرازى سنة ٥٥٥ هـ / ١١٣١ م وله من العمر ١٠٠ ( مائة ) سنة ، فخلفه في الاسماع ، وطال عمر السلغى الذى زاد شيوخه على الألف (؟) ليطول الانتفاع به ، وينص ابن الأبار ( ت ١٥٠ هـ / ١٢٦٠ م ) على انه تتلمذ على أكثر من ٢٠ ( عشرين ) شيخه من تلاميذ الرازى من الاندلسيين والمشرقيين ، سمع منهم جميع رواياته ونوالفه ، ص ١٤٢ - من تلاميذ الرازى والسلغى ، حبث ينص محمد بن أحمد بن موسى ، من أهل مرسمية على سماعه من الرازى والسلغى ، وأنه جلب الى المغرب فوائد جمة عند مقدمه من المشرق ، ص ١٧٩ ـ حيث كنب اليه السلقى والمازرى من المشرق ، ص ٢٥٧ ( عن السلفى والمازرى ) .

(۸۷) معجم الصدفى ، ترجمة رقم ١١٦ ص ١٢٦ - حبث محمد بن ابراهم ( أبو بكر النسانى - من أهل المرية ) الذى أخذ أيضا بالاسكندرية من أن الحضرمي الذى كان من رحالة الفقهاء المساورين والذى ولى قضاء مرسبة بعد وروده من المربة في شعبان ٥٢٧ هـ / يونيه ١١٣٣ م الى المحرم سنة ٥٢٩ هـ / أكتوبر ١١٣٤ م ، وتوفى منكوبا في مراكش سنة ٥٣٦ هـ / أغسطس .

(۸۸) معجم الصدفی ، ترجمة رقم ۱۲۱ ص ۱۳۵ ـ حیث محمد بن یحسی ( أبو الممالی : الفرس : ابن الصایغ ) فاضی دمشق وخال ابن عساکر ، ص ۲۳۶ ( الخلعی ) •

﴿ أَبِي نَصِر ﴾ في مكة(٨٩) ، وابن طرخان التركي ﴿ أَبِي بَكُر ﴾ بدمشيق(٩٠).

أما عن أهم الكتب الدارجة في حلقات هؤلاء العلماء مما كان يمشل مقررات الدراسة في هذا الوقت من امارة على بن يوسن ، فمنها القديم المتواتر بين الأجيال ، ومنها الحديث المؤلف بمعرفة رجال العصر المحدثين وأشهر تلك الكتب التي كان يدرسها كبار العلماء وقتئذ من أهل المشرق أو من تلاميذ الأندلس الذين عرفوا بأنهم من رجالات الأندلس ، بل ومن أصحاب الكمال منهم ، سواء بالسماع أو القراءة أو الرواية أو الكتابة أو الاجازة ، هي كتب الحديث بطبيعة الحال ،

ویأتی فی المقام الأول بعسد الصحاح کتب الدارقطنی (ت ببغداد ۳۸۵ هـ/ ۹۹۵ م) ، من : السنن ، والمؤتلف والمختلف ، والاستدراكات علی المخاری ومسلم والتتبح والالزامات (۹۱) ، وبعدها یأتی ریاضة المتعلمین لأبی نعیم (۹۲) وجامع الترمذی (۹۳) ، ثم کتب أبی عمر بن عبد البر ، متل الوسیط والتقصی (۹۲) ثم مشتبه النسبة لابن عبد الغنی (۹۰) .

وأهم كتب المعاصرين ، هى : الاستدراك على أبى عمر بن عبد البر فى الصـــحابة ، لأبى اســحق ابراهيم بن يحيى ( ابن الأهين ت 3٤٥ هـ/

<sup>(</sup>۸۹) معجم الصدفى ، ترجمة رقم ۱۲۳ ص ۱۳۹ – حيث محمد بن الحسين الأنصارى ( أبو عبد الله الميورقى ) الذى سكن غرناطة ، والذى المتحن بالقبض عليه من ابن رجال ( أبو الحسكم ) ، وابن العريف ( أبو العباس ) ، فقصد المشرق ثانية ، وأقام بمدينة بجاية برمة وحدث بها فى سنة ۵۳۷ ه / ۱۱٤۲ م ۰

<sup>(</sup>٩٠) معجم الصدفى ، ترجمة رقم ٢١٨ ص ٢٣٨ ـ حيث ترجمة عبد الرحمن بن محمد النفطى ( أبو الناسم بن الصايغ ) الذى خرج من دمشتى الى نفطة بلده سنة ٥١٨هـ/١١٢٤م فولى الصلاة والخطبة بتوزر ٠

<sup>(</sup>٩١) معجم الصدفى ، ص ٨٩ ( السنن ) ، ص ١١٩ ( المؤتلف والمختلف ) ، ص ٢٩٥ ( المؤتلف والمختلف ) ، ص ٢٩٥ ( الاستدراكات والتبع والالزامات ) • وعن الدار قطنى الذى أخرج ٢٠٠ ( مائتى ) حدث من صحيح البخارى « ذهب الى أنها ضعيفة » ، أنظر تاريخ التمدن الاسلامى لجورجى زيدان ، مراجعة حسبن مؤنس ، ج ٣ ص ٢٥ ٧٠ .

<sup>(</sup>۹۲) المعجم ، ص ۱۲۸ ، ۱۲۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۱۷ ، ۲۷۱ ، وكذلك حلية الأولىاء . ص ۱۲٦ ٠

<sup>(</sup>۹۳) المعجم ، ص ۱۲۸ ، ۱۶۵ ، ۲۰۰ ، ۲۱۵ •

<sup>(</sup>٩٤) المعجم ، ص ١٢٨ ( الوسيط ) ، ٢٠٩ ( التقصى ) •

<sup>(</sup>٩٥) المعجم ، ص ١٤٥ ، ٢٩٥ •

۱۱٤٩ م) (۲۹) ، وكتاب الاهتداء بعصابيح السماء لموفق المسنالي ( من اهل المرية ) (۲۷) ، أما تواليف « المرسى » : أبو محمد عبد الله بن محمد النفزى ( ٤٥٣ هـ/ ١١٢١ م - ربيع الثانى ٢٥٨ هـ/ سبتمبر ١١٤٣ م ) ، فهى : الفوايد المبسوطة وبستان المتيقن ورياض العابدين وسبيل الهدى ، الأمر الذى يؤكد اتجاهاته فى الزهد والتصوف ( $(^{8})$ ) – الذى كان قد بلغ الغاية فى هذا الوقت الموصل ما بين القرن الـ ٥ هـ والـ ٦ هـ/ ١١ – ١٢ م ، حيث بدأ دمغ الاسلام بطابع الطرق الصوفية – علامة التوكل والسلب : غير الاضمحلال والضعف ، أما عن أعمال الرشاطى : أبو محمد عبد الله بن نغير الخافظ النابه – الأريولي ساكن المرية –  $(^{8})$  هـ/ ١٠٧٧ م –  $(^{8})$  هـ المحدود من رجالات الأندلس العلماء ، فله عدة تآليف فى علم الحديث ، منها : كتاب « اقتباس الأنوار والتماس الأزهار » وكتابان فى نقد الحديث ، أولهما فى نقد كناب الدارقطنى : « المؤتلف والمختلف وما فيه من الأوهام » ، والثانى فيه رد على القاضى ابن عطية (أبي محمد عبد الحق ) من نقده لكتابه هو (أى الرشاطى ) « الكبير فى النسب »  $(^{8})$  ،

# غريب الحديث والتسامح الديني:

ومما يثير الانتباء في معجم الصدفي هو اهتمام علماء الحديث في تلك الفترة الأولى من عهد الأمير على بن يوسف بن تاشفين بدراسة التاريخ كعلم

<sup>(</sup>٩٦) منجم الصندقي ، ص ٤ •

<sup>(</sup>٩٧) معجم الصدفى ، ص ٢ ـ ١٩ ـ حيث سسماعه من أبى على سنة ٥٠٥هـ/١١١١م. وسنة ٥٠ هـ / ١١١٢ م بمرسية ٠

<sup>(</sup>٩٨) معجم الصدقى ، ترجمة ١٩٨ ص ٢١٥٠

<sup>(</sup>٩٩) معجم الصدفى ، لابن الأبار ، ترجمة رقم ٢٠٠ ص ٢١٧ وما بعدها \_ حيث النص على أن الرشاطى كان مشاركا فى اللغات والآداب ، ومحققا بالآثار والأنساب ، وله كتب : « اقتباس الأنوار والتماس الأزهار فى أسماء الصحابة ورواة الآثار » ، وهو فى تمدير ابن الأبار طراز جديد « لم يسبق الى مثله » ، « الاعلام بما فى كتاب المؤتلف والمختلف للدراقطنى من الأوهام » ، « اظهار فساد الاعتقاد ببيان سوء الانتقاد » ، الذى رد فيه على القاضى أبى محمد عبد الحق بن عطية ، وانتصر فيه لنفسه لما تعقب عليه مواضع من كتابه الكبير فى النسب ، وعابه أشباء أوردها فى تضاعيفه لم يخل فيها من تحامل ونعسف كان تركها أولى ، حسبما يقول ابن الأبار ( ص ٢١٨) \_ و وفى الرشاطى شهبدا فى المرية عندما تذلب عليها الروم ( الأسبان ) صبيحة الجمعة ، ٢ جمادى الأولى ٢٤٥ هـ / ١٨ اكتربر

مساعد للحديث (۱۰۱) مع اهتمام خاص بغريب الحديث (۱۰۱) ، حيث تنتهى تراجم كبار العلماء بما أخذ عنهم في مسلسلاتهم التي يؤخذ فيها الحديث فيما بينهم أخذا باليد ـ زيادة في التأكيد والاطمئنان (۱۰۲) .

ولا باس أن يكون أول الغريب من الحديث في ذلك المجتمع الذي تسود فيه السنية المالكية هو الأحاديث الشيعية ، حيث يشار في بعض الأحيان . الى عدم صحتها لفساد اسنادها ، ويسكت عن ذلك مواضع أخرى(١٠٣) ومما يسترعى الانتباه عناية الأندلسيين في ذلك الوقت باستخراج الغريب من الاحاديث ذات الموضوعات الأخلاقية مما تدعو الى الفضيلة ، والتحل

(۱۰۰) أنظر معجم الصدفى لابن الآبار ـ حيث الاشارات الى تاريخ البخارى ( التاريخ الكربي )، ص ٨٩ ، وصحيح مسلم فى الساريخ ، ص ٢٠٩ ، وماريخ ابن خيشمة ، ص ١١٩ ، ٢٧١ ، وتاريخ ابى بكر بن الخطيب ، ص ١٣٦ ٠

(۱۰۱) معجمه الصدقى لابن الأبار مـ حيث غريب الحديث لابى عبيمه ، ص ١٢٥ ، وكتاب العريبين ، ص ٢٠٣ ، وغريب الصحيح للبخارى ، ص ٢٠٣ ، وانظر أيضا ص ٢٠٤ ( برجمة ١٨٤ ) لعبد الله بن درى : الركل السرقسطى ( ت ١٠٥ هـ / ١١١٩ ) الذى كان أبو على كثيرا ما يحضه على تخريج غريب الصحيح للبخارى ، اشادة بتقدمه الشهير على الأداب واللغات ، وأنظر ص ٢٠٩ هـ حيث الحديث المسلسل فى الأخذ باليد الذى حمله الناس وسلسلوه من حيث القوة فى الأندلس وتقييد المهمل ( لابى على الفسانى ) ص ٢٠٦ وكمشكل الحديث ( لابن مدرك ) ص ٢٠٥ ، وغرائب الحديث للخطابى ، ص ٢٠٠٧ .

(۱۰۲) المسلسل من الحديث بععنى المسند أو المآخوذ بالميد بين علماء الأندلس ، انظر معجم الصدفى لابن الإبار ، ص ١٤١ ـ حبث النص على أن الاشتركوى : محمد بن يوسف السرقسطى ( ت ٥٣٨ هـ / ١١٤٣ م ) وهو آخر من روى عن الصدفى ، الف المسلسل الى جانب المقامات اللزومية ، ص ٢٠٩ ، ترجمة رقم ١٩٥ ( لأبى محمد عبد الله بن أيوب ح المشاطبى ـ ت ٥٣٠ هـ / ١٩٥٠ م ) ـ حيث السماع بشاطبة ( من الصدفى سنة ٤٨٣ هـ ؛ المشاطبى ـ ت ٥٣٠ م ) الحديث المسلسل فى الأخذ بالد ، ص ٢١٠ ـ حيث يرى ابن الأبار أن الحديث المسلسل هو الذي يتأكد أخذه مع الترحيب بالأخذ باليد تبعا لقول الرسول ، وهو يرحب ببراء وياخذ بيده ، ويقول له : و لا يلقى مسلم مسلما فيهش به ويرحب به ويأخذ دده ببراء وياخذ بينهما ، كما يتناثر ( ورق الشجر اليابس ) ، حسبما كتبه من خطران أيوب ، وانظر أيضا ، ص ٢٩٧ ـ حيث يفهم أن المقصود بالتسلسل هو الأستاذ بين مشايخ أهل العصر الأندلسيين المعروفين قبل تسجيل المتن ه

(۱۰۳) أنظر معجم الصدقى ، ص ١٢٥ - حث حديث مستد عن على بن موسى الرضا عن على بن أبى طالب ، عن النبى ، يتول فيه : « الايمان اقرار باللسان ومعرفة بالقلب . وعمل بالأركان » فرغم جودة المتن ووضع الدار قطنى بين المسندين قائه ( الدار قطنى ) يصفه بأنه لا يصبح بسبب الاسناد ، وأنظر ص ١٢٧ - حيث حديث : « ومن يبغض آل محمد يدخل النسار » ، ص ٣١٧ - حيث المديث : « النظر الى وجه على بن أبى طالب عبادة » ،

بحسن الخلق ، والحلم ، والود ، والنصــــ ، والــكرم ، والتعـــــاون ، والرحمة (۱۰٤) ، ومما ينهى عن الرذيلة ، من : من الكسل والجبن والكراهية والفجور والغضب والبخل والهجر (۱۰۰) .

ومما خرجه علماء الأندلس من غريب أحاديث الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ما يتراوح ما بين الافراط في شدة والتفريط تساهلا ، ان لم يكن في النص ففي التطبيق ، مثل التشدد مع قاطع الطريق ، والتساهل نوعا ما مع شارب الخمر(١٠٦) •

(١٠٤) معجم الصدفى ، ص ١٢٢ - حيث : « خير ما أعطى العبد الخلق الحسن » ، ص ١٤٠ - ٢١١ - حيث : ص ١٤٠ - ٢١١ - حيث : ص ١٤٠ - ٢١١ - حيث : وجبت محبة الله على من أغضب فحلم » ، ص ٢٠٩ - ٢١١ - حيث : « لا يلقى مسلم مسلما فيهش به ، ويرحب به ، وياحذ بيده ، الا تناثرت الذنوب بينهما ، كما يتناثر ورف الشحر اليابس ، وهنا يغول ابن الأبار ، انه حديث مسلسل كتبه من خط ابن أيوب ، ولا بأس فى أيراده مع ذكر طائفة من روانه بالاندلس وبلادها ، وص ٢١٨ - حيث حديث : الكرم بتقديم الهدية للأهل حيث حديث : « شرط النصح لكل مسلم » ، ص ٣٣٧ - حيث : الكرم بتقديم الهدية للأهل حيث العودة من السغر مهما قل قدرها ، ص ٢٤٧ - حيث « طعام السخى شفاء » ، ص ٣٦٢ - حيث أول حديث حيث : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ٠٠ » ، ص ٣٦٧ - حيث أول حديث قصد به النسلسل : « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من فى السماء » ( هكذا ) •

(١٠٥) أنظر معجم الصدفى ، ص ١٢٩ - حيث النص : « اللهم أنى أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الرجال ، وعذاب القبر ، وقارن ص ٢١٧ - حيث « اللهم أنى أعوذ بك من الهم والمبنن والبخل وفينة الرجال » • أعوذ بك من الهم والمبنن والبخل ( وضلع ) الدين وغلبة الرجال » • وبالمقارنة يتضح أن نص الى ( فتنة ؟ ) ، نقصت منه كلمات ( الحزن ) و ( العجز ) ، وأضيفت البه - بما قد لا يتفق مع السباق - ( وعذاب القبر ) ، بينما نرى أن تصحح ( فى النص الثانى ) « ( ضلع ؟ ) الدين » الى ضعف الدين • وأنظر ص ١٣٦ - حيث : « المروف كله صدقه » ، وأن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة : « اذا لم تستحى فاصنع ما شئت » ، ص ٢٤٧ - حيث : « طعام البخيل داء • • • » •

(١٠٦) أنظر معجم الصدفى ، ص ٢٤٨ - « ولا يدخل الجنة قاطع » ، بينما يظهر التساهل فى الحمر وهى « عصارة أهل النار فى النار » ( ص ٢٢١) ، - حيث يعرض حديث : « وجوب النصح لكل مسلم ، كما ينسب الى عمر بن عبد العزيز : مطالبته رجال شرطته ( من المسس ) بتطبيق حديث : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » بالنسبة للشيخ « السكير » ، حسن الهيئة ، الذى ضبط أكثر من مرة متلبسا ، والذى أنزلت به ضعف عقوبة الجليد المستحقة خطأ ، لأنه كان عبدا - وذلك فى قصة هزلية انتقدها ابن عطية واعتبرها من الفكاهات أو الحكايات الغثة ، ص ٢٢٠ ، ومشيل هذا يمكن أن يقال عن حديث : « انك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا » ، الأمر الذى جعل الصغير الذى كان يسمع بصحبة والده أن يضيف من عنده « والقرصة » ( الرغيف ) حتى تكتمل الوجبة - وهو ما أثار اعجاب طاضرين ( لحضور ذهنه ) - ص ٢٨٧ ،

وهنا تحسن الاشسسادة بذلك الاتجاه نحو التسامح المدينى من جانب المحدثين الأندلسيين في بعض ما استخرجوه من الغريب ، الأمر الذي يمكن أن ينسب الى البيئة الاجتماعية والأوضاع الخاصة التى تجعل من التعامل مسع أصحاب الديانات الأخرى من اليهود والنصسسارى بالأندلس أمرا مقبولا والمثل انعام هنا هو الحديث الذي لا يفرق بين الناس جميعا الا باعمالهم في حيانهم اليومية ، حيث ينسب الى النبي حديث ينص فيه على أن : « اهسل المروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أعل المكر في الآخرة / وأهل المنكر في الدنيا هم أعل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم السعيد سعيد وهو في بطن أمه والشعي شعى وهو في بطن أمه ـ دونما السعيد سعيد وهو في بطن أمه والشعي شعى وهو في بطن أمه الديني تقرقة عرقية أو مذهبية وعلى هذا النسق يأتي حديث التسامح الديني حقيقة ، الذي يعبر عن المحبة والأخوة في الانسانية ، دونما حقد او ضغينه فكأنه من مبادىء حقوق الانسان الحديثة أو أزيد و ففي ذلك الحديث يقول الرسول : « ان هذه الأمة مرحومة لا عذاب عليها ، غذابها بأيديها ، فإذا النار » (١٠٠٨) .

وهكذا كون فقهاء الأندلس مدرسية حديث لا تكتفى بالنقيل من مجموعات الصحيح الدارجة ، بل تجتهد فى البحث عن الجيد فى علم المديث ، ليس على سبيل الجمع والاستقصاء فقط ، بل من أجل التصنيف النوعى أيضا ، فكان اجتهادهم فى البحث عن الغريب الذى صنف بدورم ما بن : « عال » والجمع « عوالى » ، « وما لا يصح » (١٠٩) .

وارتفع شأن مدرسة الحديث الأندلسية المالكية هذه ، وكان لهمة

<sup>(</sup>١٠٧) معجم الصدقي ، ص ٢٧٣ •

<sup>(</sup>١٠٨) معجم الصدنى ، ص ١٥٢ ـ حيث النص على انه غريب من حديث أبى بكر بن ابى بردة ، تفرد به عروة بن عبد الله ، ولم يروه عنه بهذا الاستاد غير الأشهب •

والى بن خيرون ، ( ص ١٧ ) وبكيفية أداء الصلاة ، كتلك الأحاديث الخاصة بالعبادات ، مشل عوالى بن خيرون ، ( ص ١٧ ) وبكيفية أداء الصلاة ، كتلك الأحاديث التى صافح أبو على ( الصدفى ) فيها : الامامين البخارى ومسلم ( ص ٢٠٩ ) ، ومنه الأحاديث الآحادية السند التى لا يمرف لها الا رواية واحدة ( ص ٢٠٦ ) ، مشل الحديث الذي ينص على أن النبي أطعم أعرابا لقيمات ، نقال له « انك رجل صالح » مكتفيا بتكرارها دون الدخول في الاسلام وفيه يقال : « لا نعلم رواه الا حفص بن غياث ( ص ٢٠٧ ) ، ومنه ما كان عرضة للنقد حتى وضع في مرتبة الفكامات أو الحكايات الغتة ( ما سبق ص ١١٣ وه ٢ ) الى جانب الأحاديث الشيعية مما سبقت الاشارة اليه ( ص ١٠٣ ) ،

الذكر في المشرق بفضل علمائها الرحالة الذين جعلوا من أداء الحج والزيارة رحلة للعلم والثقافة ، اختصوا بها تبعا لامكاناتهم المادية التى لم تكن تتوفر لغيرهم من أهل الأقطار الأخرى بنفس السهولة ، وهكذا لم يكن في نية الفقية الشافعي أبى الطاهر السلفي الاقامة في الاسكندرية التى صار شيخها الأول عندما وصلها في سنة ٥١١ هـ/١١١٧ م ، بل للأخذ عن الرازى (ت ٥٢٥ هـ/١٢٠ م) الذي كان يدرس هناك ، على أن يقوم بعد ذلك حكما يقول ابن الأبار باختراق المغرب والأندلس للأخذ من علماء الأندلس من تلامية أبى عمر بن عبد البر(١١٠) ،

### اتجاهات مالكية متشددة على المستوى الرسمى:

رغم انفتاح مدرسة الحسديث المالكية الأندلسية على ثقافة المشرق الاسلامي المزدهر في ذلك الوقت من نهاية القرن الم ٥ هـ/١١ م ، ممثلة في مذاهب أهل السنة والشيعة وما عاصرها من أفكار الحكماء والفلاسسفة والمتصوفة ، وأخذها بطرف من كل ذلك ، الأمر الذي يعبر عن اتجاهات تسامحية تستحق الاشادة بها ، ولكن الحال لم تكن دائما على هذا المنوال ، فالى جانب التسامح ظهرت في المقابل اتجاهات متشسددة أخرى بالنسبة لأصحاب المذاهب والديانات المخالفة (١١١) ، الى جانب أحاديث أخر ممسا يظهر فيما يسمى بالطب النبوى ، والتي لا بأس في السكوت عنها (١١٢) ،

ويظهر التشدد بصغة خاصة على المستوى الرسمى ، لدى العاملين فى الدولة على مستوى الدواوين أو حاشية الأمير ، حيث رفضت الأفكار الدينية المخالفة ، وخاصة عندما يستشيعر خطرها على أمن الدولة أو النظام العام أو سلامة الأمير ، ولا يظهر ذلك فى مقاومة الدولة فقط لبعض

<sup>(</sup>۱۱۰) معجم الصدفى ، ص ٤٩ ـ حيث النص على ان السلفى كان ينوى بعد رحلة الاندلس العودة الى بله أصبهان لولا أن شغله السكندريون بالأخذ عنه والاحسان اليه ثم جلوسه مكان الرازى بعد وناته (وما سبق ، ص ٤٠٨ وه ٨٦) .

<sup>(</sup>۱۱۱) معجم الصدفى ، ص ۱۳۲ سـ حيث الحديث للمدود فى سباعيات أبى على الصدفى ونصه : « أنا أول شفيع يوم القيامة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ، أن من الأنبياء من يأتى يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد » •

<sup>(</sup>۱۱۲) معجم الصدفى ، ص ۱۹۵ سـ حيث حديث : « من قرأ ياسين عدلت له ٢٠ ( عشرين ) حجة ، ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف يقين والف رحمة ، ونزعت منه كل غل وداء ، مع النص على أنه : غريب من خط أبى على ( الصدقى ) ، وقارن الطب النبوى كربن الجوزى ٠

حركات المتصوفة - التى بدأت تستشرى فى أرجاء عالم الاسلام - بل وفى الشبك فى مواقف المقربين من أعيان المستشارين كالفقيه القرطبى الشهير ابن رشد الجد (أبو الوليد) •

والحفيقة أنه يمكن القول أن الفتور كان قد اعترى العسلاقة بين أمير المسامين على بن يوسف بن تأشفين ، ورعيته من الأندلسيين اعتبسارا من السنة العاشرة لولايته وهي سلسنة ١٠٥ هـ/١١١٦ م ، ففي تلك السنة حسيما تنص رواية أبن عذارى ، سرت بين العامة من الناس شائعات تتنبا بقرب نزول كوارث خطيرة بالبلاد ، أعظمها اختلال أمر الدولة بموت الأمير السلطان في شهر رمضان ( ١٥٠ هـ/يناير ١١١٧ م )(١١٣) ، الأمر الذي يمكن أن يكون دعاية سلسوداء من بعض المدعين بالولاية أو الكرامات من أدعاء السوء ،

وهنا كان على الأمير أن يواجه تلك الفرية بما يليق بها من محاولة تهدئة خواطر الناس عن طريق دعوة المسئولين ، من الحكام والقواد الى : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عن طريق اقامة الحق والالتزام بالعدل والبعد عن الشبهات ، مع الالحاح على مدارة الرعية ورفع الغبن عن الناس ، واغاثة الملهوف منهم(١١٤) .

### احراق كتب الغزال: بشارة قيام مذهب التوحيد:

أما ما يعبر حقيقة عن تسلط المرابطين المذهبي ، فهو ما يؤخذ عسلى مالكية الأندلس على عهد متبتلهم أو كاهنهم الأمير على ، الأمر الذي يمكن أن ينسحب على المالكية بعامة ، ويسمهم بالتعصب الذميم ، وهو احراق كتب الفزالى الني يقصد بها احياء علوم الدين على وجه الخصوص ، وهذا الأمر الذي يمنل نوعا من التناقض مع مسار الفكر الاسلامي الذي كان قد بلغ الذروة بفضل كبار العلماء والمفكرين من أمتال الفارابي وابن سينا والماوردي ، وكذلك الغزالى ، مما لم يكن يخفي على رحالة الأندلس من العلماء وعو ما سوف تظهر تباشيره عما قريب ، على عهد الموحدين خلفاء

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن عذاری ، ج ٤ ص ٦٣ \*

<sup>(</sup>١١٤) ابن عدارى ، بج ٤ ص ٦٣ ـ ٦٤ ـ حيث نص الرسالة الموجهة الى الولاة يضرورة الالتزام بحسن السيرة والاستقامة وتهديد المخالفين منهم بالحلع •

المرابطين ، حيث يتم نضج الحضارة المغربية - الاسبانية المعبرة عن تكامل وحدة الغرب الاسلامي .

والمهم هنا هو أن احراق كتب الامام الغزالي في الأندلس يعبر عن المقدمات التاريخية لقيام دولة الموحدين ، بمعنى أن فترة الصراع بين الدولتين المرابطية والموحدية ، وهي فترة « المطاوله » عند ابن خلدون ، تمتد الى هذا الوقت المبكر من العقد الاول لولاية الامير على بن يوسف بن تاشفين \_ حيث بدأ ظهور منظر حركة التوحيد محمد بن تومرت ، في رحلته العلمية المشرقية التي بدأت بمراكز العلم الأندلسية قبل السفر بحرا نحو المشرق ، على أواخر أيام الامام الغزالي ( ت ٥٠٥ هـ/١١١١ م ) ، أشهر أساتذة النظامية سواء في بغداد أو نيسابور ، وصاحب احياء علوم الدين أكثر الكتب الاسلامية رقة روحية وشفافية عند كبار علماء المسلمين ، كما هو عند المستشرقين \_ رخم أصوليته الدفينة ،

والحقيقة أن كتاب الاحياء هو الذي رفع من شأن الفزالي وسما به الى درجة الحجية في الاسلام، فهو يبين من ناحية تبحر الغزالي في معرفة المذاهب الاسلامية المختلفة ، من مذاهب أهل السنة الخمسة (حيث يجعل خامسها مذهب سفيان الثورى) والشبيعة (التي يميل الى المعتدل منها ويكره الباطنية)، والمتكلمين (فلاسفة الاسلام المدافعين عنه) ثم الصوفية، وهو من ناحية أخرى يمثل مشروع الغزالي الاصلاحي الذي يهدف الى لم شمل الفرق الاسلامية المختلفة تحت مظلة واحدة تعيد الى الدين شسبابه وحيويته بفضل التفكير المنطقي سمة المعرفة العقلية، والشفافية الروحية سمة الوعى القلبي (الصوفي)، وعن طريق التمسك بالعلم الأخروى، ونبذ كل ما دونه من العلم الدنيوى الذي لا يبتغي به وجه الله، بل ارضاء السلاطين والملوك(١١٥)، كان الخلاف بين الفزالي وبين فقهاء الاندلس من

(١١٥) أنظر احياء علوم الدين للغزالى ، ج ١ ص ٢ \_ حيث النص على أنه سلك فى اخراج الحديث وبيان صحته أو حسنه أو ضعقه فخرجه ٠٠ وهو المقصود الاعظم عند أبناء الآخرة ، ص ٥ \_ حيث النص على أن ثمرة هذا العلم : طب القلوب والأرواح المتوصل به الى حياة تدوم أبد الآباد ، ص ١٣ \_ حيث تفصيل علم الآخرة الذي يعتبره الغزالى فرض عين ، ص ٢١ \_ حيث الاجماع على أن تقدم أبى بكر لم يكن بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رراية ولا فتوى ولا كلام ، ولكن بشىء وقر فى صدره ، كما شهد له سيد المرسلين ، فليكن حرصك فى طلب ذلك الشىء ، فهو الجوهر النفيس والدر المكنون ٠٠٠ ، ص ٢٢ \_ حيث زعماء الفاله فى طلب ذلك الشيء ، فهو الجوهر النفيس والدر المكنون ١٠٠ ، ص ٢٢ \_ حيث زعماء الفاله فى طلب ذلك الشيء ، فهو الجوهر النفيس والدر المكنون ١٠٠ ، ص ١٢ \_ حيث رعماء الفاله

المالكية الذين كانوا فى خسدمة المرابطين ، والذين كانوا يتفون مع من يصنفهم الغزالى من فقهاء العصر من طلاب الدنيا ، من : المال والجاء والسلطة ، فهم من هسذا الوجه من خصوم أهل الآخرة من : الفقهاء الأوائل (١١٦) .

والى جانب اتهام فقهاء العصر بأنهم طلاب مال وسلطان وجاه ، الأمر الذى كان يثيرهم من غير شك ، فلا بأس أن كان تبحر الغزال فى العلم ومعالجته لموضوعات شتى من الفلسفة كالكلام ونظريات الفيض الصوفية ، أو « معنى النفس والروح والقلب والعقل » ( ج ٣ ص ١٢ ) ، الى جانب تعرضه لأمور تفصيلية غير معهودة فى عدد من المعاملات ، كما فى الحب والعشق وآداب النكاح ( ج ٢ ص ١٩ ) ، بل وفى محاولة تأييد آرائه يغريب الحديث ـ كما فعل تلاميلاه الروحيون من الرحالة الاندلسيين رض ٤١٣ ) ـ حتى فى تفسير القرآن (١٧٧) الذى كان يثير فقهاء المحدثين (من

<sup>=</sup> وجه الله تعالى ، ص ٤٣ - حيث العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن الى الله تعالى ، وانظر عيون التواريخ لابن شاكر الكتبى ، تحقيق فيصل السامر ، ونبيلة عبد المنمم ، بغداد . ١٩٧٧ ، ج ١٢ ص ٤ - حيث القول عن الغزالى انه « وزع أوقانه على وظائف الخير ، ثم ختم القرآن ومجالسة أعلى القلوب ، وحيث القول عن الأحياء : انه « أجل الكتب وأعظمها حتى - قيل انه لو ذهبت كتب الاسلام وبتمي الاحياء لا غنى عما ذهب ، وأنظر فنج الله خليف ، فلاسغة الاسلام ( ابن سينا ، والغزالى والفخر الرازى ) ، الاسكندرية بدون تاريخ ، ص ٢٦٥ - حيث موقف الغزالى من الصوفية ،

<sup>&</sup>quot;استحود على اكثرهم الشنيطان واستفواهم الطفيان ٥٠٠ ، ص ١٩ حيث النص على أن أدلة الطريق عم العلماء الذين هم ورئة الإنبياء ، وقد شغر منهم الزمان ٥٠٠ ولم يبق الا المتمرسون وقد استحود على أكثرهم الشنيطان واستفواهم الطفيان ٥٠٠ ، ص ١٩ حـ ٢٠ حيث تفسير اعراض المسلمين عن الاشتغال بالطب لأنه فرض كفاية قد قام به جمياعة (خصوصا أهل الذمة ) ، ولأن الطب ليس يتيسر الوصول به الى تولى الأوقاف والوصايا أو حيازة مال الأيتام وتعدد القضاء والحكومة والتقدم به على الأقران والتسلط به على ا(عداء هيهات هيهات ، قد أندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء ، فالله تعالى المستعان ، واليه الملاذ فى أن يعيذنا من هذا الغرور ، ص ٢٢ حديث ونحن نذكر من أحوال فقهاء الاسلام ما تعلم به ما ذكرناه ليس طمنا فيهم ، بل هو طعن فيمن أثر ر الاقتداء بهم منتحلا مذاهبهم ، وهو مخالف ل م فى أعمالهم وسيرهم ، ص ٧٧ ك خيث أصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين ، وبعد أن كانوا أعزة بالاعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم الا من وققه الله تعالى فى كل عصر ،

<sup>(</sup>۱۱۷) أتظر أحباء علوم الدبن للغزالي ، ج ١ ص ١٣٤ - حيث تفسير « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ، بالقول : سكارى من كثرة الهم ، أو من حب الدنيا ، وشرح ذلك بد « كم من مصل لم يشرب خمرا وقعو لا يعلم ما يقوله في صلاته » ، ج ٢ ص ٨٦ - حيث شرح : هن مصل لم يأسق اذا وقب » بأنه « قبام الذكر أو اذا دخل » ، استنادا الى أن عباس ، مران كان المحقق في عد ١ يقول : تفذا حديث لا أصل له .

الظاهرية ) الأندلسيين ضد آراء « حجية الإسلام » المعبادية الهم - دونه مواربة و ولا شك أن غزارة علم الغزالي وجرأته من حيث عدم الخسية في سبيل معرفة الحقيقة لومة لائم يمكن أن تكون مبررا كافيا لكراهية « احياء علوم الدين » الذي يظهر في بعض المواضع وكأنه دعوة الى العودة بالاسلام الى نقائه الأولى أى الى سنذاجته الأولى ، دون اعتبار لسنة التطور والتجدد حولكن ليس الى درجة الاعدام حرقا ، على ما نظن (١١٨).

والمهم أن مجلس شوري فقهاء قرطبة انعقد في سنة ٥٠٣ هـ/١١٠٥ م برئاسة القاضى أبي عبد الله محمد بن حمدين وقرر احراق كتاب احياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ، الأمر الذي تم تنفيذه علنا فيما كان لديهم من النسخ ، وذلك في رحبة المسجد الجامع ، المواجهة للباب الغربي للجامع .

واذا كان ابن القطان الذي يسبجل قصة حرق الاحياء في خبر غريب يجمع مابين تفصيلات المذكرات الشخصية وخيالات القصة الأسطورية يجعل وقوع الحرق بأمر من الأمير على بن يوسف بنتاشفين في تلك السنة المبكرة من أوائل حكمه (١١٩) ، فالذي يفهم من يعض دوايات ابن الأبار أن مناهضة كتاب الاحياء كانت متدرجة ، حيث بدأ القاضي ابن حمدين بمنع الرجوع الى كتاب الاحياء قبل الاقدام على حرقه (١٢٠) ، هذا ، كما كان لأمر حرقه

<sup>(</sup>١١٨) أنظر الاحياء ، ج ٤ ص ٤١٩ ـ عن الموت والحساب والسراط بتفصيلاتها المذهلة ، فكانها شهادة شاهد عيان ، عن : حقيقة الموت وما يلنام الميت في القر من الاستجواب مع استخدام الميزان في شكل مادى عجيب حسب تصور اهل أواخر القرن الحد ٥ هـ / ١٢ م م تماما كما الفنانون المسيحيون في تفس هذا الموقت ، في تصوير يوم الحساب على واجهات الكاتدرائيات الرومانسكية في فرنسا وأسيانيا ـ الأمر الذي كان يثير البعض ، كما سنري عند ابن تومرت ،

<sup>(</sup>١١٩) أنظر ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٤ ، ١٥ وه ٣ ، ٣ - حث أخذت سختى ميمون بن ياسين ( أبو عمر اللمتونى ) الذى سكن المزية وعنى بجمع الكبب ، وكانت له رحلة حج ( ت ٣٠٠ هـ ١/ ١٩٥٥ م ) ، وابن المعربى ( أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي ) ( ١٦٤ هـ / ١٠٧٥ م - ٤٤٠ هـ / ١٠٤٨ م ) الذى كانت له رحلة سنة ١٠٥٠ م / ١٠٩٠ م الحذ فيها عن الطرطوشي بمصر ، والغزالي ، وعاد سنة ٤٩٣ هـ / ١٠٩٩ م الى الاندلس والمغرب حيث دفن بفاس •

<sup>(</sup>۱۲۰) أنظر معجم الصدقى ، ص ۲۳۲ س حيث ترجمة أبى الحسن عبد الرحمن بن أحمد ابن طاهر ( من أهل مرسسبة ) س حيث النص على انه لمنا جاورهم هذا الشيخ الذى ذخر علمه لجة ، وجعل ابن حمدين تركه الأخذ عن أبى حامد حجة الاسلام ، قد قدروا قدره فأكبروا مكانه س وعمروا الدحاما علمه وابتدروا ( وابتدارا ) البه زمانه وتنافس فيه أولو أحسابهم ٠٠٠ الأمر الذى يعنى ان ابن حمدين بدأ بترك الأخذ عن الغزائى ( قبل تقرير حرفة الاحباء ) م

اللاحياء معارضة قوية ، وخاصة من أولئك الذين جلبوه معهم من المشرق ، أو الذين درسوا على أيديهم في الأندلس ، مثل : الفقيه أبى الحسن على بن سمحمه البرجى (ت ٥٠٩ هـ/١١٥م) الذي كان يرى انزال عقوبتى التأديب والغرامة المالية بمن أحرق كتب الغزالي (١٢١) .

وهكذا تكون السلطة المراكشية ممثلة في شخص أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين قد استجابت لمطالب فقهاء الأندلس ، وعن هذا الطريق انتشرت عملية الرقابة الدينية في شكل محكمة تفتيش قرطبية نشرت طلالها القاتمة على أهل البلاد ، ولم تفرق في بحثها الباطني عما يدور في القلوب والنفوس أو العقول ما بين المسلمين ، بل والمعاهدين ، الأمر الذي استمر أثم استشرى على عهد تاشفين بن على مع ازدياد خطر الدعوة الموحدية التي الرتبطت بفكر الغزالي .

وعن هذا الطريق كان الأمير تاشفين الذى كانت له نيسابة الأندلس استنة ٢٣٥ هـ/١١٢٨ م قبسل أن تؤول اليه الامارة سسنة ٣٧٥ هـ/ ١١٤٢ م ١١٤٢ م ١١٤٣ م الى الولاة التالية ٣٨٥ هـ/١١٤٣ م الى الولاة والفقهاء ، مثل : يحيى بن على بن الحساج أمير بلنسية ، وكذلك قاضيها أبى محمد بن جحاف ، يامرهم بالبحث عن كتب البدع ، وعلى الأخص كتب الغزالى التى يجب استفصالها بالحرق المتتابع (١٢٣) .

\_\_\_\_\_.

" الرجب في كنب أبي حامد الغزالي حين أحرقها أبو عبد الله بن حمدين بأمر تاشفين ( هكذا ) علا أبي محرقها وضمينه قيمتها لأنها مال مسلم ( وعندما ) قيل له أتكتب بما قلته من خط أديب محرقها وتضمينه قيمتها لأنها مال مسلم ( وعندما ) قيل له أتكتب بما قلته من خط . يدك ، قال : « سبحان الله ، كبر متنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » و وفعلا كتب البرجي نتباه هذه ووافقه عليها عدد من فقهاء المرية ومشايخها الذين وقعوها بخطوطهم ، ومنهم القاضي أبي عبد الملك مروان بن عبد الملك ، الأمر الذي غاط ابن حمدين فكنب الى القاضي الزاهد الذي قبل المزل راضيا "

(۱۲۲) ابن خلدون ، ج ٦ ص ۱۸۸ ـ حيث النص على عظم شأن على بن يوسف وأنه عقد لابنه تاشفين على غرب الاندلس ، وأنزله قرطبة واشبيطية ، وأنه عقد في نفس الومت الابي بكر بن ابراهبم المسوفي على شرق الاندلس ، بينما عالم غانية على الجزائر الشرقية ، «ذانية وميورقة ـ واستقامت أيامه ،

(۱۲۳) أنظر ابن القطان ، نفم الجمان ، ص ۱٦ ـ حيث النص ( تحت أحداث سينة ٥٠٠٠ هـ / ١١٠٩ م ) على توالى الاحراق على ما اشترى منه ( الاحياء ) في المغرب ، وقارن بن عذارى ، ج ٤ ص ٩٥ ـ حيث رواية ابن القطان التي تنص على أن الاحياق كان بأمر على بن يوسف ألذي وجه الى جميع بلاده يأمر باحراقه وانظر هـ ١ ـ حيث الاشنارة الى رسالة =

ولا ندرى ان كان يمكن أن يذكر الى جانب اعمال التفتيش عن كتاب الاحياء منذ العقد الأول من ولاية الأمير على بن يوسف ، ما حدث في أواخر العقد الثاني من ولايته ، مما شارك فيه ( بعد ابن حمدين ) ، قاضي قرطبة الشبهير أبو الوليد بن رشه ( المعروف بابن رشه الجد ) في أواخر أيامه ، من الفتوى بتغريب جماعات المعاهدين من نصارى غرناطة واعمالها وتغريمهم بحجة تورطهم فيما قام يه ابن (دمير الطاغية ( الفونس السابع ) الذي حل محل الفونس السادس في تحدى المرابطين واكتساح الاراضي ادسلامية في أواخر سنة ٥١٨ هـ/١١٢٤ م وأوائل سنة ٥١٩ هـ/١١٢٥ م ٠ فلقه تجشم ابن رشد مشقة الرحلة من قرطبة الى مراكش حيث النقى بالأمير عنى بن يوسف الذي قبل فتواه ، وأصدر أوامره باجلاء معاهدي الأندلس عن أوطانهم إلى العدوة المغربية • وفعلا تم نفي عدد كبير منهم إلى المغرب حيث تعرضوا أثناء المسيرة التي يدأت في شهر رمضيان سنة ١٩٥ هـ/ أكتوبر ١١٢٥ م ، لكثير من أعمال النهب والسلب والتدمير(١٢٤) . الأمر الذى يضع علامة استفهام أمام ما يعزى الى المجتمع الإسلامي من أعمال انسانية في أمور التسامح مع الأقليات العرقية والدينية ، مما لا يعرف له نظير لدى المجتمعات الأخرى الا في اعلانات حقوق الانسان التي نعيشها **الآن** ٠

والمهم أن الفقيه المالكي الكبير ( ابن رشيد ) لم يقصر فتواه على نقض المستعربين الأندلسيين للعهد ، بل كانت له تنبيهاته الخاصـة بالإجراءات العسمـــكرية الكفيلة بالوقوف أمام الخطر الموجدي في المفرب ، فلقد نصيع الأمير على بن يوسف باتخاذ أسماليب الدفاع المعروفة في الأندلس ، من الأسوار والبوابات الحصينة للعاصمة مراكش ، والأمر الذي يلفت النظر هو أن تلك الأساليب الدفاعية المستوحاة من الأندلس تقرر تعزيزها هناك أيضا حيث عرفت عملية التحصين في الأندلس بالتعتيب ، واز، وقع عبئه أيضا حيث عرفت عملية التحصين في الأندلس بالتعتيب ، واز، وقع عبئه

 $<sup>= |</sup>V_{0}|_{N}$  المنطقين ( بن على أمير المسلمين )  $|V_{0}|_{N}$  الماج وابن جحاف في سنة 0.00 المرام (0.00) والتي ينص فبها على البحث عن كنب البدعة وخاصة كتب الغزالى ، وتتبع أثرها وقطع خبرها بالحرق المتتابع • وأنظر عيون التواليخ 0.00 لابن شاكر الكتبى ، ج 0.00 س 0.00 حيث النص على انه عندما دخل 0.00 المغرب أنكرا ما فيه وصنفوا عليه : « 0.00 الإملاء في 0.00 المنطق : « 0.00 المنطق : « 0.00 من 0.00 المنطق : « 0.00 من من 0.00 من من 0.00 من من الأحاديث التي لم من المنطق . « 0.00 من من المنطق المناسمة ، من المنطق المنط

<sup>(</sup>۱۲٤) أنظر ابن عداری ، ح ٤ ص ٧٧ ـ ٧٣، الحلل الموشية ، ص ٧٧ ٠

هناك على أهل كل مدينة أو حصن ، الأمر الذى كان يمثل عبنا ماليا جديدا تنوء به مقدرة أهل البلاد فى تلك الظروف الصعبة التى كانت تتعرض فيها البلاد لاجتياحات العدو(١٢٥) •

والمهم فى النهاية هو أن محاولة استنصال احياء علوم الدين ، أهم أعمال الغزالى ، وأحد دواوين الفكر الاسلامى فى عصر نهضته فى القرن الده هـ/١١ م ، كان علمة مميزة فى طريق الدولة المرابطية نحو الاضمحلال ، فالحقيقة أن هناك نوعا من الربط بين احراق كتاب الاحياء وبين قيام حركة التوحيد التى قامت عليها دولة الموحدين خلفاء المرابطين فى المغرب والأندلس ، وفى ذلك تريد الرواية الموحدين خلورا أن لم يكن واقعا أن يكون الامام الغزائى قد « أجاز » تلميذه محمد بن تومرت ، الفقيه السوسى ( قبل ساة ٥٠٥ هـ/١١١١م – تاريخ وفاة الغزائى ) فى الشأر لذلك العمل الهمجى الذى قامت به دولة لمنونة المرابطية ضد مشروع تجديد الاسلام الذى كان يعده الامام ، فكانت تلك الاجازة بمثابة المحرك لقيام ابن تومرت بحركة التوحيد ، وبذلك يرتفع عبء العمل الحضارى فى كل السوس الجبلين اعتبارا من مطلع القرن الـ ٦ هـ/١٢ م ، مما يكون موضوعا للجزء الخامس من الكتاب ، ان شاء الله ،

<sup>(</sup>١٢٥) ابن عذارى ، ج ٤ ، ص ٧٧ ، الحلل الموشية ، ص ٩٧ – ٩٨ ( عن ابن رشد ) ص ٩٠ ( عن تسوير مراكش ) والعتبة وجمعها أعتاب تعنى أسفل مدخل الباب وأعلاء ، والتعتيب تعنى التنقيف المعقود ، والمتستعتب هو المسكن المسجل الذى يخضع للضريبة ( كما في حالة التحصينات الأندلسية هنا ) ـ أنظر دوزى ملحق القراميس العربية ، ج ٢ ص ٩٣ ،

.... £ 7.7° ....

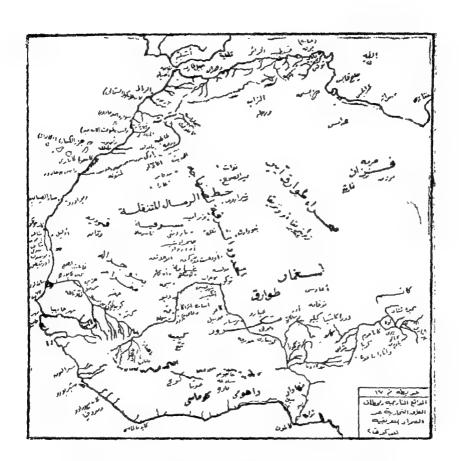

خريطة رقم 17 ـ المواقع التاريخية ومحطات الطرق التجارية عبر الصحراء الافريقية

### فهرس المصادر والراجع المذكورة في الهوامش

### ۔ ابن الآبار (ت ۲۰۸ هـ/۱۲۹۰ م):

کتاب الحلة السیراء فی ۲ ج ، تحقیق و تعلیق حسین مؤنس ، ۱۹۶۳ · اصحاب الصدفی ، مجریط ( مدررو ) ، ۱۸۸۰ ·

# - ابراهيم بن محمد الساسي العوامر:

الصروف في تاريخ الصحراء وسوف ، تونس ، ١٩٧٧ •

### - ابن الأثير:

الكامل في التاريخ ( ج ٩ ، ج ١٠ ) ، الطبعة الأوروبية ، في ١٣ ج ٠

### \_ احمد ابو زید:

المجتمعات الصحراوية في : مصر شمال سيناء · دراسة اثنوجرافية للنظم والأنساق الاجتماعية ، القاهرة ١٩٩١ ·

### \_ احمد فكرى :

المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٦١ .

### - احمد مختار العبادى :

الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية العدد ٢١ ، سنة ١٩٦٧ ــ ١٩٦٨ ٠

دراسات في تاريخ المغرب ، ١٩٦٨ .

#### ـ الادريسي:

المغرب العربي \_ من كتاب نزهة المشتاق · حققه ونقله الى الفرنسية، محمد حاج صادق ، ط ١٩٨٣ .

#### - الاستبصار (كتاب):

وصف مكة والمدينة ومصر والمغرب والسودان في القرن ٦ هـ/١٢ م· تحقيق المؤلف ، نشر جامعة الاسكندرية ، ١٩٤٨ ·

#### - اسماعيل العربي:

الصحراء الكبرى وشواطئها ، الجزائر ، ١٩٨٣ .

#### ـ الاصطخرى:

المسالك والممالك ، القاهرة ، ١٩٦١ .

### - أطلس التاريخ الافريقي:

تاليف كولين ماكيفيدى ، ترجمة مختار السويفي ، القاهرة ، ١٩٨٧ .

# \_ أطلس مصر والعالم:

جيو برجكتس ، انجلترا ، ط ١٠ ، ١٩٨٧ ٠

# \_ أمين توفيق طيبي :

تأثير الاسلام في غانا ومالى في العصور الوسطى (قرن ١٠ – ١١ م) ، بحث بالانجليزية في مجلة الدراسات الانسانية بجامعة الكويت ، صيف ١٩٨٤ .

AMIN TAWFIQ TIBI, The impact of Islam on Medieval Ghana and Mali (10-14th C.)

Arab Journal for Humanities, Kuwait University, 1984.

### \_ بدري محمد فهد:

العمامة ، بحث منشور في ١٩٦٨ .

# \_ ابن بسام ( أبو الحسن السنتريني \_ ت ٤٢٥ هـ/١١٤٧ م ) :

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، كتاب في ٤ أقسام ، في ٧ مجلدات بمعدل مجلدين للأقسام الثلاثة الأولى وواحد للأخير ، تحقيق احسان عباس ، بيروت ١٩٧٩ .

### \_ ابن بشكوال:

كتاب الصلة ، في تاريخ أثمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم ، ٢ ج ، ط ، مجريط ( مدريد ) ، ١٨٨٢ .

#### - ابن بطوطة:

الرحلة ، تحقيق على الكتاني ، ٢ ج ٠

# \_ البكرى:

المغرب فى ذكــر بلاد افريقية والمغرب ، نشر دسلان ، مـع تعريف بالبكرى بالفرنسية وبالكتاب الذى يعنون ب: وصف أفريقيا الشمالية (Description de l'Afrique Septentrionale) ، الجزائر ، ١٨٥٧ .

# ـ هـ د تراس وباسيه (H. Terrasse et Basset)

بيوت عبادة وقلاع موحدية ، دراسية في مجلة هسبيرس ، عسدد ١٩٢٤ ، ١٩٢٥ تحت عنوان :

Sanctuaires et Fortersess Almohades, 1926.

#### ـ الجاحظ:

رسالة مناقب الترك ، في رسائل الجاحظ ، نشر عبد السلام هارون.

# \_ جروسیه ( رینیه ) :

ه ۱۹۳۹ ، باریس ، ۱۹۳۹ ، امبراطوریة السهوب ، باریس ، ۱۹۳۹ ، امبراطوریة السهوب ، ۱۹۳۹ ، R. Grousset, l'Empire des Steppes, Paris, 1939.

# - الجزنائي (أبو الحسن على):

كتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس ، نشر الفراد بيــل ، الجزائر ١٩٢٢ ·

### - جمال الدين الشيال:

أعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي ، مصر ـ دار المعارف ، ١٩٦٥ .

#### \_ جوتييه:

• ۱۹٤٢ ، بالفرنسية ، ۱۹٤٢ . E.F. Gautier, Le passé de l'Afrique du Nord, Paris, 1942. • ۱۹٤٦ ، بالفرنسية ، بايو ، باريس ، ۱۹٤٦ . E.F. Gautier, Le Sahara, Payot, Paris, 1946.

#### ـ جودة حسنين :

وحسن أبو العيون ، سطح هذا الكوكب ، الاسكندرية ، ١٩٦٨ .

### \_ جوليان (ش ١٠):

تاريخ افريقيا الشمالية بالفرنسية ، باريس ، ١٩٣١ .

Ch-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, Tunisie — Algerie — Maroc, Payot, Paris, 1931.

والترجمة العربية تحت عنوان : تاريخ أفريقيا الشمالية ، ج ٢ ( من الفتح الاسلامى الى سنة ١٨٣٠ ) \* تعريب : محمد مزالى ، البشدير بن سلامة •

### - الحبيب الجنحاني:

المغرب الاسلامى : الحياة الاقتصادية والاجتماعيــة ( ق ٣ ــ ٤ هـ/ ٩ ــ ١٩٧٨ . ٩ ــ ١٩٧٨ .

### حتى ( فيليب ) :

تاریخ العرب المطول ، ۲ ج ، ۱۹٦٥ •

ـ حسن أبو العيون ، أنظر جودة حسنين ٠

#### ـ حسن أحمد محمود:

قيام دولة المرابطين ، صفحة مشرقة من تاريخ المغرب فى العصرور الوسطى ، القاهرة ، ١٩٥٧ · الوسطى ، القاهرة ، المرحلة الافريقية من تاريخ المرابطين ، المجلة التريخية المصرية ، مجلد ١١ ، ج ٦ ، القاهرة ١٩٦٥ ·

#### ـ حسين مؤنس:

الثغر الأعلى في عصر المرابطين •

- الحلل الموشية لمجهول ، الدار البيضاء ، ١٩٧٩ .

#### ـ ابن حوقل:

صورة الأرض ، مكتبة الحياة ، بيروت ، بدون تاريخ ٠

#### \_ ابن الخطيب:

أعمال الأعمال ، تشر بروفنسال ، بيروت ، ١٩٥٦ •

#### ـ ابن خلدون:

العبر ، ج ٦ ( بيروت ، مصور عن بولاق ) ، ١٩٧١ ٠ ترجمة دسلان ( De slone ) تحت عنوان : تاريخ البربر (Hist. des ) Berbères) بالفرنسية ، ١٩٢٧ ٠

المقدمة ، ط التجارية ، القاهرة ، بدون تاريخ ٠

- \_ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ٧ •
- دائرة معارف لكسيكون يونيفرسال Lexicon Universal ١٩٧٥ افريقيا (Africa) والساحل (Steppes)

### ـ درش ( جان ) :

أصل تاريخ التسميات في جبال اطلس العليا ، مجلة الدراسيات الاسلامية ، بالفرنسية ، كراسة ٣ ـ ٤ ، ١٩٣٩ .

Contribution a une étude de la Toponymie de Haut Atlas, Adrarn Deren, d'après les cartes de Jean Dresch, Revue des Etudes Islamiques, 1939 — Cahier 3-4, P. 201-312.

### ـ دوزي Dozy :

ملحق القواميس العربية بالفرنسية ، ليدن ، ١٩٦٧ · تاريخ المسلمين في اسبانيا ، ٣ ج ، بالفرنسية ٠

#### ـ ديفردان G. Deverdun

مراكش ( المدينة ) ، بالفرنسية ، الرباط ، ١٩٥٩ .

#### ــ ديلافوس:

الزنوج ، بالفرنسية ، باريس ، ١٩٢٧ · Delafosse (Maurise), Les Nègres, Reider, Paris, 1927.

#### ـ ابن رسته:

العلق النفيس ، ليدن ، ١٨٩١ •

#### ۔ زامیاور :

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي ، ترجمة واخراج زكي محمد حسن ، ١٩٥١ .

### ـ ابن ابی زرع:

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبسار المغرب وتاريخ مدينة فاس ، الرباط ، ١٩٧٣ ·

### - سالم ، السيد عبد العزيز :

تاريخ المغرب الاسلامي •

### ـ سالم ، سحر السيد عبد العزيز :

مدينة قادس ( بالأندلس ) ، الاسكندرية ، ١٩٩٠ ٠

### \_ سعد زغاول عبد الحميد :

تاريخ المغرب العربي ،

+ (6 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (

الماوردى بين التاريخ والسياسة ، محاضرات كليهة الآداب ، الاسكندرية ، ١٩٧٠ ·

الترك والاسملام ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ، المجلد ١٠ ، العدد ٢ ، ١٩٧٩ .

الترك والمجتمعات التركية ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية . عدد ١٩٥٦ "

#### س سیلرییه (جان) د

مراكش ( مجموعة الاتحاد الفرانسي ) بالفرنسية ، باريس ، ١٩٤٨ . Jean Célérier, Maroc, Paris; 1948.

### س ابن شاکر الکتبی :

عيون التواريخ ج ١٦ ، تحقيق تعيصل السامر ، ونبيلة عبد المنعم ، بغداد ، ١٩٧٧ ٠

#### س شعرة ، محمد عبد الهادي ت

المرابطون : تاريخهم السنياسي ( ٤٣٠ هـ ـ ٥٣٩ هـ ) ، القــاهرة ، 1979 .

### - عبد اللطيف البغدادى ؟

كتاب الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعساينة بأرض مصر ، لندن ١٨٠٠ ٠

#### - عبد الله كنون:

عبد الله بن ياسين ، مجلة الثقافة المغربية ، العدد ٤ ، ابريل ١٩٧١ . أبو عمران الفاسى ، مجلة الثقافة المغربية ، عدد ١ ـ يناير ـ فبراير ، ١٩٧٠ .

### - عبد المنعم الحميرى:

الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ، جمع سنة ١٨٦٦ هـ/١٩٦١م ، نشر وتصحيح بروفنسال ، القاهرة ١٩٣٧ ·

## م ابن عداری المراکشی:

البنيان المغرب في أخبار المغرب ، لا ج ، نشر احسان عباس ، بيروت.

#### ـ عصمت دندش:

دور المرابطين في غرب أفريقيا ، ١٩٧٤ .

### ـ علال الفاسي :

التصوف الاسلامي في المغرب ، مجلة الثقافية المغزيبية ، علمه ١٠ ينايس ١٩٧٠ .

### ـ العمرى ( ابن فضل الله ) ـ ت ٧٤٩ هـ/بداية ١٣٩٤ م:

مسالك الابصار - القسم الخاص بشمال افريقية ، ترجمة ج • ديومبين G. Demombynes

#### ـ العمري:

مسالك الابصار ، نشر أبو ضيف ٠٠

### - عياض (القاضي):

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام منتصب مالك، ( المدارك ) مرتبعة دم تحقيق ابن تاويت الطنجى ، الرباط ( السس ج الأولى مكتبعة دم سالم ) + نسخة ثانية ، ط بيروت ، الجزء الرابع .

### ۔ بنو عید :

التاريخ الصغير لبني عيد ، ترجمية فرنسية مع دراسية ، مجلة الدراسات الاسلامية ، ١٩٣٧ ( كراسة ١٠) ٠

### - ابن الفرضي:

تاریخ علما الأندلس ، ۲ ج ، ظ مجریط ( مدرید ) ۱۸۹۰ م ٠

### ـ الغزالي:

احياء علوم الدين ، ٤ ج ، ط ٠ محمه صبيح ، القاهرة ، بدون تاريخ ٠٠

### ۔ فتح اللہ خلیف:

فلاسفة الاسلام ( انظر الغزالي ) ، الاسكندرية ، بدون تاريخ م

### ب فيدج 🤃

مقدمة في التاريخ غرب أفرايقيا ، وبالانجليزية ، كامبريدج ، ١٩٦٢ .

### - ابن القاضى (أحمد الكناسي):

جدوة الاقتباسي في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس ، ٢ قسم ، الرباط ، ١٩٧٣ ·

#### - ابن القطان -

نظم الحمان ، تحقيق محمود على مكى ، الرباط ٠

#### ـ القلقشيندي :

صبح الأعشى في صناعة الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية، في ١٤ ج، القاهرة ، ١٩٦٣ ٠

كولى ( Cooley.) ، تاريخ وجغرافية أفريقيا في العصر الوسيط ، بالانجليزية ، ط ١٩٦٦ ٠

كولين ماكيفيدي ، أنظر أطلس •

## ـ لارنود ( مارسل ) :

• ١٩٥٠ بالفرنسي ، بالفرنسية ، باريس ١٩٥٠ الجزائر ( مجموعة الاتحاد الفرنسي ) ، بالفرنسية ، باريس Marcel Larnaude, Algerie, Paris, 1950.

#### .\_ لسيار :

سلجلماسة : المدينة وعلاقاتها التجارية في القرن الحادي عشر عنسد البكري ٠

J.M. Lessard, Sijilmassa : La ville et ses relations commerciales au XIe siecle d'aprés El-Bakri. • ۱۹٦٩ (Héspéris)مجنة هسبيريس

# ـ أ• و• لين E.W. Lane ـ

Manners and Customs of the عادات وتقاليد المصريين المحدثين ١٩٥٤ . Modern Egyptians

### س ليون الافريقي ع

الحسن الوزان ، وصف افريقيسا ، ترجمة عن الفرنسسية بمعرفة عبد الرحمن حميدة ، السعودية .

#### : G. Marçais مارسيه

المجمل في الفن الاسلامي Mannuel d'Art Musulman ٢ ج ، بالفرنسية ، ١٩٢٦ •

شمال افريقيا والمشرق الاسلامي في العصر الوسيط ، بالفرنسية · والترجمة العربية بمعرفة م · هيكل ، تحت عنوان : بلاد المعسوب وعلاقتها بالمشرق في العصور الوسيطي ·

#### ـ الماوردى:

أدب الدنيا والدين ، ط القسطنطينية ، ١٣٩٩ ه ٠

### \_ محمد توفيق بلبع:

نشأة الرباط وتطوره ، مطبوعات جمعية الآثان بالاسكندرية ، ١٩٦٨

#### - محمد سعيد القشاط:

التوارق: عرب الصحراء الكبرى ، ليبيا ، ١٩٨٩٠

## - محمد بن شاكر الكتبي :

عيون التواريخ ، ج ١٢ ، تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم بر العراق ، ١٩٧٧ ·

#### - محمد عبد الله عنان:

عصر المرابطين والموحدين في المتخرب والأندلس ، القسيم الأول : عصر المرابطين ( وبداية الموحدين )، ، طن القاهرة ١٩٦٤ . دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي ، القاهرة ١٩٦٩ .

- محدد الميل:

تاريخ الجزائر ، ١٩٧٦٠

### - مذكرات الأمير عبد الله ( كتاب التبيان ) :

نشر وتحقيق بروفنسال ، المقاهرة، ، ١٩٥٥ .

### ـ مرميسى ( فاطهة ) Mermissi :

جنس ، فكر ، اسلام ( مجموعة المرأة والمجتمع ) ، ترجمة فرنسية من الامريكية •

#### ـ السعودي:

مروج الذهب ، ٤ ج ، ط٠ بيروت ٠

### - ابن منظور:

لسان العرب ، ط٠ بيروت ، ١٥ ج٠

### \_ مولار ( جاك ريشار ) :

• ١٩٤٩ ، باريس ، ١٩٤٩ ، بالفرنسية ، بالفرنسية ، باريس ، الغربية الفرنسية ، بالفرنسية ، باريس ، Jacque Richard — Molard, Afrique Occidentale Française, 1949.

#### \_ نبيلة حسن محمد:

انتشار الاسلام في غرب أفريقيا ( ق ٣ ــ ٩ هـ/٩ ــ ١١ م) رسالة. ماجستير ، مقدمة الى كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، ١٩٧١ ·

# \_ النويرى ( أحمد بن الوهاب \_ ت ٧٣٢ هـ/١٣٣٢ م ) :

الجزء ٢٢ من مخطوط موسدوعة نهاية الأرب ( دار الكتب المصرية بالقاهرة ) ، تحقيق مصطفى أبو ضيف ، تحت عنوان : تاريخ الغرب الاسلامى فى العصر الوسيط ( ٢٧ – ٧١٩ هـ/ ٦٤٩ – ١٣١٩ م ) ، الدار البيضاء •

نسخة ثانية بتحقيق حسين نصار ، ومراجعة عبد العزيز الأهوائي ـ وهي الجزء ٢٤ من موسوعة النويري ( نشر دار الكتب المصرية ) ، ١٩٨٣ ٠

### : D.E.L. Haynes \_\_

طرابلس فى العصور القديمة ، بالانجليزية ، طرابلس ، ليبيا ، بدون. تاريخ ·

#### ـ هوباك (بيير):

تونس ( مُجموعة الاتحاد الفرنسي ) ، باريس ، ١٩٤٨ . Pierre Hubac, Tunisie, Paris, 1948.

#### \_ والطون كنيث:

الأراضي الجافة ، ترجمة على عبد الوهاب شاهين ، مصر ، ١٩٧٢ ·

### س قازان ( وليم ) :

المسكوكات الاسلامية ، مجموعة خاصة ، بيروت ١٩٨٤ •

### - عبد الواحد الراكشي:

المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق محمسه سسعيد العريان ومحمد العربي العلمي ، القاهرة ، ١٩٤٩ .

### - اليعقوبي:

كتاب البلدان ، ليدن ١٨٩١ •

### س يوسف اشياخ:

المرابطون والموحدون ، ترجمة محمد عبد الله عنان ، ١٩٤١ •

### ـ يوسف بن جواله:

بنو عباد في اشبيلية ـ دراسة سياسية وحضارية ، ١٩٨٩ .

# أسسماء الأشسخاص والقبسائل والجمساعات

| - الأباضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 mich = 2.1 +.4                 | 415                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| - أحمد بن هود ( المستعين ) - ابراهيم بن أحمد (القاضي بسبتة) - ابراهيم بن اسحق اللمتوني - ابراهيم بن اسحق اللمتوني - ابراهيم بن أبي بكر بن عمر - ابراهيم بن تاشفين بن علي - ابراهيم بن يحيي بن ابراهيم - ابراهيم بن يوسف بن تاشفين - ابراهيم بن الموسف بن تاشفين - ابن الأثير - ابن الأثير - ابن الأثير - ابن الأبواني ( الأجامي ) - الأثيوبيون ( الأجاش) - الأثيوبيون ( الأجاش) - الأثيوبيون ( الإجاش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ـ ابن أزرق ( الكاتب )<br>- "     | (1)                                            |
| - ابراهيم بن أحمد (القاضى بسبتة) - الأدفوى - ابراهيم بن اسحق اللمتونى - ابراهيم بن أبى يكر بن عبر - ابراهيم بن أبى يكر بن عبر - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يوسف بن تاشنفين - ابن الأثير - ابن الأثير - ابن الأثير - المحال المختاع      |                                  |                                                |
| - الادقوى - الراهيم بن اسحق اللمتونى - ابراهيم بن اسحق اللمتونى - ابراهيم بن أبي يكر بن عبر - ابراهيم بن تاشفين بن على - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يوسف بن تاشفين - ابراهيم بن الأثير - ابن الأثير - ابن الأثير - ابن الأثير - الاثير بيون ( الأحباش ) - الاثيوبيون ( الأحباش ) - الاثيوبيون ( الأحباش ) - الأثيوبيون ( الأحباش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                |
| - الادقوى - الراهيم بن اسحق اللمتونى - ابراهيم بن اسحق اللمتونى - ابراهيم بن أبي يكر بن عبر - ابراهيم بن تاشفين بن على - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يوسف بن تاشفين - ابراهيم بن الأثير - ابن الأثير - ابن الأثير - ابن الأثير - الاثير بيون ( الأحباش ) - الاثيوبيون ( الأحباش ) - الاثيوبيون ( الأحباش ) - الأثيوبيون ( الأحباش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                | - ابراهیم بن آحمه (القاضی بسبته)               |
| 287       — ابن أدهم ( عبد الله بن محمد )         — ابراهيم بن أبي بكر بن عبر       — الأسبان ( الروم )         — ابراهيم بن تاشفين بن على       — اسحاق بن ينتيان         — ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم       — اسحق بن يعقوب المنصور         — ابراهيم بن يوسف بن تاشفين       — الاسكندرية ( أهل )         — ابن الأثير       — الاسكندرية ( أهل )         — ابن الأثير       — الاسكندرية ( أهل )         — ابن الأثير       — الاغزاز ( الغز )         — ابن الأثير       — الإغزاز ( الغز )         — الائير بيون ( الأحباش )       — الإشجال ( الإحباش )         — الأثيري بيون ( الإحباش )       — الإحباش )         — الأجرى ( أبو بكر )       — الإقماط ( الكونتات )         — الأجرى ( أبو بكر )       — الإحباس )         — الأدرسة       — الأدرسة         — الأدريسي       — الادريسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 401                                            |
| - ابراهيم بن أبي يكر بن عمر - ابراهيم بن تاشفين بن على - ابراهيم بن تاشفين بن على - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يوسف بن تاشفين - ابن الأثير - المحندية (أهل) - ١٦٦ – ١٦٧ – ١٦٦ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠ – ١٠٠       |                                  | <ul> <li>ابراهیم بن اسحق اللمتونی</li> </ul>   |
| - الإسبان (الروم) - ابراهيم بن تاشفين بن على - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يوسف بن تاشفين - ابن الأثير - ابن الأثير - ابن الأثير - ابن الأثير - الإثيوبيون (الأحباش) - الأثيوبيون (الأحباش) - الأثيوبيون (الأحباش) - الأثيوبيون (الأحباش) - الأثيوبيون (الإحباش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                |
| - الإسبان (الروم) - ابراهيم بن تاشفين بن على - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يوسف بن تاشفين - ابن الأثير - ابن الأثير - ابن الأثير - ابن الأثير - الإثيوبيون (الأحباش) - الأثيوبيون (الأحباش) - الأثيوبيون (الأحباش) - الأثيوبيون (الأحباش) - الأثيوبيون (الإحباش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 790                              | ۔ ابراھیم بن ابی بکر بن عمر                    |
| - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يوسف بن تاشفين - ابراهيم بن يوسف بن تاشفين - ابن الأثير - الإحداد المحتلفية (أهل) - الإعراز (الغز) - الإعراز (الإحباش) - الأثيوبيون (الإحباش) - الأثيوبيون (الإحباش) - الأثيوبيون (الإحباش) - الأتواط (الكونتات) - الإحرى (أبو بكر) - الإحرارسة - الإحرارسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 777                                            |
| - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم - ابراهيم بن يوسف بن تاشفين - ابراهيم بن يوسف بن تاشفين - ابن الأثير - الإحداد المحتلفية (أهل) - الإعراز (الغز) - الإعراز (الإحباش) - الأثيوبيون (الإحباش) - الأثيوبيون (الإحباش) - الأثيوبيون (الإحباش) - الأتواط (الكونتات) - الإحرى (أبو بكر) - الإحرارسة - الإحرارسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 414 - 411 - 4.4 - 51           | ۔۔ ابراھیم بن تاشفین بن علی                    |
| اسحق بن يعقوب المنصور   ابراهيم بن يوسف بن تاشنفين   الموحدى   ٠٤٠   ٠٤٠   ٠٤٠   ٠٤٠   ٠٤٠   ١٧٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٣٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٠   ١                                                                    | ٣٥٠                              |                                                |
| اسحق بن يعقوب المنصور   ابراهيم بن يوسف بن تاشنفين   الموحدى   ٠٤٠   ٠٤٠   ٠٤٠   ٠٤٠   ٠٤٠   ١٧٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٣٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٣٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٢٠   ١٠   ١                                                                    | ـ اسحاق بن ينتيان                | <ul> <li>ابراهیم بن یحیی بن ابراهیم</li> </ul> |
| - ابن الأثير - الاسكندرية (أهل) - ابن الأثير - ١٦٦ - ١٦٨ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩٠ - ٣٠٠ - ١٦٦ - ١٧١ - ١٩١ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ٢٠٦ - ٢٠٦ - ٢٠٦ - ٢٠٦ - ٢٠٦ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٩١ - ١٩١ - ٢٩١ - ١٩١ - ٢٩١ - ١٩١ - ٢٩١ - ١٩١ - ٢٤ - ١٠١ - ٢٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ٢٤ - ١٠١ - ٢٠١ - ١٩٠ - ١٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠      | ــ اسحق بن يعقوب المنصور         | 114                                            |
| - ابن الأثير - الاسكندرية (أهل) - ابن الأثير - ١٦٦ - ١٦٨ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩٠ - ٣٠٠ - ١٦٦ - ١٧١ - ١٩١ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ٢٠٦ - ٢٠٦ - ٢٠٦ - ٢٠٦ - ٢٠٦ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٩١ - ١٩١ - ٢٩١ - ١٩١ - ٢٩١ - ١٩١ - ٢٩١ - ١٩١ - ٢٤ - ١٠١ - ٢٩١ - ١٩١ - ١٩١ - ٢٤ - ١٠١ - ٢٠١ - ١٩٠ - ١٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ١٩٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠      | ( الموحدي )                      | <ul> <li>ابراهیم بن یوسف بن تاشغین</li> </ul>  |
| ۲۹ - ۲۲۱ - ۲۷۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۰۲         ۲۰۲ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۰۲         ۲۰۲ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۰۱         ۳۷۲ - ۲۹۲ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۰۱         ۲۵ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۲۹ - ۲۹                                                                                                                                                                                                      | ٤٠                               | £ • V                                          |
| <ul> <li>٢٩ - ٢٦١ - ٢٧١ - ١٩١ - ١٩٤١ - ٢٠١ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ -</li></ul> | ــ الاسكندرية ( أهل )            | _ ابن الأثير                                   |
| ۲۰۲ – ۲۲۳ – ۲۲۷ – ۲۲۰ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ –      | 771 - 121 - 401 - 4.3            |                                                |
| ٢٧٣ _ ٢٩٤ _ ٣١٧ _ ٣٤٥ ابن افرانك ( الجذامي ) ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ـ الأغزاز ( الغز )               | - 197 - 171 - 170 - 179                        |
| ۳٥٢ – ١٤١ – ١٤١ – ١٥١ – ١٤٢ – ١٤١ – ١٥١ – ١/٢ – ١٤١ – ١٥١ – ١٤١ – ١٥١ – ١٤١ – ١٥١ – ١٤١ – ١٠١ – ١٤١ – ١٠١ – ١٤١ – ١٠١ – ١٤١ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٤١ – ١٤١ – ١٤١ – ١٤١ – ١٤١ – ١٤١ – ١٤١ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ – ١٢٩ –      | 707                              | - 777 - 777 - 777 - V77 -                      |
| - الأثيوبيون ( الأحباش )  73 - ١٠١ - ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ــ ابن افرانك ( <b>الجذامي</b> ) | _ YYY _ 3P7 _ V/Y _ 037 _                      |
| - ابن الأفطس<br>- الآجرى ( أبو بكر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 731 _ 331 _ 931 _ 101 _          | 401                                            |
| - ابن الأفطس<br>- الآجرى ( أبو بكر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107                              | - الأثيوبيون ( الأحباش )                       |
| - الآجرى ( أبو بكر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ـ ابن الأفطس                     |                                                |
| ا 121 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | <ul> <li>الآحرى (أبو بكر)</li> </ul>           |
| ۳۱ ـ ۱۰۰ ـ ۱۳۵ ـ ۱۳۵ ـ ۱۳۰ ـ البرهانس<br>ـ الأدريسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ الأقماط ( الكونتات )           |                                                |
| ۳۱ _ ۱۰۰ _ ۱۳۱ _ ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VAY _ 7.3                        | _ الأدارسة                                     |
| _ الأدريسي ع٠٣ _ ٣٠٧ _ ٣٤٠ _ ٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ـ البرهانس                       | -                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.7 - P.7 - 337 - VXY            |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٩٦                              |                                                |

```
197 - 197 - 23 - 013

 الفنت (ولى عهد)

                                                                                                                                  77
                        ـ أمير المؤمنين العباسي
                                                                                             - الفونس ٦ ( السادس )
                                                      777
                         _ أمينوكال ( الأمر )
                                                                        77 - 77 - 77 - 77 - 777
                                                      171
                                                                           - T97 - T98 - T97 - TAA
                                                                          - r.k - k.l - k.l - k..

    الأندلسيون (أهل الأندلس)

                                                                           - 419 - 417 - 4.4 - 4.5
_ 188 _ 187 _ 70 _ 77
                                                                          377 - V77 - A77 - P77 -
١٤٨ - ١٥٢ ( طلات ) - ١٦٨ -
                                                                          _ TE. _ TTV _ TTO _ TTE
_ 799 _ 797 _ 798 _ 777
                                                                         _ 700 _ 70. _ 750 _ 757
_ TIT _ T.A _ T.V _ T.7
                                                                          _ TTA _ TTV: _ TTF _ TT.
                     P/7 - 07 7- 3A7
                                                                           _ *AA _ YAV _ YAI _ YII
                            (ب)
                                                                                                                  ٣98 - ٣9٣

    أبو الوليد الباجي

                                                                                  ت الفونس ( المحارب بن ردمبر )
                                                      414
                                                                                                                 ٣92 - ٣9٣
                       ــ البافلاتي (أبو بكر)
                                                                                                                           - الأمويون
                                                      171
                                                                                22 - ١٣٩ - ١٤٥ ( الأموى )
                                                    ــ البجاء
                                      177 - 178
                                                                           س أمير المسلمين ( وناصر الدين _
                                                                                           لقب يوسف بن تاشفين )
                                              - البجليون
        T17 - T10 - T18 - 140
                                                                          27 - TA7 - 317 - 017 -
                                                                        ـ برير الصحراء
- V· - 79 - 77 - 71 - 77
                                                                           - 777 - 777 - 777 - 770 - 777 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 - 770 
                                                                          _ 444 _ 444 _ 441 _ 443
-1.7 - 1.1 - VA - V0 - VE
                                                                         _ 777 _ 777 _ 776 _ 778
_ 119 - 117 - 1.7 - 1.7
                                                                          _ 401 - 451 - 451 - 45.
_ \7\ _ \7\ - \7\ - \7\ - \7\ .
                                                                          _ TON _ TOT _ TOE _ TOT
707 - 707
                                                                           _ YTV _ YTE _ YTY _ YTY
                                                                                                 *** - *** - ***
                                                ـ برغواطة
                                                                                       _ على بن يوسف بن تاشفين
- TT - T19 - T18 - T1V
_ 770 _ 777 _ 777 _ 771
                                                                                                   أمير المسلمين ، الأمير
                                                                         - 4V4 - 4V4 - 4V1 - 4V.
- 777 - 777 - 777 - 777
- 7A1 - 77A - 771 - 77·
                                                                           - KJ - KVV - KV0 - KV8
                                                                           - 497 - 490 - 494 - 497
                                                       440
```

```
_ Y\T - Y.Y - T.T - Y.T
                                                ـ بروفنسال
                                     *V _ TO _ TE _ T.
- 777 - 777 - 717
         T10 - 1777 - 177
                                              777 - 77E
       - البلخي (أبو عبد الله)
                                    _ أبن بسام ( الشمنتريني )
                      121
                                    07 - V7 - V7 - 7P7
                   - ابن البنا
                                              _ ابن بشكوال
                                                    17.
                      129
                                         بطی بن اسماعیل
       ـ ابن بنوش (القرطبي)
        107 - 121 - 122
                                788 - 787 - 787 - 7Vo
                  ـ البويهيون
                                ـ أبو بكر بن ابراهيم اللمتوني
                      12.
                             _ أبو بكر بن ابراهيم (بن تيفلويت)
                    ـ البياسي
                     4.0
                 _ البيز تطيون
                                         ـ أبو بكر الطرطوشي
                 F7 _ 73
                                                    ٤٠٨
                                           ـ أبو بكر بن عمر
           (")
                              197 - 177 - 88 - 88 - 80
     _ تاشفین بن علی بن یوسف
                              - T1. - T.9 - T.. - 19V
                      31
                              - 117 - 317 - 017 - 517 -
                     ۔ التبو
                              - 177 - 777 - 779
               177 - 1.0
                              ._ TTN - TTV - TTT - TTO
           _ الترك (الأتراك)
                              - 727 - 721 - 72· - 779
     178 - Vo - 84 - 77
                             - TO. - TE9 - TEV - TET
                     147
                             107 - 707 - 707 - 707
               ۔ ترکان خاتون
                             - 778 - 777 - 777 - 771
                      177
                              - T79 - T7V - T77 - T70
            _ تكرور (شعب )
                                             415 - 41.
 TV - 111 - 119 - 119
        ــ تلكاكون (تلجاجون)
                             ـ أبوبكر: سير بنيوسف بنتاشفين
               111 - 11.
                                                    4.4
                 _ ابن التمار
                                                  _ البكرى
               129 - 127
                             - TT - T1 - TA - TV - T7
              _ تميم بن بلقين
                             - 117 - 97 - V· - 77 - FF
               777 - 777
                             -1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4
```

```
عبد الرحمن)
                                            ۔ تمیم بن یلتان
          100 - 108 - 101
                                         111 - 117 - 111
                                    _ تميم بن يوسف بن تاشفين
- \7\ - \7\ - \\
_ \VV - \V\ - \V$ - \\
                                              (أبو الطاهر)
_ \^\ _ \^\ _ \\\
                               - TA. - TT9 - TTE - TA.
- T.T - 190 - 198 - 1AA
                               - TA7 - TA0 - TAE - TAT
_ 118 - 117 - 110 - 119
                                                      490
                       729
                                             _ تميم بن معنصر
                                                      404
                  _ الجرمنتيون
                                                   _ التوابون
                       117
                                                      19.
             _ جزولة (كزولة)
                                             _ تونكا ( الأمير )
- 717 - 1AA - 1VE - 17V
                                                      114
                       741
                                      _ تیزکی ( ام صنهاجة )
             _ جعفر بن الحسن
                                                     17.
                       150
                                                ـ ابن تيفاوت
                  _ جنگيز خان
                                                     117
                        49
                                                  _ تيلوتان
     - ابن جهضم (أبو الحسن)
               127 _ 127
                                      _ تینبروتان ( تنبروتان )
       ـ ابن جهور ( المرشاني )
                                  171 - 17. - 118 - 117
         188 - 184 - 187
                                           _ تينزو ابن وانشىق
      ـ جهور بن محمد بن جهور
                                                      44
                ( أبو الحزم )
                                 _ تین یازامارن ( أم ابن یاسین )
                 21 - 47
                                                     145
          _ الجوهر ( بن سكم )
                                           (5)
         117 - 14. - 177
                   ـ الجوهرى
                                                  ـ جالينوس
               121 - 127
                                                  . 174
                   ـ الجنويون
                                                ۔ ابن جحاف
                      ٤٠١
                               77. _ 701 _ 707 _ 71 _ 7.
         _ جودفروا _ ديمومبين
                                            _ جدالة (كدالة)
                      722
                              1.V - 98 - V. - 79 - 78
                                      ـ ابن جرج « أبو المطرف
                    _ جوتييه
```

```
- الحماديون
                                                71 - 7
                  71 - 22
                                              _ جؤذر الحشيمي
       ـ ابن حمدین ( القاضی )
                                                     441
                                        _ الجيلي (أبو القاسم)
                      444
    - الحميدى ( مؤرخ الأندلس )
                                                     120
                       ٤٠
                                           (7)
         - الحميري (عبد المنعم)
                              - ابن الحاج (أبو عبد الله محمد)
                       ٤١
                              - TAE - TAT - TAT - TTV
                ـ ابن حوشب
                                        798 - 797 - 797
                      170
                                           ۔ ابن الحاج ( علی )
                  ـ ابن حوقل
                                        479 - 47V - 47E
- 11V - 110- 118 - 1·7
                                        - الحبشية (الأثيوبيون)
        147 - 121 - 12.
                                 TAE - 17 - 177 - 1.7
   _ ابن حيان ( مؤرخ الأندلس )
                                                 ۔ بنو حبیب
       1 - T7 - TX - TV
                                               1.9 - 1.0
   - ابن الخطيب (لسان الدين)
                                      _ ابن الحداد ( الطليطلي )
            TV - T7 - T0
                                       124 - 127 - 120
                 ـ ابن خلدون
                                      - ابن الحديدي (الفقيه)
- 1.4 - 91 - 47 - 44 - 47
                                                     797
- 17. - 11V - 117 - 1.E
                                                  ۔۔ ابن حزم
_ \^7 _ \79 _ \7\ _ \7\
                                               797 - 79·
- T18 - T.7 - T.8 - 1AA

    الحسن الوزان (ليون الافريقي)

- TET - TTT - TT9 - TIV
                              - 18V - 187 - 180 - 189
               770 - 777
                                                     1AV
                  ۔ ابن خلکان
                                           _ الحسن بن شعبان
                      4.0
                                               129 - 127
                    - الخوارج
                                               ـ حسين نصار
- 771 - 719 - 10. - 177
                                                      29
                      772
                                          - أهل الحق ( دعوة )
                 ۱۷۹ ـ ۱۸۰ ـ ۱۸۱ (معسکر) ـ خوارزمشاه
                        49
                               - 194 - 191 - 187
        ١٩٤ _ ١٩٩ _ ٢١٢ _ ٢١٣ _ _ الخير بن خزر الزناتي
               777 - 770
                                                     772
```

```
(أم عمر بن على بن يوسف ﴾
                                              (2)

    أبو بكر الدائي

             (;)
                                                        429
  _ زائدة (زوجة المأمون بن المعتمد)
                                  _ داود بن عكاشة ( أبوسليمان )
                        477
                                          ـ ابن زاهر (أبو حفص عمر)
                                      _ الداودى ( أحمد بن نصر )
                        174
                                                 100 - 101
                 _ ابن أبى زرع
                                                   _ ابن الدباغ
 17/- 17/ - 177 - 47 - 41
                                                        129
 _ \^\ _ \^\ _ \^\ _ \^\
                                 ـ ابن دحمون (أبوجعفر أحمد بن ثابت)
 - 110 - 118 - 198 - 119
                                                 101 - 10.
 _ TT7 _ TTE _ TT7 _ TIA
                                                      _ دسلان
 _ TVY _ T70 _ T0T _ TEV
                                 712_ 1AA _ 117 _ 7A _ 7V
- \forall71 - \forall11 - \uparrow10 - \uparrow20
                                                       <u>ـ دوزی</u>
 - 404 - 454 - 45. - 44V
                                                         ٣.
                       441
                                      _ الدينوري ( أبو اسحق )
          _ أبو زكريا بن واسينوا
                                                        121
                       441
                                             (3)
  _ زمور البرغواطي ( أبو صاله )
                                   _ ابن ذنين الصدفي ( الطليطلي )
                 TT - T19
                                - 18A - 18V - 188 - 18Y
                       _ زناتة
                                          107 - 101 - 189
119_ 110 _ 1.4 _ 71 _ 88
- T.A - T.V - 177 - 178
                                             (3)
_ 801 _ 777 _ 771 _ 77.
                                                   _ بنو رزين
   307 _ PV7 _ TA1 _ TO5
                                                 470 - 409
      _ زناجة ( زناقة ) صنهاجة
                                            _ أبو رستم النفوسي
                   Vo _ V .
                                                        140
             ـ الزنوج ( الزنج )
                                       _ ابن رشد (الفیلسوف)
۷۳ ـ ۸۳ ـ ۸۶ (البانتو) ـ ۱۰۶
                                                  ET . _ 40
          177 - 171 - 114
                                      _ ابن رشيق (أبو الحسن)
               _ زیاد بن یونس
                                                 127 - 120
                       10.
                                                      _ الرقيق
     _ ابن أبي زيد ( أبو محمد )
                                                         49
- 108 - 104 - 107 - 10.
                                                _ رياض الحسن
```

```
_ T.8 _ TAV _ TAO _ TO
                                                      100
 - TOV - TOO - TT. - TI9
                                       ـ الزيريون ( بنو زيرى )
_ TTI _ TT- _ TOA _ TOA
                               - 17. - 71 - 33 - 77 - 79
                       411
                                                      WV.
      ــ سير بن أبى بكر اللمتونى
                                                 ـ زیری مناد
- TIN - TIV - TN. - TVT
                                                       22
_ TTV _ TTT _ TTT _ TTT
                                              ـ زينب النفراوية
- TEE - TET - TE. - TT9
                               - 101 - 177 - 177 - 107 - 107 -
- 707 - 707 - 70. - 750
                                  307 - 177 - 777 - VF7
         790 - 7A7 - 7A.
                                           (س)
                                            _ سرطة (شرطة)
           ( ش )
                                                171 - VI
                 _ شجر الدر
                                           ۔ ابن سعید الخزرجی
                       177
                                    (أبو القاسم عبد الرحمن)
ـ ابن شداد (عبه العزيز الزيرى)
                                                107 - 101
- TIT - 197 - 1V· - 17V
                                                 ـ ابن السرور
                       777
                                                      10.
                   _ ابن شرف
                                          ـ ابن سميد السجرى
   ( الشاعر : أبو عبد الله محمد
                                                      10.
                  القرواني )
                                                   _ السقطي
                178 - 100
                                                      124
        م شرف الدولة بن المعتمد
                                       ـ ابن سكرة (أبو على)
                       459
                                                      129
         _ الشنتجيالي (الآموى)
                                                  ـ السلاجقة
                188 - 184
                                                       24
                   _ الشنياطي
                                                  ـ ابن سلام
                       409
                     _ الشبيعة
                                         ـ بنو سليم (عزب )
- 110 - 10. - 18. - 147
                                                       24
         TV - TTT - TT1
                                                   _ سمسطة
       _ شيمن (أرملة السيد)
                                                111 - 11
                      474
                                         _ السبونينك (شدمب)
           (ص)
                               37 _ 11 _ 11V _ V7 _ 75
 ـ ابن صالح ( أبو حفص عمر )
                                                    _ السبد
```

```
_ طليطلة (أهل)
                                                      174
         767 - 007 - 117
                                                     _ صدينة
                    ـ الطوارق
                                                      407
-71 - 09 - 27 - 20 - 22
                                         ـ الصقالية ( البيض )
-\Lambda9 - V\Lambda - VV - VI - 77
                                               TYY - T7.
- 177 - 117 - 1.9 - 90
                                                    _ صنهاجة
( حاليا هـ ٥٢ ) - ١٢٣ - ١٢٤ -
                               - 25 - 27 - 77 - 73 - 33 -
١٢٨ _ ١٣٠ _ ( المعاصرون ) _
                               - 79 - 71 - 77 - 27 - 20
         178 - 188 - 187
                               - VA - V7 - VY - V1 - V
                               - 1.5 - 1.7 - 1.7 - 1.1
            (2)
                               - 111 - 1.9 - 1.V - 1.7
         - ابن عائشة ( محمد )
                               _ 117 _ 117 _ 110 _ 117
_ TOV _ TOT _ TOE _ TE1
                               - 171 - 17. - 119 - 114
                TA7 - 3P7
                               _ 177 _ 170 _ 180 _ 187
 ـ العامريون ( بنو عامر المنصور )
                              _ 190 _ 119 _ 111 _ 177
                       408
                               _ fo7 - TT1 - T1. - 197
 _ العباديون (أصحاب اشبيلية)
                                                      447
          451 - 45. - 4A
                                                 _ ابن الصقل
      _ أبو العباس ( الأقليشي )
                               (أبو القاسم عبد الرحمن البكرى)
                121 - 12V
            ـ العباس بن يحيى

    الصوفية ( اخوان الطرق )

                TVA - TVV
                                                       17.
     ... العباس بن عمر بن الأفطس
                                                _ ابن الصيرفي
                                        100 _ 129 _ 128
      _ ابن عبد البر (أبو عمر)
                                                  - الصينيون
                177 - 101
                                                       125
- عبد الجبار بن أبى بكر بن حمديس
                                           (L)
                       454
            ـ عبد الحميد العبادي
                                              _ طارق بن زیاد
                       377
                                                        V١
        _ عبد الرحمن بن رشيق
                                           _ أبو الطاهر السلفي
           ( صاحب مرسية )
                                                       ٤٠٨
_ TTV _ TTT _ TTT _ TT1
                                   _ ابن الطرابلسي ( أبو حاتم )
   TOE - 707 - 701 - 777
                                                       NTN
```

```
- العبيد (السود)
                                         س عبد العزيز بن شداد
                 777 - 777
                                             77 - 87 - 77
          العجيفي (أبو الطاهر)
                                           _ عبد الله بن ادريس
                                                      115
                  ـ ابن عدبس
                                            _ عبد الله بن بلقين
                       TOA
                                (الأمر الصنهاجي اينحبوس)
                  ـ ابن عذاری
                                777- 777 - 771 - 77 - 70
- TE. - TT7 - TT0 - T.
                                - TTT - TTO - TTO - TTV
- TT1 - TVX - TVT - TT9
                                - 444 - 444 - 441 - 445
                 2 VY - 7VE
                                                  72V _ 727
                       _ العجم
                                            ـ عبد الله بن مزدلی
                         77
                      ـ العرب
                                            ـ عبد الله بن ياسين
_ Vo _ EA _ T9 _ T0 _ T7
                                - 1V0 - 1VE - 177 - 170
- 1.7 - 1.8 - 1.8 - 1.1
                                - 1V9 - 1VA - 1VV - 1V7
- 177 - 119 - 1·A - 1·V
                               - \A7 - \A6 - \A7 - \A7
          790 - 171 - 17A
                               - 19. - 149 - 144 - 14V
                   ۔ ابن عزرة
                               - 198 - 197 - 197 - 191
                                - 199 - 19V - 197 - 190
         _ ابن عقاب ( أبو بكر )
                                - T.9 - T.1 - T.5 - T..
                       414
                                - 7/8 - 7/7 - 7/7 - 7/+
         ـ ابن أبى عقبة التميمي
                               - 177 - 717 - 717 - 710
    ( هبة الله بن محمد أبوبكر )
                               - TTN - TTV - TT7 - TT1
                                         TV - 771 - 772
                _ عقبة بن نافع
                                    _ عبد الملك بن أحمد بن هود
                       TIV
                                              (عماد الدولة)
         _ العلاف (أبو القاسم)
                                               797 - 770
                       129
                                          _ عبد الواحد المراكشي
              _ أبو على الصدفي
                               491 - 40 - 40 - 50 - 40
                       5 · V
                                             _ بنو عبد الوارث
        _ على بن كنفاط اللمتونى
                                  171 - 17. - 118 - 77
                       49 5
                                                 ـ ابن عبدون
_ (أبوالحسن) على بن محمه البرجي
                                                       ٤١
```

217

```
219
                                               _ على بن مجاهد
             _ غفجومة (قبيلة)
                101 - 104
                                                        ٤١
      _ ابن غلبون (الأب والابن)
                                     _ على بن يوسف بن تاشفين
         101 - 127 - 127
                               - 415 - 51 - 40 - 41 - 41
_ ابن غلبون الخولاني (أبو عبدالله)
                               - TV0 - TV1 - TVT - T70
                       179
                                                TVA _ TVV
                                    - عمر بن الأفطس ( المتوكل )
            (ف)
                                                   27 - 72
       الفارابي (الفيلسوف)
                                              _ عمر بن الخطاب
                        47
                                               TVE _ 111
         - ابن فاطمة (عبد الله)
                                           ـ عمر بن عبد العزيز
- WAT - WTT - WTW - 177
                                                       377
                497 - 494
                                     ـ عمر بن سليمان المسوفي
                   _ الفاطميون
                                                TA . _ TVT
- 140 - 110 - 118 - 84
                                            ـ أبو عمران الفاسي
   710 - 1V7 - 12· - 179
                               - 10A - 10V - 10· - 119
                    ـ ابن فانو
                               - 171 - 171 - 17. - 109
                       177
                               _ 177 _ 170 _ 175 _ 178
_ ابن الفرضى (أبوالوليد الفرطبي)
                               - 1V· - 179 - 17A - 17V
   104 - 101 - 155 - 154
                                _ 100 _ 100 _ 101 _ 101
                     _ فرناندو
                                                       Y . A
( ملك غاليسيا وليون وقشدالة )
                                        - عنان ( محمد عبد الله )
                       449
                                                 445 - 40
     ـ الفضيل بن عمر بن الأفطس
                               - عيسى بن أبى الأنصار (أبومنصور)
                        21
                                                       719
                _ الفلسطينيون
                        ۸٠
                                            (غ)
                  _ الفينيقيون
                                                   ۔ ابن غانیة
                       144
                                                       177
            (ق)
                                             _ غرسيه بن الرند
         ــ القابسي (أبو الحسن)
                                                447 - 447
- 108 - 104 - 107 - 10.
                                                      - الغزالي
   174 - 17. - 100 - 100
                               ** - 77 - 170 - 170 - 013
```

```
- الفادر بن ذي النون
            (J)
                               _ TOO _ TAT _ TAV _ T.

    لبی بن وارجابی ( وازجای )

                                               47. _ 407

    ابن اللبانة (أبو بكر محمد)

                                 _ أبو القاسم العجيبي (الاشبيلي)
                       ١٤٨
                                        104 - 181 - 181
ـ لقوط البرغواطي (لكوت ، لجوت،
                                               - ابن الفيطرنة
                   سكوت)
                                                       40
77 - 77 - 717 - 717 - 77
                                      - ابن قرلمان (الطلمنكي)
                       111
                                 108 - 101 - 181 - 127
                      ـ لمنونة
                                         ــ قرور (أمين السر)
- V1 - V· - 79 - TT - TA
                                                     44.
- 1·4 - 1·7 - 97
                                     _ ابن القصيرة (أبو بكر)
_ 171 - PY1 - NV1 - 171
                                                     770
... ابن القطان
- TIT - T.T - 190 - 1A9
                                                 77 - 79
_ TE9 _ TET _ TE. _ TTO
                                  - ابن القليعي (شيخ غرناطة)
- TV - TTV - TOE - TO.
                                              47V - 474
_ TT1 _ TT7 _ TVT _ TV1
                                    ـ قدر الرومية ( أم حسن )
                      ٣٨.
                                                     411
                       _ اطة
                                       _ القناعزى ( القرطبي )
- 97 - VE - V. - 79 - TA
                                 131 - 731 - 731 - 701
- 17V - 171 - 17· - 11ª
                1VA - 170
                                          (4)
            ( p)
                                                 - الكتاميون
           - المامون بن المعتمد
                                                      24
               727 _ 727
                              - الكناني (حمزة بن اسحق الحافظ)
                   _ الماندنج
                                        174- 189 - 187
                      117
                                              _ كوار ( أهل )
 _ الماوردي (قاضي قضاة بغداد)
                                                     174
                       47
                                                    _ كولان
              _ ماخوخ الزناتي
                                                      ٣.
                      2.1
                                                     _ كولى
                  ... ابن ماهان
                                                      44
```

```
44
                                              121 _ 127
              _ محمد بن مزدلی

    المتوكل بن الأفطس (عمر)

         1.5 - 7.3 - 7.3
                              - 759 - 777 - 7.7 - 797
            _ بنو (آل) مدرار
                140 - 110
                                        ـ أبو محمد بن اسباط
               _ مدرك التلكاتي
                                                    441
                      277
                                   - محمد بن اسماعیل بن عباد
                                               ( القاضي )
                   ـ المرابطون
                                                    407
- TE - TT - TT - TI - T.
                              س ( أبو عبد الله ) محمد بن تاشفين
_ 27 _ 23 _ 21 _ 20 _ 73
                                             T7. - 409
- AE - 79 - 7V - E7 - E0
                                    ... محمد بن امبارك اللمتوني
-110 - 110 - 1.0 - 1.1
                                       - محمد بن تميم الجدالي
_ 10. _ 18. _ 17. _ 119
- 1A9 - 1AT - 1AT - 1VE
                                                    777
_ 197 _ 197 _ 190 _ 19.
                              ۔ ( أبوعبد الله ) محمد بن أبي بكر
_ 7.8 _ 7.7 _ 7.1 _ 7..
                                                 اللمتوني
- 717 - 71· - 7·9 - 7·V
                                                    ۱۸٤
- TT - TIV - TIT - TIO
                                  - محمد بن تومرت ( المهدى )
_ 777 _ 777 _ 777
                              771- 714 - 17. - 47 - 4.
- 787 - 781 - 788 - 781
                                             2.. _ 447
                                          ب محمد حاج صادق
- TAY - TA1 - TOX - TOT
- T.T - 797 - 798 - 791
                                                     71
- TIO - TIT - TIT - T.N
                                           س محمد بن الخلف
- 770 - 777 - 77. - 71A
                                   ( صاحب البيان الواضع )
- TE1 - TT9 - TTN - TTV
                                              474 - 44
                                          س محمد بن صمادح
- 40. - 450 - 455 - 454
_ 47. _ 409 _ 408 _ 407
                                                    131
                                   ـ محمه ( انظر ابن عائشة )
_ MIN _ MIT _ MIE _ MIM
                                      س محمد بن عبد الرحمن
- MAY - MAE - MAI - MVO
               ٤٠٥ - ٣٩٦
                                ابن أبي العافية (أبو القاسم)
       س المرينيون ( بنو مرين )
                73 - 171
                               سه محمد بن عبد العزيز بن الامام
```

```
- T.T - TTO - T90 - T91
                                            _ مزدلی بن سولنکان
- "\" - "\T - "·\ - "·V
                                - TT1 - TVX - TVV - TT7
- \pi r r = \pi r r = \pi r r = \pi r r
                                - 440 - 44. - 414 - 411
_ 443 _ 443 _ 440 _ 441
                                         797 - 797 - 797
_ TEO _ TET _ TE1 _ TE.
                                        ـ المستعن أحمه بن هود
_ YEY _ YEX _ YEV _ YET
                                                 497 - 491
                407 - 40.
                                           _ المستنصر (الأموى)
         ـ المان لدين الله الفاطمي
                                                 719 - 117
                       479
                                           ـ مسعود بن وانودين
     ـ المعز بن يوسف بن تاشفين
                                                 Y.V _ Y.7
                        297
                                                    _ المسلمون
                      ... مغراوة
                                o7 - 17 - 33 - V// - 7.7
- 71· - 7·A - 7·V - 77
                                - TO1 - TTO - TT. - TIE
          707 - YIV - YIE
                                  497 - 477 - 471 - 47.
                       ـ المغول
                                              _ مسلمة السودان
                   11 - 17
                                          TV - TIL - T.9
                       _ مغيلة
                                                      _ مسوفة
                       277
                                1 \vee \lambda = 1 \vee 1 = \vee 1 = \vee \cdot = \vee \gamma
                                         TV1 - T.T - 190
          ــ المقرى (أبو عمرو)
                       177
                                          - المسيحيون ( الحلفاء )
              _ مكى ( محمود )
                                - TAO - TTT - TO1 - TV
                   TO _ T9
                                                 490 - 497
                     _ الملثمون
                                                     _ المسارقة
- YY - YY - YX - YV - Y7
                                                         49
- VY - 71 - 27 - 20 - 27
                                         ـ المصامدة (مصمودة)
1 \cdot \xi = 1 \cdot 1 = A\xi = A \cdot = VV
                                - 771 - 711 - 117
- 11. - 1.4 - 1.4 - 1.4
                                   792 - 71 - 779 - 797
- 171 - 17· - 11V - 110
                                            _ مصطفى أبو ضيف
- 14. - 179 - 177 - 178
                                                         49
- 10V - 107 - 18. - 148
                                              _ المتضه بن عباد
- 170 - 177 - 177 - 170
                                                        419
- TIT - T.9 - 1VE - 1VY
                                               _ المعتمد بن عباد
- TY0 - T98 - TA. - TTO
                                - 71 - 21 - 2 - 72 - 74
```

```
499
          ـ المهندس (أبو بكر)
                                         - الملثمون (قبائلهم)
                121 - 127
                   ـ الموحدون
                              171 - 2 93 - 771 - 771 -
- TE - TI - TT - TT - TT
                                                      144
771 - 100 - 25 - 20 - 50
                               - ملوك الطوائف ( رؤساء الأندلس)
                411 - 4.V
                               - TA - TV - TT - TO - TT
            _ مؤنس ( حسين )
                               117 - 28 - 21 - 20 - 79
                 772 - 70
                               (الصنهاجية) _ ١٦٧ _ ١٦٤ _
       ـ ابن ميمون (الطليطل)
                               - TAY - TP7 - TAA - TA7
_ 120 _ 127 _ 127 _ 121
                               - TIT - TO - TO - TO E
          10. - 121 - 124
                               - TTV - TTO - TTI - TIA
- أبو ميمونة (دراس بن اسماعيل)
                               - TTO - TTE - TT. - TTA
                       10V
                               - 47. - 401 - 404 - 44V
                                               497 - 478
            ( i)
   _ نارشت ( نارشی _ تارشی )
                                                  ۔ بنو مولان
    119 - 117 - 117 - 77
                                                       47
            _ الناصر (الأموى)
                                 - المنذر بن أحمد المقتدر بن هود
    717 - 10V - 117 - TV
                                                     405
      _ الناصر (محمد الموحدي)
                                  - المنصور (محمد) بن أبي عامر
                        ٤ ٠
                                   717 - 118 - 77 - 77
                ـ اين النحاس
                                 - المنصور بن الناصر بن علناس
                129 - 127
                                                      121
          ـ النورماند ( ديون )
                                      - المنصور عمر بن الأفطس
                 174 - 88
                                             ( ابن المتوكل )
               ـ ابن ذي النون
                                              490 - 495
                      44.
                                - ابن منظور (القاضي باشبيلية)
                    س النويري
                                                      317
- 197 - 1V1 - 17A - 79
                                    - منغفاد بن العزيز الزناتي
  777 - 777 - 777
                                                      440
           ( 🗢 )
                                                  - ابن المنبر
              _ هارون الرشيد
                                                      129
                                    ـ المهدى بن يوسف الجزناتي
  ـ هبة الله بن محمد (أبو بكر)
                                                       ٥٨
```

```
ـ الوتدال
                                         أبن أبي عسبة التميمي
          174 - 1.5 - 1.4
                                  ۔۔ الهروي ( أبو الفضل أحمه )
                  س ویشی میراندا
                         ٣.
                                                        122
                                        ـ الهروى ( أبو ذر عبد )
             (3)
                                                 109 - 125
                      _ يتلوتان
                                                       ۔ ھزمدة
                         44
                                                 721 - 72.
                    ـ بنو يفرن
                                                  _ هشام المؤيد
                         77
                                                         47
       ـ يحيى بن ابراهيم الجدالي
                                             الهلالية ( العرب )
_ 170 _ 17V _ 11F _ 11F
                                P7 - 73 - 33 - PT - K.7 -
- 179 - 174 - 174 - 177
                                                 498 - 178
_ 174 _ 174 _ 171 _ 17.
                                                    - الهنيهين
- 112 - 11. - 1VA - 1VV
                                                        1.0
         TV1 - TV. - 110
                                              - ابن هود ( بنو )
            س یحیی بن أبی بكر
                                - TON - TTV - T19 - TA9
                       ٣٨.
                                _ 49 · _ 479 _ 470 _ 474
                ۔ یحیی بن بکیر
                                                       491
                       121
                                                      ـ الهوسا
           ـ يحيى بن ذى النون
                                             90 - 18 - VT
         791 - 79 - 719
                                            (5)
 س یحیی بن عمر ( بن تلاجاجین )
- Y · 9 - 1 / 9 - 1 / 1 / 2 / 1 / 2

    وارجابی ( ورجای - وزجای )

         117 - 111 - TI.
                                                       119
- ( ضياء الدولة ) يحيى بن لكوت
                                               ـ وجاج بن زللو
                       147
                                - 1VE - 1VT - 1VT - 170
   س یحیی بن هذیل ( بن خلف )
                                                       144
                                                 ۔ بنو وانودین
   ر أبو يحيى بن محمد بن الحاج
                                         710 - 7.7 - 7.8
                                                 ـ بنو ورتنطق
               ے یحیی بن مزدلی
                                                        ٧٠
                       271
                                                     - الولوف
    - يحيى بن واسينوا اللمتوني
                                                        10
```

```
737 - 337 - 037 - 737 -
                                                  777
_ TO1 - TO. - TE9 - TEV
                                          ۔ یحیی بن یحیی
  707 - 708 - 707 - 707
                                                  121
107 _ VOY _ NOY _ POY _
                                      - أبو يحيى بن اليسع
_ 778 _ 777 _ 777 _ 771
                                                   44
- TT7 - TT7 - TT7 - TT9
                                               - اليعقوبي
- 7V0 - 7V1 - 7V7 - 7V7
                                                  144
_ YV7 _ YV7 _ £V7 _ YV7

    أبو يعلى الزناتى

1 AT - 7AT - 3PT - VPT -
                                                  744
._ 4.0 _ 4.4 _ 4.7 _ 4..
                                          ـ يعلى بن يوسف
- TIT - T.A - T.Y - TIT -
                                                  409
_ 417 - 410 - 418 - 414
                                               ــ سنو يفرن
_ TTO _ TTT _ TIN _ TIV
                             _ 777 _ 777 _ 713 _ 717
_ TTI _ TT. _ TTI _ TTI
                                            701 - 707
- 447 - 440 - 442 - 447
                                         ۔ یلتان ( یروتان )
_ TOT _ TET _ TTT _ TOT _
                                            114 - 111
- TOT - TOV - TOO - TOT
                                     ـ ينتيان بن عمر ينتيان
_ 411 = 4 = 5 = 414 = 41.
                                                  341
ـ اليهود
2 TVV _ TV7 _ TV0 _ TV2
                                                  777
- YAY - YAY - YAY - YAY
                             ـ يوسف بن تاشفين (أمر الملمين)
                             - 47 - 41 - 4. - 19 - 10
                     ·49.9
       ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٣٥ ـ ٤٠ ـ ١ عـ ـ يوسف بلكين بن زيرى
                             - TTT - 710 - 177 - 99
                      17.
            ـ اليونان والرومان
                            _ TTV _ TTT _ TT0 _ TTE
                             - #24 - YE - TT9 - TTA
                     1.44
```

## أسسسماء المسدن والجبسسال والأنهساد والأماكن والمواضسسع

```
(1)
                      401
           _ أضفاغ (كيدال)

    أدرار (أفوراس)

                              - 9V - 71 - 08 - 0 · - 80
                       09
                      _ اطار
                                             1.7 - 1.8
                       20
                                               ـ أرض الروم
          - الأطلنطي (محيط)
                                                     24
_ 01 _1 A _ 17 _ 10 _ 11
                                                   - أزواغ
                TTV _ 7
                                                     90
                ـ أعمدة هرقل
                                                  _ الأخدود
                       ٤٨
                                                     04
                     ۔ أغادير
                                          _ أرتنني (مدينة )
                       ٥٠
                                1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4
         _ أغاديس (أجاديس)
                                           ـ أزقى (قوقدم)
            V1 _ 0 . _ 20
                                        Y . 9 - 179 - V .
            ـ أغرغار ( وادى )
                                                  _ أسببانيا
                                         47. - 24 - TO
      ٦١ ـ ٦٢ ( ايغار غار )
                     _ أغمات
                                                   _ آسيا
110 - 114 - 94 - 47 - 44
                                   1.4 - 24 - 43 - 41
- TIV - TIO - TIE - 177
                                                 _ اشىيلية
_ 771 _ 770 _ 771 _ 77V
                             7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7
- TTT - TO1 - TE0 - TE.
                              - TIN - TII - T.E - T.T
  757 - 787 - 777
                              _ 447 _ 440 _ 447 _ 47.

 الأغوار ( جنوب الجزائر )

                             - WE · - WY9 - WYN - WYV
                       ٤٨
                              - 727 - 720 - 725 - 727
                    ٣٤٧ _ ٣٤٩ _ ٣٦٦ _ ٣٥٢ _ أفريقيا
- 27 - 77 - 77 - 7V
                             _ TAT _ TA. _ TT9 _ TTA
23 _ 17 _ (الوسطى) - 18 _
                                                   490
17. - 114 - 1.4 - 90 - 9.
                                               ـ أشتوريش
```

```
771 _ 037 _ 177
_ *A0 _ *A* _ *A1 _ *A1
\Gamma\Lambda7 - V\Lambda7 - \Lambda\Lambda7 - \Gamma\Lambda7 - \Gamma\Lambda7
                                                                                                                                                                              - أفريقيا الغربية (السوداء)
                                                                                                              490
                                                                                                                                                       13 _ 10 _ 90 _ 11 _ 11 _
                                           أودغست (أودغشت)
                                                                                                                                                                                                                                                12 - JY
 - V7 - VE - 77 - 77 - EO
                                                                                                                                                                                                                                                                ۔ أفييدو
110_ 118 _ 117 _ 9V _ 9.
                                                                                                                                                                                                                                                                      401
 - 119 - 11A - 11V - 117
                                                                                                                                                                                                                                                                _ أقليش
- 140 - 14. - 121 - 12.
                                                                                                                                                       797_ TA7 - TA0 - TO - T.
                                                                             1.V - 12V
                                                                                                                                                                                                                                                                       2.4
                                                          - الأوراس (جبال)
                                                                                                                                                                                                                                                            ـ اليسانة
                                                                                                                    75
                                                                                                                                                                                                                                                                      449
                                                                                                         أوروبا
                                                                                                                                                                                                                                                                      ــ المرية
                                                            177 - 90 - 07
                                                                                                                                                                                                                                                                       44.
                                                             ــ أوغام (مقاطعة)
                                                                                                                                                                                                                                                          ـ أقرتندى
                                                                                                                114
                                                                                                                                                                                                                                                                             ۸٩
                                                                                                           _ أوليل
                                                                                                                                                                                                                                                                   ـ امریکا
                                   9V _ V. _ 0. _ 20
                                                                                                                                                                                                                                                                              10
                                                                   _ أوكار (منطقة)
                                                                                                                                                                                                                                                           - الأندلس
                                                                              111 - 114
                                                                                                                                                         _ 71 _ 7. _ 79 _ 77 _ 70
                                                                                                              _ ايجلي
                                                                                                                                                        _ 71 _ 70 _ 71 _ 77
                                   9V - VV - VJ - V
                                                                                                                                                        _ 22 _ 27 _ 21 _ 23 _ 23
                                                              أيونى ( جزيرة )
                                                                                                                                                        - 17· - 117 - 1·A - 79
                                   111 - 91 - 97 - 95
                                                                                                                                                         _ TA · _ TEO _ TTO _ TT ·
                                                                        - آير (هضبة)
                                                                                                                                                        _ 7\7 _ 7\7 _ 7\7 _ 7\7
  - 71 - 09 - 05 - 57 - 50
                                                                                                                                                        _ ٣٠٢ _ ٣٠٠ _ ٢٩٦ _ ٢٩٣
                    ۷۱ - ۱۲۳ ( آهير ) - ۱۲۳
                                                                                                                                                         - 414 - 411 - 41. - 4.4
                                                          ( · · )
                                                                                                                                                          - 414 - 414 - 414 - 411
                                                                                                                                                          _ TTT _ TTT _ TTO _ TTI
                                                                                                         ـ يامبوك
                                                                                                                                                         - 777 - 777 - 777 - 777
                              TV - 119 - V7 - 77
                                                                                                                                                          - TO1 - TEV - TEE - TT9
                                                        _ بانكلابين ( مدينة )
                                                                                                                                                          _ TOV _ TOT _ TOT _ TOT
                                                                              17. - 114
                                                                                                                                                          _ ~70 _ -72 _ ~77 _ ~09
                                                                                                              _ بجاية
                                                                                                                                                          _ *** - *** - *** - ***
                                                              127 - 79 - 22
```

```
- TOO - TT9 - TTA - TTE
                                                   ـ بحر الغزال
                                                         75
 - TT. - TOR - TOV - TOT
                                                _ البحر المتوسط
 - MIV - MIW - MIY - MII
                        491
                                 177 - 1.1 - 01 - 27
                                          TO1 - 7.8 - 148
                      ــ بنبلونة
                        4.5
                                      - البعر المحمط ( الأطلنطي )
             ٣٨ ـ ٤٦ ـ ٤٨ ـ ٥٨ - ٦٣ ـ بوغرات ( مدينة )
                        140
                                 - 9A - 9V - 98 - V· - 70
       _ بورجرج (أبو الرقراق)
                                - 1V7 - 177 - 118 - 1·8
                 TTV - TIA
                                - 7 \cdot \xi - 1 \wedge \wedge - 1 \wedge \vee - 1 \wedge \Upsilon
                       ـ بولاق
                                                        401
                         47
                                                     ـ البرتغال
            (°)
                                                        VP7
                                                     ـ برشلونة
                      _ نانننال
                                                        44.
                         94
                                                        _ برقة
               _ تاجه ( وادى )
                                    33 _ 3.1 _ 011 _ 7.3
                3.4 - 077
                                                       _ سىطة
                        _ تادلا
                                                404 - 44.
- 777 - 777 - 777 - 777
                                                     ـ بسكرة
                 777 - 779
                                                         75
                      _ تادمكة
                                                      ـ البصرة
- 9V - VA - VE - E7 - E0
                                                       118
- 179 - 177 - 170 - 110
                                                    ـ بطليوس
                 179 - 181
                                - TE9 - TT7 - TTT - T.T
                    _ تارودانت
                                  797 - 77 - 707 - 70.
110 - 140 - Vd - 08 - 0.
               744 - 71
                                                      س البطن
  _ تاركا: طارقه ، تارغه ، ترغه
                                                         04
- \Lambda\Lambda - VV - VI - 79 - VV
                                                       ۔ بغداد
  148 - 121 - 1.0 - 1.0
                                109 - 149 - 24 - 20 - 49
                        _ تازا
                                 151 - 751 - 017 - 7.3
       ١١٥ ـ ٢٧٩ ( أحواز )
                                                     _ بلنسية
         ٣٠ _ ٣٣ _ ٣٥ _ ٣٠٤ _ ٣١٩ _ تافساسيت (أودية)
```

```
ـ تمنغست
                                                           11
                   PO _ PA
                                               _ تاليوين (قرية)
              _ تندوف ( نول )
                                                          117
                    70 - 30
                                             _ تامدلت ( تمادلت )
                                75 - 76 - 711 - 371 - 17
            - تنسيفت ( وادى )
                        72.
                                                        ـ تامسنا
          _ توات (عين صالح)
                                  \Gamma \Gamma \Gamma = \Gamma \Gamma \Gamma = \Gamma \Gamma \Gamma = \Gamma \Gamma \Gamma
- V1 - 77 - 71 - 21 - 20
                                                      ۔ تامنرست
                        118
                                                           11
                                                        ۔ تامرت
                    ـ تومبوكتو
٥٥ _ ٥٠ _ ٦٥ _ ٣٨ (جنيوة)
                                           170 - 110 - 1.0
          771 - 1.4 - 1.1
                                             ــ تاوديني ( حوض )
                                                           ٤٥
                      ـ تونس
                  110 - 71
                                              ـ تبفريلي (موقعة)
                     ۔ تیبستی
                                                  717 - 71.
03 _ 30 _ 17 _ 77 _ 3 · 1 _
                                                    - التركستان
                        177
                                                           24
                       - تيدال
                                                       ۔ تسالیت
                         01
                                                           ٤٥
                     ۔ تيويوين
                                                         - تطيلة
                        140
                                                  777 - 777
                                                         ب تشاد
            (°)
                  ٥٤ ـ ٢٦ ـ ٨٨ ـ ٨٨ ـ ٥٩ ـ ١ الثغر الأعلى
                                 110 - 112 - 1.8 - 77 - 7-
788- 77V - 7AA - 7V - 70
107 - 807 - 757 - 057 - 701
                                                          174
                                                         ـ تغازة
                 791 - 771
                  - الثغر الأدنى
                                                           27
                                                       _ تلمسان
                        401
                ٣٢ ـ ٥٠ ـ ١١٤ ـ ١١٥ ـ ٣٣٨ ـ ثغور الأندلس
- 477 - 444 - 10· - EE
                                 _ T10 _ TN. _ TVN _ TVV
                        777
                                             ـ تماماناوت (قرية)
            ( -> )
                                                          ١٧٤
               ۔ جامبیا ( نہر )
```

```
٦٠٠ - ٦٦ - ١٧٠ - ٨٨ - ٨٨ - الجزيرة الخضراء
                                           14. - 38 - 49
- TYO - TYY - TAA - TAA
                                               س جامع القرويين
                417 - 72.
          - الجزيرة (الأندلس)
                                                 1.49. - 41
                                               ۔ جامع القيروان
                   £4 - 4V
                                               1.4 - 149
                - جنی ( جنة )
                 1.4 - 14
                                              س جامع ابن لهيعة
                                                       129
                       - جيان
                                                 _ جامع سبتة
         770 - 787 - 77.
                    ـ جيد مكة
                                                       444
                                                - جامع الكتبية
                                               450 - YEE_
            (c)
                                        - جبل كزولة ( جزوالة )
             - الحجار ( الهقار )
                                        17 - VV - V. - TA
- 1.8 - 77 - 71 - 09 - 08
                                                  - جبل لمتونة
                       174
                                          414 - 411 - 41.
                      - الحجاز
                 12 - 149
                                                س جبل المصامدة
                      س الحمادة
                                                444 - 417
                   70 - 07
                                                - جبل علودان
                      ۔ الحوض
                                                       279
                                                  - جبل غياتة
                         7.
            (†)
                                                       449
                                          - جبال المغرب الأقصى
             ـ الخارجة ( واحة )
                                                       377
                     _ خراسان
                                                    س جرسيف
                       14.
                                                       111
                  ۔ خلیج غینیا
                                             س الجريد ( بلاد )
                                  A7 - VY - TY - 71 - 09
                   70 - 51
                                    - الجزائر الشرقية ( ميورقة )
             (2)
                                                TO2 _ TO1
                      ـ دارفور
                         ٥٠
                                                      - الجزائر
                       ٥٤ ـ ٦٢ ـ ١١٤ ـ ١١١ ـ د ١١١ ـ د د اكار
                   70 _ 02
                                                       170
```

```
454 - 45. - 441 - 440
                                                      ـ دانية
                               13 - ATT - 307 - 00T -
                - ريغ ( وادى )
                  15 - 75
                                                      301
                                                      ـ درعة
                        ـ ريه
                        40
                               - VI - 70 - 77 - 77 - 0.
                               -9\Lambda - 9 \cdot - \Lambda\Lambda - \Lambda7 - VY
            (i)
                               - 170 - 171 - 118 - 1.0

 الزاب ( بلاد )

                               - TTA - TIT - T.E - 1A0
                  79 - 75
                                                       TA .
                     ـ الزلاقة
                                         - درن (جبل الأطلس)
- 41. - 4.8 - 4.1 - 84
                               13 - 30 - 90 - 11 - 77 -
- 412 - 414 - 417 - 411
                               \Lambda\Gamma = \Gamma V = VP = 7 \cdot I = \Gamma \gamma I
- TI9 - TIN - TIV - TI7
                               - TE1 - TT1 - T1E - T.E
- TTA - TTO - TTE - TT.
                                                      444
- TOT - TET - TT9 - TT0
                                             ـ الدمدم ( بلاد )
                       401
                                                        99
                      ـ زويلة
                 174 - 80
                                            (3)
            ( w)
                                               - الرأس الأخضر
                                                  01 - 05
            _ الساحل ( اقليم )
10 - 10 - 17 - 37 - 7V -
                                                     ـ الرباط
31 - TA - PA - 011 - 371
                               ۲۹ ـ ۳۱ ـ ۲۲ ( ۱۷۰ رباط
                               وجاج ) ۱۷۵ – ۱۷۱ – ۱۸۱ –
                       177
     ١٨٢ (وجاج) - ١٨٣ ( رباط بن - السالون ( نهر السنغال )
                        70
                               ياسين ) _ ١٨٥ _ ١٨٦ _ ١٨٨
                              _ 191 - 19· - 1A9 - 1AA
       ـ سان لوى ( بالسنفال )
                               - 197 - 190 - 192 - 197
                  77 - 70
             ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢٠١ - ٢٠٠ - الساورة ( نهر )
                  77 - 09
                                         717 - 717 - 7·9
                                  س الرباط ( مدينة رباط الفتح )
                    ـ السنجة
                        70
                                         311 - A77 - P77
                      _ سبتة
                                           _ رباط قوز ( جوز )
- 7A7 - 7A. - 717 - YY
                                                       777
- TT7 - T.T - T9V - T97
                                                       ـ رندة
```

```
- 111 - 1.9 - 1.A - 1.7
                              - MAN - MAJ - MAA - LLY
- 177 - 17. - 111 - 117
                              - 409 - 451 - 454 - 424
۱۲۳ (صفاتهم) ۱۲۱ _ ۱۲۸ _
                                                   247
- 140 - 148 - 14. - 128
- 1VE - 170 - 100 - 144
                                      _ سيجلماسة ( تافللت )
- 111 - 117 - 170 - 170
                              - VI - 7F - 7F - E7 - FA
- T.9 - T.V - T.E - T.1
                              - 98 - 9 · - AA - A7 - VE
                              - 118 - 117 - 1.9 - 9V
- TE9 - TIT - TII (James)
- 4.1 - 44. - 421 - 401
                              - 150 - 151 - 117 - 110
                              - 1V0 - 170 - 181 - 17V
         2.5 - 441 - 4.4
                              - T.V - T.7 - T.E - 110
             _ السورو ( نهر )
                              - TIT - TI - T.9 - T.A
                       70
                              - TTN - TTV - T10 - T18
              _ السوس الأدنى
- 177 - 140 - 145 - 144
                                                   477
         177 - 777 - 377
                                            ـ سنجو ( نهر )
             _ السوس الأقصى
                                                   7.
- V· - 71 - 09 - 27 - 20
                                               .. سرقسطة
77 - 78 - 89 - 77 - 77
                             - TTA - TAA - TAV - TO
- 4-1 - 371 - 177 - 187
                             - 44. - 410 - 414 - 44A
- 177 - 118 - 7.7 - 7.8
                                            494 - 491
- TTA - TTV - TIA - TIV
                                               ــ السعودية
- 749 - 747 - 745 - 741
                                                   24
   TA - - TTO - TTA - TEO
                                                   _ سلا
             _ سوسة ( باط )
                                            TVT _ TIA
                      114
                                               ... السنغال
  سوف ( جنوب شرق الجزائر )
                             - 70 - 78 - 7. - 07 - 87
      13 - 71 - 79
                             111 - 95 - 9 - 77 - 77
                    _ سيراف
                                              وانظر نهر
                      118
                                               ــ السودان
      _ السين ( نهر السنغال )
                             - 20 - 22 - 27 - 77 - 70
                 70 _ 7.
                             - 09 - 01 - 05 - 0. - 51
                             - VT - V· - 79 - 7F - 7F
          (ش)
                             TV - 11 - 71 - 31 - 0P -
             _ ۱۰۱ _ ۱۰۳ _ ۱۰۰ _ شاری ( نهر )
```

```
- 177 - 170 - 175 - 177
                                             77 - 20
- 1A0 - 1A1 - 1A. - 1VV
                                                ـ شاطبة
- 19r - 19· - 111 - 117
                                     70V - 70E - 7TA
- T.A - T.E - T.1 - 197
                                                - الشام
P.7 - F77 - Y77 - P37 -
                                      189 - 1.0 - 81
- TV1 - TTE - TO7 - TO7
                             - الشرق ( من البلاد الأندلسية )
                           708_ 707 _ 701 _ 71 _ 7.
  777 - 777 - 977 - 777
                   _ صقلية
                              779 - 77V - 77Y - 409
               701 - 25
                                                ب شيقورة

    صنغائة (صونغای)

                                           777 - 777 ·
            VI - 38 - 78
                                                ـ شقندة
                                                 707
          (d)
                                              ۔ شئتبریة
                 ـ طبرستان
                              107 - 907 - 077 - 077
                     14.
                                            ـ شنت ياقب
                  ـ طرايلس
                                                 401
110 - 118 - 90 - 71 - 801
                                       س شيشاوة ( مدينة )
                 ـ طرطوشية
                                                 717
        3.7 - 777 - 307
                                       ( oo )
                    _ طريفة
                    401
                               سالصنحراء (صنحراء المغرب)
              ٢٥ ــ ٢٧ ــ ٢٨ ــ ٣٠ ــ ١٤ ــ طريق الحريب
                    ۱۸٤
                            _ 0· _ 1A _ 17 _ 10 _ 11
                           _ 09 _ 0V _ 07 _ 01 _ 07
                   ـ طلبعرة
         414 - LVV - L.
                            ٦٠ - ٦١ ( وهران ) - ٦٢ -
                   ۲۶ – ۸۸ – ۶۹ – ۷۸ <sub>– ع</sub> طلیطلة
71 - 13 - 117 - 717 - 717
                            - 9. - No - NE - NT - N1
- 797 - 797 - 799 - 7A9
                            - 9A - 9V - 90 - 91 - 97
- TTE - TTE - TI9 - T.T
                            -1.8 - 1.7 - 1.1 - 99
_ 77. _ 400 _ 407 _ 441
                           _ 111 _ 11. _ 1.7 _ 1.0
  T9. - TA9 - TA0 - T77
                            - 17. - 119 - 117 - 114
                    ۱۲۳ _ ۱۲۶ _ ۱۳۱ _ ۱۳۹ _ طنحة
- 177 - 177 - 178
                            - 1V. - 100 - 10. - 189.
                     440
```

```
_ MIN _ MIN _ MIE _ MIM
                                           (8)
- TA7 - TA0 - TA. - T79
                                                     ـ العدوة
         791 - 79. - TA9
                               - TV0 - TTV - T1V - E1
       - الغرود ( كثبان الرمل )
                                                      2.1
                                                     ــ العراق
                      _ غمارة
                                           14. - 05 - 44
  7A7 - 7V9 - 70V - 71V
                                                     ـ العرق
                                            70 - 7. - 07
            (ف)
                                         _ عين صالح ( توات )
                      _ فارس
                       14.
                                           (غ)
                       ۔ فاس
                                                   _ غالیسیا
- 1.5 - 77 - 0. - 77 - 71
                                               701 - 4.8
- 10V - 179 - 171 - 110
                                                      _ غانة
- TT7 - TT0 - 17. - 10A
                               1.4 - 11 - 15 - 7. - 70
- TTA - TOA - TOV - TOT
                               - 118 - 118 - 118 - 1.0
- TAY - TV7 - TV0
                               -119 - 110 - 110 - 117
         \forall \wedge \wedge = \forall \wedge \cdot = \forall \wedge \forall
                               - Y.E - 111 - 179
                   _ الفجارات
                                               777 - 779
                        75
                                                    _ غدامس
               _ فحص البرنس
                               - 9V - A9 - A7 - 7A - £7
                       277
                                                      147
           - الفرلو ( الشرقي )
                                     _ الغرب (غرب الأندلس)
                  70 - 7.
                               - TO9 - TOT - TO1 - TA
              ـ الفرنج ( بلاد )
                                        779 - 777 - 777
                       404
                                               _ غرب أفريقيا
                       _ فزان
                                                       70
- 110 - VE - 09 - EA - EO
                                               ـ غرب أوروبا
                       117
                                                       40
               ـ فولتا ( نهر )
                                                    _ غرناطة
                        70
                               - TT7 - TTF - TT. - EE
           (ق)
                               - TTI - TT. - TTN - TTV
                     _ القاهرة
                               - TT9 - TTN - TTT - TTT
 15. - 0. - 54 - 40 - 48
                               - TT. - TO9 - TOT
```

```
ـ قلعة مهدى
                                                      ۔ قبرۃ
                      707
                                               708 _ 70T
                      ـ قليرة
                                                     ۔ قرطبة
                      777
                               _ TV _ T7 _ T5 _ T9 _ TV
           ـ قنقارة ( جنجارة )
                               10V - 187 - 81 - 79 - 7A
                17. - 114
                               _ TTO _ T.T _ T90 _ 10A
                    ـ القروان
                                  454 - 444 - 447 - 441
_ 114 - 1.9 - 24 - 79
                               _ TTV - TTT - TOT - TET
- 12. - 179 - 18x - 110
                               _ TAO _ TAT _ TAT _ TV9
- 109 - 10V - 10· - 129
                               - E.T - TPA - TP7 - TA9
_ 178 _ 178 _ 171 _ 17.
                                               2.8 - 8.8
- 171 - 179 - 177 - 170
                                                    س قرمونة
         177 - 170 - 177
                               _ YEY _ YE. - YTO - Y.Y
                                                      72V
            (4)
                                                   _ قسطيلية
     ـ كاكدم ( قاقدم أو قوقدل )
                                                      ۸۸
                  أنظر أزقى
                                                   ر قسنطينة
آول)
۳۲ - ۷۰ - ۱۰۱ - ۱۲۹ (قوقلم)
            ... الكانارى ( جزر )
                                      - قشتالة ( والقشتاليون )
                       171
                                          W.E - TA. - 27
                       - الكانم
                                           ۔ قصر الحجر ( دار )
          110 - 118 -- 0.
                                                       722
             _ كاييس (منطقة)
                                                     ـ القطب
                       119
                                                        ٥٧
                      ۔ کربلاء
                                                      ـ قفصة
                  1.7 - 97
                                                        V١
                       _ كتندة
                                          - القلعة ( بالأندلس )
                        5 · V
                                                        40
             - كريفلة (موقعة)
                                                   _ قلعة رباح
                                         401 - 450 - 440
              - كوغة ( مدينة )
                                      ــ القلعة ( قلعة بنى حماد )
  - کومبی صالح ( کومبی بیشار )
                                                   _ قلعة بهت
```

```
(J)
                      ــ مرسية
 - 404 - 414 - 411 - 519
                                                        ـ لبدة
- TTI - TOX - TOT - TOE
                                                        ٤٨
                        397
                                           ـ لشبونة (اشبونة)
              ـ مراکش (بلاد)
                                                T97 - T01
140- 100 - 14. - 40 - 40
                                                - لوانة ( بلاد )
                       447
                                                777 - 777
                                                      _ لورقة
            _ مراكش (المدينة)
                                                       404
777 - 11 - 20 - 21 - 777
- 727 - 737 - 737 - 737 - 737 -
                                                       _ ليبيا
_ 77. _ 708 _ 787 _ 780
                                        09 - 00 - 27 - 20
_ WII _ VT7 _ VT7 _ T71
                                                       ـ ليون
                                                       401
- T17 - TTY - NOT - 317 -
                                              _ لييط (حصن)
_ WAY _ WAI - WII - WII
  791 - 795 - 779 - 770
                                - TTE - TTI - TT. - TIN
                       ــ المرية
                                - TOT - PT9 - TTV - TTO
          751 _ 777 _ 777
                                                777 - 704
           - المشرق (الايراني)
                                            ( )
٨٦ - ١٣٩ ( الايراني ) - ١٣٩
                                       _ ماست « ماسة السيوس )
- 17. - 107 - 187 - 18.
                                ١٧٥ - ١٨٢ - ١٨٤ ( رباط ) -
                171 - 171
                                                TV0 _ \ \ \ \
                      ـ المشرق
                                                       _ مالطة
       81 _ 8. _ 49 _ TV
                                    777 - 777 - 777 - 777
                                                        ـ مالي
177 - 110 - 20 - 22 - 27
                                              7. - 27 - 20
  101 - 107 - 129 - 120
                                                      س مدريد
                                                        40
         ـ المضيق (جبل طارق)
                  77 - 70

    المدينة الاسلامية

                                                       111
                      ـ المغرب
- TO - TO - TO - TO - TO
                                                ـ المدينة المنورة
_ E. _ TE _ TT _ TI
                                                        120

 مدينة سالم

73 - 33 - AF - PF - FV -
                                                       79.
1 \cdot 7 - 9 \cdot - 77 - 77 - 77
```

```
_ 1.7 _ 1.0 _ 1.5 _ 1.4
_ 0 . _ 2 \ _ 27 _ 20 _ 22
                              _ 110 _ 112 _ 117 _ 1.1
70 - 30 - 79 - 7.1 - . 77
                     _ المهدية
                             - 147 - 148 - 14. - 14.
                457 - 55
                              _ 180 _ 181 _ 18. _ 189
                             _ 109 _ 107 _ 107 _ 129
              _ ملوية ( بلاد )
                              _ \AT _ \V$ _ \\\
         TY7 _ TO7 _ TY7
                             _ 777 _ 777 _ 717 _ 7.1
                    ــ ميورقة
                              _ 70. _ 759 _ 750 _ 777
           2.1 _ 21 _ 40
                              _ 700 _ 705 _ 707 _ 707
            (i)
                              _ 777 _ 778 _ 778 _ 707
                     _ النخل
                              _ 470 _ 440 _ 441 _ 444
110 - 1.7 - 19 - 11 - 01
                                790 - 711 - 7V9 - TV.
                ـ نهر السنغال
                                             ـ المغرب الأقصى
1.4 - 70 - 35 - 09 - 50
                              - TIN - TIO - TIW - EE
_ 198 _ 1A9 _ 1AV _ 119
                                                    414
                      479
                                            ـ المغرب الأوسط
                    ـ تجامينا
                                               740 - 47
                       20
                                         _ مكناس (مكناسة )
              ـ تفوسة ( بلد )
                              _ TT1 _ TA. _ TVE _ TOV
                                              47. - 45A
        ــ تفیس ( وادی ، بلاد )
                                                      _ مكة
_
  TE. _ TIV _ IVO _ IVT
                                       101 - 121 - 12.
                  _ نواكشوط
                                                  _ ملاز کرد
                                                      24
      - نول ( لمطة ) : ( تندوف )
                                                   _ ملكوس
- 112 - V. - 0. - 20 - TA
                                              140 - 144
               T.E _ 141
                                                    ــ ملىلة
                     ـ نيامي
                                                    241
                       20
                                 _ ممالك الشمال ( المسيحية )

    النيجر ( جمهورية )

                                                 27 - TV
- 07 - 0. - 27 - 20
                 112 - 01
                                          ـ المنستير (رباط)
                                                     114
              ـ النيجر ( نهر )
_ 77 _ 77 _ 70 _ 75 _ 77
                                                  ۔ موریتانیا
```

```
(5)
                                   · P - 7.1 - 171 - PFT
                  _ واحات مصر
                                                    _ نیجیریا
       110 - 19 - 09 - 0.
                                      77 - 77 - 7. - 20
                   ـ وادی آش
                                                   _ نیسابور
                       47.
                                                      171
               _ وادى تنسيفت
                                         _ النيل ( السوداني )
                               111 - 37 - 90 - 75 - 77
                       140
                                              _ نیما ( مدینة )
                   ـ وادى نون
                        ٥٤
                                                     _ نيورو
                    ۔ وارجلان
                                                       7.
- 17 - 71 - 09 - 27 - 20
                        ۸۸
                                           ( & )
              _ الوالو ( سبهل )
                        70
                                                     — هرمز
                     ـ وهران
                                                     112
                      112
                                                     _ الهند
            (3)
                                                     112
                    _ اليسانة
                                                    _ هيلانة
                      411
                                               721 _ 72.
```

الله مع الشبكر للطبيبة/فاطمة سعد زغلول ، على مساعدتها الذكية في عمل الفهارس •

رقم الايداع 1990/1999 I. S. B<sub>.</sub> N 977 — 03 — 0194 — 9

مطبعة أطلس

۱۳ ، ۱۳ قمارع سوق التوفيقية تليفون : ۷۸۷۷۹۷ ـ القاهرة



